# المناح المناع ال

تابع كتاب الصوفر كتاب الاعتكاف كتاب الحج كتاب النكاح كتاب الضاع

الجزئج الخامِسُ

الأستاذ الدّكتورُ مَوْكِي يَمْواهِكِين لَاكِرِثْ يَنُ

دار الشروقــــ

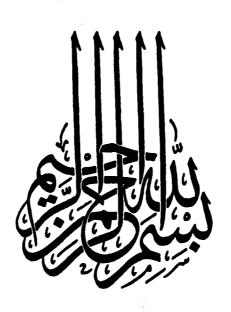

فِينَ الْمِيْعِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِي الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِ

جَمَيْت حَقُوق النّشروالطبع مَحَفُوطَة الطبعَثة الأولِث الطبعثة الأولِث

# © دارالشروقــــ

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصري . رابعة العدوية . مدينة نصر ص.ب.: ٣٣ البانوراما ـ تليفون: ٤٠٢٣٩٩ . فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢) e-mail: dar@ shorouk.com www.shorouk.com بيروت: ص.ب.: ٨٠٦٤ ـ هاتف: ٨١٧٢١٣ . ١٩٨٥٩ . فاكس: ٣١٥٨٥٩ (٩٦١)

# تابع كتاب الصوم

٣١١ - باب فضل الصيام والتطوع به٠

٣١٢ - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها٠

|  | • |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   | 3 |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   | * |  |  |

## (٣١١) باب فضل الصيام والتطوع به

• ٢٣٦٠ - ١٩٩٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ اللهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ اللهِ عَمْرِ بُن أَبِي شَيْبَةَ رِوَايَسةً وقَالَ عَمْرُو يَبُو بَعْرِ بُن أَبِي شَيْبَةَ رِوَايَسةً وقَالَ عَمْرُو يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ وقَالَ زُهَيْرٌ عَن النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ «إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ، فَلْيُقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».

٢٣٦١ - ٢٣٦١ عَن أبِي هُرَيْسرَةَ رَفِي (١٦٠) رِوَايَسةً قَسالَ «إِذَا أَصْبَسِحَ أَحَدُكُهُ يَوْمًسا صَائِمًسا فَالْمَسا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ».

٢٣٦٢ - ٢٣٦٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَاللهِ عَلَىٰ يَقُولُ «قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُ عَمَلِ ابْنِ آذَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَسمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ».

٣٦٦٣ - ٢٣٦٣ عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْ «الصِّيَامُ جُنَّة».

٢٣٦٤ - ٢٣٦٤ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِمْ ١٦٣ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَ

٥٣٦٥ - ٢٣٦٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ الْمَاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ. الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائَة ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا

<sup>(</sup>٩٥٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَسن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٦٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٦٦)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنَ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَسِ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْعِزَامِـيُّ عَسن أَبِي الزَّنَسادِ عَسن الأَعْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٦٣)وَ حَدَّثَنِي مُخَمَّدُ بُنَ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَن أَبِي صَالِحِ الزَيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ (١٦٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَن الأَعْمَشِ حِ وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيسرٌ عَن الأَعْمَشِ حِ وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيسرٌ عَن الأَعْمَشِ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُولَتُهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَساءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ».

٣٣٦٦ – 170 عن أبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٥) قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْسَنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَسِرِحَ، وَإِذَا لَقِسَيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. إِنَّ لِلصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ». اللَّهَ فَرِحَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ».

٢٣٦٧ - عَن ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ (وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ) بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: وَقَالَ «إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ».

٢٣٦٨ - ٢٣٦٨ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى الْبَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الرَّيَّانُ اللهُ اللهُ الرَّيَّانُ اللهُ الله

٣٣٦٩ - ١٦٧ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ (١٦٧ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِن عَبْسدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا».

٢٣٧٠ - ١٦٨ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ الْحُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ﴿ مَسَنْ صَامَ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ وَجُهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا ».
 يَوْمًا فِي سَبيل اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا ».

٧٣٧١ - ٢٦٩٩ عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (١٦٩) قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ «فَإِنِّي صَائِم» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) وَقَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ (أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) وَقَالَ خَبَاتُ لَلكَ شَيْئًا. قَالَ «مَا هُو؟» قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ «هَاتِيهِ» فَجِنْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ «قَلْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ شَيْئًا. قَالَ «مَا هُو؟» قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ «هَاتِيهِ» فَجِنْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ «قَلْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ

<sup>(</sup>١٦٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَن أَبِي سِنِان عَن أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرِيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ - وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقَ بْنُ غُمَرَ بْن سَلِيطٍ الْهُلَالِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ يَعْنِي أَبْنَ مُسَلِم حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ

<sup>(</sup>١٦٦) حَدَّثَنَا أَلُو َبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ وَهُوَ الْقَطُّوَانِيُّ عَن سُلَيْمَانُ بْنِ بِلال حَدَّثَنِي ٱلْبُو حَازِم عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (١٦٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَن ابْنِ الْهَادِ عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَّالِحٍ عَن النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَن أَلِد سَعِد أَد سَعِد أَد سَعِد اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَن سُهَيْل بهذَا الإسْنَادِ

<sup>(</sup>١٦٨)وحَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْسِجٍ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنْهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَن أبي سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنْهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَن أبي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١٦٩)وْحَدَّثَنَا ۗ أَبُو ۗ كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ خُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً عَن عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ

صَائِمًا» قَالَ: طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُسلِ يُخْسِجُ الصَّدَقَـةَ مِن مَالِهِ فَانْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

٢٣٧٧ - ١٧٠ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْهُ عَنْهَا الْهُ عَلْمَ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمًا وَخَرَ، فَقُلْنَا: يَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ «أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. وَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ «أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ.

٣٣٧٣ - 1٧١ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ وَاللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ وَهُـوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلُيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

٢٣٧٤ - 1٧٢ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ (١٧٢) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

٥٣٣٠ - ١٧٣٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ (١٧٣) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمُتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلا رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى مَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٣٧٦ - 1٧٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ (١٧٠) (قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدْمَ الْمَدِينَةَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

٢٣٧٧ - ١٧٥ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧٥) أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١٧٠)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَن عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١٧١)وحَدِّئِنِي عَمْرُو ۚ بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَن مُحِمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٧٢)حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ

<sup>(</sup>١٧٣)وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق

<sup>(</sup>١٧٤)وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ - وحَدَّثَنَا قُنيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلا مُحَمَّدًا.

<sup>(</sup>١٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَـرَ بْسِ عُبَيْـدِ اللَّـهِ عَـن أَبِـي سَـلَمَةَ بْسنِ عَبْدِالرَّحْمَن عَن عَائِشَةَ

يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُـومُ. وَمَـا رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ اسْـتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ وَمَـا رَأَيْتُهُ فِي شَـهْرِ أَكْثَرَ مِنْـهُ صِيَامًا فِي شَـعْبَانَ.

٣٣٧٨ - ١٧٦ عَن أَبِي سِلَمَةَ (١٧٦) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَسن صِيَسامِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا عَسن صِيَسامِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا عَسن صِيَسامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِسن شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.

٣٣٧٩ - \frac{17V} عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧٧١) قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِن السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ «خُذُوا مِن الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ «خُذُوا مِن الأَعْمَالِ مِنَا تُطَيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ يَقُولُ «أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ».

٠٣٣٠ - ١٧٨ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧٨) قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ. وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ لا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ لا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ.

٢٣٨١ - عَن أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَادِمَ الْمَدينَةَ.

٢٣٨٢ - ٢٧٩٩ عَن عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيِّ (١٧٩) قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَن صَوْمِ رَجَبٍ؟ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ. فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ.

٣٨٣ - ٢٣٨٣ عَن أَنس ﷺ (١٨٠٠ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ.

<sup>(</sup>١٧٦)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ

<sup>(</sup>١٧٧)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

<sup>(</sup>١٧٨)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ اَلزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ – وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع عَن غُنْدَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَن أَبِي بِشْرٍ

<sup>(</sup>۱۷۹)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ - وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحُدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاهُمَا عَن عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم فِي هَذَا الإسْنَادِ بمِثْلِهِ

<sup>(</sup>١٨٠)وحُدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ ﷺ ح وحَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ ابْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَن أَنسِ

٣٣٨٠ - ١٨٨١ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (١٨١) قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنّهُ يَقُولُ لأَقُومَنَّ اللّهِ بَلْ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. تَقُولُ ذَلِك؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ. وَنَمْ وَقُمْ. وَصُمْ مِن الشَّهْ وَلَاثَةَ أَيَامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِشْلُ صَيامِ الدَّهْرِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَعَلَى السَّلامِ) وَهُو أَعْدَلُ الصَيّامِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ. قَالَ (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَهُو أَعْدَلُ الصَيّامِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنْ عُمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ النَّلاثَةَ النَّالَةُ عَنْهُمَا: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ اللّهُ عَنْهُمَا: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةُ اللّهُ عَنْهُمَا: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِلَى مِن أَهْلِي وَمَالِي.

7٣٨٥ - ٢٣٨٥ عَنْيَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَأْتِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرِجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا: فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا: فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَعَدُّتُنَا. قَالَ: فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُوا هَا هُنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرُأُ القُرْآنَ كُلَّ لِللّهِ عِنْهُ اللّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقُرُأُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْبِي عَنْهُ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَيْثُهُ. فَقَالَ لِي «أَلَمْ أُخْبَرْ وَأَوْرُأُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَنْهُمَا، قَالَ: يَلَ بَيِي اللّهِ وَلَمْ أُودُ بِذَلِكَ إِلا الْحَدِيرَ وَأَوْرُ اللّهُ مِن كُلُّ شَهْمٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ: يَا نَبِي اللّهِ وَلَمْ أُودُ بِذَلِكَ إِلا الْحَدِيرَ وَالْكَ فِلْ لَا أَنْهُونَ أَنْ تَصُومُ مِن كُلَّ شَهْمٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ: يَا نَبِي اللّهِ وَلَمْ أُودُ بِذَلِكَ إِلا الْحَدْرُ فَلْ اللهِ وَالْمَوْمُ مَن كُلُّ شَهْمٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ: يَا نَبِي اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ نَبِي اللّهِ وَلَمْ وَيُومُ وَيُومُا وَيُفُومُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ هُولَادُ فَيْكُ حَقًا وَلِورُوكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِحَسُومُ مَا وَيُفْرِأُ اللّهِ إِنِي أَلْفُومُ اللّهُ إِنِّ اللّهِ إِنِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١٨١) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَن يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ حِ وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَوْنُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ

<sup>(</sup>١٨٢)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى

لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ» قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِسِي النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنَّسِي كُنْتُ قَبَلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٨٦ – ١٨٣٠ عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (١٨٣) بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ «مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»: «فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْنَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ قُلْتُ وَمَا صَوْمٌ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ «نِصْفُ الدَّهْرِ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِن قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُلُ «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

٣٣٨٧ - ١٨٤ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٤) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اقْرَأُ الْقُوْآنُ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ «فَاقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ «فَاقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ».

٢٣٨٨ - <u>١٨٥</u> عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ ﴿ ٢٣٨ عَنْدَ اللَّهِ لا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلانِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

٣٣٨٩ - ٢٣٨٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨١١) قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ. فَقَالَ «أَلَهُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا أَنْ فَعُلْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظَّا، وَلِنَفْسِكَ حَظَّا، وَلاَفْسِكَ حَظَّا، وَلأَهْلِكَ حَظَّا، فَصُمْ وأَفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّهْلِ وَصُمْ مِن كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ إِنِّي أَجِدُنِي أَقُوى مِن ذَلِكَ يَا وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِن كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ إِنِّي أَجَدُنِي أَقُوى مِن ذَلِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ. قَالَ «فَصُمْ صِيَامَ ذَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام)» قَالَ: وَكَيْفَ كَانْ ذَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَ اللَّهِ (قَالَ لَيْبِيُ اللَّهِ إِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ.

<sup>(</sup>١٨٣)وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَن يَحْيَى

<sup>(</sup>١٨٤)حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَن شَيْبَانَ عَنَ يَحْيَى عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَـن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِن أَبِي سَلَمَةَ) عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو

<sup>(</sup>١٨٥)وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْسِ الْحَكَم بْنِ قَوْبَانَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو

<sup>(</sup>١٨٦)وحَدَّثَنِيَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَــاَلَ سَسَمِغتُ عَطَاءً يَوْعُمُ أَنَّ أَبَىا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّـهُ سَـمِعَ عَبْدَاللّهِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَــالَ إِنَّ أَبَـا الْعَبَّـاسِ الشَّـاعِرَ أَخْبَرَهُ (قَــالَ مُسُلِّم) أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.

• ٣٣٩- ١٨٧ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٧) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَسا عَبْـٰدَ اللَّهِ ابْـنَ عَمْـرِو، إِنَّـٰكَ لَتَصُـومُ الدَّهْـرَ وَتَقُـومُ اللَّيْـلَ. وَإِنَّـٰكَ إِذَا فَعَلْـتَ ذَلِـكَ هَجَمَـتْ لَـهُ الْعَيْــنُ وَنَهَكَتْ. لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُ إِذَا لاقَى».

٢٣٩١ - عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ «وَنَفِهَتْ النَّفْسُ».

٣٩٢ - <u>١٨٨</u> عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٨) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ إِنِّسِ أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ. لِعَيْنِكَ حَقٌّ، وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، وَلأَهْلِكَ حَقٌّ. قُمْ وَنَمْ. وَصُمْ وَأَفْطِرْ».

٣٩٣- ١٨٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (١٨١) قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ «إنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ. وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَـلاةُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام)، كَـانْ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُـومُ ثُلُفُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ. وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

٣٦٠ - ٢٣٩٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْسن عَمْرو بْسن الْعَساص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَسا (١٦٠) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَسالَ «أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْـرِ. وَأَحَبُ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَلاةً دَاوُدَ (عَلَيْـهِ السَّلام) كَانَ يَرْقُدُ شَـطْرَ اللَّيْـلِ ثُـمَّ يَقُومُ ثُـمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْـلِ بَعْدَ شَطْرِهِ». قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمْرُو ابْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٩٥ - ٢٣٩ عَن أَبِي قِلاَبُهَ (١٩١١) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ. قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلْمي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِسن

<sup>(</sup>١٨٧) وحَدَّثْنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثِني أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ بشْرٍ عَن مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ (۱۸۸)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيِيْنَةَ عَن عَمْرٍو عَن أَبِي الْعَبَّاسِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو (۱۸۹)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهْيِرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوَ

<sup>(</sup>١٩٠)وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَن عَبْدِاللَّهِ

<sup>(</sup>١٩١)وَحَدَّثُنَّا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن حَالِدٍ عَن أَبِي قِلابَةَ

أَدَمٍ حَشُوهُا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي «أَمَا يَكُفِيكَ مِن كُلُّ شَهْرٍ ثَلاثَهُ أَيَّامٍ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «حَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «سَبْعًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَحَدَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَحَدَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَحَدَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ «لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ».

٣٩٦- ٢٣٩٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٩٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَوْفَا رَعَلَيْهِ السَّلام) كَانْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

٣٩٧ - ٢٣٩٧ عَمْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٩٣٠) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍ و بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. فَلا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا. صُمْ وَأَفْطِرْ. صُمْ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا. صُمْ وَأَفْطِرْ. صُمْ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام) صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا». فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّحْصَةِ.

٢٣٩٨ - ١٩٤ عَن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ (١٩٤) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ٢٣٩٨ عَن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ (١٩٤) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: مَن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِن أَيِّ أَيَّامٍ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

٩ ٣٣٩ - ١٩٩٩ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٩٥) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ لَـهُ (أَوْ قَـالَ لِرَجُلٍ وَهُـوَ يَسْمَعُ) «يَا فُلانُ أَصُمْتَ مِن سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: لا. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ».

<sup>(</sup>١٩٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن زيادِ ابْن فَيَاض قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاض عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو

<sup>(</sup>٩٣)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو

<sup>(</sup>٤٩٤)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن يَزِيدً الرَّشْكِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ

<sup>(</sup>٩٩٥)وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْسُنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْـلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَـن مُطَرَّفٍ عَـن عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ

٢٤٠٠ - ٢٤٠٠ عَسَنَ أَبِسِي قَسَادَةَ عَلَيْ الْآسِي اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْسِفَ تَصُسُومُ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ عَلَيْ غَضَبِ اللّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ عَلَيْ فَيُسِرَدُهُ فِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَيِّا وَبِمُحَمَّدٍ نَيِّا نَعُودُ بِاللّهِ مِن غَضَبِ اللّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ عَلَيْ يُسَرِدُهُ هَلَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْ رَكُلُهُ عَلَى اللّهُ عَيْفَ بِمَنْ يَصُسُومُ الدَّهْ رَكُلُهُ وَلَا أَفْطَرَ اللّهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُسُومُ الدَّهْ رَكُلُهُ كُلُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكَ عَصَومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُ عَصَلُ وَيُعْلِيلُ وَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: كَيْهُ مَ مَنْ يَصُومُ مَنْ يَصُومُ وَيُومًا وَيُفْطِرُ وَيُومِيلُ وَيُعْلِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٩٦)وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَن حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن غَيْلانْ عَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَن أَبِي قَتَادَةَ

<sup>(</sup>١٩٧)َحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن غَيْلانَ بْنِ جَرِيسٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدِ الرِّمَّانِيَّ عَن أَبِي قَتَادَّةً

٧٤٠٢ -- عَن غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيسهِ الاثنين وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَمِيسَ.

٣٠٠٧ - ١٩٨ عَن أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَصُّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَن صَوْمِ الاثنيان؟ فَقَالَ «فِيهِ وُلِـدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ».

٢٤٠٤ – ١٩٩٩عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٩٩١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (أَوْ لآخَرَ) «أَصُمْتَ مِن سُرَرِ شَعْبَانْ؟» قَالَ: لا. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ».

٠٠٥ - ٢٤٠٠ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٠ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ «هَلْ صُمْتَ مِن سُرَر هَذَا الشُّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِن رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَـهُ».

٢٤٠٦ - ٢٤٠٦ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْدِنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠١ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ «هَلْ صُمْتَ مِن سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» يَعْنِي شَعْبَانَ. قَالَ: لا. قَالَ فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ» (شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ) قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ «يَوْمَيْنِ».

٧ . ٧ - ٢ - ٢٠٠٧ عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَحِيْ (٢٠٢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ».

٢٤٠٨ - ٢٢٠ عَن أبِي هُرَيْسِرَةَ رَبِي اللهُ (٢٠٣) يَرْفَعُهُ قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّالُ بْنُ هِلال حَدَّثَنَا أَبَالُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلالُ بْنُ جَرِيرِ (١٩٨)وحَدَّثَنِي زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَن غَيْلانْ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ عَن أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ

س بجي علوه ؟ مَدَّاتُنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن مُطَرِّفُو وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِن هَدَّابٍ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ( ٢ • ٢) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن الْجُرَيْرِيِّ عَن أَبِي الْعَلاءِ عَن مُطَرِّف عَن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ( ٢ • ٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفَ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ا

<sup>–</sup> وِحَدَّنُنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللَّوْلُوِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا

<sup>(</sup>٢٠٢) َ حَدَّثَنِيَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بشْرٍ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (٢٠٣) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن عَبْسَدِ الْمَلِكِ بْسَنِ عُمَسْدٍ عَسَن مُحَمَّسدِ بْسَنِ الْمُنْتَشِسرِ عَسَن حُمَيْسدِ بْسَنِ عَبْدِالرَّحْمَن عَـن أَبـي هُرَيْـرَةَ

<sup>·</sup> - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَٰنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَعَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي ذِكْـرِ الصَّيَـامِ عَن النبيِّ ﷺ بمِثْلِهِ

وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

٢٤٠٩ - ٢٠٠٠ عن أبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ (٢٠٠٠) أنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَـنْ صَـامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

### المعنى العام

للزمن فضيلة ترفع من قيمة العمل الذي يقع فيه، وللمكان فضيلة كذلك، وللعمل فضيلة تختلف درجاتها من حيث طبيعته ومن حيث الإخلاص فيه، ومن حيث حمايته من الخلل أو الدخيل، وقد بدأ الإمام مسلم كتاب الصوم بفضيلة شهر رمضان، فضيلة الزمن، وأخرج هناك حديث أبي هريرة: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين » وفي فضيلة الزمن أيضاً يوم عرفة، ويوم الاثنين والأيام البيض، وشهر الله المحرم، وستة أيام من شوال، ومن حيث المكان سيأتي الكلام عن الاعتكاف في المسجد، ثم فضل الطاعة في المسجد الحرام.

وفي هذا الباب فضل العمل ذاته؛ فضل الصوم، وله خصوصية من بين العبادات، فكل ساعة تجزى بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم تضاعف إلى سبعمائة ضعف، أما الصوم فيوفى صاحبه الأجر من غير حساب، مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. والصوم نصف الصبر، ومصداقا لقول اللَّه تعالى في الحديث القدسى: «كل عمل يعمله ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » ولقول رسوله الكريم ﷺ: «والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك » وقوله: «للصائم فرحتان» تفوقان كل أفراحه، «إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه » جزاء صومه.

وقد كرم الله الصائمين بتخصيص باب من أبواب الجنة لهم، لا يزاحمهم فيه غيرهم، باب يسمى باب الريان، ومن دخله لا يظمأ أبدا جزاء ظمئه بالصيام، لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، ويشرفون بالنداء على رءوس الخلائق، يناديهم الملائكة: أين الصائمون؟ هلموا إلى مكانتكم وشرفكم وعزكم وجنتكم، فيدخلون، حتى إذا انتهى آخرهم أغلق الباب بعدهم.

<sup>(</sup>٤٠٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَن إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْـبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْن قَيْس عَن عُمَرَ بْن ثَابِتِ بْن الْحَارِثِ الْحَزْرَجِيِّ عَنَ أَبِي أَيُّوبَ

<sup>–</sup> وحَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا سَغَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَىَ بْنِ سَعِيلَاٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَـابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُـو أَيُّـوبَ الأَنْصَـارِيُّ عَصُّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَشا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَن سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَعِدُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبُ وَشُولُ اللّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

لماذا هذه الكرامة؟ وما فضل الصوم على غيره من العبادات؟ هل لأنه لا يقع إلا لله وحده فلم يتعبد به أحد لصنم؟ هل لأنه لا يظهر كعبادة، فهو بين العبد وربه، هل لأنه صفة من صفات ملائكة الله، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون؟ هل لأنه محاربة شاقة لشهوات البطن والفرج أقوى عوامل ونوازع الشر في الإنسان؟ هل لكل ذلك ولغير ذلك؟ وإذا كان الصوم بهذه الفضيلة فكيف نصونه من المؤثرات الضارة بجزائه. هنا يصف لنا الحديث الشريف وسائل الوقاية «إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفت » ولا يفحش في قول أو فعل - »ولا يجهل »- ولا يفعل فعل الجاهلين «ولايسخب» ولا يرفع صوته بفظاظة، «فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله » فلا يرد عليه بالمثل، وليضبط أعصابه، وليكظم غيظه «فليقل » في نفسه كيدا لشيطانه وبلسانه ردعاً لخصمه «إني صائم» فلن أرد عليك لئلا أعكر صومي «إني صائم» سأكظم غيظي وأعفو عنك لأنال الأجر ومثوبة الكاظمين فلن أرد عليك لئلا أعكر صومي «إني صائم» وسأقابل الإساءة بالإحسان لأن الله يحب المحسنين، وهكذا يمسك الصائم عن المحرمات يمسك جوارحه به، يمسك عن إرادة الشر نفسه، فينقي صيامه مما يكدر أحره وثوابه.

ولقد عرف الصحابة فضل الصوم من معلمهم الأكبر ورسولهم الأعظم على الذى كان يصوم حتى يقول من حوله لكثرة ما يصوم: إنه لا يفطر، عرفوا أنه كان يصبح صائماً، فإذا وجد عند أهله طعاماً فطر، وإن لم يجد ظل صائما، نعم لم يصم صلى الله عليه وسلم شهراً كاملا سوى رمضان، ولم يفطر شهرا كاملا من أشهر السنة دون صيام، وكان يكثر الصوم فى شعبان، حتى يظن أنه صامه كله.

نعم عرف الصحابة فضل الصوم فأكثروا منه، لكن أفرادا بالغوا في عبادتهم، وعلى رأسهم عبداللُّه. ابن عمرو بن العاص الذي حلف أن يصوم العام كله لا يفطر إلا العيدين، وأن يقوم الليل كله لا ينام، وأن يقرأ القرآن كله كل ليلة. وعلم الرسول على شاع خبره فأخبر به، وجاء أبوه عمرو بن العاص إلى النبي ﷺ يشكو ابنه عبد اللَّه. يقول: زوجته امرأة ذات حسب ونسب فعضلها، يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يؤدي حقها، فدعاه رسول الله ﷺ، وقال له: أنت الذي تقول وتحلف وتفعل كذا وكذا. قال نعم: يا رسول اللُّه، وما أردت إلا الخير. قال صلى اللُّه عليه وسلم: لا تفعل إن لبدنك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقاً. صم وأفطر، وقم ونم، واقرأ القرآن في شهر. إن أفضل العمل عند اللَّه أدومه، وإنه قد بطول بك العمر فتكبر فتعجز عن أداء ما التزمت. ألم تر إلى فلان كان يقوم الليل فترك قيامه، فياليته لم يقم. لا تشددوا على أنفسكم. إن اللَّه لا يمل حتى تملوا. وظن عبد اللَّه أن النصيحة قصد بها الإشفاق والتيسير، وأن العبادة خير مهما بلغت، فاستمر، فعلم صلى اللَّه عليه وسلم، فزاره في بيته، وكان عبد اللَّه زاهداً حتى في فراش بيته، فلم يجد ما يفرشه للرسول علي سوى وسادة من جلد حشوها ليف، فقدمها للرسول على الله الله عليها، فوضعها رسول الله على متكا بينه وبينه، ثم عاتبه أو حاسبه. قال: لقد أخبرت أنك تصوم النهار، وتقوم الليل. قال: نعم يا رسول اللَّه إنى أفعل ذلك. قال: إنك إذا فعلت ذلك ضعفت عينك، وملت نفسك وقل نشاطك. صم من كل شهر تُلاثة أيام ولك أجر الشهر، قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من الشهر خمسا. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم عشرا. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومًا وأفطر يومًا. قال: إنى

أطيق خيرًا من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وذلك صيام داود عليه السلام، وخير القيام قيامه، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤمن يصوم الدهر كله. قال: لم يصم من صام الدهر، أى لم يصم الصوم المطلوب المحبوب شرعاً من صام الدهر، وسئل عن صوم يومين وإفطاريوم. قال: ومن يطيق ذلك. إن فى ذلك مشقة، ولا يحب الله لعبده هذه المشقة، وسئل عن صوم يوم وإفطاريومين. قال: ليت الله قوانا لذلك، وسئل عن صوم يوم الاثنين. فقال: حسن. ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وسئل عن صوم يوم عرفة. فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية وكان يقول: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر.

#### المباحث العربية

(إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم) الدعوة إلى الطعام قد تكون عند حضور الطعام فعلا، وقد تكون سابقة عليه كالدعوة إلى الوليمة، وظاهر الحديث أن يقول الصائم للداعى عند دعوته: إنى صائم، اعتذاراً له، وإعلاما بحاله. أما حضوره وأكله فلهما أحكام تأتى فى فقه الحديث.

(فلا يرفث ولا يجهل) قال النووى: يقال: رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها، ورفث بكسر الفاء يرفث بفتحها، رفث بسكون الفاء فى المصدر، وفتحها فى الاسم، والرفث السخف وفاحش الكلام والجهل خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. اهـ

وفى الرواية الخامسة « ولا يسخب » قال النووى: هكذا هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد، وهو الصياح، قال القاضى: ورواه الطبرى « ولا يسخر » بالراء، قال: ومعناه صحيح، لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل. قال النووى: قلت. وهذه الرواية تصحيف، وإن كان لها معنى.

(فإن امرؤ شاتمه أو قاتله) «إن» هذه تدخل على الفعل، والتقدير: إن شاتمه امرؤ شاتمه، و«امرؤ» فاعل لفعل محذوف، و«شاتمه» المذكورة تفسير للمحذوفة، ولما كانت المفاعلة أصلها الفعل من جانبين فسر «شاتمه» بمعنى تعرض للمشاتمة، فهى من جانب غير الصائم شتم بالفعل، ومن جانب الصائم تأهل وصلاحية لأن يشتم الشاتم عقابا له، وفى الرواية الخامسة «فإن سابه أحد» مفاعلة أيضاً من السب وهو الشتم. أما «قاتله» فمعناه نازعه ودافعه.

وفى رواية «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» وعند أحمد «فإن سابه أحد أو ماراه» أى جادله، وعند ابن خزيمة «فإن شاتمك أحد فقل: إنى صائم، وإن كنت قائماً فاجلس»، وعند الترمذى «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إنى صائم» وعند النسائى «وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه».

(فليقل: إنى صائم. إنى صائم) قال النووى: هكذا هو مرتين. اهـ قال الكرمانى: أى كلاما لسانيا، ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً، أو كلاما نفسيا، أى يحدث به نفسه، ليمنعها من مشاتمته، وعند الشافعى: يجب الحمل على كلا المعنيين، وقال النووى: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسناً، وقال الرويانى: إن كان فى رمضان فليقل بلسانه، وإن كان فى غيره فليقله فى نفسه، احترازاً من الرياء، ونقل الزركشى أن ذكرها مرتين مراد بها أن يقول مرة بقلبه، ومرة بلسانه، فيستفيد بقلبه كف لسانه عن خصمه، ويقوله بلسانه كف خصمه عنه. والمراد على أى حال أن لا يعامله بمثل عمله.

(قال الله عزوجل) قال الكرمانى: فإن قلت: هذا قول الله وكلامه، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ قلت: القرآن لفظه معجز، ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا غير معجز، وبدون الواسطة، ومثله يسمى بالحديث القدسى والإلهى والربانى. فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك؟ قلت: الفرق بأن القدسى مضاف إلى الله، ومروى عنه، بخلاف غيره. اهـ

(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هولى) الإضافة إلى الشريف تشريف وتعظيم، كما يقال: بيت الله مع أن البيوت كلها لله، ولا يفهم من هذا التخصيص في مثل هذا السياق إلا التعظيم وسيأتي مزيد لذلك في فقه الحديث.

(وأنا أجزى به) بيان لكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعته.

(لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) في الرواية الخامسة والسابعة «لخلوف فم الصائم» وفي الرواية الخامسة «أطيب عند الله يوم القيامة» يقال: خلف فوه، بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام، وأخلف فوه، يخلف بضم فسكون فكسر، إذا تغير، والخلوف بضم الخاء واللام تغير رائحة الفم، قال النووى: هذا هو الصواب فيه بضم الخاء، وهو الرواية الصحيحة، وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها. قال الخطابي: وهو خطأ.اه و «خلفة» بضم الخاء وسكون اللام بمعنى خلوف.

قال النووى: وأما معنى الحديث، فقال القاضى، قال المازرى: هذا مجاز واستعارة، لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذى له طبائع تميل إلى شىء فتستطيبه، وتنفر من شىء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت عاداتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك فى الصوم، لتقريبه من الله تعالى. اه، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أى يقرب إلى الله أكثر من تقريب المسك إليكم، وهذا قريب من قول الجمهور: إنه كناية عن رضا الله عنه وقبوله لصومه.

قال القاضى: وقيل: يجازيه الله تعالى به فى الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. اهم، كما جاء فى جرح الشهيد ودمه، يكون اللون لون الدم

والريح ريح المسك، فالمعنى تكون رائحة صاحب الخلوف بين الخلائق يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك، وهذا قريب من رأى الداودى الآتى. وقيل: رائحته عند ملائكة الله -فى الدنيا- أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداودى من المغاربة -وقاله من قال من أصحابنا-: إن الخلوف أكثر ثواباً من المسك، حيث ندب إليه فى الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير.اهـ

ولهذه المعانى المحتملة كان الخلاف بين العلماء. هل هذا إخبار عن حاله فى الدنيا؟ أو عن حاله فى الآخرة؟ أو عن حاله فيهما؟.

(الصيام جنة) بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة، أى وقاية وسترة، وفى بعض الروايات عند النسائى «جنة من النار» وعند أحمد «جنة وحصن حصين من النار» وعند النسائى «الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال» وجنة القتال المجن، وهو الترس، وقيل معناه جنة وسترومانع من الرفت والآثام وما يؤذى من الشهوات.

قال القرطبى: جنة أى سترة، يعنى بحسب مشروعيته، فينبغى للصائم أن يصونه مما يفسده، وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ».

ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهي إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: « يدع شهوته... ».

ويصح أن يراد أنه سترة حسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات.

(إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ريه فرح بصومه) فى الرواية السادسة « فرحة عند فطره، وفرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ريه » قال النووى: قال العلماء، أما فرحته عند لقاء ريه فبما يراه من جزائه، وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته، وسلامتها من المفسدات، وما يرجوه من ثوابها. اهـ

ولا مانع شرعًا من أن يكون سبب فرحته عند فطره دنيوية بإباحة المطعم والمشرب الذى حرم عليه من قبل، فتكون فرحة الجائع والعطشان عند الأكل والشرب.

(إن فى الجنة بابا يقال له: الريان) قال: «فى الجنة» ولم يقل للجنة ليشعر أن الباب نفسه فى داخل الجنة، ففيه من الراحة والنعيم ما فى الجنة. قاله الزين ابن المنير. وقال العينى: وإنما لم يقل «للجنة» ليشعر بأن باب الريان غير الأبواب الثمانية التى للجنة. اها وفيه نظر، فقد جاء الحديث من وجه آخر «إن للجنة ثمانية أبواب. منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون».

و«الريان» بفتح الراء وتشديد الياء من الرى، وهو مناسب لحال الصائمين، قال القرطبي: واكتفى

بذكر الرى عن الشبع لأنه يدل عليه، من حيث إنه يستلزمه، قال الحافظ ابن حجر: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع.

(يدخل منه الصائمون يوم القيامة) فائدة هذه الجملة شمول الصائمين، ولو قال ابتداء « لا يدخل منه إلا الصائمون » لأفاد قصره على الصائمين، لكن قد لا يشملهم.

(فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد) قال النووى: هكذا وقع فى بعض الأصول « فإذا دخل آخرهم » وفى بعضها « فإذا دخل أولهم » قال القاضى وغيره: وهو وهم، والصواب « آخرهم ». زاد النسائى « من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبداً ».

(يصوم يوماً في سبيل الله) أي في ميدان القتال، قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر «سبيل الله» فالمراد به الجهاد، وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصداً وجه الله، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة اجتماع العبادتين. قال النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقا، ولا يخش به قتاله ولا غيره من مهمات غيزه اهـ

وليس عند لقاء العدو، فقد سبق قول رسول اللَّه ﷺ لصائمي رمضان: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ».

(باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) المراد من المباعدة عن النار المعافاة منها، والخريف جزء من السنة، والمراد السنة كلها، أى سبعين سنة، والمراد مسيرة سبعين سنة، قال القرطبى: ذكر السبعين لإرادة التكثير، ويؤيده أن النسائى والطبرانى وأبو يعلى أخرجوا الحديث بلفظ «مائة عام».

(قال: فإنى صائم) في الرواية الثانية عشرة « فإنى إذن صائم».

(أوجاءنا زور) بفتح الزاى وسكون الواو، وهو الضيف. أو الزائر مطلقا، يطلق على الواحد والاثنين والأكثر، وعلى المذكر والمؤنث، لأنه في الأصل مصدر، ويحتمل أن يكون جمع زائر، مثل ركب وراكب. والمعنى جاءنا زور، ومعه هدية، أو جاءنا زور فأهدى لنا بعض الناس بسببهم هدية.

(وقد خبأت لك شيئاً) منها، أي احتفظت لك بشيء منها، ولم آكله أو أريه لغيرك.

- (قلت: حيس: قال: هاتيه) في الرواية الثانية عشرة «قال: أرينيه» والحيس بفتح الحاء هو التمر مع السمن والأقط، وقيل: ثريدة من أخلاط. قال النووي: والأول هو المشهور.
  - (من نسى وهو صائم فأكل ... فليتم صومه) في رواية الترمذي « فلا يفطر».
- (فإنما أطعمه اللَّه وسقاه) في رواية الدارقطني « فإنما هو رزق ساقه اللَّه تعالى إليه »، وقوله « فإنما أطعمه اللَّه » عائد على من شرب.
- (واللَّه إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه) «إن » حرف نفى بمعنى «ما » ومعنى «حتى مضى لوجهه » حتى لحق بالرفيق الأعلى.
- (ولا أفطره حتى يصيب منه) أى ولا أفطر شهراً معلوماً حتى يصيب منه صوماً، وفى الرواية الخامسة عشرة « ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه » وهذا الجواب أدق من سابقه، لأن النفى فيه نفى للعلم، وهذا حق النافى المحقق.
- (كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صام، ويفطرحتى نقول: قد أفطر، قد أفطر) يعنى ينتهى صومه إلى غاية نقول عندها: إن صيامه مستمر، لا يفطر، «ويفطر»، ويستمر إفطاره إلى غاية نقول عندها: إن فطره مستمر، أى فهو يكثر من الصيام، ويكثر من الفطر من غير ارتباط بأوقات معلومة.
- (كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قال النووى: الثانى تفسير للأول، وبيان أن قولها: «كله »، أى غالبه، وقيل: كان يصومه كله فى وقت، ويصوم بعضه فى سنة أخرى، وقيل: كان يصوم تارة من أوله، وتارة من آخره، وتارة بينهما، وما يخلى منه شيئاً بلا صيام، لكن فى سنين. اهـ واستبعد الطيبى الاحتمال الأول، قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجون، فتفسيره بالبعض مناف له، وحمل الحديث على الاحتمال الثانى، وقال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، وقال الزين ابن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة، والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثانى متأخر عن قولها الأول، فأخبرت ثانياً عن آخر أمره، أنه كان يصومه كله. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه، ورجح، الاحتمال الأول مستنداً إلى روايتنا لسادسة عشرة.
- (خذوا من الأعمال ما تطيقون) أى اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. فمنطوقه يقتضى الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضى النهى عن تكلف مالا يطاق قاله الحافظ ابن حجر.
- (فإن اللَّه لن يمل حتى تملوا) هو بفتح الميم في الموضعين، والملال استثقال الشيء، ونفور

النفس عنه بعد محبته، وهو محال على اللَّه تعالى باتفاق. قال الحافظ ابن حجر: قال الإسماعيلى وجماعة من المحققين، إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَّاءُ سَيِّئَةٌ سِيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. وأنظاره.

وقال القرطبى: وجه مجازه أن اللَّه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه، قال: وجنح بعضهم إلى تأويل «حتى» وأنها ليست لانتهاء الغاية، بل لاستحالة ما بعدها، كقولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب، فالمعنى لا يمل أصلا.

وقال المازرى: إن «حتى» هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير: لا يمل وتملون، فنفى عنه الملل، وأثبته لهم، وقيل: «حتى» بمعنى حين. قال الحافظ: والأول أليق، وأجرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية، ويؤيده ما وقع فى بعض الطرق «اكلفوا من العمل ماتطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل».

(أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل) قال النووى: بدوام القليل تستمر الطاعة الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثير الشاق. اهم، أى فلا تستمر الطاعة به، ثم إن القليل الدائم كثيراً ما يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة، وفي المثل: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

وقال ابن الجوزى: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما، أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية، ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما، أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب فى كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا، ثم انقطع. اه، وهو كلام جيد نفيس.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله على أنه يقول: لأقومن الليل) المتكلم عبد الله، ونسق التعبير: أنى أقول، وكأنه جرد من نفسه رجلا يتحدث عنه.

(ما عشت) « ما » ظرفية دوامية، أي مدة حياتي.

(فقال رسول الله على الكه الله الكان الذي تقول ذلك) الكلام على الاستفهام، وفي الكلام حذف، تقديره: فأرسل إلى فجئت إليه فقال، أو فجاءني فقال. ففي الرواية الرابعة والعشرين « فإما ذكرت للنبي الله وإما أرسل إلى فأتيته، فقال لي... إلخ » وتقدير هذه الرواية: فإما ذكرت للنبي في فجاءني وإما أرسل إلى فأتيته، فقال... إلخ » وفي الرواية السابعة والعشرين « فإما أرسل إلى وإما لقيته، فقال... » قال الحافظ ابن حجر: الشك من بعض الرواة، وغلط من قال: إن الشك من عبد الله بن عمرو، فقد ثبت ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قصده إلى بيته، فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه

إليه. اهـ تشير إلى ذلك رواية البخارى « ذكر له صومى، فدخل عليَّ، فألقيت له وسادة... » إلى آخر روايتنا الثانية والثلاثين.

(فقلت له: قد قلته يا رسول الله) في الرواية الرابعة والعشرين « فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير» وفي الرواية التاسعة والعشرين « قلت: إنى أفعل ذلك » فيحتمل أنه قال: بلى يا رسول الله، قد قلته، ولم أرد بذلك إلا الخير، وإنى أفعل ذلك.

(فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن النبي على قصد نفى استطاعة عبد الله فى حالته الراهنة، والمعنى إنك لا تستطيع ذلك الآن إلا بجهد ومشقة، أولا تستطيع ذلك الآن مع أداء ما هو أهم من العبادات، ويحتمل أنه قصد نفى استطاعته المداومة على ذلك إذا كبر وعجن، وفى الرواية السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين « فلا تفعل. فإن لعينك حظا... » إلخ.

(فصم وأفطر، ونم وقم) فسرت الروايات بعد المطلوب من الصيام، والمطلوب من القيام، وفي الرواية السابعة والعشرين « فصم وأفطر وصل ونم ».

(صم من الشهر ثلاثة أيام) قيل المراد بها الثلاثة البيض الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. وقيل: يوم من كل عشرة أيام، كما جاء في روايتنا السابعة والعشرين، وفي الرابعة والعشرين «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» والباء في «بحسبك، زائدة، والسين ساكنة، والتقدير فإن حسبك، أي كافيك، وفي الرواية الثانية والثلاثين «أما يكفيك»؟

(فإن الحسنة بعشر أمثالها) فحسنة صيام اليوم بعشرة أيام، فالثلاثة في الشهر بشهر، وفي الرواية الثامنة والعشرين « صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله ».

(وذلك مثل صيام الدهر) المثلية لا تستلزم التساوى من كل جهة، فالمراد بها هنا أصل التضعيف، دون التضعيف الحاصل من صيام الأكثر، ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا، وفي ملحق الرواية الرابعة والعشرين « فذلك الدهر كله ».

(فإنى أطيق أفضل من ذلك) فى الرواية الثامنة والعشرين والثالثة والثلاثين «فإنى أطيق أكثر من ذلك» وفى الرواية الرابعة والثلاثين «قلت: يا رسول الله، إن بى قوة» أى أستطيع بها أكثر من ذلك، وفى الرواية السابعة والعشرين «إنى أجدنى أقوى من ذلك».

(وهو أعدل الصيام) وفى الرواية المتممة للثلاثين والحادية والثلاثين « أحب الصيام إلى اللّه صيام داود ».

(لا أفضل من ذلك) نفى الأفضلية لا يمنع المساواة، فظاهره أن الزيادة على صيام داود قد تتساوى مع صيام داود، لكن قوله في الرواية الثالثة والعشرين «وهو أعدل الصيام» وفي المتممة

للثلاثين « أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود » يقتضى ثبوت الأفضلية مطلقاً، وأن الزيادة على ذلك مفضولة، وليست فاضلة ولا مساوية.

(لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام... أحب إلى من أهلى ومالى) فى الرواية الرابعة والعشرين « فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله وسلام، وفى الرواية الرابعة والثلاثين « فكان يقول: ياليتنى أخذت بالرخصة » وفي بعض الروايات « لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلى مما عدل به، لكننى فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره ».

(حتى نأتى أبا سلمة) نسق التعبير «حتى أتينا أبا سلمة » أى أتينا داره، أو قرب داره.

(فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا) أي أن تدخلوا داري.

(وإن تشاءوا أن تقعدوا ههنا) أى فى المسجد، والظاهر أنهما كان معهما ثالث، فعدر فى الخطاب بالجمع، أو هو على رأى من يقول، الجمع ما فوق الواحد.

(فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا) فى ملحق الرواية الرابعة والعشرين « وإن لولدك عليك حقا » وفى السابعة والعشرين « فإن لعينك حظا » - وفى رواية « لعينيك حظا » - « ولنفسك حظا، ولأهلك حظا » والحظ النصيب.

(فصرت إلى الذي قال لى النبي الله على الله عمر طويل وكبر وعجز.

(فلما كبرت وددت) «كبر» بكسر الباء من باب علم. تقال فى السن، وأما كبر بضم الباء بمعنى عظم فهو من باب حسن. قال النووى: معناه أنه كبر وعجز من المحافظة على ما التزمه، فشق عليه فعله، ولم يعجبه أن يتركه لا لتزامه له، فتمنى ما تمنى.

(لا تكن بمثل فلان) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وكأنه أبهم لقصد السترة عليه، ويحتمل أن يكون النبي على لله لله من الصنيع المذكور.

(أصوم أسرد) أي أتابع الأيام.

(صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجرتسعة) أى مع أجراليوم، فتكون عشرة.

(ولا يفرإذا لاقى) أى لا يهرب إذا لاقى العدو، يشير بذلك إلى حكمة صوم يوم وإفطاريوم، أى كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد.

(من لى بهذه يانبى الله)؟ أى، قال عبد الله: من يتكفل لى بهذه الخصلة التى كانت لداود عليه السلام؟ أى هذه الخصلة صعبة على، فكيف لى بتحصيلها؟

(قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) قال الحافظ ابن حجر: أى إن عطاء لم يحفظ

كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة، إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: « لا صام من صام الأبد ».

(لا صام من صام الأبد) فى الرواية السابعة والعشرين تكرير هذه الجملة ثلاث مرات، وفى رواية البخارى « مرتين » والأبد الدهر، وفى معنى الجملة قيل: إنها خبر، أى ما صام كقوله تعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى﴾ [القيامة: ٣١]. ونفى الصوم عنه على معنى أنه لم يكتب له ثوابه، وقيل: إن الجملة دعاء. قال ابن العربى: يا بؤس من أخبر عنه النبى رائد الم يصم، ويا بؤس من دعا عليه النبى رائد.

(إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت) وفى الرواية التاسعة والعشرين « هجمت عيناك، ونفهت نفسك » ومعنى « هجمت » غارت ودخلت، ومعنى « نهكت » بفتح النون وفتح الهاء وكسرها. أى ضعفت وهزلت، وضبطه بعضهم بضم النون وكسر الهاء، مبنى للمجهول، من قولهم: نهكته الحمى، أى أضنته. ومعنى « نفهت نفسك » بفتح النون وكسر الفاء تعبت وكلت.

(وسادة من أدم) بفتح الهمزة والدال، أي جلد مدبوغ.

(صم يوماً ولك أجر ما بقى) أى صم يوما كل عشرة أيام، ولك أجر التسعة مع اليوم، كما جاء في الرواية السابعة والعشرين.

(صم يومين ولك أجر ما بقى) أى صم يومين من كل عشرة أيام، ولك أجر الثمانية مع اليومين.

(صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقى) أى صم ثلاثة أيام من كل عشرة أيام. ولك أجر السبعة مع الثلاثة.

(صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى) أى صم أربعة أيام من كل عشرة، ولك أجر السنة مع الأربعة.

واستشكل هذا التفسير بأنه يؤدى إلى أن الزيادة فى العمل تنقص الأجر، لأنه كان يمنح أجرتسعة إذا صام يومين، وأجرسبعة إذا صام ثلاثة، وأجرستة إذا صام أربعة.

• وأجاب بعضهم بأن المراد لك أجرما بقى بالنسبة إلى التضعيف، فأجر اليوم الذى يصام يضاعف أضعافًا كثيرة لا يعلمها إلا اللَّه، بخلاف أجر الأيام التابعة له، وبذلك يزيد مجموع الأجر كلما زاد عدد أيام الصوم، فلو فرضنا أن الصوم يضاعف مائة ضعف، والتابع حسنة تضاعف بعشرة أمثالها كان مجموع أجر صوم اليوم مائة وتسعين، وصوم اليومين مائتين وثمانين، وصوم الثلاثة تلاثمائة وسبعين، وصوم الأربعة أربعمائة وستين.

وأجاب القاضى عياض عن الإشكال بأن الزيادة في العمل لا تنقص الأجر، بل الأجر اتحد في كل

ذلك، لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر، فلما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه بقى أجر نيته على حاله، سواء صام منه قليلا أو كثيراً، كما تأوله فى حديث «نية المرء خير من عمله» أى إن أجره فى نيته أكثر من أجر عمله، لامتداد نيته إلى مالا يقدر على عمله. اه قال الحافظ ابن حجر: والحديث المذكور ضعيف، وهو فى مسند الشهاب، والتأويل المذكور لا بأس به. اهـ

وأجاز الحافظ ابن حجر أن يحمل الحديث على ظاهره، وأجاز أن ينقص الأجر بزيادة العمل قال: والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه، المقتضية تفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التى قد يفوتها مشقة الصوم، فينقص الأجر باعتبار ذلك. اهـ

وحاول بعضهم أن يخرج من الإشكال بتأويل بعيد، فقال: معنى الحديث: صم يوماً من عشرة ولك أجر تسعة، وصم يومين من عشرين ولك أجر الثمانية عشرة، وصم ثلاثة أيام من الثلاثين ولك أجر بقية الشهر. وهذا التأويل بعيد جداً، لأن قوله: «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى» يلزم منه على هذا أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين، مع أنه مقيد في نفس الحديث بالشهر، والشهر لا يكون أربعين. قاله الحافظ ابن حجر.

وأضيف إليه أن الحديث بهذا التأويل لا تكون به مساومات أو زيادات، فأربعة أيام من أربعين يوماً تساوى يوماً من عشرة أيام، والواقع غير ذلك، فقد كان التدرج نتيجة لقول عبد الله «إنى أطيق أكثر من ذلك» ثم الروايات الأخرى صريحة فى التدرج به بالزيادة فى الصيام، وللجمع بينهما قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر، فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يوماً، فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخر، ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو « فلم يزل يتناقصنى وأناقصه ».

(قال له... أو قال الرجل وهو يسمع) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من مطرف الراوى عن عمران بن حصين.

(أصمت من سرة هذا الشهر) المشار إليه شهر شعبان كما صرح به فى روايتنا المتممة للأربعين؟ قال النووى: «سرة » بالهاء بعد الراء، وذكر مسلم بعده حديث قتادة ثم حديث عمران أيضاً فى «سرر شعبان » قال: وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء، والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما، وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر، وهى وسطه. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: لم أره فى جميع طرق الحديث باللفظ الذى ذكره النووى «سرة» بل هو عند أحمد من وجهين، بلفظ «سرار» وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر، ونقل عن الخطابى أن السؤال سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل رمضان بيوم أو يومين.

والسرر بفتح السين، ويجوز كسرها وضمها، جمع سرة، ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره، وهو من الاستسرار. قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، وهى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين، ونقل عن بعضهم أن سرره أوله، وقيل: السرر وسط الشهر، قال الحافظ ابن حجر: ورجحه بعضهم، ووجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشىء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وهى وسط الشهر، وأنه لم يرد فى صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهى خاص، وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان.

(فإذا أفطرت فصم يومين) أى إذا أفطرت من رمضان فصم يومين، وفى الرواية الثانية والأربعين « إذا أفطرت رمضان – أى من رمضان كما فى الرواية الحادية والأربعين – فصم يوماً أو يومين » شك من الراوى شعبة، والراجح « يومين » وفى الرواية الحادية والأربعين « فصم يومين مكانه » مكان اليوم الذى أفطرته من آخر شعبان، والظاهر أن الرجل كان يعتاد صيام آخر الشهر، فلما سمع النهى عن استقبال رمضان بصوم تركه، فطلب منه أن يقضيه التزاما بعادته، وسيأتى تتمة لهذا فى فقه الحديث.

(عن أبى قتادة: رجل أتى النبى على النبى على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على النبي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى الشأن والأمر رجل أتى النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على أنه النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي النبي

وقد أصلح في بعض النسخ إلى « أن رجلا أتى... » وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول، وهو منتظم كما ذكرته، فلا يجوز تغييره. اه.

(فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ﴿ ) قال النووى: قال العلماء، سبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته، لأنه يحتاج إلى أن يجيبه، ويخشى من جوابه مفسدة، وهى أنه ريما اعتقد السائل وجوبه، أو اقتصر عليه، أو استقله. وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه، ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم.

(لا صام ولا أفطر) يعنى لم يكتب له أجر الصيام، فكأنه لم يصم، وامتنع عن الطعام والشراب في النهار، فهولم يفطر وقيل: إن الجملة دعاء عليه بعدم استطاعة الصوم وعدم القدرة على الأكل والشرب، والأول أصح.

(ويطيق ذلك أحد)؟ الكلام على الاستفهام الإنكارى بمعنى النفى، أى لا يطيق ذلك أحد مع المداومة والمحافظة على الحقوق والواجبات الأخرى.

(وددت أنى طوقت ذلك) «طوقت» بضم الطاء وكسر الواو المشددة، أى جعلنى اللَّه أطيق، قيل: معناه. وددت أن أمتى تطوقه، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يطيقه ويطيق أكثر منه، وكان يواصل ويقول «إنى لست كأحدكم، إنى أبيت عند ربى، يطعمنى ويسقينى» وقيل: معناه وددت أن الله أعاننى على ذلك مع المحافظة على سائر الحقوق الأخرى لنسائه والمتعلقين به، وأضيافه والوافدين إليه.

وقيل: معناه وددت أننى وأزواجى والمتعلقين بالاقتداء بى طوقنا ذلك، ويؤيد هذا التأويل قوله صلى اللَّه عليه وسلم في روايتنا الثامنة والثلاثين «ليت أن اللَّه قوانا لذلك».

(فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما) «نراه» ضبط بفتح النون بمعنى نعلمه وبضم النون بمعنى نظنه، القائل: فسكتنا» هو الإمام مسلم، وقد رأى أن ذكر الخميس فى رواية شعبة وهما، لأن قوله «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه» خاص بيوم الاثنين، ولما كانت بقية الروايات بدون ذكر الخميس تركه الإمام مسلم من الرواية. قال النووى: قال القاضى: ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس قال النووى: وهذا الذى قاله القاضى متعين.

(ثم أتبعه ستاً من شوال) من القواعد أن العدد يؤنث إذا كان العدد مذكراً من الثلاثة إلى العشرة، فكان الظاهر أن يقول: ثم أتبعه ستة من شوال، لأن المعدود مذكر، والتقدير ستة أيام، لكن من القواعد أيضاً أن ذلك إذا ذكر المعدود مع العدد بأن قيل: ثم أتبعه ستة أيام، حينئذ تلزم التاء في العدد، أما إذا حذف المعدود كما في الحديث جاز الوجهان.

#### فقه الحديث

وضع الإمام النووى أحاديث هذا الباب تحت عشرة أبواب:

فوضع الحديث الأول والثانى تحت باب ندب الصائم إذا دعى إلى طعام ولم يرد الإفطار، أو شوتم أو قوتل أن يقول: إنى صائم، وأن ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه.

وقال عن الحديث الأول «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» قال: وهو محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذراً فى عدم إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذراً فى ترك الأكل، بخلاف المفطر، فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عند الشافعية، وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحق له الفطر، وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر، اهـ.

وقد روى البخارى تحت باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم عن أنس رهم النبى النبى المعلام النبى المعلام النبى المعلام المعلم ال

ثم وضع الإمام النووى الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن تحت باب فضل الصيام، ووضع الحديث التاسع والعاشر تحت باب فضل الصيام في سبيل الله، ووضع الحادي عشر والثاني عشر تحت باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر.

وهذا الباب الأخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالباب الأول، بل الحديث الأول «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم » إذ يرتبط بهذا مباشرة حكم الإفطار من صوم النفل، وعذر الإمام النووى أن الإمام مسلما ذكر هذه الأحاديث بترتيب يصعب معه وضع عناوين صغيرة مما حملني على وضع عنوان شامل للباب أوزع ما جاء فى أحاديثه على نقاط فقه الحديث متغاضيا عما ينبغى لها من ترتيب، التزاما بترتيب سياق الإمام مسلم لها ما أمكن. ولتكن النقطة الأولى:

صوم التطوع: نيته وقطعه وقضاؤه. والحديث الأول ظاهره عدم الفطر، وعدم قطع صوم التطوع، وما سقناه من حديث أم سليم في رواية البخاري وما ساقه الإمام مسلم في حديثنا الثاني عشر يجيز الفطر وقطع الصوم.

قال الإمام النووى فى المجموع: مذهب الشافعية أنه يستحب البقاء فى صوم التطوع؛ والخروج منه بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤه، بل يستحب؛ وبهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثورى وأحمد وإسحق: وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام، فإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء.

واحتج من قال بوجوب الإتمام بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. وبقوله صلى اللّه عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام: «وصوم رمضان. قال: هل علي علي علي علي علي علي الله عليه وسلم الأعرابي الاستثناء متصل، فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه، قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع، بمعنى أنه يقدر «لكن لك أن تطوع» لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل، واحتجوا أيضاً بالقياس على حج التطوع وعمرة التطوع، فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع.

واحتج الشافعية بحديثى عائشة [روايتنا الحادية عشرة] وفيهما فقال: هاتيه، فجئت به، فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائماً « فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل ».

كما استدلوا بحديث سلمان وأبى الدرداء الذى سبقت الإشارة إليه، وبما رواه أبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم «المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» قال النووى: ولأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان فى الابتداء، فكذا فى الدوام، وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث «لا. إلا أن تطوع » فإن الاستثناء المنقطع وإن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التى ذكرناها، وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه

بالإفساد، لتأكد الدخول فيه [أى يؤمر مفسده بالمضى فى فاسده] بخلاف الصوم. اهـ ثم إنه قياس فى مقابلة النص، فلا يعتبر به، وأما استدلاهم بقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ فعن ابن عباس لا تبطلوها بالرياء والسمعة، أو بالشك والنفاق، وقيل لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، وقيل: بالعجب، فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

وأما وجوب القضاء على من أفطر من صوم التطوع فقد احتجوا له ما رواه الترمذى والنسائى عن عائشة قالت: «كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه » فأكلنا منه، فجاء رسول الله فبدرتنى إليه حفصة. وكانت ببيت أبيها -فقالت: يا رسول الله.. فذكرت ذلك، فقال: اقضيا يوما آخر مكانه ».

وأجاب الآخرون بأن في هذا الحديث مقالا، وعلى فرض صحته يجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالقضاء على الندب. واللَّه أعلم.

وقد أخذ النووى من الحديث الأول من قوله « فليقل: إنى صائم » أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت الحاجة، قال: والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، قال: وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار.

وأخذ من الحديث الحادى عشر، من قوله « فإنى صائم » جواز صوم النافلة بنية من النهار، قال: وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية فى النهار قبل زوال الشمس، قال: ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم « هل عندكم شىء » لكونه ضعف عن الصوم. وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف: قال: وهذا تأويل فاسد، وتكلف بعيد. اهـ

النقطة الثانية: حماية الصوم من اللغو والرفث، والرواية الثانية تأمر بذلك، فتقول « فإذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم » والرواية الرابعة تقول « الصيام جنة » والرواية الخامسة تقول « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنى امرؤ صائم ».

قال النووى فى المجموع: ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، أى يتأكد التنزه عن ذلك فى حق الصائم أكثر من غيره، وإلا فغير الصائم ينبغى له ذلك أيضاً، ويؤمر به فى كل حال، فلو اغتاب فى صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعى، فقال يبطل الصوم بالغيبة، ويجب قضاؤه، واحتج بحديث أبى هريرة [روايتنا الثانية والخامسة] وبما رواه البخارى عن أبى هريرة أيضاً أن رسول الله والله على الله على الله والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » وبما رواه أبو هريرة أيضاً قال: قال صلى الله عليه وسلم « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه النسائى وابن ماجه فى سننهما، ورواه الحاكم فى المستدرك، وبحديث «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث » رواه البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك. قال: وأجاب

أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته من اللغو والكلام الردىء لا أن الصوم يبطل به. اهـ.

ويمكن أن يراد منها بطلان الثواب، بمعنى أن السيئات المتحصلة من هذه الأمور قد تساوى الحسنات التي يحصلها الصوم، وكأن صاحبها لم يصم.

النقطة الثالثة: فضل الصيام، وفيه تقول الرواية الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، هولى، وأنا أجزى به، فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » وتقول الرواية الخامسة «وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه »، وتقول الرواية السادسة «كل عمل ابن أدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف »قال الله عز وجل «إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى » وتقول الرواية الثامنة «إن فى الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد ».

قال النووى عن سبب فضل الصوم عند قوله «إلا الصيام فإنه لى» اختلف العلماء فى معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار فى عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك [واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات، فإنهم يتعبدون لها بالصيام] وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة، وقيل: لأنه ليس للصائم ولنفسه فيه حظ. قال الخطابى: [ويؤيده ما جاء فى روايتنا السادسة «يدع شهوته وطعامه من أجلى»]. قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فالإضافة إلى نفسه لتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شىء،اهـ زاد الحافظ ابن حجر نقلاً عن القرطبى: كأن الله يقول: إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتى.

وزاد الحافظ على ما ذكر: أن الصائم يتقرب بصفة من صفات الملائكة، وقال: قال القرطبى: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، ويشهد لهذا روايتنا السادسة «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لى وأنا أجزى به » أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِثَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابٍ [الزمر: ١٠]. والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. اهـ

وكل ما ذكر من هذه الأقوال تلمس للحكمة، وشأنها شأن الوردة تشم ولا تدعك، فإن هى دعكت ضاعت وراحت رائحتها، وللَّه تعالى أن يفضل ما شاء من العبادات على بعض، وله فى ذلك حكمة قد لا نعلمها وهو أعلم، جل شأنه.

قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصى قولا وفعلا. اهـ

[وفى هذا نظر، والأولى أن يقال: صيام من قبل الله صيامه، فقد يعفو الله عن بعض المعاصى التى تلابس الصوم] ونقل ابن العربى عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص، فقال: إن الصوم على أربعة أنواع، صيام العوام، وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع، وصيام خواص العوام، وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل، وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته وصيام خواص الخواص، وهو الصوم عن غير الله، فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. اهد قال الحافظ ابن حجر وهذا مقام عال، لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. اهد

وأقول: إن هذا تضييق وتحجير لفضل اللَّه ورحمته، لا يتفق وسياق الأحاديث، فقد ذكرت لعوام المسلمين، وأطلق فيها الصوم والصائم، نعم حماية الصوم من اللغو والجهل والرفث مطلوبة بنص الأحاديث الصحيحة، فيمكن حمل هذا الجزاء على صوم خواص العوام. واللَّه أعلم.

ومن الثناء على خلوف فم الصائم [في روايتنا الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة] أخذ الشافعية كراهة السواك للصائم بعد الزوال. قال النووي: لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضاً، لكن فضيلة الخلوف أعظم، كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب، ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي هوليس واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. اهـ

ولا يخفى أن دم الشهيد لن يتأذى به أحد، بخلاف خلوف فم الصائم، فالقياس قياس مع الفارق. وكره المالكية السواك الرطب للصائم، باعتبار ما يخشى منه أن يتحلل من رطوبته شيء في الفم، ورد عليهم بالمضمضة، إذا قذف ماءها فإنه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه.

والجمهور على عدم كراهة السواك للصائم، لعموم الأحاديث التى تحث على السواك، والتى لم تفرق بين صائم ومفطر، ومنها ما جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي رسطة الله الله الله الله الله المتى المرتهم بالسواك عند كل وضوء» وعن عائشة عن النبي رسله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب».

#### النقطة الرابعة: التطوع بالصوم، ونوزعه على عناصر:

- (أ) صوم النبي على الله
- - (ج) صوم المجاهد والمرابط في سبيل اللَّه.
    - (د) صوم أيام معينة من أيام السنة.
- (أ) أما صوم النبي ﷺ تطوعاً فحاصل الروايات التي ساقها الإمام مسلم أنه ﷺ كان يكثر من

الصيام كما كان يكثر من الإفطار «كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام. ويفطر حتى نقول: قد أفطر، قد أفطر، قد أفطر». [روايتنا السادسة عشرة والثانية والعشرين «يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم » [روايتنا السابعة عشرة والحادية والعشرين] «كان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم » [روايتنا السابعة عشرة والحادية والعشرين] «كان يصوم » [روايتنا المتممة للعشرين] كما أن حاصل الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملاً متتابعاً غير رمضان، ولا أفطر شهراً كاملاً دون صيام، تصرح بذلك عائشة رضى الله عنها، فتقول في روايتنا الرابعة عشرة «والله إن صام -أى ما صام - شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه » وتقول في روايتنا الخامسة عشرة: «ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم» وتقول في روايتنا السادسة عشرة «وما رأيته صام شهراً كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان » وتقول في روايتنا السادسة عشرة «وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان».

كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصيام فى شهر مثل ما أكثر فى شهر شعبان، تصرح بذلك عائشة فى روايتنا السابعة عشرة، فتقول: «وما رأيته فى شهر أكثر منه صياماً فى شعبان» وفى روايتنا التاسعة عشرة تقول: «لم يكن رسول الله ولله فى الشهر من السنة أكثر صياماً منه فى شعبان» وفى روايتنا الثامنة عشرة تقول: «ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله» بل «كان يصوم شعبان إلا قليلا».

(ب) وأما صيام عبد الله بن عمرو بن العاص في وتوجيه النبى الدواية الرابعة والثلاثين، واختلف الثنتى عشرة رواية، تبدأ بالرواية الثالثة والعشرين، وتنتهى بالرواية الرابعة والثلاثين، واختلف الرواة بشأنها، فقد حفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر، وذكر بعضهم بعض ما يحفظ، وذكر بعضهم مالم يذكر الآخر، ومنهم من اقتصر على قصة الصلاة. ومنهم من اقتصر على قصة الصيام، ومنهم من ساق القصة كلها، وقد تحدث عبد الله بن عمرو نفسه عن قصته بجزء منها تارة، وبأكثر منه تارة أخرى، فجاءت الروايات مختلفة عن قصة واحدة وسنحاول تجميع الصورة من مختلف الروايات، وبالله التوفيق.

كان عبد الله بن عمرو بن العاص واحداً من نفر من الصحابة رغبوا أن يبالغوا في العبادة، فقرر أن يصوم الدهر، ويقوم الليل، ويقرأ القرآن كله في كل ليلة، تحكى الرواية الثالثة والعشرون أنه كان يقول: « لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت » ونفذ قراره، كما يقول في الرواية الرابعة والعشرين «كنت أصوم الدهر، وأقرأ القرآن كل ليلة » وكما يقول في الرواية السابعة والعشرين « بلغ النبي النبي أنى أسرد الصوم » -أى أتابعه - وفي رواية للبخاري يقول: « أخبر رسول الله الله أنى أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت ».

ولم تبرز روايات الإمام مسلم من الذي أخبر النبي رضي الله ولا الأمر الذي دفع إلى الإخبار، وقد أبرزت ذلك رواية البخاري في كتاب فضائل القرآن، ولفظها «عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي

[أى روجنى أبى] امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته [بفتح الكاف وتشديد النون، أى روجة ابنه] فيسألها عن بعلها؛ فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً [أى لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا] ولم يفتش لنا كنفاً [أى لم يكشف لنا ستراً، ولم يرفع لنا ثوباً] وتأنى عمرو بن العاص لعل ابنه يرعى حق روجه، وهو يعلم ما عليه ابنه من الصيام والقيام، فلما لم يقم ابنه بواجبه نحو روجه أقبل عليه يلومه -كما جاء في بعض الروايات- [يقول له: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها، وفعلت... وفعلت..] فلما طال ذلك [أى فلما تمادى عبد الله على حاله خشى عمرو ابن العاص أن يلحقه إثم بتضييع حق روجة ابنه فشكاه] ذكر ذلك للنبي الله على الله عليه وسلم الوحيد الذي إليه المرجع في الصيام والقيام].

وتحكى الرواية الرابعة والعشرون أن الرسول استدعاه فأتاه، وتردد الرواية السابعة والعشرون بين الإرسال وبين اللقاء عفواً فتقول « فإما أرسل إلى، وإما لقيته »، وتحكى الرواية الثانية والثلاثون أن الرسول والذي ذهب إلى عبد الله في داره، ويجمع بين الروايات باحتمال أن يكون الرسول واليه رجلا، فلم يقابله، ولم يبلغه الطلب أو شك في ذلك، فلقى رسول الله وسلم عبد الله هل كان اللقاء قبل علمه بالإرسال أو بعده، ولما لقيه صلى الله عليه وسلم كلمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك، ثم أتاه إلى بيته لمزيد الوعظ والنصح.

والقصة تتعلق بثلاث من العبادات. الصوم والتهجد وقراءة القرآن.

أما الصوم فالظاهر من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر، فلما قال: إنه يطبق أكثر من ذلك زاده بالتدريج، فأمره بالاقتصار على خمسة أيام من كل شهر، ففى الرواية الثانية والثلاثين «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا رسول الله! قال: خمساً »، فلما راجعه أمره بستة أيام، ففى الرواية الثانية والثلاثين «صم يوماً، أى من عشرة قال: إنى أطيق أكثر من ذلك قال: صم يومين »، أى من عشرة، ففى الشهر ستة أيام، فلما راجعه أمره بسبعة أيام من كل شهر ثم بتسعة أيام، ففى الرواية الثانية والثلاثين «قال سبعاً. قلت: يا رسول الله! قال: تسعاً »ثم أمره بعشرة أيام من كل شهر، وفى الرواية الثالثة والعشرين، «صم أربعة وأفطر يومين » ثم أمره باثنى عشر يوماً من كل شهر، كما فى الرواية الثالثة والثلاثين «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى » أى من العشرة، ففى الشهر اثنا عشر يوماً؛ ثم أمره بخمسة عشر يوماً، صوم بعشرة، ثم بسبعة، ثم بسبعة، ثم بتسعة، ثم بتسعة، ثم بتسعة، ثم بتحمسة عشر، ثم بخمسة عشر، فذكر بعض الرواة مالم يذكر الآخر، وجمع الإشارة إلى ذلك بعشرة، ثم بأحد عشر، ثم بخمسة عشر، فذكر بعض الرواة مالم يذكر الآخر، وجمع الإشارة إلى ذلك بما جاء عند أبى داود «فلم يزل يناقصنى وأناقصه » أى فلم يزل رسول الله عني يناه صومى « حتى فطرى ويزيد فى أيام صومى، وأناقصه، أى أطلب منه نقص أيام فطرى وزيادة أيام صومى « حتى بلغ صوم داود عليه السلام ».

وفى حكم صوم الدهر قال النووى: اختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر، نظراً لظواهر هذه الأحاديث، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها،

وهى العيدين والتشريق، ومذهب الشافعى وأصحابه أن سرد -أى متابعة الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط ألا يلحقه به ضرر، ولا يفوت به حقا، فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو، وقد رواه البخارى ومسلم أنه قال: «يا رسول الله إنى أسرد الصوم، أفأصوم فى السفر؟ فقال: إن شئت فصم »، ولفظ رواية مسلم «فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ».

[والإمام النووى يحيل على روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من روايات باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية الذى مضى قبل أربعة أبواب، وليس من ألفاظه ما ذكره النووى صراحة، ولكن فيها معنى إقراره له سرد الصوم فى السفر لأيام شهر رمضان] قال النووى: ولو كان مكروها لم يقره، لا سيما فى السفر. قال: وأجابوا عن حديث «لا صام من صام الأبد». [روايتنا السابعة والعشرين] بأجوبة:

أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضى اللَّه عنها.

والثانى: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً، ويؤيده أن النهى كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز فى آخر عمره. وندم على كونه لم يقبل الرخصة [يشير إلى روايتنا الرابعة والعشرين، وفيها «فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله [عليه] قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر.

والتّالت: أن معنى « لا صام » أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره، فيكون خبراً، لا دعاء، وقوله صلى اللّه عليه وسلم [فى روايتنا الثّالثة والعشرين] « فإنك لا تستطيع ذلك » فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه صلى اللّه عليه وسلم علم من حال عبد اللّه بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه، بخلاف حمزة بن عمرو انتهى.

ووضح الحافظ ابن حجر الجواب الأول واعترض عليه، فقال: وذهب جماعة إلى جواز صوم الدهر، وحملوا أخبار النهى [قول صلى اللَّه عليه وسلم فى روايتنا السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين لعبد اللَّه بن عمرو: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلى الليل؟ فلا تفعل» وقوله فى نهاية هذه الرواية «لا صام من صام الأبد. ثلاثا». وقوله فى الرواية السابعة والثلاثين فى جواب سؤال عمر: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ «قال: لا صام ولا أفطر – [أو قال: لم يصم ولم يفطر] حملوا أخبار النهى على من صامه [كاملا] حقيقة، فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. قال: وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة. وروي عن عائشة نحوه. قال: وفيه نظر، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم قد قال ذلك جواباً لمن سأله عن صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام العيدين لا يقال فيه ذلك [بل يقال فيه: أثم] وأيضاً الأيام المحرم صيامها مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعاً، فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلا تدخل فى سؤال السائل الذى علم قابلة للصوم شرعاً، فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلا تدخل فى سؤال السائل الذى علم

تحريمها، ولا يصح أن تقصد في جوابه وأما الذي لايعلم تحريمها فلا يصلح في جوابه « لا صام ولا أفطر».

ووضح الجواب الثانى واعترض عليه، فقال: ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو، فإن فى بعض طرقه عند مسلم « أنه قال: يا رسول الله، إنى أسرد الصوم » [فحملوا سرد الصوم على صيام الدهر] وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو « لا أفضل من ذلك » أى فى حقك، فيلتحق به من فى معناه، ممن يدخل به على نفسه مشقة، أو يفوت حقاً، ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد، فلو كان السرد ممتنعا لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال الحافظ: وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم فى السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من التعبير بسرد الصيام صوم الدهر، فقد عبر به عن صوم النبى في فى حديث أسامة بن زيد عند أحمد «أن النبى في كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطر» ومن المعلوم أن النبى في لم يكن يصوم الدهر.

وتوضيح الجواب الثالث أن معنى « لا صام من صام الأبد » أن من اعتاد الصوم لا يكاد يشق عليه، ولا يكاد يحس بأنه صائم، بل تضعف شهوته عن الأكل، وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً، ويألف تناوله بالليل فالكلام خبر، وليس فيه نهى عن صوم الأبد.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف المجيزون لصوم الدهر بشرط أن لا يلحقه به ضرر، ولا يفوت به حقا. هل هو أفضل؟ أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل؟ فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم فى روايتنا الثالثة والعشرين «فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» وقوله فى روايتنا الخامسة والأربعين «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» قالوا: والمشبه به أقوى من المشبه فدل ذلك على أن صيام الدهر أفضل، وأنه مطلوب، ورد بأن التشبيه لا يقتضى أفضلية المشبه به من كل وجه، على أن المشبه فى الحديث الأول من صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والمشبه فى الحديث الثانى صوم رمضان وصوم ست من شوال فإن دل الحديثان على أفضلية صوم الدهر أكثر عملا، فيكون أكثر أجراً، ويذلك جزم صوم داود عليه السلام. كما استدلوا بأن صوم الدهر أكثر عملا، فيكون أكثر أجراً، ويذلك جزم الغزالى أولا، وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهى عنها، وأن لا يرغب عن السنة، بأن يجعل الصوم حجرًا على نفسه، فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال، فالاستكثار منه زيادة فى المضل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد، ومقدار كل منها فى الحث والمنع غير متحقق، فزيادة الأجر بزيادة العمل فى شىء يعارضه اقتضاء العادة التقصير فى حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور، ومقدار الحاصل غير متحقق، فالأولى التفويض إلى حكم الشرع.

وذهب جماعة، منهم المتولى من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل، يدل على ذلك قوله « لاأفضل من ذلك » وقوله: « إنه أحب الصيام إلى اللَّه تعالى » قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر الحديث،

بل صريحه، ويترجح من حيث المعنى أيضاً بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق، وبأن من اعتاده لا يكاد يشق عليه، بخلاف من يصوم يوماً ويفطريوماً، فإنه ينتقل من فطر إلى صوم، ومن صوم إلى فطر، وقد نقل الترمذى عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبًا من تفويت الحقوق، كما أشار إلى ذلك في حق داود عليه السلام [في روايتنا الثانية والعشرين «ولا يفر إذا لاقى » لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه، وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود -فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه - أنه قيل له: «إنك لتقل الصيام؟ فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إليّ من الصيام ».

قال الحافظ: نعم إن فرض أن شخصا لا يفوته شىء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوت حقاً من الحقوق التى خوطب بها [وهذا فرض محض، إذ يبعد وجود من يؤدى حق نفسه وزوجه وولده وزائره مع صومه طول العام] لم يبعد أن يكون فى حقه أرجح. اهـ

وحاصل الأقوال في حكم صوم الدهر عدا العيدين.

الأول جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقا، وصوم يوم وإفطار يوم أفضل.

الثاني: جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقا، وصومه أفضل.

الثالث: استحبابه لمن قوى عليه ولم يحصل له به ضرر ولم يفوت به حقا.

فإن فوت حقاً واجباً حرم، وإن فوت حقاً مستحباً أولى من الصيام كره، وإن فوت مستحباً الصيام أولى منه فلا يكره.

الخامس: أن صوم الدهر حرام، شذ به ابن حزم، ويحتج له بحديث أبى موسى رفعه «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وعقد بيده » أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان، قالوا: ظاهره أنها تضيق عليه، حصراً له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضى الوعيد الشديد، فيكون حراماً.

ويجيب الجمهور: عن هذا الحديث بأن معناه ضيقت عنه جهنم، فلا يدخلها، ويجعلون لفظ «عليه» بمعنى «عنه» قالوا: ويبعد أن يكون الحديث على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة، وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله قرباً، رب عمل صالح إذا ازداد منه إزداد بعداً، كالصلاة في الأوقات المكروهة.

قال الحافظ ابن حجر: والأولى إجراء الحديث على ظاهره، وحمله على من فوت حقاً واجباً بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد.

- (ج) وأما صوم المجاهد والمرابط في سبيل اللَّه فقد تعرضت له روايتنا التاسعة والعاشرة، وقد وضحنا المراد من سبيل اللَّه وبعض ما يتعلق به في المباحث العربية. قال الحافظ ابن حجر: ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية، فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، ليجمع بين الفضيلتين.
- (د) وأما تخصيص أيام بالصوم فأولها شهر شعبان، وقد تعرضت له الروايات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة «ما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان». «لم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلا» «لم يكن رسول الله وفي في الشهر من السنة أكثر صياماً منه في شعبان» وقد بسطنا القول عن المراد في المباحث العربية وهو لا يختلف في أن المراد إكثاره صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان.

وقد حاول العلماء تلمس الحكمة فى إكثاره الصوم صلى الله عليه وسلم فى هذا الشهر، فقيل: لأنه شهر مفضل، فالصيام فيه أفضل من الصيام فى غيره، ورد بأن شهر المحرم أفضل منه بصريح روايتنا الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين، وفيهما «أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم »، ولا يعارضه ما أخرجه الترمذى من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: «سئل النبى النبى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان » لأن الترمذى قال: هذا حديث غريب، و« صدقة » عندهم ليس بذاك القوى.

وقد أجاب النووى عن كونه لم يكثر الصيام فى المحرم مع تصريحه بأنه أفضل الصيام بعد رمضان، فقال: يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا فى آخر عمره، فلم يتمكن من كثرة الصوم فى المحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر أو المرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. اهـ

وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه صلى اللَّه عليه وسلم كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان -كما سبق- فكان يشاركهن الصيام.

وقيل: كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيقضيها في شعبان، قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: «كان رسول الله على يحتمع عليه صوم السنة فيصوم في شعبان».

وقيل: الحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولما كان صوم رمضان فريضة ضم أيامه الثلاثة إلى أيام شعبان فكان يصوم فى شعبان قدر ما يصوم فى شهرين غيره.

وقيل: كان صلى اللَّه عليه وسلم يصوم صوم داود، نصف العام، فيبقى عليه بقية يؤديها في شعبان.

قال الحافظ: والأولى فى ذلك ما جاء فى حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة، عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول اللَّه، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم». اهـ

ورفع الأعمال إلى الله في شعبان دون غيره مشكل» فقد ورد كما سيأتى أنها ترفع كل اثنين وكل خميس، نعم روي في أحاديث ضعيفة أن الملائكة الموكلين بأعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم ينسخون في كتبهم أعمالهم للسنة في ليلة النصف من شعبان، فقد روى المحب الطبرى، عن عائشة رضى الله عنها أنها «قالت لرسول الله علله ملك أراك تكثر صيامك فيه: قال: يا عائشة. إنه شهرينسخ فيه ملك الموت من يقبض، وأنا أحب أن لا ينسخ اسمى إلا وأنا صائم» وروى الترمذي عن عائشة: قالت: «فقدت رسول الله علي ليلة، فخرجت، فإذا هو بالبقيع. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بنى كلب» والحديث ضعيف في سنده انقطاع وزاد البيهقي في بعض رواياته «قال: هل تدرى ما في هذه الليلة؟ قالت: ما فيها يا رسول الله؟ قال: فيها أن يكتب كل مولود من بنى آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بنى آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من

وأخرج ابن ماجة والبيهقى فى شعب الإيمان عن على -كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله ﷺ وأذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر».

وأخرج أحمد عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ قال: « يطلع اللَّه تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، إلا اثنين، مشاحن وقاتل نفس ».

ويفسرعكرمة الليلة المباركة فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِينَ فِي فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٣، ٤]. يفسرها بليلة النصف من شعبان، فقد أخرج ابن جريروابن المنذروابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قال فى الآية: فى ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات. ويكتب الحاج، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أحد » وأخرج ابن جريروالبيهقى فى شعب الإيمان أن رسول الله عليه قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه فى الموتى » والجمهور على أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر.

والحق أن الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان لا تخلوعن ضعف، قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا يصح فيه شيء، ونسخ الآجال فيها، لا يخلو من مجازفة.اهـ

وهناك مرويات صرح العلماء بأنها موضوعة منها ما نسب إلى الإمام على وشي قال: رأيت رسول الله وهناك مرويات صرح العلماء بأنها موضوعة منها ما نسب إلى الإمام على وقي قال: رأيت رسول الله وقي النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة، ثم جلس، فقرأ بأم القرآن أربع عشرين مرة....» الحديث طويل، وفي آخره « من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة، وكصيام عشرين سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك اليوم صائماً كان له كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مستقبلة » ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا موضوع وإسناده مظلم. وروى أيضاً لعلى « من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان. « إلخ وقال: لا شك أنه موضوع.

وقد أطال الوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصها بما لا أصل له، لكن كل هذا لا يمنع من فضل شهر شعبان، وفضل الصيام فيه ولا تعارض بين إكثار النبي الصيام في شعبان وبين النهى عن صوم يوم الشك، وعن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وعن صوم نصف شعبان الثاني قال الحافظ ابن حجر: فإن الجمع بينها ظاهره بأن يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. اه.

وقد تعرضت الرواية المتممة للأربعين والواحدة والأربعون والثانية والأربعون إلى صيام سرر شعبان. وذكرنا طرفا من شرحها في المباحث العربية، وقلنا: قد يراد بسرر شعبان الأيام الثلاثة التي في وسطه، وقد يراد بها آخره، وسيأتي ما يستنبط من هذه الروايات فيما يؤخذ من الحديث من الأحكام. والله أعلم.

وثانى وثالث الأيام التى خصت بالصوم فى روايتنا صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عرفة. وقد تعرضت لهما الرواية السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون، وسبق الكلام عليهما فى بابين خاصين بهما قبل بابين.

ورابعها وخامسها: صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وقد جاء فى الرواية الثامنة والثلاثين «سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه » وفى ملحق هذه الرواية «وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس » وفى الرواية التاسعة والثلاثين «سئل عن يوم الاثنين؟ فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل على ».

قال النووى فى المجموع: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس، وساق دليلا على ذلك أحاديث الباب، وزاد ما رواه أحمد بن حنبل والدارمى وأبو داود والنسائى عن أسامة، ولفظ أبى داود » قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا فى يومين، إن دخلا فى صيامك، وإلا صمتهما، قال: أى يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » وما رواه مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله على قال: «تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتين، يوم الاثنين

ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئًا »، وفى رواية و«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك باللَّه شيئًا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا » وما رواه الترمذى وحسنه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » وما رواه النسائى والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يتحرى يوم الاثنين والخميس » أى يقصدهما بالصوم.

وسادسها: صيام أيام البيض، الثلاثة الوسطى من الشهر - قال النووى فى المجموع: بإضافة «أيام» إلى «البيض» وهذا هو الصواب، ووقع فى كثير من كتب الفقه وغيرها وفى كثير من الكتب «الأيام البيض» بالألف واللام، وهو خطأ، لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه «أيام البيض» أى أيام الليالى البيض.

قال ابن قتيبة في سبب تسمية هذه الليالي بيضا: والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها.

قال النووى: والصحيح والمشهور الذى قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنها اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقال: اتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض، وجاء فى غير مسلم تخصيصها، فقد روى النسائى والترمذى وحسنه قال رسول الله والله والمستمن الشهر ثلاثًا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه «كان رسول الله وي يأمر بصيام أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفيه إسناد مجهول. وروى النسائى بإسناد حسن «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة ».

نعم روايتنا الخاصة بصوم عبد الله بن عمرولم تحدد الأيام الثلاثة المطلوب صيامها من كل شهر، بل إن روايتنا الخامسة والثلاثين تصرح بأن النبى النبي الم يكن يتحرى ثلاثة أيام معينة، ففيها: سئلت عائشة: أكان رسول الله والله على يسوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل لها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أيام الشهر يصوم ».

وقد وفق بعض العلماء بأن عائشة - رضى الله عنها - رأت منه صيام الأيام المذكورة، ورأت منه صيام غيرها، فأطلقت، وما أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه أولى من غيره، فريما كان النبى على عرض له ما يشغله عن صيام البيض فيصوم بدلها، أو كان يفعل ذلك لبيان الجوان

واعتمد بعضهم عدم تعيين الأيام الثلاثة، فقال الباجى: إن الأحاديث التى رويت فى إباحة تعمدها بالصوم لا تثبت. وروى عن مالك كراهة تعمد صومها » وقال: الأيام كلها لله تعالى، وحكى القرطبى أن هذا هو المعروف من مذهب مالك. أما الجمهور وأكثر أهل العلم والشافعي وأصحابه

وأبوحنيفة وصاحباه وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية فقالوا باستحباب صومها معينة فى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. واللَّه أعلم.

وسابعها: صيام شهر الله المحرم، أو الصيام في شهر الله المحرم، وقد نصت على فضله روايتنا الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون، وفيهما «أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ».

قال النووى فى المجموع: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم، وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأفضلها المحرم. ثم ساق حديث الباهلى قال له رسول الله والله على « صم من الأشهر الحرم واترك » رواه أبو داود وغيره.

وثامنها: صيام ست من شوال، وروايتنا الخامسة والأربعون صريحة في استحبابها وفضلها، ولفظها « من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».

قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال، لهذا الحديث، قالوا: ويستحب صومها متتابعة فى أول شوال، فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة، لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها. قال مالك فى الموطأ: وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف. وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم بعملون ذلك.

قال النووى: هذا كلام فى الموطأ. ودليلنا الحديث الصحيح السابق، ولا معارض له، وأما قول مالك: لم أر أحداً يصومها فليس بحجة فى الكراهة، لأن السنة تبتت فى ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم: لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف، لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم قوله أنه يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد. اهـ

#### النقطة الخامسة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم والفوائد غير ما سبق

- ۱- يؤخذ من الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة ما كانت عليه بيوت النبى على من ضيق العيش حتى كان صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها ما يأكله الجائع.
  - ٢- وما كان عليه الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين- من وصل بيوت النبي ﷺ بإهدائهم الطعام.
    - ٣- قبول الرسول على للهدية وأكله منها دون السؤال عن مرسلها.
    - ٤- ومن قول عائشة « وقد خبأت لك شيئاً » إتحاف الزوجة زوجها بأطيب ما تصل إليه يدها.
- ٥- ومن الرواية الثالثة عشرة عن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر، قال النووى: وهو مذهب الأكثرين، وممن قال به الشافعى وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال مالك: يفسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وقال عطاء والأوزاعى والليث: يجب القضاء فى الجماع دون الأكل، وقال أحمد: يجب فى الجماع القضاء والكفارة، ولا شيء فى الأكل اهـ

فتحصل من هذا أن فريقًا من العلماء يرى أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم لا يفسد صومه، وبالتالى لا قضاء عليه، سواء فى ذلك صيام رمضان وصيام التطوع، قال بذلك فقهاء الأمصار من الشافعية والحنفية والحنابلة، وحجتهم حديث أبى هريرة - روايتنا الثالثة عشرة - « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ففى الحديث أمر بالإتمام، والإتمام ينافى الفساد، وسمى ما بعد الأكل والشرب مضافاً إلى الله تعالى. مسلوب الإضافة إلى الصائم، شأن أداة القصر « إنما » التى تثبت شيئاً لشىء وتنفيه عما عداه، فلو كان الأكل ناسيا مفطراً لأضيف إلى الصائم.

كما استدلوا بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى بلفظ « فلا قضاء عليه » وهذا نص في مواطن النزاع.

قالوا: ثم هو موافق لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُويُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. فالنسيان ليس من كسب القلب، فلا يؤاخذ عليه.

ثم هو موافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الكلام، لا بنسيانه، فكذلك الصيام.

وذهب الإمام مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فسد صومه، قال ابن العربى: لأن الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسى ركعة من الصلاة، فاعتمد القياس. قال: والأصل عند مالك أن خبر الواحد إذا جاء مخالفا القواعد لم يعمل به، والحديث الأول موافق للقاعدة فى رفع الإثم عن الناس فيعمل به، وأما الثانى الذى ينفى القضاء فلا يوافق القاعدة فلا يعمل به وقال الداودى: لعل مالكا لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم.

ويحاول المالكية أن يردوا حجة الجمهور، ويقول ابن القصار: إن معنى قوله « فليتم صومه » أى الذي كان دخل فيه، ومعناه فليمسك بقية يومه على سبيل الصوم اللغوى، وليس الشرعى، قال: وليس في الحديث نفى بل هو لم يتعرض للقضاء، وقوله « فإنما أطعمه الله وسقاه » تحمل على سقوط المؤاخذة والإثم والكفارة وإثبات عذره، وبقاء نيته التي بيتها.

ويعتل بعضهم بأنه لم يقع فى الحديث تعيين رمضان، فيحمل على صوم التطوع: فلا قضاء فيه، أما صوم رمضان فيجب فيه القضاء.

ولما رد عليهم بحديث الدارقطنى، وفيه «من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة » قالوا: حديث فرد، ورد عليهم الحافظ ابن حجر بأن أقل درجاته أن يكون حسناً، فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج فى كثير من المسائل بما هو دونه فى القوة. قال: وأما القياس الذى ذكره ابن العربى فهو فى مقابلة النص، فلا يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم، لأنه قاعدة مستقلة بالصيام، فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة فى قاعدة، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقى من الحديث إلا القليل.اهـ

وأول بعضهم هذا الحديث، وقال معناه لا قضاء عليه الآن. وهذا تعسف.

واختلف القائلون بصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً فى حكم من جامع ناسياً وهو صائم، هل يلحق بمن أكل أو شرب؟ أو لا يلحق؟ فذهب جماعة من الشافعية إلى إلحاقه، وقياس مالم ينص عليه بما نص عليه قالوا: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لأنه الغالب، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الغالب لا يقتضى مفهوما. ورد بأن هذا قياس مع الفارق، لقصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل، اللَّهم إلا أن يقولوا: إن الوصف الفارق ملغى، وأجاب بعضهم بأن عدم وجوب القضاء على من جامع ناسياً مأخوذ من العموم الوارد فى بعض طرق الحديث بلفظ «من أفطر شهر رمضان…» لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع.

وجمهور القائلين بصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا وكذا القائلون بفساده يقولون بوجوب القضاء على من جامع ناسياً، وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً، لندور النسيان حينذاك، فقد روى عبد الرزاق أن إنساناً جاء إلى أبى هريرة فقال: أصبحت صائماً، فنسيت فطعمت؟ قال؟ لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان، فنسيت وطعمت وشربت؟ قال: لا بأس. الله أطعمك وسقاك، ثم قال: ودخلت على آخر فنسيت وطعمت؟ فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تعود الصيام.

وانفرد أحمد فى المشهور عنه فقال: من نسى فجامع وهو صائم فعليه القضاء والكفارة. واللَّه أعلم.

- ٦- وفي هذا الحديث لطف اللَّه بعباده، والتيسير عليهم، ورفع المشقة والحرج عنهم.
- ٧- ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها مما يتعلق بصيام الرسول رضي الله يستحب أن لايخلى شهراً من صيام.
- $\Lambda$  وأن صوم التطوع غير مختص بزمن معين، بل كل السنة صالحة له، إلا رمضان والعيدين والتشريق قاله النووي.
- ٩- وأن النبى الله الما يصم الدهر. وإنما ترك ذلك لئلا يقتدى به، فيشق على الأمة، وإن كان قد أعطى
   من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه، لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى.
- ١٠- ومن الرواية التاسعة عشرة أنه لا ينبغى أن يتأسى بصيام رسول اللَّه علي إلا من أطاق ما كان بطيقه.
- ١١- وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشى عليه أن يمل، فيفضى إلى تركه، مع أن المداومة

- على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس فى كثرتها إذا انقطعت، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع غالبًا، وأن من تكلف الزيادة يقع له الخلل فى الغالب.
  - ١٢ وفيه شفقته بأمته صلى اللَّه عليه وسلم.
- ۱۳ ومن الرواية الواحدة والعشرين، وعن جواب سعيد بن جبير لمن سأله عن صوم رجب، حيث قال: «كان رسول اللَّه ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم » قال النووى: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال على أنه لا نهى عنه، ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقى الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهى ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي سنن أبى داود أن رسول اللَّه ﷺ ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، واللَّه أعلم.
- ١٤- ومن روايات عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الله على رفق رسول اللَّه على اللَّه عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم، وحته إياهم على ما يطيقون الدوام عليه.
  - ١٥ وتفقد الإمام لأمور رعيته، كلياتها وجزئياتها.
- 17 وأن الحكم لا ينبغى إلا بعد التثبت، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم، أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك.
  - ١٧ وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك.
  - ١٨ وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات.
- ١٩ والنهى عن التعمق فى العبادة، لأنه يفضى إلى الملل المفضى إلى الترك، وقد ذم اللَّه تعالى قومًا التزموا العبادة، ثم فرطوا فيها، حيث قال: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِغَاءَ رضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].
- ٢٠ ومن قول عبد اللّه بن عمرو: « لأقومن الليل... إلخ » في الرواية الثالثة والعشرين جواز الإخبار عن
   الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال، ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء.
  - ٢١- وفيه جواز القسم على التزام العبادة، وفائدته الاستعانه به على النشاط لها.
    - ٢٢- وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها.
    - ٢٣- وأن اليمين على ذلك لا تلحق بالنذر الذي يجب الوفاء به.
      - ٢٤- وفيه جواز الحلف من غير استحلاف.
- ٢٥- وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال.
- 77- ومن أمره صلى اللَّه عليه وسلم بالجمع بين النوم والقيام فى الرواية الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين، ونهيه عن قيام الليل كله فى الرواية الرابعة والثلاثين كره جمهور العلماء صلاة كل الليل دائماً لكل أحد، قال النووى: وفرقوا بينه وبين صوم الدهر فى حق من لا يتضرر به ولا يفوت

- حقاً بأن فى صلاة الليل كله لابد فيها من الإضرار بنفسه، وتفويت بعض الحقوق، لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر، وإن نام نومًا ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلى بعض الليل فإنه يستغنى بنوم باقيه، وإن نام معه شيئاً فى النهار كان يسيرًا لا يفوت به حق، وكذا من قام ليلة كاملة واحدة، كليلة العيد لا كراهة فيه لعدم الضرر.
- ٢٧- وجواز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السامة والملل وتفويت الحقوق
   المطلوبة، الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على المستحب المذكور.
- ٢٨- ومن قوله في الرواية الرابعة والعشرين « فإن لزوجك عليك حقا » حق المرأة على الزوج في حسن العشرة. قال الحافظ: وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء.
  - ٢٩- ومن قوله: « ولزورك عليك حقا » حق الضيف.
- •٣- ومن مساومته صلى الله عليه وسلم فى الصوم وتدرجه مع عبد الله بن عمرو الحض على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد، كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما.
  - ٣١- ومن ذكر صوم وصلاة داود -عليه السلام- مشروعية التأسى بالأنبياء عليهم السلام.
- ٣٢ ومن بيان صلاة داود -عليه السلام وأنها أحب الصلاة إلى الله فضيلة قيام الليل فى الأوقات الذى المذكورة، لأن المصلى يريح جسمه فى أول الليل من متاعب النهار، ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه عباده: هل من سائل فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام.
- ٣٣ ومن الرواية السادسة والعشرين كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة.
- ٣٤ قال ابن العربى: وفيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل يذمه أبلغ ذم.
  - ٣٥- قال ابن حبان: وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه.
    - ٣٦- وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط.
      - ٣٧ ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
- ٣٨- ومن قوله في الرواية الرابعة والعشرين «واقرأ القرآن في كل شهر.. فاقرأه في كل عشرين.. فاقرأه في كل عشرين.. فاقرأه في كل سبع. ولا تزد على ذلك » استحباب قراءة القرآن. قال النووى: كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرءون كل يوم، بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم «فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عشرين يوماً، وبعضهم في عشرة أيام، وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم

فى اليوم والليلة ثلاث ختمات، وهو أكثر ما بلغنا، والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه فى حال نشاط وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل عنها بإكثار القرآن، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها من غير إخلال بشىء من كمال تلك الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. اهـ.

وقد جاء فى بعض الروايات « فما زال حتى قال: فى ثلاث » وعند الدارمى « قال: اختمه فى خمس ».

قلت: إنى أطيق. قال: لا» وعند أبى داود والترمذى مصححاً عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعا « لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات » فقال: احتمل فى الجمع تعدد القصة. ولا مانع أن يتعدد قول النبى والله عنه لعبد اللَّه بن عمرو ذلك تأكيداً ويؤيده الاختلاف الواقع فى السياق، وكأن النهى عن الزيادة فى قوله « ولا تزد » ليس للتحريم، كما أن الأمر فى جميع ذلك ليس للوجوب. قال: وأغرب بعض الظاهرية، فقال: يحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث ». اه.

وما ذكره النووى هو ما عليه جمهور العلماء.

- ٣٩- ويستفاد من الرواية الثانية والثلاثين زيارة الفاضل للمفضول في بيته.
  - ٤٠ وإكرام الضيف والكبار بإلقاء الفرش ونحوها تحته.
- ٤١ وفيه ما كان عليه الصحابة من الضيق في غالب أحوالهم، إذ لو كان عنده أشرف من وسادة من أدم حشوها ليف لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
- 23- وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه فى ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور، وما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من التواضع، ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه.
- 27- ومن قوله: «وإن لولدك عليك حقا» في ملحق الرواية الرابعة والعشرين حق الأبناء على الآباء. قال النووى: فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبى والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه. وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب، لأنه من باب التربية، ولهن مدخل في ذلك، وأجرة هذا التعليم في مال الصبى، فإن لم يكن مال فعلى من تلزمه نفقته، لأنه مما يحتاج إليه. اهـ
  - ٤٤ ومن الرواية السابعة والتَّلاثين ذكاء عمر ﴿ وحكمته وحرصه على تهدئة غضب رسول اللَّه ﷺ.
- 20- ومن الرواية الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين فضل صلاة الليل، وأنها أفضل صلاة بعد المكتوبة، وأنها أفضل من الراتبة.

## (٣١٢) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

٠ ٢٤١٠ - ٢٤١٠ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٠ أَنَّ رِجَالا مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «أَرَى رُؤَيَّاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْع الأَوَاخِرِ». السَّبْع الأَوَاخِرِ هَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْع الأَوَاخِرِ».

٢٤١١- ٢٢٠ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٦) عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَحَرَّوْا لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ فِي السَّبْع الأَوَاخِر».

٢٤١٢ - ٢٠٠٠ عَن سَالِمٍ ٢٠٠٧ عَن أَبِيهِ ﷺ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَـةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا».

٢٤١٣ - ٢٤١٣ عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢٠٨) أَنَّ أَبَاهُ هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ «إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الأُوَلِ وَأُدِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُولِ وَأُدِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغُوَابِرِ».

٢٤١٤ - ٢٤٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٩ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْعَشْرِ اللَّهِ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي». الأَوَاخِرِ (يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي».

٥ ٢٤١٥ - ٢٦٠ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١٠) عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيُلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ».

٢٤١٦ – ٢<u>٢١</u> عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٢١١) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «تَحَيَّنُـوا لَيْلَـةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ» أَوْ قَالَ «فِي النَّسْعِ الأَوَاخِرِ».

<sup>(</sup>٥٠٥) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٠٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٠٧) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِلُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ غُيْنَةَ عَنَ الزُّهْرِيِّ عَن سَالِم عَن أَبيهِ

<sup>(</sup>٨٠٨) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٠٩) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup> ٢١٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنَ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢١١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَن الشَّيْبَانِيِّ عَن جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَن ابْنِ عُمَرَ

٧٤١٧ - ٢١٢ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُ (٢١٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي يَعْضُ أَهْلِي فَنُسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ». وقَالَ حَرْمَلَةُ «فَنَسِيتُهَا».

٢٤١٨ - ٢٤١٨ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِينَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. فَإِذَا كَانْ مِن حِينِ تَمْضِي عِشْرُونْ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانْ يُجَاوِرُ مَعَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانْ يُجَاوِرُ مَعَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ كَانْ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ «إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ عَلَى اللَّيْلَةَ فَالْبَيتُ فِي مُعْتَكَفِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي الْعَشْرَ، ثُمَّ هَلَى اللَّيْلَةَ فَأَنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ فِي كُلِّ وِثْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصالًى وَطِينٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصالًى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِن صَلاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُبْتَلٌ طِينًا وَمَاءً.

٢٤١٩ - ٢١٦ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ (٢١٤) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ» وَقَالَ وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً.

٠ ٢٤٢ - ٢٤٦ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُسدْرِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>٢١٢) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْسنِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ عَن أَبِى هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢١٣) حَلَّتُنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَن ابْنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بْسنِ إِبْرَاهِيــمَ عَـن أَبِــي سَــلَمَةَ بْسنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَــن أَبِـي سَعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ

<sup>(</sup>٢١٤)وحَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَن يَزِيدَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَــلَمَةَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>٧١٥)وحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِن صَلاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَـةُ إِحْـدَى وَعِشْرِينَ مِن الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

٣٤٢١ - ٢٤٢٦ - ٢٠٢٦ عن أبي سَلَمَة (٢١٦) قَالَ: تَذَاكُونَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاتَيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُسدْرِيُّ عَلَىٰ وَكَانَ لِي صَدِيقًا. فَقُلْتُ اللَّا تَحْرُجُ بِنَا إِلَى النَّحْلِ؟ فَحَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ. فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِن رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَشْرِ الْوُسْطَى مِن رَصُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَشْرِ الْوُسُطَى مِن رَصَعَانَ. فَحَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَحَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي أَرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي أَرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَصِيتُهَا (أَوْ أُنْسِيتُهَا) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن كُلِّ وِثْرٍ، وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِي أُسِيتُهُا وَالْسَعَدُ فِي الْمَعْدُ فِي الْمَاءِ وَطِينِ. فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَلْيَرْجِعْ » قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مَاء وَطِينٍ. فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَلْيَرْجِعْ » قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ وَالطِينِ. فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِن جَرِيدِ النَّحْلِ. وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِن جَرِيدِ النَّحْلِ. وَأَقِيمَتْ الطَّينِ. قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْ اللَّهِ عَلَى يَسُجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِينِ. قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْ الطَّينِ اللَّهِ عَبْهَتِهِ.

٢٤٢٢ - عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطِّينِ.

٢٤٢٣ - ٢٤٢٣ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهِيَ النَّاسِ فَقَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعُشْرِ الْعُشْرِ الْعُشْرِ الْخُدْرِيِّ وَهُلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ. فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوضَ. ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتُ أُبِينَتْ لَهُ أَنِيلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لَأَخْبِرَكُمْ بِهَا. فَجَاءَ رَجُلان يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لأَخْبِرَكُمْ بِهَا. فَجَاءَ رَجُلان يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْوِ الْعَاشِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ يَها أَبَا سَعِيلِ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ الْعَشْرِ مِن رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ يَها أَبَا سَعِيلِ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: قُلْتُ يَعْ الْعَشْرُونَ فَالِّي بَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَالْمَاسُةُ . فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْسَابِعَةُ. فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْسَابِعَةُ. فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْسَابِعَةُ. وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْسَابِعَةُ. وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْسَابِعَةُ. وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْمَالِكَ الْمُنَانِ . وَعَالَ الْمُن خَلَادُ ( مَكَانَ

<sup>(</sup>٢١٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَخْيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُـو الْمُغِيرَةِ
 حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ كِلاهُمَا عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ

<sup>(</sup>٢١٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن أَبِي نَضْرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

٢٢٢- ٢١٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ.

٥٢٤٦ - ٢٤٢ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢١٩) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( قَالَ ابْنُ نُمَـيْرٍ ) « الْتَمِسُوا ( وَقَالَ وَكِيعٌ ) تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْر فِي الْعَـشْر الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

٢٤٢٦- ٢٤٢٦ عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشُ (٢٢٠) قَالَ سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَلَيْهُ ، فَقُلْسَتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ. أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُسمَّ حَلَفَ لا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْء تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلامَةِ أَوْ بِالْاَيَةِ الَّتِي أَخْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا.

٢٢٧ - ٢٢٦ عَن أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ

٢٤٢٨ - ٢٢٢ عَن أبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ عَلَىٰ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟».

# المعنى العام

من فضل اللَّه على عبادة، ومن إكرامه لأمة محمد ﷺ أن ضاعف ثواب طاعتهم أضعافا مضاعفة،

<sup>(</sup>٢١٨)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم قَالا حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنِي الطَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَن الطَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَن أَبِي ٱلنَّضْرِ مَوْلَى عُمَّرَ بْنِ عُبَيَّدِ اللَّهِ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَنْيْس

<sup>(</sup>٢١٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَيَةً

<sup>(ُ</sup> ٢٢)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَّهُمَّا عَن ابْنِ غُيَيْنَةٌ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَـن عَبْـدَةَ وَعَـاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْش يَقُولُ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ

<sup>﴿</sup> ٢٢١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَلَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَسن أَنِي لَبَابَةَ يُحَدِّثُ عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَسن أَنِي لُبَاعَةً يُحَدِّثُ عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَسن أَنِي لَبَاعِتُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٢٢٣)ُوحَدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا مَرْوَالُ (وَهُوَ الْفَزَارِيُّ) عَن يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانُ) عَن أَبِي حَازِمٍ عَـن أَبِي هُرْيُرَةَ

تارة بوقوعها فى المكان المفضل، كالمسجد الحرام، حيث جعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة تقع فى غيره من المساجد، خلا مسجد المدينة والمسجد الأقصى، وتارة بوقوعها فى الزمان المفضل، كشهر رمضان، فمن تطوع بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وتارة بهيئة العبادة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.

فيا سعادة من اغتنم مواسم الفضل فأحسن الطاعة، وأكثر من العبادة، ويا تعاسة من ضيع الفرص، وتكاسل عن ربح التجارة.

وخير الفرص وأعلاها ليلة القدر ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرِ ﴿ تَنَزَّلُ الْمُلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَيِّهِمْ مِن كُلِّ أَمْرِ ﴿ سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرَ ﴾ [القدر: ٢: ٥].

« من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » قيام ليلة واحدة يعدل قيام ألف شهر، وطاعة وذكر ودعاء وقراءة وصلاة في ليلة واحدة يعدل بل يزيد على طاعة وذكر ودعاء وقراءة ثلاث وثمانين سنة، فأين هي هذه الليلة؟.

إن اللّه تعالى يقول: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ويقول: ﴿ إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ فكأن المفهوم من الآيتين أن ليلة القدر في رمضان، وهكذا فهم النبي على وفهم صحابته رضوان اللّه عليهم أجمعين، فاعتكف في خيمة صغيرة بمسجده بالمدينة عشرليال من رمضان، هي العشرا لأولى. واعتكف معه كثير من صحابته، كل في معتكف صغيريضع فيه متاعه وزاده، ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة، وكل وقتهم في ليلهم ونهارهم ذكر وقراءة وصلاة ودعاء، يلتمسون ليلة القدر، ثم بدا له صلى الله عليه وسلم في العام الآخر أن يعتكف العشر الأوسط، يلتمس ليلة القدر، ويقصد بذلك استيعاب الشهر تدريجياً، ليقع له ولهم ليلة القدر التي لا تخرج عن ليالي الشهر، واعتكف معه أصحابه العشر الوسطى، حتى إذا كان صبيحة الليلة المتممة للعشرين خرج من معتكفه، وأمر بخيمته أن تزال، فطويت، وطوى الصحابة معتكفهم.

واستعد الجميع لمغادرة المسجد إلى ديارهم، وما كانوا ليخرجوا إلا إذا خرج رسولهم، لكن الرسول السول المربع لم يضرج، بل أمر بإعادة بناء خيمته ثانية. ثم دخلها وعلى بابها يتدلى حصير، ماذا حدث؟ بعد لحظات نحى رسول الله الله الحصير، وفتح الباب، ونادى أصحابه، فاجتمعوا إليه. واقتربوا منه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: اعتكفت العشر الأول ألتمس ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر التى فى وسط الشهر، ألتمس ليلة القدر، وقد أريتها فى منامى بالأمس، وحددت لى ليلتها، وأيقظنى بعض أهلى.

[وكانت بيوت أزواجه تفتح فى المسجد، وكانت خيمته بجوار أحد أبوابها، لدرجة أنه كان يخرج رأسه من الخيمة، فتصبح فى البيت، فتغسلها زوجه] وخرجت لأخبركم بعين ليلتها، فوجدت فلانا وفلانا يتخاصمان، فشغلت بالإصلاح بينهما، فنسيتها، لكنى رأيتنى ليلتها أسجد فى ماء وطين،

فهذه علامتها، وجاء بعض أصحابه، فقال أحدهم: لقد رأيت أنها ليلة إحدى وعشرين، وقال آخر: لقد رأيت أنها ليلة ثلاث وعشرين، وقال ثالث: لقد رأيت أنها ليلة خمس وعشرين، وقال رابع: لقد رأيت أنها ليلة ضمس وعشرين، وقال رابع: لقد رأيت أنها ليلة سبع وعشرين، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد اتفقت على أنها فى العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز عن قيام العشر فليحرص على قيام السبع الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز عن قيام العشر فليحرص على قيام السبع الأواخر، فإن عجز عن قيام الوتر من العشر أو من السبع الأواخر، وعاد الصحابة إلى معتكفهم، وقاموا يتعبدون ليلة إحدى وعشرين، وكانت سماؤها صافية، لكن سحابة جاءت فأمطرت عند الفجر، فقام الرسول والله يصلى الفجر بأصحابه، فكانت أرض المسجد ماء وطينا من سقوط المطر من سقف المسجد، ولم يكن به فراش، فسجد صلى الله عليه وسلم وسجد أصحابه على الطين، ورأوا بعد الصلاة أثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم، في جبهته ورأس أنفه، فعلموا أن ليلتهم الماضية كانت ليلة القدر، أو هكذا ظنوا، كما توقعوا أن تمطر السماء ثانية في التمسوها في العشر، فتكون الليلة مازات أمامهم، فأكملوا اعتكاف العشر، وصارت الوصية بعد ذلك: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فاللهم وفقنا لها وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنك عفو تحد العفو فاعف عنا.

## المباحث العريية

(أن رجالا من أصحاب رسول اللّه ﷺ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء.

(أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر) « و« أروا » بضم الهمزة فعل ماض مبنى للمجهول، أي أراهم الله في منامهم ليلة القدر بعلاماتها الآتية في فقه الحديث، وأوقع في نفوسهم أنها في السبع الأواخر من رمضان، و أعلمهم الله من غير رؤية، أو قال لهم قائل: إنها في السبع الأواخر، من رمضان، ف السبع الأواخر» للعهد، وقوله: « في السبع الأواخر» متعلق بمحذوف حال من «ليلة القدر» أي أروا ليلة القدر كائنة وواقعة في السبع الأواخر، ويؤيد هذا الاحتمال روايتنا الثالثة، وفيها « رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين والرابعة، وفيها « وأرى ناس منكم أنها في السبع الغوابر» وقيل: إن الجار والمجرور « في السبع الأواخر » متعلق به أروا » أي أراهم الله في السبع الأواخر ليلة القدر، فرجل رآها ليلة الثالث والعشرين، وآخر رآها ليلة الضامس والعشرين، وآخر رآها ليلة السبع والعشرين، وليس بذلك، لأنه لا يستلزم أن يتكرر وقوعها في عام واحد، أو أن يروها في عدة أعوام بهذا العدد، وهو بعيد، وقيل: متعلق بمحذوف حال من «المنام » أي في المنام واقعا وكائناً في السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى الو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه، حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر، وهو بعيد كسابقه ، حتى الو فسر بوقوع رؤياهم لها في ليلة واحدة من السبع الأواخر» و المنام ليلة الرؤيا في سبع.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى المراد بالقدر الذى أضيفت إليه الليلة، فقيل: المراد به التعظيم. كقوله ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١] قال الزهرى: ليلة العظمة والشرف، والمعنى أنها ذات قدر، لنزول القرآن فيها، وهو كتاب ذو قدر، نزل بواسطة ملك ذى قدر، على رسول ذى قدر، لأمة ذات قدر، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذى يحييها يصير ذا قدر، أو لأن الطاعات فى هذه الليلة ذات عظمة وأجروقيل: القدر هذا بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة.

لقوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤] وبه صدر النووى كلامه فقال: قال العلماء: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التى تكون فى تلك السنة، ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به، وتقديره له.

(أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر) «أرى» بفتح الهمزة والراء، أى أعلم، والمراد من «رؤياكم» مرائيكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة، وكان الأصل «رؤاكم» جمع رؤيا، ليكون جمعا فى مقابلة جمع «فيقتضى القسمة آحاداً، ليصير المعنى رؤيا كل منكم، وهذا الإفراد جائز لكن الجمع أكثر وأشهر. ومعنى «تواطأت» توافقت، قال النووى: هو فى جميع النسخ بطاء ثم تاء «تواطت» وكان ينبغى أن يكتب بألف بين الطاء والتاء، صورة للهمزة، ولابد من قراءته مهموزاً، قال الله تعالى: ﴿ وَلِيمُ اللّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧] وفى الرواية الثالثة «أرى رؤياكم فى العشر الأواخر».

(فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) أى فمن كان طالبها وقاصدها فليطلبها في السبع الأواخر، والتحرى القصد والاجتهاد في الطلب، وفي الرواية الثانية «تحروا» بفعل الأمر من غير تعليق، وفي الثالثة «فاطلبوها» وفي الرابعة والخامسة «التمسوها» وفي السادسة «من كان ملتمسها فليلتمسها» وكل من التحرى والالتماس طلب وقصد، ولكن التحرى طلب بجد واجتهاد، وفي الرواية السابعة، «تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر» أي اطلبوا حينها، وهو زمانها.

وفى الرواية الرابعة « فالتمسوها فى العشر الغوابر » يعنى البواقى، وهى الأواخر، وفى الخامسة « من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر » وفى السابعة « تحينوا ليلة القدر فى العشر الأواخر » وفى السابعة « تحينوا ليلة القدر فى التسع الأواخر » وفى البخارى فى التعبير عن سالم عن أبيه قال: « إن ناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواخر، وإن ناسا أروا أنها فى العشر الأواخر، فقال النبى التمسوها فى السبع الأواخر » قال الحافظ ابن حجر: وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين [وهى السبع] فأمر به. اهـ.

والتحقيق أنه أمر بالأمرين لكنه أكد أحدهما أكثر من الآخر كما تدل على ذلك روايتنا الخامسة، إذ فيها «التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى » وفي بعض النسخ «عن السبع » بلفظ «عن » بدل «على » قال النووى: وكلاهما صحيح.

وفى المراد من السبع الأواخر قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بها أواخر الشهر [أى ابتداء من ليلة الرابع والعشرين إن كان الشهر ثلاثين، ومن ليلة الثالث والعشرين إن كان الشهر ثلاثين، والاحتياط بدء الالتماس على هذا من ليلة الثالث والعشرين وقيل المراد به السبع التى أولها ليلة الثانى والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين، ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين.

وفى الرواية الثالثة «فى العشر الأواخر، فاطلبوها فى الوتر منها» وفى الرواية التاسعة «فالتمسوها فى العشر الأواخر فى كل وتر» وفى الرواية الثالثة عشرة «فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان، التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» وفسرها أبو سعيد الخدرى على أن الشهر تلاثون، فإذا مضت واحدة وعشرون ليلة كان الباقى منه تسعا، وليلة ثنتين وعشرين التاسعة، وإذا مضى ثلاث وعشرون ليلة كان الباقى من الشهر سبعا، وليلة أربع وعشرين السابعة، وإذا مضى خمس وعشرين ليلة كان الباقى خمس ليال وكانت ليلة ست وعشرين هى الخامسة، فكأن المأمور به التماسها فى الليلة الثانية والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين، فتكون فى الشفع لا فى الوتر.

وفى البخارى «التمسوها فى العشر الأواخر... فى تاسعة تبقى، فى سابعة تبقى، فى خامسة تبقى». وظاهرها يتفق مع تفسير أبنى سعيد، فيتعارض مع أحاديث طلبها فى الوتر.

وقد جمع بعض المحققين بين الأحاديث على خلاف تفسير أبى سعيد، فقال: إن المطلبوب التماسها ليلة واحدة وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين أعنى الوتر، فإذا كان الشهر تسعا وعشرين فواضح، إذ ليلة واحد وعشرين هى التاسعة مما يبقى، وليلة ثلاث وعشرين هى السابعة مما يبقى. وهكذا، وإن كان الشهر ثلاثين فالمراد من «تاسعة تبقى» أى تبقى خارجا عن الليلة المطلوبة التى هى ليلة واحد وعشرين، ذكره الحافظ ابن حجر، وهو جمع حسن، يرفع الإشكال عن الروايات الصحيحة التى ظاهرها الشفع.

(أريت ليلة القدر) أى أريت مناما تحديد وقتها، بأن قيل لى مثلا: هى ليلة كذا، وليس معناه أنه رأى علامتها، أو رأى الأنوار، أو الملائكة، ثم أنسى، لأن مثل ذلك قلما ينسى.

(ثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها) سبب نسيانها انشغاله صلى الله عليه وسلم بالمتخاصمين -كما سياتى فى الرواية الثالثة عشرة، ففى هذه الرواية طى وحذف، والأصل: ثم أيقظنى بعض أهلى، فخرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها، وقد روي لفظ «فنسيتها» بفتح النون وكسر السين مخففه، والمقصود الإخبار بنسيانه من غير إشارة إلى سبب النسيان، وبضم النون وتشدد السين المكسورة. وبلفظ «أنسيتها» بضم الهمزة، أى نسانى أو أنسانى حادث. والمراد نسيان علم تعيينها فى تلك السنة.

(كان رسول الله على يجاور في العشر التي في وسط الشهر) أي يعتكف في المسجد، وفي الرواية الحادية عشرة، اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول في عام، ثم اعتكف الأوسط فقط بعض الأعوام، ثم اعتكف

العشر الأوسط والعشر الأواخر، كما توضح الرواية الثالثة عشرة، ثم اقتصر بعد ذلك على العشر الأواخر، حتى آخر أعوامه صلى الله عليه وسلم فاعتكف عشرين يوماً، ففى البخارى «كان النبى عليه يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوماً » وسيأتى الكلام عن ذلك في كتاب الاعتكاف.

(ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس) أي إنه أقام في شهر من أشهر رمضان معتكفا ليلة واحد وعشرين، وتوضيح ذلك في الرواية الحادية عشرة «اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية» وهي قبة صغيرة من لبود، أي صوف ملبد، وكان يعتكف دائما في خباء كالخيمة الصغيرة تضرب له في المسجد» على سدتها حصير» أي بابها من حصير والسدة الباب «فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» أي فتح باب القبة بإزاحة الحصير في ناحية «فكلم الناس» أي ناداهم: أيها الناس «فدنوا منه، فقال»: إلخ. وتكملة الصورة في الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح بعد الليلة المتممة للعشرين أمر - كعادته - بالبناء فقوض، أي هدم وأزيل، أي طويت القبة، ليعود إلى بيوت أزواجه، وجاءه جبريل، فقال له: إن ما تطلبه أمامك. فأمر بالقبة فضربت ثانية، فكشف بابها، وأخرج رأسه منها وكلم الناس، وذلك في صبيحة الليلة المتممة للعشرين، أي في صبخ اليوم العشرين.

(ثم بدا لى أن أجاور هذه العشر الأواخر) أى بناء على إشارة جبريل وقوله له: إن ما تطلبه أمامك، وفي الرواية الحادية عشرة «ثم أتيت، فقيل لى: إنها في العشر الأواخر».

(فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه) قال النووى: هكذا هو فى أكثر النسخ « فليبت » من المبيت، وفى بعضها « فليبت » من الثبوت، وفى بعضها « فليلبث » من اللبث، وكلها صحيح. والمعتكف بفتح الكاف هو موضع الاعتكاف. اهـ.

وفى الرواية الحادية عشرة « فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » وفى الثانية عشرة « فمن كان اعتكف مع رسول اللَّه ﷺ فليرجع ».

(وقد رأيت هذه الليلة) أى أبصرتها، أى أبصرت علامتها، وهى السجود فى الماء والطين، كما هو فى الرواية التاسعة، وقد أعلم بوقتها فى تلك السنة، فنسيه.

(وقد رأيتني أسجد في ماء وطين) وفي الرواية الحادية عشرة «وإني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها - أي في صلاة فجرها - في طين وماء » وفي الرابعة عشرة «وأراني صبحها أسجد في ماء وطين ».

(مطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد) أى قطر الماء من سقفه، وفى الرواية الحادية عشرة « فرجعنا -أى إلى الحادية عشرة « فرجعنا -أى إلى معتكفنا - وما نرى فى السماء قزعة - بفتح القاف والزاى وهى القطعة من السحاب- وجاءت

سحابة فمطرنا، حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل» أى كان المسجد مظللا بالجريد والخوص، ولم يكن محكم البناء بحيث يمنع من المطر الكثير.

(فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء) وفي الرواية التاسعة «فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء » وفي الثانية عشرة «وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله ويشي يسجد في الماء والطين. قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته » وفي الرابعة عشرة «فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه » والحاصل أن رسول الله ولي رؤى وهو يسجد في طين وماء، ورؤى بعد الانصراف من الصلاة وعلى وجهه، وعلى جبينه وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء، و« روثة الأنف » بالتاء هي طرفه، ويقال لها أيضًا: أرنبة الأنف، وقد جاء في ملحق الرواية الثانية عشرة «وعلى جبهته وأرنبته – أي أرنبة أنفه – أي أرنبة أنفه علام من الجبهة، وللإنسان جبينان، يكتنفان الجبهة، ولا على من امتلاء الجبهة، قاله النووي.

وقال: قوله « وجبينه ممتلئا » [فى روايتنا العاشرة] كذا هو فى معظم النسخ « ممتلئا » بالنصب، وفى بعضها « ممتلئ » ويقدر للمنصوب فعل محذوف، أى وجبينه رأيته ممتلئا. اه والأولى اعتبارها خطأ من الناسخ، والله أعلم. والمراد من أثر الطين والماء بقيته، وليس المراد محض الأثر، وهو ما يبقى بعد زوال العين.

(العشر الوسطى من رمضان) كذا في الرواية الثانية عشرة، والمراد بالعشر الليالى، وهى مؤنثة فوصفت بالمؤنث «الوسطى» ولا إشكال فيها، ولكن الإشكال في الرواية الحادية عشرة، والثالثة عشرة «العشر الأوسط» إذ وصفت بالمذكر. قال الحافظ: على إرادة الوقت أو الزمان، أو التقدير الثلث، كأنه قال: الليالى العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر، قال: ووقع في الموطأ «العشر الوسط» بضم الواو والسين، جمع وسطى.

(فخرجنا صبيحة عشرين، فخطبنا رسول اللَّه ﷺ) أى فخرجنا من معتكفنا، وفى الكلام حذف، تقديره: وخرج رسول اللَّه ﷺ من معتكفه، وأزيلت قبته، ثم أعادها، فخطبنا.. إلخ.

(يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له... ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فقال: إنها كانت أبينت لى العشر الأواخر. فنسيتها) المعنى قبل أن تبان له أنها في العشر الأواخر، ثم أبينت له أنها في يوم كذا من العشر الأواخر، فنسيها. أي نسى اليوم المحدد، وظل ذكر أنها في العشر الأواخر.

(فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فنسيتها) «يحتقان» أى يطلب كل واحد منهما حقه، ويدعى أنه المحق، وفى ملحق الرواية نفسها «يختصمان» وفى رواية البخارى «فتلاحى فلان وفلان» أى وقعت بينهما ملاحاة، وهى المخاصمة والمنازعة، وزاد ابن اسحاق: أنه لقيهما عند باب المسجد، فحجز بينهما، أى وانشغل بقضيتهما، وكان هذا سبب النسيان، لكن فى الرواية الثامنة

«أريت ليلة القدر، ثم أيقظنى بعض أهلى، فنسيتها »، مما رتب النسيان على إيقاظ بعض الأهل له، فهذا سبب آخر. وجمع الحافظ ابن حجر باحتمال أن تكون الرؤيا فى الرواية الثامنة مناما، فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن الرؤية والإبانة فى الرواية الثالثة عشرة فى اليقظة وسبب نسيانها ما ذكر من المخاصمة، واحتمال اتحاد القصة ويكون سبب النسيان الأمرين، وقال: ويحتمل أن يكون المعنى أيقظنى بعض أهلى فسمعت المخاصمة، فقمت لأحجز بينهما فنيستها. اهـ

وهذا الاحتمال الأخير هو الذي اخترناه قريباً.

(فالتى تليها ثنتين وعشرين) كذا في الرواية الثالثة عشرة، قال النووى: «ثنتين وعشرين» بالياء، هكذا هو فى أكثر النسخ، وفى بعضها «ثنتان وعشرون» بالرفع، قال: والأول أصوب، وهو منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعنى ثنتين وعشرين. اهـ وما صوبه النووى ليس بصواب، لأنه خبر مرفوع، ولو نصبنا خبر المبتدأ على تقدير أعنى لم نحترم القواعد النحوية. والناسخ غير معصوم حتى نتمحل له:

(ثم حلف - لايستثنى - أنها ليلة سبع وعشرين) أى حلف جازما، ولم يقل: إلا أن يشاء الله.

(قلت: بأى شيء تقول ذلك)؟ أي بأي دليل تحكم هذا الحكم، وعلى أي شيء بنيت قولك؟.

(التى أخبرنا رسول الله علي عائد الصلة محذوف، أي أخبرنا بها.

(أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) الضمير في «أنها» للشمس. قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ من غير ذكر الشمس، وحذفت للعلم بها، فعاد الضمير إلى معلوم، كقوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] ونظائره، والشعاع بضم الشين هو ما يرى من ضوئها عند بزوغها مثل الحبال والقضبان، مقبلة إليك إذا نظرت إليها. قال القاضى عياض: قيل معنى «لا شعاع لها» أنها علامة جعلها الله تعالى لها، قال: وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها، ونزولها إلى الأرض وصعودها، فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها. اه.

وعند أحمد «ليلة القدر صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة صاحية، لا حرفيها ولا برد، ومن أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع، مثل القمر ليلة البدر» وعند ابن خزيمة «ليلة القدر طلعة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولا شك أن ليلة القدر وشمسها لا ترى كذلك لكل الناس، ولا في كل البقاع، وقد يكون هذا وصفاً لعام من الأعوام في بعض الأماكن. والله أعلم.

(وهو مثل شق جفنة) الشق بكسر الشين هو النصف، والجفنة قصعة كبيرة. قال القاضى: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أوا خر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أوا خر الشهر.

## فقه الحديث

أخذ النووى عنوان [فضل ليلة لقدر] استنباطاً من الأحاديث المذكورة، فهى تحث على طلبها والتماسها وتحريها بالعبادة والدعاء، وما ذلك إلا لفضلها، وقد ساق البخارى تحت هذا العنوان قوله تعالى: ﴿إِنّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي لَا لَكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي لَا لَهُ مِن كُلِّ أَمْرِ اللهِ اللهُ القَدْرِ اللهُ القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ».

وقد اختلف العلماء فى وجودها ودوامها إلى آخر الدهر، وفى محلها اختلافات كثيرة، حصل منها الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين قولا. قال النووى: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر، للأحاديث الصحيحة المشهورة، قال القاضى: وشذ قوم، فقالوا: رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم «فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها فى السبع والتسع» رواه البخارى. قال: وهذا غلط من هؤلاء الشاذين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، ففيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. اهـ ونسب هذا القول للروافض، وحكى السروجى أنه قول الشيعة، وأخطأ الفكهانى فى شرح العمدة حين نسبه للحنفية.

ويشبه هذا القول قول من يقول: أنها خاصة بسنة واحدة، وقعت في زمن رسول اللَّه ﷺ. وهل هي خاصة بهذه الأمة؟ أو كانت في الأمم قبلها؟ خلاف. والجمهور على الأول.

أما عن محلها من ليالى السنة فنعرض بعض الأقوال التى سردها الحافظ ابن حجر فى فتح البارى. قال:

- ١- هى ممكنة فى جميع السنة، وهو قول مشهور عن الحنفية، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم، ومأخذ ابن مسعود أنه أراد أن لا يتكل الناس. كما هو واضح من روايتنا السادسة عشرة، وزيف المهلب هذا القول، وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان، لنقصان الأهلة. قال وهو فاسد، لأن ذلك لم يعتبر فى صيام رمضان [فرمضان لدوران الزمان يأتى زماناً صيفاً وزماناً شتاء] فلا يعتبر فى غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان.
- ٢- أنها مختصة برمضان، ممكنة في جميع لياليه، وقد جرم صاحب شرح الهداية بأنه قول
   أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، وقال السروجي في شرح الهداية:
   قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحباه: إنها في ليلة معينة منه مبهمة.
  - ٣- أنها مبهمة في العشر الأوسط من رمضان. قال به بعض الشافعية.
  - ٤- أنها أول ليلة من العشر الأخير، وإليه مال الشافعي، وجزم به جماعة من الشافعية.

٥- أنها ليلة اثنتين وعشرين إن كان الشهر ناقصًا وليلة ثلاث وعشرين إن كان تامًا.

7- أنها ليلة سبع وعشرين، وهذا القول هو الجادة من مذهب أحمد، ورواية عن أبى حنيفة وبه جزم أبى بن كعب وحلف عليه، كما فى روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة، وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء. وقد استنبطه ابن عباس عند عمر – رضى الله عنهما – ووافقه عمر عليه، فقد روى الحاكم عن ابن عباس أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس: لا تتكلم حتى يتكلموا، فقال ذات يوم: إن رسول الله وقي قال: التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر وتراً » أى الوتر هى؟ فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة. ثالثة. فقال عمر: مالك لا تتكلم يابن عباس؟ قال: أتكلم برأيي؟ قال: عن رأيك أسألك. قال إنى لأعلم –أو أظن – أنها سابعة تمضى، أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، ورمى الجمار سبع. فقال عمر لقد فطنت له، ثم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذى ما استوت شئون رأسه؟.

واستنبط بعضهم هذا العدد من عدد كلمات السورة، وقد وافق قوله فيها «هي» سابع كلمة بعد العشرين، واستنبط بعضهم ذلك من جهة الحروف فقال ليلة القدر تسعة أحرف، وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات، فذلك سبع وعشرون.

٧- أنها فى أوتار العشر الأخير. قال الحافظ: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو تور والمزنى وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب.

٨- أنها تنتقل في العشر الأخير كله، نص عليه مالك والثورى وأحمد وإسحق، وزعم الماوردى أنه متفق عليه. ويقويه معظم الأحاديث، واعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر، واعتكاف أزواجه بعده، والاجتهاد فيه.

واختلف القائلون بهذا، فمنهم من قال: هى فيه محتملة على حد سواء، ومنهم من قال: بعض لياليه أرجى من بعض. واختلفوا. فمنهم من قال. أرجاه ليلة إحدى وعشرين، ومنهم من قال: أرجاه ليلة ثلاث وعشرين، ومنهم من قال: أرجاه ليلة ثلاث وعشرين، ومنهم من قال: أرجاه ليلة سبع وعشرين. واللَّه أعلم.

أما كيف تعلم؟ فقد قال ابن العربى: الصحيح أنها لا تعلم. وأنكر الثورى هذا القول، وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها، وأخبر به جماعة من الصالحين، فلا معنى لإنكار ذلك.

واختار الطبرى أنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه: قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا. هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها وإن لم يظهر له شيء؟ أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة، وإلى الثانى ذهب الأكثر ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ «من يقم ليلة القدر فيوافقها» وفى حديث عبادة عن أحمد «من قامها إيماناً واحتساباً، ثم وفقت له » قال النووى: معنى «يوافقها» أى يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها،

ويحتمل أن يكون المراد يوافقها فى نفس الأمروإن لم يعلم هو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الأخير هو الذى يترجح فى نظرى، ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدروإن لم يعلم بها ولولم توفق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به، وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص، فيكشف لواحد، ولا يكشف لآخر، ولو كانا معاً فى بيت واحد.

قال العلماء: والحكمة في إخفائها أن يحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، فإنه يقتصر عليها. واللَّه أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من رؤيا الصحابة واعتماد الرسول ﷺ لها الدلالة على عظم قدر الرؤيا.
- ٢- وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية، قال الحافظ ابن حجر: بشرط أن
   لايخالف القواعد الشرعية.
  - ٣- وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطلقًا.
  - ٤- ومن رؤيا الرسول ﷺ لها وأمره لهم بناء عليها يؤخذ الأحكام على رؤيا الأنبياء.
- ٥- ومن نسيانه صلى الله عليه وسلم لما علمه جواز النسيان على النبى على النبى ولا نقص عليه فى ذلك، لاسيما فيما لايؤذن له فى تبليغه، وقد يكون فى ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع، كما فى السهو فى الصلاة أو للاجتهاد فى العبادة كما هنا.
- 7- وفي الأحاديث الحث على التماس ليلة القدر وطلبها عن طريق العبادة والاستغفار، والدعاء، فقد أخرج أحمد عن عائشة «قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر. فما أقول؟ قال: قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » قال سفيان الثورى: والدعاء في تلك الليلة أحب من الصلاة، وذكر ابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة التراويح، وقد أخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ «من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر ».
  - ٧- واستحباب الاعتكاف في شهر رمضان.
  - ٨- وترجيح وتأكيد اعتكاف العشر الأواخر منه.
- ٩- وفضل ليلة القدر، وفى القرآن الكريم سورة كاملة خاصة بها، شرف الله تعالى هذه الليلة بإنزال القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا كما يرجح الحافظ ابن حجر، وجعلها خيراً من ألف شهرليس فيها ليلة القدر، وذلك باعتبار العبادة فيها عند جمهور العلماء، على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر. ولا يعلم مقدار الخيرية إلا الله تعالى،

وهذا تفضل منه، وله عزوجل أن يخص ما شاء بما شاء، ورب عمل قليل خير من عمل كثير، ولاشك أن العمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار كيفية الأداء، كصلاة واحدة أديت على الانفراد.

قال المفسرون: وتخصيص الألف بالذكر للتكثير، كقوله تعالى ﴿ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦] وشرفها الله تعالى بإنزال الملائكة. يتنزل ملائكة السماء إلى الأرض للتسليم على المؤمنين ولتصير طاعتهم أكثر ثوابا فيسبحون معهم، ويقدسون ويهللون، ويستغفرون لأمة محمد على رأس الملائكة جبريل عليه السلام، وشرف الله هذه الليلة بأنها سلام ورحمة من الله، من غروب الشمس حتى مطلع الفجر، فمن قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

۱۰ - وأخد بعضهم من رؤيا الصحابة، والأمر بالتماسها إمكان رؤيتها، إذ ما لا يرجى فى زمان أو مكان لا يحسن أن يؤمر بالتماسه عادة، ويكفى فى رؤيتها رؤية ما يحصل به العلم بها، مما خصت به من الأنوار وتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحو ذلك من الكشف المفيد للعلم، مما لا يعرف حقيقته إلا أهله.

وقيل إنها لا تُرى مكاشفة أبداً، ولا يراها أحد بعده صلى اللَّه عليه وسلم أصلا، والأمر بالتماسها مقصود به التماس فضلها في الليالي المذكورة. واللَّه أعلم.

۱۱ – وعلى القول برؤيتها قال الحافظ ابن حجر: ويسن لرؤيتها كتمها، هكذا استنبطه السبكى الكبير من هذه القصة. قال: ووجه الدلالة أن اللَّه قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له، فيستحب اتباعه في ذلك. قال: وذكر في شرح المنهاج ذلك عن الحاوى. قال: والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغى كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق. من جهة رؤية النفس، فلا يأمن السلب، ومن جهة أن لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب، فلا يتشاغل عن الشكر للَّه بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد، فيوقع غيره في المحظور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام: ﴿ يَابُنُيّ لا تَقْصُص رُؤياك عَلَى إِخْوَتِك فَيكِيدُوا لَك كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥] الآية.

١٢ - ومن الأحاديث أن اللَّه تعالى أخفى وقتها على التحديد، ليجتهد فى طلبها، وما ذكر من علاماتها من السجود فى الماء والطين إنما يعرف بعد فواتها، فإنها تنقضى بمطلع الفجر، ومن فاتته تدارك فى صبيحتها بعض ما فاته، ثم إنها علامة قد تتكرر فى مستقبل لياليهم، فلا يقال: لم ينقطعوا عن طلبها بعد رؤية هذه العلامة.

۱۳ – ومن اختلاف الروايات فى تحديد وقتها استدل بعضهم على تنقلها فى رمضان أو فى العشر الأواخر منه، أو فى السبع، أو فى أوتاره. قال الحافظ ابن حجر: وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.

١٤- ومن كون علاماتها السجود في الماء والطين، استدل بعضهم على أنه ليس بلازم أن يكون لها

علامة، وعلى أنها كرامة لمن شاء اللَّه من عباده فيختص بها قوم دون قوم، فكثيراً ماينقضى شهر رمضان دون مطر، مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر.

١٥ - واستنبط بعض العلماء من الأحاديث إما أنها تتعدد في العام الواحد باعتبار تعدد الأماكن وإما لا اعتبار بكونها في الوتر، ولا اعتبار بكونها ليلة كذا، بل ولا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير وتنزل الملائكة ليلاً. لأنه من المعلوم اختلاف المطالع، فالليل عند قوم نهار في جهة أخرى، والفجر عند قوم مغرب عند آخرين، بل بعض المناطق ليلها أشهر، ونهارها أشهر، فإن قلنا بوحدتها وتحديد وقتها لأهل الأرض كانت وترًا عند قوم شفعًا عند آخرين، وليلا عند قوم ونهارًا عند آخرين.

ولو صح الاحتمال الثانى وأنها ليلة واحدة محددة كان التعبير بليلة كذا رعاية لمكان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قومه وإن كانت شفعاً عند الآخرين، وكونها بالليل بالنسبة إلى قومه وإن كانت نهاراً عند آخرين، ولا يبعد أن يعطى الله تعالى أجرها لمن اجتهد ليلة الشفع التى هى الوتر عند أهل المدينة، ويهذا الاحتمال يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة.

ولو صح الاحتمال الأول، وأنها ليال متعددة باغتبار تعدد الأماكن وأن لكل قوم ليلتهم كانت ليلة القدر كراكب يسير إلى جهة، فيصل إلى كل منزل فى وقت، وتتنزل الملائكة وتصعد حسب سيرها. فينزل منهم ما شاء الله عند قوم، وينزل منهم ما شاء الله عند آخرين ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيِّكَ اللهُ عَنْدُ آخرين ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيِّكَ اللهُ عَنْدُ آخرين ﴿ وَمَا لَا عَلْمُ جُنُودَ رَيِّكَ اللهُ عَنْدُ آخرين ﴿ وَمَا لَا فَضَلُ عَلَى هذا تحققها بالنسبة لكل قوم على حدة.

ومثل هذا الإيراد يأتى فى سائر أوقات العبادة، ووقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من الليل كما صحت به الأخبار، وكذا ساعة الإجابة من يوم الجمعة، ورمضان، وأيام العيد، وغيرها كثير. مما يرجح القول بالاحتمال الأخير، وأن لكل قوم مطلعهم ووقتهم.

وعندى كما - قال الألوسي- إن البحث قوى، والأمر مما لا مجال فيه لعقلى. واللَّه أعلم.

١٦ ومن قوله في الرواية الخامسة « فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي » أي من عجز عن الأهم حرص على المهم.

١٧ - ومن قوله في الرواية التاسعة « فخطب الناس، فأمرهم بما شاء الله ثم قال... إلخ » تقديم الخطبة على التعليم.

۱۸ - ومن وجود أثر الطين والماء في جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم استدل بعضهم على أن السنة للمصلى أن لا يمسح جبهته في الصلاة، قال النووى: وهذا محمول على أنه كان شيئاً يسيراً، فيستحب أن لا يمسحه في الصلاة اهـ. ورده بعضهم بأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفى مسح الجبهة، فقد يمسح جبهته ويبقى أثر الطين، ويجوز أن يكون الرسول ويسترد المسح ناسيا، أو تركه متعمدًا لتصديق رؤياه، أو غير شاعر به، أو لبيان الجواز، وليس في ذلك ما يدل على الاستحباب.

- ۱۹ واستدل بعضهم ببقاء أثر الماء والطين على الجبهة بين السجدتين على جواز السجود مع الحائل المتصل به بين الجبهة والأرض، وأجاب النووى بأنه محمول على أنه كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض. قال الحافظ: لكن يعكر عليه قوله في بعض الروايات « ووجهه ممتلىء طيناً وماء ».
- · ٢- وفيه جوار السجود في الطين، وأن الأنف من أعضاء السجود لأنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يترك السجود على الأنف مع وجود العذر، ولولا وجويه لصانه عن لوث الطين.
- ٢١ ومن الرواية الثانية عشرة من قوله « تذاكرنا ليلة القدر » حرص الصحابة والتابعين على مدارسة العلم.
  - ٢٢- ومن إتيانهم أبا سعيد طلبهم العلم ممن يعتقدون أن عنده زيادة علم، والمشي في طلب العلم.
    - ٢٣- ومن قوله « وكان لي صديقاً » الاعتزاز بصداقة الكبراء والعلماء وأولو الفضل.
    - ٢٤- ومن قوله « ألا تخرج بنا إلى النخل » إيثار المواضع الخالية للسؤال، وتأنيس الطلب للشيخ.
      - ٢٥- ومن خروج أبي سعيد إجابة السائل لذلك، وتيسير حصوله على مطلوب.
        - ٢٦ ومن سؤال أبي سلمة ابتداء الطالب بالسؤال.
      - ٢٧- ومن قوله رجلان « يحتقان معهما الشيطان » أن المخاصمة والمنازعة مذمومـة.
        - ٢٨- وأنها قد تكون سبباً للعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو منع الخير وضياعه.
- ٢٩ ومن الرواية السادسة عشرة حرص الصحابة على دفيع الناس نحو الاجتهاد في العبادة
   وعدم الاتكال.
  - ٣٠- ومن الرواية السابعة عشرة الحلف على غالب الظن وأكبر العلم حسب الفهم.

#### واللَّه أعلم

# كتاب الاعتكاف

٣١٣- باب الاعتكاف في رمضان.

٣١٤- باب صوم عشر ذي الحجة.

# (٣١٣) باب الاعتكاف في رمضان

٢٤٢٩ - ﴿ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِسِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ.

٠٣٤٣- ﴿ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ الْمَكَانَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن الْمَسْجِدِ.

٢٤٣١ – ﴿ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِسَفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ.

٢٤٣٢ - بَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ.

٢٤٣٣ - ٥ عَسن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِسن رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِن بَعْدِهِ.

٢٤٣٤ - أعن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَائِدَ اللَّهِ الْحَائِدِ اللَّهُ الْمَائِدِ اللَّهُ الْمُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَر بِحِبَائِهِ الْفَصْرِبَ. وَأَمَر غَيْرُهَا مِن أَزُواجِ الْعَشْرِ الأَوَاجِرِ مِن رَمَضَانَ. فَالمَّمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَجْرِ مَائِدَ الأَخْبِيَةُ الْفَجْرِ مَعْمَائِدَ الأَخْبِيَةُ الْفَحْر وَالْمَائِدِ اللَّهُ عَلَيْ الْفَحْر وَالْمَائِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّتُهُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٣) وَحَدَّثَنَا ۚ سَهَٰلُ بُنُ عَنْمَا ۗن حَدَّثَنَا غُقُبَةُ بُنَنَ خَالِدٍ السَّكُّونِيُّ عَنَ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةً

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَـاثٍ جَمِيعًا عَن هِشَـَامٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ (٥) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن عُقَيْل عَن الزُّهْرِيِّ عَن عُرُوةَ عَن عَائِشَة

<sup>(</sup>٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَن عَمْرَةَ عَن عَائِشَةَ

٣٤٧- عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ النَّهِ عُيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ أَنَّهُنَّ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاعْتِكَافِ.

٢٤٣٦ - ٢٤٣٦ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٧) قَالَتْ: كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ إِذَا دَخَـلَ الْعَشْـرُ أَحْيَـا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَـدًّ الْمِئْزَرَ.

٢٤٣٧ - أَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (^) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

## المعنى العام

لا رهبانية في الإسلام، ولم يشرع الله للمسلمين أن ينقطعوا للعبادة ويتركوا مصالحهم الدنيوية، والسعى على الرزق، ودستوره الخالد ﴿ وَابْتَغ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ولا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا﴾ والسعى على الرزق، ودستوره الخالد ﴿ وَابْتَغ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ولا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا﴾ [القصص: ٧٧]. ودستوره الخالد ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتُ الصلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠].

ولقد حاول ثلاثة من الصحابة أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة، فعزم أحدهم أن يصوم الدهركله، وعزم الآخر أن يقوم الليل كله، وعزم الثالث أن يعتزل الزواج والنساء ليتفرغ للعبادة، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك غضب أشد الغضب، وعنفهم أشد التعنيف، وقال: « أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى ».

فالرهبانية الممنوعة، والتبتلات غير المشروعة هي الانقطاع للعبادة فترة من الزمان تؤثر على سير الحياة الدنيوية، شهراً مثلا أو شهوراً، أما الانقطاع للعبادة ليلة أو ليالي لا تخل بمطالب الحياة والتمتع بالدنيا فليس ممنوعاً، بل هو مستحب في مواسم خاصة، يفيض الله تعالى فيها على الطائعين من سابغ فضله وواسع رحمته مالا يفيضه في غيرها.

(٧)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ ۗ إِبْرَاهِيَمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ ۗ أَبِي غُمَرَ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن أَبِي يَعْفُورٍ عَن مُسْلِم بْن صُبَيْع عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةً

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِ وحَدَّثِنِي مَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِ وحَدَّثِنِي مَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حِ وحَدَّثِنِي سَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ إِسْحَقَ كُلُّ هَوُلاءٍ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَن عَمْرَةَ عَن وَهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ إِسْحَقَ كُلُّ هَوُلاءٍ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَن عَمْرَةَ عَن عَالِمَةً عَن النَّبِي ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَة

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنَا ْقَتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاهُمَا عَن عَبْدِ الْوَاحِـدِ بْنِ زِيَادٍ قَـالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ عَن الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شمر عن ساعد الاجتهاد فى العبادة، وقام الليل، ودعا نساءه لذلك، واستحب الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان، ينقطع المريد فيها فى المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة، أو تحصيل الأمر الضرورى من مأكل ومشرب ونحوهما، ثم يعود فور انتهاء مطلبه، ليشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولا بأس أن يتخذ لنفسه مكاناً فى آخر المسجد إذا لم يضيق على الناس أو يؤذيهم.

ولقد كان رسول اللَّه ﷺ يفعل ذلك، يضرب خباء، يصلى، ثم يدخله، ليختلى بنفسه، ويتفرغ لمناجاة ريه.

ورغبة في تقرب عائشة -رضى الله عنها- لرسول الله الستاذنته أن تعتكف مثله وبجواره، فأذن لها، فأقامت خباء لها بجوار خبائه، ووسطتها صديقتها حفصة لدى رسول الله اليأذن لها في القامة خباء لها، فاستجاب، ورأت زينب بنت جحش خباءين بجوار خباء الرسول الله العائشة وحفصة، فأقامت لها خباء ولم تستأذن، فلما صلى رسول الله الفجر، وأراد العودة إلى خبائه رأى أربعة أخبية، فغضب، وقال: لم يعد البروالطاعة هدفا. انزعوا هذه الأخبية، وأمر بخبائه فنزع، ولم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ذاك العام، واعتكف بدلا منها في عامها العشر الأول من شوال، ثم عاد بعد ذاك العام إلى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أصحابه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم ورضى عن أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين.

## المباحث العربية

(كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان) الاعتكاف فى اللغة الحبس والمكث واللزوم، يقال «عكف على كذا يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها. أى أقام عليه والمرزمه وحبس نفسه عليه، سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ وَالترزمه وحبس نفسه عليه، سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ وَالترزم وحبس نفسه عليه، سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُ مُ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. وفى الشرع المكت فى المسجد من شخص مخصوص بصفه مخصوصة، ويسمى جواراً «كما سبق فى أحاديث ليلة القدر، والتعبير بلفظ «كان يعتكف» يدل على التكرار والشأن والعادة، أخذاً من الجمع بين الفعل الماضى والمضارع «كان يعتكف» والمقصود ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فى آخر أحواله، فقد مر أنه اعتكف فى العشر الأول» ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

(وقد أرانى عبد اللّه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول اللّه على من المسجد) القائل «وقد أرانى » نافع، والمعروف أن ابن عمر -رضى اللّه عنهما - كان شديد الحرص على الاقتداء برسول اللّه على لدرجة أنه كان يتحرى المكان الذي أناخ فيه رسول اللّه على ناقته في سفره لينيخ ناقته فيه، وهذا سرإعلام نافع بمكان اعتكافه صلى اللّه عليه

وسلم، وحدد نافع هذا المكان في رواية ابن ماجه قال نافع: «إن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوية.

(ثم اعتكف أزواجه من بعده) ظاهره أن الأزواج اعتكفن فى مسجده من بعد وفاته، وليس كذلك بل المراد أنهن اعتكفن فى بيوتهن بعد وفاته، فالمقصود به أن الاعتكاف لم ينسخ، ومشروعيته مستمرة.

(كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه بخبائه فضرب) الترتيب الواقعى أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه فضرب وأقيم بالمسجد قبل الفجر، وكان يبدأ اعتكافه عقب صلاة الفجر، يصلى، ثم يدخل خباءه، وقد سبق في باب ليلة القدر أن باب خبائه كان من حصير.

(أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان) أي فأمر بقبته فأقيمت، ثم صلى الفجر فدخلها، فلما صلى الفجر الثاني وأراد أن يدخل قبته رأى قباباً بجواز قبته وحولها.

(وأمر غيرها من أزواج النبى ريب بخبائه فضرب) مع أن الواو لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً لكن الترتيب الذكرى يوهم أن غير زينب من الأزواج أمرن بضرب خبائهن بعدها، وليس مراداً بل العكس هو الصحيح كما يوهم تعميم الأزواج «وليس كذلك، كما سبق.

(آلبرتردن)؟ بهمزة الاستفهام، ممدودة وبغير مد، و«البر» منصوب مفعول به مقدم، والخطاب للأزواج وإن كن غير حاضرات، وفي رواية للبخاري «آلبر ترون بهن» بضم تاء «ترون» وفتح الراء، أي تظنون، والخطاب للحاضرين من الرجال، أي أتظنون بفعلهن هذا براً وطاعة؟ والاستفهام إنكاري

بمعنى النفى، وفى رواية « آلبر تقولون يردن بهذا »؟ وفى رواية « ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها، فنزعت ».

(فأمر بخبائه فقوض) بالقاف المضمومة والضاد، أي أزيل.

(وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) فترك الأفضل من أجل المصلحة.

(إذا دخل العشر) أل في «العشر» للعهد، والمراد العشر الأواخر من رمضان.

(أحيا الليل) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، والأصل أحيا نفسه باليقظة في الليل.

(وأيقظ أهله) أى طلب من أزواجه اليقظة وقلة النوم للاجتهاد فى العبادة اجتهاداً فوق العادة.

(وجد) بتشديد الدال، أي اجتهد في العبادة.

(وشد المئزر) بكسر الميم هو الإزار، وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن الجد والاجتهاد كالتشمير، ويحتمل إرادة المعنيين معاً.

### فقه الحديث

قال النووى فى المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويتأكد استحبابه فى العشر الآواخر من شهر رمضان، للأحاديث الواردة فيه وفى ليلة القدر لرجائها.

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع فى نفسى أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغنى عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبى بكر بن عبد الرحمن. اهـ قال الحافظ: وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي، وقال إنه سنة مؤكدة، وقال ابن بطال: فى مواظبة النبى على ما يدل على تأكيده، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً فى أنه مسنون.

وقال النووى فى شرح مسلم: ومذهب الشافعى وأصحابه وموافقيه أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة، ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. فينبغى لكل جالس فى المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر - من أمور الدنيا- أن ينوى الاعتكاف، فيحسب له، ويتاب عليه، مالم يخرج من

المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص، ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا، أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي باعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، رواه البخارى ومسلم – وفيها يوم العيد، ولا صوم فيه، وبحديث عمر شهرة قال: يا رسول الله، إنى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ فقال: «أوف بنذرك» رواه البخارى ومسلم، والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: ومن شرط الصيام قال: أقله يوم، ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام فى دون اليوم، وعن مالك يشترط عشرة أيام، وعنه يوم أو يومان. قال الحافظ: واتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال بعضهم، من جامع فيه لزمته الكفارة. اهـ قال النووى: وأجمعوا على أنه لاحد لأكثره. اهـ

قال الحافظ: ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفسروها بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه » قال الشافعى: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بغعله، وهو رواية عن أحمد. اهـ

قال النووى فى المجموع: ولا يصح اعتكاف الحائض والنفساء والجنب، فإذا حاضت وهى معتكفة لزمها الخروج من المسجد، وإذا خرجت سكنت فى بيتها، كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها، ثم تعود إلى اعتكافها.

ويجوز خروج المعتكف تطوعا لعيادة مريض، ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه فى غير الاعتكاف، ويجوز أن يتطيب، قال أحمد: يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب، ولا يتطيب، وله أن يبيع ويشترى، ويكره أن يكثر من ذلك، وقيل يكره البيع والشراء وعمل الصنائع مطلقاً فى المسجد.

ويجوز للمتعكف وغيره أن يأكل فى المسجد ويشرب على أن يحافظ على نظافة المسجد، وللمعتكف النوم والاضجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك فى المسجد مالم يؤذ غيره، لأنه يجوز ذلك لغير المعتكف فله أولى: كما يجوز له التحدث بالحديث المباح.

وإذا خرج من المسجد لعذر جاز ولا يقطع التتابع، وعليه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه فإذا زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه، لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر، فأشبه من خرج من غير عذر.

أما ما يستحب للمعتكف من الطاعات فقد قال الشافعي وأصحابه: يستحب أن يقرأ القرآن، ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم، ويعلمه غيره، وذلك أفضل من صلاة النفل، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية، فهو أفضل من النفل، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات، ولأن نفعه متعد إلى الناس، وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة.

وعن مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه، قالا: ويستحب أن لا يقرئ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء، كما لا يشرع ذلك في الصلاة والطواف.

قال النووى: واحتج أصحابنا بأن أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة، فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح، ويخالف الصلاة، فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة، وأما الطواف فقال أصحابنا: لا يكره إقراء القرآن وتعلم العلم فيه.

#### ويؤخذ من الأحاديث

۱- استدل بالأحاديث المذكورة ومن قول عائشة في الرواية الرابعة « حتى توفاه اللَّه » على أن الاعتكاف لم ينسخ، وقد سبق توضيح حكمه في أول فقه الحديث.

٢- ومن قولها في الرواية الرابعة « ثم اعتكف أزواجه من بعده » أنه ليس من الخصائص.

٣- قال النووى: وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد، لأن النبى وأرواجه وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته، فلو جاز فى البيت لفعلوه ولو مرة لاسيما النساء، لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر.

وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة، وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل فى مسجد بيته، وفى القديم قول للشافعى كذلك، وهو ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى مسجد بيتهما.

ثم اختلف المشترطون للمسجد، فقال مالك والشافعى وجمهورهم: يصح الاعتكاف فى كل مسجد، وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه، وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها، وقال الزهرى وآخرون: يختص بالجامع الذى تقام فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابى اختصاصه بالمساجد الثلاثة. المسجد الحرام، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. اهـ

وقال الحافظ: وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة، وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة.

واستدل على شرط المسجد فى الاعتكاف بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة أنه لوصح فى غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها.

- واستدل على شرط المسجد للنساء بأن النساء شرع لهن الاحتجاب فى البيوت، فلولم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن.
- 3- واستدل بعضهم بقوله فى الرواية الخامسة «آلبرتردن» على أنه ليس لهن الاعتكاف فى المسجد، إذ مفهومه أنه ليس ببرلهن، أى ففعله غيربر، أى غير طاعة، وارتكاب غير الطاعة يلزمه عدم الجواز، ورد بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لهن، وإنما نفى البرعنهن لعارض.
- 7- ومن قولها « فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال » أخذ بعضهم جواز قطع اعتكاف التطوع، وجواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجيب باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف، ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور، فتركه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الجواب يلزمه أن يكون أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الصبح.
  - ٧- ويؤخذ من هذا أيضاً ترك الأفضل إذا كان للمصلحة.
- ٨- ويؤخذ منه قضاء النفل، لكن قال الحافظ ابن حجر: وأما قضاؤه صلى اللَّه عليه وسلم للاعتكاف فعلى طريق الاستحباب. لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى شوال. اه. فقضاء التطوع بعد قطعه مستحب غير واجب عند الجمهور، وقال قوم بوجوب قضاء التطوع إذا قطع. فقال مالك فى الموطأ: المتطوع فى الاعتكاف والذى عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهما ويحرم عليهما، وعلله ابن عبد البر بقوله: لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجباً إلا على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه، كالصلاة النافلة والحج والعمرة.
- ٩- ويؤخذ منه أيضاً جوازاتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد، ينفرد فيه مدة اعتكافه، مالم يضيق على الناس، قال النووى: وإذا اتخذه يكون فى آخر المسجد ورحابه، لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له، وأكمل فى انفراده.اهـ
- ۱۰ ويؤخذ منه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف، قال ابن المنذر وغيره: وإنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها؛ وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها، وعن أهل الرأى: إذا أذن لها الزوج، ثم منعها أثم بذلك وامتنعت، وعن مالك: ليس له ذلك. وهذا الحديث حجة عليهم.
- ۱۱ وفيه أن من خشى على عمله الرياء منع، وهذا مبنى على أحد الاحتمالات التى قالها القاضى عياض فى توجيهه لسبب إنكاره صلى الله عليه وسلم حيث قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات فى الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن

المسجد مع أنه يجمع الناس، ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول، لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. اهد وفيما عدا التوجيه الأول بعيد، لإذنه صلى الله عليه وسلم لبعضهن.

١٢ - وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها.

١٣ - وفي الأحاديث استحباب زيادة العبادة في العشر الأواخر من رمضان.

١٤- واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. لقوله فى الرواية السادسة « أحيا الليل » قال النووى: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتى العيدين وغير ذلك.

واللَّه أعلم

# (٣١٤) باب صوم عشر ذي الحجة

٢٤٣٨ - أعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٩) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَائِمًا فِي الْعَشْر قَطُّ.

٢٤٣٩-٢٠٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ.

# المعنى العام

الأيام العشر من أول ذى الحجة شرع فيها أعلى العبادات، وهو ذكر اللَّه تعالى: وفضل عمل الطاعات فيها يزيد على أجر عمل الطاعات فى غيرها مصداقاً لحديث البخارى «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه » يعنى الأيام العشر، وقد أقسم اللَّه تعالى بها لشرفها، فقال: ﴿وَالْفَجْرِ فَ وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴾ [الفجر: ١، ٢].

وإذا كنا لا نختلف فى فضل الطاعات فيها فهل يستحب صيامها باعتبار أن الصيام طاعة لم ينه عنه فى هذه الأيام؟ أو لا يستحب؟ لأن الرسول على لله يصمها؟ كما يفهم من حديثى الباب؟ ولوكان صيامها مستحباً لصامها؟ أو أمر بصيامها. الجواب عن ذلك تفصيلا سيأتى فى فقه الحديث ولا يدخل فى هذا الخلاف يوم عرفة، فقد ورد فى فضل صيامه لغير الحاج حديث صحيح سبق شرحه وأنه يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده، والله أعلم.

## المباحث العربية

(ما رأيت رسول الله على صائماً فى العشر قط) «ال» فى «العشر» للعهد الذهنى، والمراد منها العشر الأول من ذى الحجة، ولا يصح هنا أن يراد منها العشر الأواخر من رمضان، لأن صيامها فرض واجب، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ فَ وَلَيَالَ عَشْرُ ﴾ فقد قيل: إنها العشر الأواخر من رمضان، وهل نفى رؤيتها يستلزم نفى وقوع صومه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا يستلزم، والعشر يدخل فيه يوم الأضحى، ويحرم صيامه قطعاً.

<sup>(</sup>٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَقُ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ عَـن إِبْرَاهِيــمَ عَن الأَسْوَوِ عَن عَائِشَةَ

ص المستوع عن عبسة. ( • 1 )وحَدَّقَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَش عَن إبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ

### فقه الحديث

قال النووى: قال العلاء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هذا الأيام التسعة من أول ذى الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس فى صوم هذه التسعة كراهة، بل هى مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث فى فضله، وثبت فى صحيح البخارى أن رسول الله على قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه » يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة، فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه فى نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى في قالت: «كان رسول الله في يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس »، رواه أبو داود وأحمد والنسائى، واللفظ لأبى داود، ولفظ أحمد والنسائى: « وخميسين ».اه.

والذى أستريح إليه أن صوم الأيام التسعة من أول ذى الحجة لا كراهة فيه، إذ لم يرد نهى عن صومها، والصوم من الطاعات ما لم ينه عنه، فيمكن أن يدخل فى أعمال الطاعات التى تفضل فى الأيام العشرة على غيرها كما فى حديث البخارى.

أما كون صومها مستحباً، واستحباباً شديداً فيحتاج إلى دليل، وحديث البخارى الخاص بفضل العمل في الأيام العشر لا يصلح دليلا، فالعمل في يوم العيد وأيام التشريق له فضل عظيم حتى فضله بعضهم على العمل في الأيام العشر، ومع ذلك يحرم صيامها، وهي أيام أكل وشرب كما جاء في مسلم.

وحديث أبى داود وأحمد والنسائى: «كان يصوم تسع ذى الحجة » يحتمل أن يراد به اليوم التاسع، لا الأيام التسعة، وحديثا عائشة المذكوران فى الباب لا يمنعان صيامهما أو صيام بعضها، فغاية الحديث الأول أنها رضى الله عنها لم تره صائماً، وكان لها يوم كل تسعة أيام، فريما كان مفطراً هذا اليوم، صائماً غيره، وريما كان صائماً يومها وهى لا تعلم. والحديث الثانى «لم يصم العشر» يصدق بصيام بعضه، أى لم يصم العشر كاملا.

وحيث فقدنا دليل الاستحباب، وفقدنا دليل منع الصيام بقى صيام الأيام التسع على أصل الصيام، من جواز صيام الأيام التي لم يرد النهى عن صيامها.

#### واللُّه أعلم

# كتاب الحج

٣١٥ - باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة.

٣١٦- باب مواقيت الحج.

٣١٧ - باب التلبية وصفتها ووقتها.

٣١٨- باب من أى مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة ؟

٣١٩ - باب استحباب الطيب قبل الإحرام.

- ٣٢٠ باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما أصله ذلك على المحرم.

٣٢١- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

٣٢٢ - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه.

٣٢٣- باب جواز الحجامة للمحرم.

٣٢٤- باب جواز مداوة المحرم عينيه.

٣٢٥- باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.

٣٢٦ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.

٣٢٧ - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر. ٣٢٨ - باب إحرام النفساء.

٣٢٩- باب وجوه الإحرام وحجة النبي ﷺ.

٣٣٠- باب بيان عدد عمر النبي عَلَيْ وزمانها.

٣٣١- باب فضل العمرة في رمضان.

٣٣٢ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا.

۳۳۳ – باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة.

٣٣٤ - باب استحباب الرمل في الطواف.

٣٣٥ - باب استحباب استلام الركنيسن اليمانيين وتقبل الحجر الأسود في الطواف.

٣٣٦ - باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر.

٣٣٧ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح وتقديم دفع الضعفة.

٣٣٨ - باب رمى جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة.

٣٣٩ باب نزول المحصب يوم النفر.

• ٣٤٠ باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية.

٣٤١ باب الهدى والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نصره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب.

٣٤٢ - باب طواف الوداع.

٣٤٣ - باب دخول الكعبة والصلاة فيها.

٣٤٤ باب نقض الكعبة وبنائها.

٣٤٥ باب الحج عن العاجز والميت.

٣٤٦- باب حج الصبي.

٣٤٧ - باب فرض الحج مرة في العمر.

٣٤٨ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

٣٤٩ - باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه.

٣٥٠- باب النزول ببطحاء ذي الحليفة.

٣٥١ - باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

٣٥٢ باب فضل يوم عرفة.

٣٥٣ - باب فضل الحج والعمرة.

٣٥٤ - باب توريث مكة وبيعها وشرائها.

٣٥٥- باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة.

٣٥٦ - باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها.

٣٥٧- باب جواز دخول مكة بغير إحرام.

٣٥٨ - باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفى خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه اللَّه.

٣٥٩ باب ما بين بيته ومنبره علي

٢٦٠ باب فضل جبل أحد.

٣٦١ - باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء.

# (٣١٥) باب ما يباح وما لايباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة

• ٢٤٤ - ﴿ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا الْسَبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ. إِلا أَحَدُ لا يَجِدُ النَّعْلَيْسِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن. وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْـوَرْسُ».

٢٤٤١ - ٢ عَن سَالِم، عَن أبيهِ عَلَيْهِ (٢) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيسِ ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْـبُرْنُسَ، وَلا السَّـرَاوِيلَ، وَلا تَوْبِّسا مَسَّـهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَـرَاكٌ وَلا الْخُفَّيْنِ. إلا أَنْ لا يَجدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

٢٤٤٢ - ٣ عَن ابْسن عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٣)؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرانٍ أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

٢٤٤٣ - ١٤٤٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١). قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ يَقُولُ «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

٢٤٤٤ - عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ» فَذَكَرَ هَـذَا الْحَدِيثَ.

٧٤٤٥ - عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: يَخْطُب بِعَرَفَاتٍ، غَيْرُ شُعْبَةً وَحْدَهُ.

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَـن

<sup>(</sup>٣)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَن حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْمَدٍ عَن عَمْرٍو عَن جَابِر بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَبَّاس

<sup>–</sup> خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ خَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُـعْبَةُ عَن

صَّرِرِ بِنَ بَيْدِرُ – وحَدَّثُنَا أَبُو بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ. حِ وحَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى أَنْ يَخْبَرَنَا هُشَـيْمٌ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنِسي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنِسي عَلِيُّ بْنُ خَشْرٍ. حَدَّثِنَا وَكِيعٌ عَن سَفْيَانَ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبِرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْن حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن أَيُّوبَ. كُلُّ هَوُلاءِ عَن عَمْرِو بْنِّ دِينَارِ

٢٤٤٦ – ﴿ عَن جَابِر ﷺ ( ٥ عَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَـنْ لَـمْ يَجِـدْ نَعْلَيْـنِ فَلْيَلْبَـسْ خُفَيْـنِ. وَمَنْ لَـمْ يَجِـدْ نَعْلَيْـنِ فَلْيَلْبَـسْ حُفَيْـنِ.

٧٤٤٧ - ﴿ عَن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِيهِ وَهِمَّانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَى وَهُو وَ الْجَعْرَانَةِ. عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (أَوْ قَالَ أَشُرُ صُفْرَةٍ) فَقَالَ: كَيْسَفَ تَاْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي الْوَحْيُ. قَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. الْفَوْرُبِ فَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ وَأُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصَّفُ مِرَةِ لَى الْمَارِقِ فَالَ وَاحْلَعُ عَنْكَ أَنْ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصَّفَعْ فِي حَجِّكَ هِ اللَّهُ فِي حَجِّكَ اللَّهُ فِي عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ هَا اللَّهُ فَي حَجِّكَ اللَّهُ فَي عَنْكَ أَنْ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْتُعَالِي وَالْمَالِ اللَّهُ فِي حَجِّكَ الْنَلْ الْتَعْفِي وَلَى اللَّهُ فَي عَنْكَ أَلُولُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ وَالَا وَالْمُنْ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٢٤٤٨ - \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\firec{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\firete{\firec{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{

٢٤٤٩ - ﴿ عَن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة (^) أَنَّ يَعْلَى ﴿ كَانَ يَقُولُ لِعُمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْهَبِيُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>٥)وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَن جَابِر (٦)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَن صَفْوَانَ "

رُرِي (٧)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرُو عَنْ عَظَاءَ عَن صَفُواْنَ

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنَ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَــا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفَظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَن ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَظَاءً أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَـى كَانَ يَقُولُ

الَّذِي بِكَ، فَاغْسِلْمُ ثَـلاثَ مَـرَّاتٍ. وَأَمَّـا الْجُبَّةُ، فَانْزِعْهَا. ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِك، مَا تَصْنَعُ فِي عَمْرَتِك، مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّلك».

٢٤٥٠ - ٩ عَن صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِيهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ حَبَّةٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي بِالْجَعْرَانَةِ. قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ. وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي الْجُعْرَانَةِ. قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ. وَهُو مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ. وَأَنَا كَمَا تَرَى. فَقَالَ «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ. وَاغْسِلْ عَنْكَ الصَّفْرَةِ. وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي عُمْرَةِكَ».
 صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَةِكَ».

٢٤٥١ - ﴿ ﴿ عَن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَن أَبِيهِ عَلَى اللهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ. بِهَا أَثَرٌ مِن خَلُوقٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، يُظِلِّهُ. فَقُلْتُ لِعُمَسرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، يُظِلِّهُ فَقَلْتُ لِعُمَسرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَنْ أَدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ. فَلَمَّا أَنْسِزِلَ عَلَيْهِ، خَمَّرهُ عُمَر أُحِبُ وَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَنْ أَدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ. فَلَمَّا أَنْسِزِلَ عَلَيْهِ، خَمَّرهُ عُمَّر أَلِي اللهُ وَبِي الثَّوْبِ. فَلَمَّا اللهُ وَعَنْهُ فَالْمُ وَقِي الشَّوْبِ. فَلَمَّا اللهُ وَلَى عَنْهُ قَالَ وَأَيْدِ الرَّجُلُ. فَقَالَ وَانْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَهِكَ. وَاغْسِلْ أَثَسَ الْخَلُوقِ اللّهُ وَلَا عَنْ الْعُمْرَةِ؟ وَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ. فَقَالَ وانْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَهِكَ. وَاغْسِلْ أَثَسَ الْخَلُوقِ اللّهِ عَنْ لَكُنْتَ فَاعِلا فِي حَجِّكَ ».

# المعنى العام

لكل عبادة حكمة، وماشرع اللَّه لخلقه شرعا إلا وكان وراءه هدف وحكمة، قد نعلمها بتعليمه إيانا، وقد نعلمها استنباطا واجتهادا وتقديرا، وقد لا نعلمها ألبتة، لتكون عبادتنا طاعة محضة، وخضوعاً خالصًا، وتسليمًا وتفويضًا، إيمانًا وتصديقًا.

وقد جعل اللَّه لكل أمة منسكا، وشعار عبادة وخضوع، وجعل نسك أمة محمد والعمرة. ولعمرة. ولقد كان الحج نسك إبراهيم عليه السلام وذريته، حيث قال اللَّه تعالى له بعد أن بنى الكعبة ﴿وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [الحج: ٢٧].

وكان العرب فى الجاهلية قبل الإسلام يحجون إلى البيت الحرام، وكانوا يطوفون بالكعبة، ويسعون بين الصفا والمروة لكنهم انحرفوا به عن ملة إبراهيم، فقد أقاموا أصناما حول الكعبة، وأصناما على الصفا، وأصناماً على المروة، فصار المنسك إلى الأصنام وليس خالصا لله تعالى.

<sup>(</sup>٩) وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَــالَ سَــمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَن عَطَاء عَن صَفْوَانَ بْن يَعْلِي

<sup>(</sup>١٠)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَّنُ مَنْصُورَ أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيًّ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْـنُ أَبِـي مَعْرُوفٍ قَـالَ سَـمِعْتُ عَطَـاءً قَـالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانْ بْنُ يَعْلَى عُن أَبِيهِ

وتجردوا من الثياب عند الطواف كمظهر من مظاهر الذلة والخضوع، فلما جاء الإسلام، دين العفة والحياء، جعل للحج شعارا ولباسا خاصا، يجمع بين التستر وبين مظاهر العبودية والذلة والخضوع، لباس يستوى فيه الأغنياء المترفون والفقراء البائسون، إزار ورداء ونعلان، مع رأس مكشوفة عارية، وبعد عن الطيب وملاذ الحياة.

إنها رحلة من دار الزينة واللهو واللعب إلى مايشبه دار الحق وحال الموت، إنها خروج من زينة اللباس والرياش إلى مايشبه الأكفان، إنها هجرة مؤقتة إلى اللّه تعالى في أول بيت وضع للناس.

وفى هذه الأحاديث يسأل السائل عما يلبس المحرم؟ فيجاب بما يحرم لبسه، لأنه المحصور، أما مايلبس فهو غير محصور، يجاب: لا يلبس المحرم القميص المعروف، ولا العمامة ولا السراويل: ولا البرانس، ولا الخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين بعد أن يحولهما إلى ما يشبه النعلين، بقطع الجزء الخلفي المحيط بالكعبين، ولا يلبس شيئا مَسنّهُ الطيب.

وكان البعض يظن أن الإحرام بالعمرة يختلف في محرماته عن الإحرام بالحج، فسأل المعتمر عن ملابسه، فكان الجواب: افعل في عمرتك من الثياب ما كنت تفعله في حجك، فأمرهما سواء.

# المباحث العربية

(أن رجلا سأل ...) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه فى شىء من الطرق وقد روى أن ذلك كان فى المسجد، فعند البيهقى عن نافع عن ابن عمر، قال: «نادى رجل رسول اللّه وهو يخطب بذلك المكان – وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فذكر الحديث وظهر أن ذلك كان بالمدينة. ووقع فى حديث ابن عباس فى البخارى فى أواخر الحج أنه صلى اللّه عليه وسلم خطب بذلك فى عرفات، فيحمل على التعدد، ويؤيده: أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به فى الخطبة، كما سيأتى فى الرواية الرابعة وملحقها.

(ما يلبس المحرم من الثياب؟) هذا مشعربأن السؤال كان قبل الإحرام، وفى طريق عند البخارى « ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام »؟ وعند النسائى « ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا » وأجمعوا على أن المراد بالمحرم هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة فى ذلك، وسيأتى: بم يكون الإحرام؟.

(لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس.) قال البيضاوى: سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على مايجون، قال النووى: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، أى لا يلبس كذا وكذا، أى ويلبس ماسواه، وإنما عدل عن الجواب الأصلى لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر.

وقد عدَّل بعض الرواة السؤال، فرووه بالمعنى، ليتطابق مع الجواب، فرواه أحمد وابن خزيمة بلفظ

« ما يترك المحرم » وبلفظ « ما يجتنب المحرم من الثياب » قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع، ومن طريق على الزهرى لا على نافع.

و»القمص» بالضم جمع قميص، قال العينى: ويجمع أيضا على أقمصة وقمصان ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً، فكأنه قال: لا يلبس الواحد قميصا، « والعمائم » جمع عمامة، يقال: اعتم بالعمامة، وتعمم بها.

و« السراويلات » جمع سراويل، يقال: تسرول أى لبس السراويل، وهو مفرد، يذكر ويؤنث، وهو لباس يغطى ما بين السرة والركبتين غالبا، ويحيط بكل من الرجلين على حدة.

و«البرانس» جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

(ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) الخفاف: جمع خف، وهو ما يلبس في القدم من جلد رقيق يغطى ظهر القدم وخلف العقب.

والنعل: حذاء لا يغطى ظهر القدم، ولا خلف العقب، يمسك بظهر القدم بسيور فوق الأصابع وبينها، والكعبان: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، والمراد من قطع الخفين أسفل من الكعبين: كشف الكعبين في الإحرام. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، فالمراد: عليه قطع ظهر الخف وترك جزء منه قدر ما يمسكه برجليه، ورد هذا القول بأن الكعب لا يعرف بهذا المعنى عند أهل اللغة.

وفى قوله «إلا أحد لا يجد... »إلخ دليل على أن لفظ «أحد» يجوز استعماله فى الإثبات، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك إلا لضرورة الشعر، قال ابن المنير: والذى يظهر لى بالاستقراء أنه لا يستعمل فى الإثبات إلا إن كان يعقبه نفى.اه، والمراد بعدم الوجدان: أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده أو عجزه عن الثمن.

(ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن نكتة العدول عن طريقة ماتقدم ذكره، أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه، سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه، إهد والزعفران نبات بصلى، أعجمي صرفته العرب، فقالوا: توب مزعفر، وتزعفر، أي تطيب بالزعفران أوصبغ به، و«الورس» بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر، طيب الريح، يصبغ به، يحتوى على مادة حمراء.

(لا يلبس المحرم) الفعل مجزوم على أن « لا » ناهية، ومرفوع على أنها نافية، خبر في معنى النهي، والأول أنسب لرواية « لا تلبسوا ».

(وهو بالجعرانة) قال النووى: فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء، والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح، وهكذا اللغتان فى تخفيف الحديبية وتشديدها، والأفصح التخفيف.

(جاء رجل...عليه جبة، وعليها خلوق -أوقال: أثر صفرة) فى رواية للبخارى «جاء عرابى » قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه. وقد أطال الحافظ فى التحقيق عن رجل جاء اسمه فى بعض الروايات المشابهة. «والجبة » بضم الجيم وتشديد الباء المفتوحة: ثوب سابخ واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب، و«الخلوق » بفتح الخاء: نوع من الطيب يركب فيه زعفران، وقيل: أعظم أجزائه الزعفران، والمراد بأثر الصفرة: رائحة الزعفران وفى كتب اللغة: الأصفران الذهب والزعفران.

وفى الرواية السابعة «وعليه مقطعات – يعنى جبة – وهو متضمخ بالخلوق» وفى الرواية الثامنة «عليه جبة صوف، متضمخ بطيب» وفى الرواية التاسعة «وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة» وفى الرواية العاشرة «عليه جبة بها أثر من خلوق» ومعنى «مقطعات» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء المفتوحة أى ثياب مقطعة قطعا مفصلة مخيطة قطعها على هيئة جبة، والتضمخ بالطيب: التلوث به، والإكثار منه، والتلطخ به، والظاهر أن الرجل كان قد أكثر منه فى لحيته ورأسه وجبته.

(كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى؟) فى الرواية السابعة «إنى أحرمت بالعمرة وعلى هذا، وأنا متضمخ بالخلوق»؟ وفى الرواية الثامنة «كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعدما تضمخ بطيب»؟ وفى الرواية التاسعة «إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى»؟ وفى الرواية العاشرة «إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل»؟ وهذا السؤال بصيغه المختلفة يشير إلى أن الرجل كان يعرف أعمال الحج، ويجهل أن العمرة كالحج، قال ابن العربى: كأنهم كانوا فى الجاهلية يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة، فأخبره النبى شي أن مجراهما واحد.

(قال: وأنزل على النبى البحى) القائل: يعلى بن أمية المحمى الرواية الثامنة « فجاءه الوحى ».

وكان يعلى يقول «وددت أنى أرى النبى الله وقد نزل عليه الوحى » وفى الرواية الثامنة «أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب -رضى الله عنهما- ليتنى أرى النبى الله حين ينزل عليه »؟ وفى رواية للبخارى «أن يعلى قال لعمر الله أرنى النبى الله عين يوحى إليه ».

(فإذا النبى الله عطيط -كغطيط البكر) فى الرواية الثامنة «محمر الوجه يغط» والغطيط: صوت النائم الذى يردده مع نفسه، «والبكر» بفتح الباء هو الفتى من الإبل، ويقال: الغطيط صوت به بحوحة وهو كشخير النائم الذى يردده فى حلقه، ومع نفسه، وسبب ذلك: شدة الوحى وثقله.

(فلما سرى عنه) بضم السين وكسر الراء المشددة: أى أزيل ما به، وكشف عنه ما كان فيه شيئا فشيئا بالتدريج.

(قال: أين السائل عن العمرة؟) في الرواية الثامنة «أين الذي سألني عن العمرة آنفا»؟ وفي الرواية العاشرة «أين الساعة الصاضرة وفي الرواية الثامنة «فالتمس الرجل فجيء به» وفي الرواية العاشرة «فقام إليه الرجل» والظاهر: أن الرجل جلس مع الصحابة على بعد، فطلب فجيء به عند النبي

(فقال له النبى على الرواية السابعة «ماذا كنت صانعا فى حجك »؟ قال: أنزع عنى هذه أنت صانع فى حجك »؟ قال: أنزع عنى هذه الثياب، وأغسل عنى هذا الخلوق. فقال له النبى الله النبى الثياب، وأغسل عنى هذا الخلوق. فقال له النبى الذي بلك فاغسله ثلاث مرات [أى قال هذه الجملة ثلاث مرات وفى الرواية الثامنة «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات [أى قال هذه الجملة ثلاث مرات تأكيدا، كما هى عادته صلى الله عليه وسلم، أو طلب أن يكون الغسل ثلاث مرات للتأكيد من إزالة الريح] وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك » وفى الرواية التاسعة «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وماكنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك » قال النووى: معناه من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه أراد مع ذلك الطواف، والسعى والحلق، بصفاتها وهيئاتها، وإظهار التلبية، وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة، ويخص من عمومه ما لا يدخل فى العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمى والمبيت وغير ذلك.

# فقه الحديث

تتعرض هذه المجموعة من الأحاديث إلى خمس نقاط:

الأولى: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه.

الثانية: تغطية المحرم رأسه.

الثالثة: ما لا يباح للمحرم لبسه في قدميه.

الرابعة: الطيب للمحرم في الثوب أو البدن.

الخامسة: مابؤخذ من الأحاديث.

#### وهذا هو التفصيل:

أولا: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه: قال النووى فى شرح مسلم: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شىء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما فى معناهما، وهو ما كان محيطاً أو مخيطاً، معمولاً على قدر البدن، أو قدر عضو منه، كالجَوْشَن [أى الدرع] والتُّبَانُ

[بتشديد الباء، وهو نوع من السراويل، قصيرة فوق الركبة، تستر السوأتين، أشبه بما يلبس فى البحر، والجمع تَبابين والقفاز [وهو ما يلبس فى الكفين من نسيج أو جلد].

وقال فى المجموع: فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم، ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية، سواء قصر الزمان أم طال، وسواء فى ذلك الرجل والصبى، لكن الصبى لا يأثم، وتجب الفدية.

وقال: قال أصحابنا: واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على مايعتاد فى كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو قَباء [ويطلق على كل توب مفرج سواء أكان له أكمام كالجبة، أو لا أكمام له كالعباءة] أو ارتدى بهما [أى جعلهما رداء ولفهما حول نصفه الأعلى] أو اتزر بسراويل [أى لف السراويل على فخذيه] فلا فدية، لأنه ليس لبساً له فى العادة. ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية [بفتح الفاء والراء وكسر الجيم وتشديد الياء توب واسع طويل الأكمام، يتزيا به علماء الدين غالبا] وهو مضطجع فلا فدية إن كان بحيث لوقام أو قعد لم يستمسك عليه.

تم قال: وهذا الذي ذكرناه إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس، فإن كان عذر جاز ووجبت الفدية.

ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض، ولافرق بين أن يكون من الخرق والأقمشة القطنية والصوفية والوبرية والتيلية وبين أن يكون من الجلود أو اللبود أو الورق.

ويحرم فى إزار ورداء، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين، فإن لم يكوناجديدين فليكونا مغسولين نظيفين، ويكره المصبوغ، وغير النظيف.

ثم قال: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار [أى يربط طرفيه ببعضهما ليستمسك] ويشد عليه خيطين [أى خيطا ذا طرفين يربطهما ويعقدهما] وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيهما التكة ونحو ذلك [الحجزة والحزة بدون جيم مجرى ينشأ من ثنى طرف الإزار أو السراويل ليدخل فيه التكة التى تشده ليستمسك] لأن ذلك من مصلحة الإزار، فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك.

ثم قال: قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره، وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها، وفرق الأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء بأن الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء. هذا قول الجمهور، وقالت طائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء، كما لا يحرم عقد الإزار.

ثم قال: وإذا لم يجد إزارا جازله لبس السراويل، ولا فدية. هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوزله لبسه وإن عدم الإزار، فإن لبسه لزمه الفدية. اهـ

وقال البخارى: قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان [بكسرالهاء وسكون الميم، وهو حزام من جلد أو قماش به جيوب يضع فيه المحرم النفقة وما يحتاجه ويشده فى وسطه] قال العلماء: لابأس للمحرم بالهميان والخاتم، وأجازوا عقد الهميان إذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، ونقل عنه جوازه.

وقال النووى: قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف. اهـ. ومثله أن يتقلد كيس نقود ويعلق حمائل كيس أمتعة، فإن ذلك لا يسمى لبسا.

ثانيا: تغطية المحرم رأسه: أما النقطة الثانية فقد قال النووى فى شرح مسلم: نبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس، مخيطا كان أو غيره، حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية.

وقال فى المجموع: لا يجوز للرجل ستر رأسه، لا بمخيط كالقلنسوة، ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا، فإن ستر لزمه الفدية، ولو توسد وسادة، أو وضع يده على رأسه، أو انغمس فى ماء، أو استظل بمحمل وهودج ومظلة جاز، ولا فدية، سواء مس المحمل رأسه أم لا، لأنه لا يعد ساترا، ولو وضع على رأسه زنبيلا أو قفة جاز على الأصح ولا فدية، لأنه لا يقصد به الستر. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض، كشد عصابة، وإلصاق لصوق لشجة ونحوها، واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره، ولا فدية.

وقال: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستروجهه، ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه.

ثالثا: مالا يباح للمحرم لبسه في قدميه: وأما النقطة الثالثة فقد قال النووى في شرح مسلم: نبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل، من مداس [وهو ضرب من الأحذية] وحمحم [وهو ضرب آخر منها] وجورب وغيرها.

وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، واستدل به على اشتراط القطع، خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لإطلاق حديث ابن عباس في البخاري في أواخر كتاب الحج بلفظ «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.

أما المرأة فالوجه منها كرأس الرجل، يحرم ستره بكل ساتر، ويجوز لها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره، كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه القدر اليسير الذى يلى الرأس، لأن ستر الرأس واجب، لكونه عورة، ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة، كحر وبرد وخوف فتنة ونحوها، أم لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب الوجه بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدا أو استدامته لزمها الفدية، وفي لبسها القفازين قولان. وقالت عائشة: لا تلثم المرأة، أي لا تغطى شفتيها بثوب. ولم ترعائشة بأسأ بالحلى، وبالثوب الأسود والمورد، وقالت: تلبس من خزها، وبزها، وأصباغها، وحليها. قال الحسن وعطاء: تلبس ماشاءت من الثياب، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرإنا.

رابعا: الطيب للمحرم في الثوب أو البدن: وأما النقطة الرابعة فقد قال النووي في شرح مسلم: والزعفران والورس نبه بهما على ما في معناهما، وهو الطيب. اهـ

وقال ابن العربى: ليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ومايشبهه فى ملاءمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب.

واستدل بقوله: « مسه » على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. وقال مالك فى الموطأ: إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض [أى تخرج الريح من حين إلى حين] والجمهور على أنه إذا ذهبت رائحة المصبوغ جاز. خلافاً لمالك.

وقال النووى في المجموع: ويحرم على المحرم استعمال الطيب في ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر «ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران » وتجب الفدية. وقال: قال الشافعي والأصحاب: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب واستعمال الطيب أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب، ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب، أو ثوبا مصبوغا بالطيب، أو علق بنعله طيب لزمته الفدية، ولو علقت رائحة الطيب بثوبه أو ببدنه دون عين الطيب بأن جلس في دكان طيب، أو عند الكعبة وهي تبخر، أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا خلاف، لكنه إن قصد الموضع المذكور لاشتمام الرائحة كره على الأصح.

ولو كان المحرم أخشم لا يشم رائحة الطيب، فاستعمل الطيب لزمته الفدية وإن لبس إزارا مطيبا لزمته الفدية، وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه، لأن دونه حائلا.

ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية، بأن كان ناسيا أو ألقته الريح عليه لزمه المبادرة بإزالته، بأن ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه، فإن أخر إزالته مع الإمكان لزمته الفدية.

وإذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب فبقيت الرائحة بعد الأكل أو الشرب وجبت الفدية، وقال أبو حنيفة: لا فدية.

وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البرارى كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام، لأنه لا يقصد للطيب.

وأما استحباب الطيب قبل الإحرام فسيأتي في باب خاص إن شاء اللَّه تعالى بعد أربعة أبواب.

ثم قال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء: والحكمة فى تحريم اللباس المذكور على المحرم، ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى، والحكمة فى تحريم الطيب أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة.

وهناك محرمات أخرى للإحرام ستأتى فى أبواب مستقلة، كتحريم الصيد وحلق الرأس، ومحرمات لم ترد فى صحيح مسلم، كالنكاح، والمباشرة فيما بين السرة والركبة وسنتناولها فى نهاية محرمات الإحرام إن شاء الله تعالى.

#### خامسا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم

- ١- يؤخذ من الأمر بقطع أسفل الخفين: أن ما يأمر به الشرع لا يكون فسادا.
- ٣- ومن قوله: « ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك »: أنهم كانوا يعلمون أعمال الحج قبل
   علمهم بأعمال العمرة.
- 3- وأخذ منه بعضهم: أن الترك فعل، لأن معناه اترك واجتنب في عمرتك ما كنت تاركا مجتنبا في حجك.
- ٥- واستدل بقوله: «اغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق »: على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور: بأن قصة يعلى الله كانت بالجعرانة، وهى في سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة: أنها طيبت رسول الله الله الله بيديها عند إحرامه، كما سيأتى، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر ذكره الحافظ ابن حجر.
- ٦- واستدل به كذلك على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسياً، أو جاهلاً، ثم علم، فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، وعن أبى حنيفة وأحمد -فى رواية يجب مطلقاً.
- ٧- ومن قوله: «واخلع عنك جبتك»: أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولو من قبل رأسه، ولا يصير بذلك مغطيا لرأسه، ففى لفظ أبى داود « اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه».
- ۸− ومن نظر النبى ﷺ إلى الرجل، وسكوته، وعدم إجابته، كما فى الرواية الثامنة والعاشرة: أن
   المفتى والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له.
- ٩- واستدل به على أن النبى الله الم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى. نقله الحافظ ابن حجر. ويتعقب بأنها حادثة عين لا تنفى ماعداها، وقال النووى: لا دلالة فيه على ذلك لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر له الاجتهاد وحكم ذلك، أو أن الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد.
  - ١٠- وأن بعض الأحكام ثبت بالوحى الذي لا يتلى.
- ١١- ومن حاله صلى اللَّه عليه وسلم حين نزول الوحى: شدة الوحى وثقله ومعاناة الرسول الله من نزوله.
  - ١٢- ومن ستر عمر للنبي ﷺ: استحباب ستر أمور النوم ونحوها مما لا يستحسن ظهوره غالباً. والله أعلم

# (٣١٦) بابَ مَوَاقِيتِ الْحَج

٢٤٥٢ - ١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١) قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ النَّمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ الْحُنَةِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرٍ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانْ دُونَهُنَّ فَمِن أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّة يُهِلُونَ مِنْهَا».

٣٥٤ ٢ - ٢٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْبَامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ: «هُنَّ الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِن كَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِن مَكَّةً»

٢٤٥٤ - ٣٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِن قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ويُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ».

٢٤٥٦ – 10 عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ (١٥) عَن أَبِيهِ عَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الشَّامِ مَهْيَعَةً – وَهِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الشَّامِ مَهْيَعَةً – وَهِي اللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُ مَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْيَمِن يَلَمْلَمُ». اللَّهِ عَلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْيَمَن يَلَمْلَمُ».

<sup>(11)</sup>حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَحَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُنْيَبَةُ جَمِيعًا عَن حَمَّادٍ قَالَ يَحْنَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْسادٍ عَن عَمْرِو بْسِ دِينَار عَن طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس

<sup>(</sup>١٢) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(ُ</sup>١٣)وحَدَّثَنَا يَكْنِيَى َ بُنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤ ٤)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ

<sup>(</sup>٥٠) ُ وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا ۚ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٢٤٥٧ – ٢٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (`` قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِن قَرْنٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ».

٢٤٥٨ - ٢٧ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٧) يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ... (ثُمَّ انْتَهَى. فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي) النَّبِيَّ ﷺ.

٧٤٥٩ - ١٨ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٨) يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ، الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْجَحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِن ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِن قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ».

# المعنى العام

قد يدرك المسلم حكمة مشروعية الكثير من العبادات، لكنه في حكمة مشروعية الحج ومناسكه، يصل في النهاية إلى أنه عبادة تعبدية، وعليه أن يفعل ما أمر بفعله من مناسكه، وأن لا يفعل ما نهى عن فعله من محرماته، وقد شاء الله تفضيل البيت الحرام عن بقاع الأرض، وجعل له من القدسية ما لم يجعله لغيره، وجعل لفريضة الحج من الفضل ما لم يجعله لعبادة من العبادات، فهو رغم أنه مرة واحدة في العمر، لكن هذه المرة تكفر ذنوبه وتمحو خطاياه، « فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

وإذا كانت الصلاة قد طلب لها قبل التلبس بها طهارة الثوب، والبدن، والمكان والوضوء قبلها، واستقبال القبلة عندها، مما يهيّئ المسلم للدخول فيها، فإن الحج كذلك شرع اللَّه له مقدمات تتناسب وقدسية مكانه وقدسية أعماله، فجعل التهيؤ لمكانه من مكان بعيد، والتهيؤ لأفعاله بالإهلال به، وقصده ونيته قبل الدخول في أعماله بوقت غير قصير.

من هنا شرع الله نية الحج والإحرام به من الميقات المكانى الذى حدده رسول الله والله على بوحى من الله تعالى، ولاشك أن هذه المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية، فهى مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى بالنسبة لمكة، وقرن شرقية والجحفة غربية، فهى مقابلها، وإن

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْــمَعِيلُ بْـنُ جَعْفَرِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَّا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (١٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا عَن مُحَمَّدِ بْنِ بَكْـرٍ قَـالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَىا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَىا ابْـنُ جُرَيْـجٍ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذى قرنا، ولو أوصلنا خطا بين كل من هذه المواقيت، تمت إحاطة الحرم إحاطة تامة بهذا الخط، وأصبحت كل بقعة من بقاع الأرض لا محالة تمر به، وكل من سلك طريقًا ما برًا، أو بحرًا، أو جوًا لا محالة له ميقات يحرم منه، إما محدد بتحديد رسول الله على حسب الطرق التى كانت معهودة آنذاك، وإما بمحاذة ماحدده رسول الله على، فمن سلك طريقا يمر بالمكان الذى حدده رسول الله على فميقاته الذى عليه أن يحرم منه سواء أكانت فيه مدينة بهذا الاسم أم أقيمت مكانه مدينة باسم آخر أو به، فالعبرة بالمكان، والأسماء الواردة فى الأحاديث إنما هى للإعلام عن المكان الذى كان معروفا به فى عهده صلى الله عليه وسلم.

ونعود إلى وجوب التسليم بأوا مر الشرع فى مناسك الحج، وإن لم تدرك عللها وحكم مشروعيتها، فلا نقول: لماذا قرب من مكة ميقات أهل نجد، وبعد عنها ميقات أهل المدينة؟ ولكن نقول: آمنا باللَّه وبشرعه الذى أنزل على رسوله ويشرعه اللَّه أن يتقبل منا خالص أعمالنا ودعائنا إنه سميع مجيب.

### المباحث العريية

(وقَّت رسول اللَّه ﷺ) بتشديد القاف، أى حدَّد، وأصل التوقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه، فأطلق على المكان أيضا، وقيل للموضع ميقات والجمع مواقيت، كمواعيد جمع ميعاد، والمراد هنا: حدد رسول اللَّه ﷺ هذه المواضع للإحرام بالحج والعمرة.

(لأهل المدينة ذا الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام، و« أل » فى «المدينة » للعهد، أى مدينته صلى الله عليه وسلم، وصار علما عليها بالغلبة وكثرة الاستعمال، وأهل المدينة سكانها، وذو الحليفة فى طريق المسافر من المدينة إلى مكة، بينها وبين المدينة ستة أميال [نحو تسعة كيلومترات ونصف] وبينها وبين مكة مائتا ميل وميلان [نحو خمسة وعشرين وثلاثمائة كيلو متر] ويلاحظ أن طرق اليوم ومسافاتها غير هذه الطرق ومسافاتها، والعبرة بالمكان وكان بها مسجد يعرف بمسجد الشجرة، مكانه خرب الآن، وبها بئريقال له: بئرعلى وهى تعرف الآن بآبار على، وقد أقيم بها مسجد كبير يحرم منه الحجاج والمعتمرون.

والعبرة في هذه المواقيت بالمكان، لا بالاسم، فلو أقيمت مدينة باسم ذى الحليفة في مكان آخر، وأقيم في الموضع مدينة باسم آخر فالعبرة بالمكان.

وفى الرواية الثالثة، والرابعة « يهل أهل المدينة من ذى الحليفة » وفى الرواية الخامسة والثامنة « مهل أهل المدينة ذو الحليفة »، أو « من ذى الحليفة ».

و« المهل » بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الإهلال. قال الحافظ ابن حجر: وأصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً. قال

أبو البقاء: هو مصدر بمعنى الإهلال، كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. ا.هـ. ففتح الميم، لكن ابن الجوزى يقول: وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف. اهـ

(ولأهل الشام الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء، قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها فى وقت، أى جرفها وذهب بها، وهى قرية خربة، بينها وبين مكة نحو مائة وعشرة أميال [نحو مائة وسبعين كيلو مترا] عن طريق المدينة، ولعله خفف على القادمين من بعيد ما لم يخفف على أهل المدينة. والله أعلم.

وكان لأهل الشام إلى مكة طريقان: طريق يمر بالمدينة وطريق الساحل لا يمر بها، وهو الذى سلكه أبو سفيان لما علم بخروج المسلمين إلى بدر، فالطريق الذى يمر بالمدينة ميقاته ذو الحليفة «هن لهن ولمن أتى عليهن » والطريق الآخر – كما جاء فى الرواية الثامنة – ميقاته الجحفة. ويقال لها «مهيعة » بفتح الميم وإسكان الهاء، وفتح الياء على وزن علقمة وحكى القاضى عياض عن بعضهم كسر الهاء على وزن لطيفة، والصحيح المشهور إسكانها، وفى الرواية الخامسة «ومهل أهل الشام مهيعة وهى الجحفة » وفى كلام ابن الكلبى ما يفيد أنها كانت تسمى مهيعة، فلما اجتاحها السيل سميت الححفة.

وعند النسائى من حديث عائشة «ولأهل الشام ومصر الجحفة» والمكان الذى يحرم منه المصريون اليوم يسمى «رابغ» قال الحافظ ابن حجر: وهو قريب من الجحفة. اها أو محاذ بها حيث إن المصريين لا يسلكون غالبا طريق الشام نفسه، سواء قدموا جوا أو بحرا.

(ولأهل نجد قرن المنازل) النجد: كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق، والمراد هنا أعلاها. و«قرن» قال النووى: بفتح القاف وسكون الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم، وغلط الجوهرى فى صحاحه فيه غلطتين فاحشتين، فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرنى شه منسوب إليه، والصواب إسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة، يقال لهم بنو قرن وهى بطن من مراد، القبيلة المعروفة، ينسب إليها المرادى، وبالغ النووى فى تغليط الجوهرى، لكن حكى القاضى عياض تعليق القابس أن من قاله بالإسكان أراد الجبل، ومن قاله بالفتح أراد الطريق. و«المنازل» جمع المنزل، والمركب الإضافى هو اسم المكان، ويقال له: «قرن» أيضا بدون إضافة، قال النووى: ووقع فى أكثر النسخ «قرن» من غير إضافة، ومن غير ألف بعد النون، وفى بعضها «قرنا»بالألف وهو الأجود، لأنه موضع واسم جبل، فوجب صرفه ويحتمل على بعد –أن يكون علما على البقعة، فيترك صرفه. «وقرن المنازل» جبل بينه وبين مكة نحو ستين كيلو مترا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة وأبعدها من مكة نو الحليفة.

قال الحافظ ابن حجر: لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقان: إحداهما طريق أهل الجبال، وهم يصلون إلى « قرن » أو يحاذونه، فهو ميقاتهم، كما هو ميقات أهل المشرق والأخرى طريق أهل تهامة، فيمرون بيلملم أو يحاذونه، وهو ميقاتهم، لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم.

(ولأهل اليمن يلملم) بفتح الياء واللامين، ويقال أيضا: « ألملم» بهمزة بدل الياء وهو الأصل، والياء تسهيل لها، لغتان مشهورتان، وهو جبل من جبال تهامة بينه وبين مكة ما يقرب من ستين كيلو مترا.

هذا. وروايات ابن عباس [الأولى والثانية] ورواية جابر [الثامنة] ترفع صراحة وجزما واتصالا هذا الميقات إلى النبي على.

أما روايات ابن عمر [الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة] فهي مرسلة بالنسبة لهذا المنقات خاصة.

(فهن لهن) كان الأصل: هن لهم، أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة ووقع على الأصل عند بعض رواة البخارى ومسلم، كما فى روايتنا الثانية، وكذلك رواه أبو داود وغيره، لكنها عند أكثر الرواة فى الصحيحين «هن لهن» ووجهه القاضى: بأن الضمير فى «لهن» عائد على المواضع والأقطار المذكورة، وهى [المدينة، والشام، واليمن، ونجد]، أى هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد: لأهلها، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. وسيأتى مزيد للبحث فى فقه الحديث.

(ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) قيل معناه: وهن لمن أتى عليهن مطلقا سواء أكان له ميقات أولا، وقيل معناه: وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا لم يكن له ميقات معين، فالعمومان في هذه الجملة والتى قبلها متعارضان، ولابد من تقييد إحداهما. وسيأتى مزيد للبحث في فقه الحديث.

(فمن كان دونهن فمن أهله) أى فمن كان من أهل بلد أقرب منهن لمكة فإحرامه من مسكنه، ومسكن أهله، وفى الرواية الثانية «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» أى ومن كان سكنه دون هذه المواقيت، فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاص بالحاج، أما المعتمر: إذا كان مسكنه فى الحل وجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، وللبحث بقية فى فقه الحديث.

(وكذا فكذلك) قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح ومعناه: وهكذا فهكذا.

(حتى أهل مكة يهلون منها) يجوز في لفظ «أهل» الجر، على أن «حتى» حرف جربمنزلة إلى، ويجوز فيه الرفع على أنه مبتدأ، خبره محذوف، تقديره: حتى أهل مكة يهلون من مكة.

(ومهل أهل العراق من ذات عرق) بكسر العين، سمى المكان بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء. قال الكرمانى: بالقرب منه بستان، منه إلى مكة ثمانية عشر ميلا [نحو تسعة وعشرين كيلو مترا] وهل هذا الميقات بتوقيت النبى النبى الشيء في فقه الحديث.

(وزعموا أن رسول اللَّه ﷺ قال...) الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق، وهو المراد هنا.

(عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل. فقال: سمعت... ثم انتهى. أى وقف انتهى. فقال...) قال النووى: معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا، ثم انتهى. أى وقف عن رفع الحديث إلى النبى الله وقال: أراه -بضم الهمزة-، أى أظنه رفع الحديث، أى أظنه يعنى النبى النبي الله بنسبة القول إليه. كما قال فى الرواية الثامنة «أحسبه رفع... » قال النووى: ولا يحتج بهذا الحديث مرفوعا، لكونه لم يجزم برفعه. اهـ

# فقه الحديث

للحج ميقات زماني، ومواقيت مكانية.

أما الميقات الزمانى فيقول اللَّه تعالى عنه: ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٨٩]. ويقول: ﴿ الْحَجُّ أَسْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ولا خلاف بين العلماء في أن أول أشهر الحج شهر شوال، والخلاف بينهم في نهايتها.

فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

واحتجوا بما أخرجه البخارى عن ابن عمر معلقا قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة » لكن هذا الفريق اختلفوا فى يوم النحر. هل يدخل فى عشر ذى الحجة أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر فى أشهر الحج، على أن اليوم يتبع الليلة، أو المراد من حديث ابن عمر: الأيام والليالى، وغلب تأثيث لفظ العدد، كما يقال: صمنا عشرا، ويريدون الليالى والأيام. وقال الشافعى: لا يدخل يوم النحر، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذى الحجة، وتنتهى بفجر يوم النحر. فهى عشر ليال وتسعة أيام من ذى الحجة.

وذهب مالك والشافعى فى القديم إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، واحتج بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة » وروى نحوه عن ابن مسعود وعن ابن الزبير -رضى اللَّه عنهما-.

وثمرة الخلاف: أنه لا يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج عند الشافعية فإن أحرم بالحح فى غير أشهره، فجمهورهم على أنه ينعقد بهذا الإحرام عمرة. وقال داود: إن أحرم بالحج فى غير أشهره فلا ينعقد حجا ولا عمرة، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج لكن يكره. قالوا: فأما أعمال الحج فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف. ويكره الاعتمار فى أشهر الحج عند مالك، فالعمرة عنده مكروهة فى جميع ذى الحجة. وعند مالك: إذا أخر طواف الإفاضة عن ذى الحجة لزمه دم.

والتحقيق: أن الخلاف في هذه الأحكام لا تتوقف على الخلاف في أشهر الحج، وإنما ترتبط بها من حيث التطبيق فقط، فليست ثمرة للخلاف في أشهر الحج. فالشافعية لا يجيزون الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ولا يتوقف ذلك على كونها تنتهى عند العاشر من ذي الحجة، أو عند آخر ذي الحجة، وكراهة الاعتمار في أشهر الحج عند مالك ليست ثمرة للخلاف في أشهر الحج بل هي حكم ارتضاه سواء كانت أشهر الحج ثلاثة كاملة أو ناقصة، وكذلك لزوم الدم لمن أخر طواف الإفاضة عنده، فإن غيره لا يقول بلزوم الدم مطلقا على تأخير الطواف أشهرا، ولذلك يقول النووي في المجموع: فلا فرق بين أن يوافقونا في أشهر الحج أو يخالفونا.

وعلى أى حال فالكل يجمع على أنه لا يصح فى سنة واحدة أكثر من حجة لأن الحجة الواحدة تستغرق الوقت، فلا يمكن أداء الحجة الأخرى. على معنى أن وقت الوقوف بعرفة محدد، فلا يصح أن يقع لحجتين، لأن الحجة الواحدة تصح بكل لحظة منه.

هذا، ولم يتعرض الإمام مسلم للميقات الزمانى فى أحاديثه، وما ذكره البخارى إلا كحكم فقهى، وما ساق له إلا تعليقات موقوفات.

أما المواقيت المكانية فقد اتفقت الروايات على أن ميقات أهل المدينة «ذو الحليفة» أما فى أفضل مكان يحرم منه من ذى الحليفة فسيأتى فى الباب التالى إن شاء الله. وأن ميقات أهل الشام «الجحفة» – وهى مهيعة – قال العلماء: وهى ميقات أهل مصر والمغرب، وأن ميقات أهل نجد «قرن المنازل»، قال الشافعى: «قرن» ميقات المتوجهين من نجد اليمن ونجد الحجاز، اهـ. وأن ميقات أهل اليمن «يلملم»، والمراد بأهل اليمن: أهل تهامة اليمن، لا كل اليمن، فإن اليمن تشمل نجدا، وتهامة. كذا قال النووى فى المجموع.

تْم قال: وهذه الأربعة نص عليها رسول اللَّه ﷺ بلا خلاف، وهذا مجمع عليه.

حجة من قال إنه كان باجتهاد من عمر الله عنه البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: لما فتح هذان المصران [يعنى البصرة والكوفة، ومعنى فتحهما إنشاؤهما فإنهما أنشئا في زمن عمر المعرفية، فهما مدينتان إسلاميتان] أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول الله كالله محد لأهل نجد «قرنا»، وهو جور عن طريقنا [أى وهو مائل بعيد عن طريقنا وإنا إن أردنا «قرنا» شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم «ذات عرق».

وقد روى الشافعى من طريق أبى الشعثاء قال: «لم يوقت رسول اللَّه ﷺ لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال «قرن» « ذات عرق» وروى أحمد عن ابن عمر حديث المواقيت، وزاد فيه: «قال ابن عمر: فآثر الناس « ذات عرق» على «قرن»، وفي رواية له: « فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق، فهذا كله يدل على أن ميقات « ذات عرق» ليس منصوصا، وبه قطع الغزالي

والرافعي في «شرح المسند» والنووي في «شرح مسلم»، وكذا وقع في «المدونة» لمالك، وقال الشافعي في «الأم»: لم يتبت عن النبي الشي أنه حد «ذات عرق»، وإنما أجمع عليه الناس.

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعى فى «الشرح الصغير» والنووى فى «المجموع شرح المهذب» أنه منصوص. وحجتهم ما جاء عند مسلم [روايتنا الثامنة] قال الحافظ ابن حجر: إلا أنه مشكوك فى رفعه. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا من غير شك لكن فى إسنادهما ضعف، وجاء فى حديث عائشة، وحديث الحارث بن عمرو السهمى، كلاهما عند أحمد وأبى داود والنسائى، لكن كل طريق لا يخلو عن ضعف، ويحتج بها على اعتبار مجموع طرقها، ويقولون: إن هذا كاف فى إثبات أن للحديث أصلا، ولعل من قال: إنه غير منصوص، لم يبلغه، أو اعتمد أن الحديث ضعيف لا يحتج به باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن ضعف.

أما من أَعَلَّ الحديث بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهى غفلة منه -كما قال ابن عبد البر- لأن النبى على وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح، فلا فرق فى ذلك بين الشام وبين العراق.

وقد جاء فى بعض الروايات عند أبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى وقت لأهل المشرق «العقيق». ومع أنه ضعيف فقد جمع العلماء بينه وبين ذات عرق أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد عن مكة من ذات عرق وقيل: العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن وذات عرق ميقات لأهل البصرة.

وسواء أكان ذات عرق ميقاتا لأهل العراق بالنص، أو باجتهاد عمر ره فقد اتبعه الصحابة، واستمر العمل عليه، فهو جدير وحقيق بلزوم الاتباع. والله أعلم.

### ويستنبط من مجموعة هذه الأحاديث الأحكام الآتية

۱- استدل بقول ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - فى روايتنا السادسة « أمر رسول اللَّه ﷺ... » الخ على أن الإحرام من الميقات واجب. قال مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد هذه المواقيت واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم، وصح حجه.

قال الشافعية: فإن عاد قبل التلبس بنسك ركن أو سنة سقط عنه الدم على الصحيح، سواء رجع من مسافة قريبة أو بعيدة، لأنه حينئذ يكون قد قطع المسافة بالإحرام وقال بعضهم: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات مسافة قصر سقط الدم، وإلا فلا.

وقال مالك وأحمد: لا يسقط الدم بالعود، وفي رأى للمالكية: يسقط الدم إن عاد قبل أن يبعد.

وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم، وإلا فلا.

ويقول الجمهور: الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة فلو أحرم من طرفه الأقرب جان

وعن سعيد بن جبير: لو ترك الميقات دون إحرام لم يصح حجه.

وقال عطاء والنخعى: لو ترك الميقات دون إحرام صح حجه، ولا شيء عليه.

هذا بالنسبة لتجاوز الميقات دون إحرام، أما الإحرام قبل بلوغ الميقات، فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوان قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، فقد نقل عن إسحق وداود وغيرهما عدم الجوان، وهو ظاهر صنيع البخارى حيث قال: [باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذى الحليفة] فهو ظاهر في أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، وهو ظاهر جواب ابن عمر [حين سئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: «فرضها رسول الله على الأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة » أخرجه البخاري] ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمه وربين الزماني والمكاني، فلم يجيزوا التقدم على الزماني، وأجازوا في المكاني. قال: وذهبت طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك: يكره.

ويميل الحافظ ابن حجر إلى عدم الإحرام قبل الميقات فيقول: لم ينقل عن أحد ممن حج مع النبى ويله أنه أحرم قبل ذى الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا.اهـ.

٢- استدل بقوله في الرواية الأولى «فهن لهن» أن الشامى مثلا ميقاته الجحفة، وإن مرعلى المدينة، فله أن يمر بذى الحليفة دون إحرام حتى يحاذى أو يصل الجحفة، وإن كان الأفضل أن يحرم في هذه الحالة من ذى الحليفة، وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، وهو المعروف عند المالكية، وأطلق النووى اتفاق الشافعية على أنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة، فإن أخر أساء ولزمه دم. اهـ

والمعنى عند الشافعية: هن لهن إذا لم يمروا بميقات آخر مريدين الحج أو العمرة. بدليل الجملة الآتية.

٣- يستدل الشافعية بقوله «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن... » على أن الشامى إذا مربميقات أهل المدينة لزمه الإحرام منه، إذ المعنى «هن لهن »، أو «وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن » سواء أكان له ميقات معين، أو لم يكن له ميقات معين، ويفسره الآخرون بأن المعنى: هن لأهل هذه البلاد مطلقا، وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن لا ميقات له.

أما من سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى ميقاته الأصلى كالمصرى مثلا يمر ببدر، وهى تحاذى ذا الحليفة، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يحاذى الحجفة، فإن كان الطريق لا يحاذى ميقاته الأصلى ويحاذى ميقاتا آخر أو ميقاتين أحرم عند محاذاة أقربها إليه، فإن جهل المحاذاة أحرم قبل مكة بنحو مائة وعشرين كيلو مترا. ذكره النووى فى المجموع

3- استدل بقوله فى الرواية الأولى والثانية « ممن أراد الحج والعمرة » على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام.

قال النووى: ومن لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحاجة تتكرر، كحطاب، وحشاش وصياد، ونحوهم، أو لا تتكرر، كتجارة وزيارة ونحوهما، وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم مطلقاً.

#### وتتمثل هذه المسألة في صور:

الأولى: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة، ولا يريد الحرم ولا يدخله، فهذا لا يجب عليه الإحرام بحج ولا بعمرة عند الجمهور، وقال أبوحنيفة: من أتى على ميقات من المواقيت لا يتجاوزه غير محرم، سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد.

الثانية: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة، ولا يريد الحرم، بل يريد حاجة دونه، لكنه بعد مجاوزته أراد الحج أو العمرة، فالجمهور على أنه يلزمه الإحرام من موضعه الذى بدا فيه له هذا الرأى ولا دم عليه، فإن جاوزه بلا إحرام، ثم أحرم أثم ولزمه دم، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات، وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات.

الثالثة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة، وهو يريد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كزيارة صديق أو شراء، أو بيع لا يتكرر، وهذا يجب عليه الإحرام بحج أو بعمرة عند النووى وأبى حنيفة ومالك والشافعى فى المشهور عنه وأحمد، لأن مكة حرام، فلا يجوز لأحد أن يدخلها بغير إحرام، وقال الزهرى، والحسن البصرى، والشافعى فى قول، ومالك فى رواية، وداود وأصحابه من الظاهرية: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام، وإليه ذهب البخارى أيضا، وصرح به النووى كما سبق، وظاهر قوله « ممن أراد الحج والعمرة » يؤيدهم.

واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جابر: «أن النبى الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء»، وبما رواه البخاري من حديث أنس: «أن النبي الله يكا دخل مكة وعلى رأسه المغفر».

ويجيب الأولون بأن دخوله صلى الله عليه وسلم مكة كان وهى حلال، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة، فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام.

الرابعة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة، وهو يريد مكة لحاجة تتكرر كالحطاب والصياد وناقل الماء وموصل الزاد وموزع الطعام والأمتعة على التجار، ومن كانت له ضيعة أو عمل يومى، فهذا لا يجب عليه الإحرام عند الجماهير، لأنه لو وجب عليه الإحرام لكان فى جميع زمنه محرما. والله أعلم.

٥- واستدل به على أن الحج فرض على التراخى، وهو مذهب الشافعى وطائفة، وقال أبو حنيفة
 ومالك وآخرون: هو على الفور، وسيأتى المبحث بالتفصيل عند باب: فرض الحج مرة فى العمر.

- ٦- استدل ابن حزم بقوله فى الراوية الأولى: «فمن كان دونهن فمن أهله» وقوله فى الرواية الثانية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» استدل به على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، وكأنه أراد من قوله «دونهن» أى غيرهن، وليس المراد منه الأقرب إلى مكة منهن، لذا قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات، أى إلى جهة مكة.
- ٧- قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك، فجاوز الميقات، ثم بدا له بعد ذلك النسك
   أنه يحرم من حيث جد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله « فمن حيث أنشأ ».
- ۸- استدل به على أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى
   الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. قال النووى هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة
   إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها.
- ٩- وظاهر قوله: «حتى أهل مكة يهلون منها» أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل هو خاص بالحاج، وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، قال المحب الطبرى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة.

واختلف فى القارن من أهل مكة، فذهب الجمهور: إلى أن حكمه حكم الحاج فى الإهلال من مكة، وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل، لأن العمرة إنما تندرج فى الحج فيما محله واحد،كالطواف والسعى، أما الإحرام فمحله فيها مختلف.

واختلف في الأماكن التي يحرم منها أهل مكة [والمراد من أهل مكة هنا -كما قال النووي- من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سواء أكان مستوطنا أم عابر سبيل].

قال النووى: ميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء من الحرم أو من الحل. ثم قال: هذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم بالحج من الحرم، كما يجوز من مكة، لأن حكم الحرم حكم مكة، قال: والصحيح الأول، لهذا الحديث، ثم قال: قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها، وفى الأفضل قولان: أصحهما من باب داره والثانى من المسجد الحرام تحت الميزاب.

•١- استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى والثانية «وقت» وقوله فى الرواية السادسة «أمر» وقول ابن عمر فى رواية البخارى «فرضها رسول الله وسلم نجد قرنا..الخ» على: أنه لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، وهذا ظاهر صنيع البخارى حيث قال: «باب فرض مواقيت الحج والعمرة»، ثم قال: «باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة». قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات الزمانى، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمهور بين الزمانى والمكانى، فلم

يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكانى، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم -أى أفضليته- وقال مالك: يكره. ويروى أن عبد الله بن عامر لما فتح خراسان قال: لأجعلن شكرى لله أن أخرج من موضعى هذا محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان بن عفان شيء لامه على ماصنع. فاستدل به من كره الإحرام قبل الميقات المكانى، أما من أجاز فيحمل هذا الأثر على أنه ربما فهم منه أنه قدم إحرامه على الميقات الزمانى، لأن بين خراسان ومكة مسافة يزيد قطعها على أشهر الحج حسب سفرهم حينئذ.

١١- استدل بقوله في الرواية الثانية ومابعدها «يهل، مُهَل» على استحباب رفع الصوت بالتلبية، لأن
 الإهلال هنا -كما يقول الطبري -: رفع الصوت بالتلبية. وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يلى.

واللَّه أعلم

# (٣١٧) بَابُ التلْبيَةِ وَصَفَتِها وَوَقْتِها

٠٢٤٦- ٢٤٦- إَعْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٩٠) أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

٢٤٦١ - ٢٤٦١ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ، فَقَالَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ مَا لَيْهُمْ لَكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ» قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ» قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلْهُ يَلِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

٢٤٦٢ -- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِن فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .. فَذَكَرَ الحديث بمِثْل حَدِيثِهِمْ.

٣٤٦٣ - ٢٤٦٣ عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَن أَبِيه رَضِي اللَّه عَنْه' (٢) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يُهِلُّ مُلِبَّدًا، يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ بَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لَكَ». لا يَزِيدُ عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا كَانْ يَقُولُ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَ وُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَ وُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَ وُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ: كَانْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى يُهِلُ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ مِن هَوَلاءِ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَيَنْكَ اللَّهُمَ لَبُيْكَ اللَّهُمَ لَبُيْكَ اللَّهُ مَ لَيُسْكَ وَالْعَمْلُ بُولُكَ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ .

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعِ عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>( •</sup> ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن مُوسَّى بْنِ عُقْبَةَ عَن سَالِمٍ بَّنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>۲۱)وحُدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَسرَ عَن أَيسه ﷺ أَخْبَرَنِي

٢٤٦٤ - ٢٤٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢) قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: إِلا شَرِيكًا هُو لَكَ، لاشَرِيكَ لَكَ. قَدْ. قَدْ». فَيَقُولُونَ: إِلا شَرِيكًا هُو لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

# المعنى العام

عن ابن عباس قال: لمافرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال: ﴿وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ [الحج: ٢٧]. قال: يارب. ومايبلغ صوتى؟ قال: أذن، وعلى البلاغ. قال: رب. كيف أقول؟ قال: قل ياأيها الناس إن اللّه كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربكم. فقام إبراهيم على الصفا، فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم نادى: يا أيها الناس، إن اللّه كتب عليكم الحج فحجوا فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال، وأرحام النساء. قال ابن عباس: ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى البلاد بلبون؟ اهـ

واستمرت تلبية الحاج منذ دعوة إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلما نصب العرب أصنامهم، وعبدوها لتقريهم إلى الله زلفى غيروا التلبية، وزادوا فيها، فأصبحوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكاً هو لك تملكه وماملك.

فلما جاء الإسلام أبقى على مشروعية الحج ونسكه على ما هى عليه، وعلى ما كانت عليه فى دين إبراهيم عليه السلام، لكنه حذف أو عدل ما دخله من شرك أو تحريف.

وسمع رسول الله ﷺ أهل الجاهلية يلبون تلبيتهم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وقبل أن يقولوا كلمة التحريف [إلا شريكا هولك، تملكه وما ملك] قال لهم: قط، قط، أى كفى إلى هنا ولا تزيدوا.

وعلم الرسول الكريم ﷺ أصحابه كيف يلبون؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك.

وسمعه بعض الصحابة في بعض الأحيان يقول: «لبيك غفار الذنوب» فزادوا على مسمعه صلى الله عليه وسلم بعض التمجيدات. يقولون إضافة إلى التلبية الواردة: [لبيك ذا المعارج. لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل] والنبي على يسمع فلا يقول لهم شيئا، ولم يرد عليهم شيئا لكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم، ورضى الله عن الصحابة أجمعين.

### المباحث العربية

(التلبية) مصدر «لبى » كما يقال: سمى تسمية، وصفَّى تصفية، وتلبية الحاج أو المعتمر قوله: لبيك اللهم لبيك.

(لبيك اللهم لبيك) منصوب بفعل مضمر لا يظهر، وأصله: لببت لبين لك [لببت بفتح الباء الأولى مخففة وسكون الثانية، ولبين بتشديد الباء، تثنية لب] يقال: لب بالمكان لبا أقام به ولزمه، والمعنى: أنا مقيم على طاعتك، ملازم إجابتك، إقامتين وإجابتين، ويقال: امرأة لبة، أى محبة لولدها عاطفة عليه، فالمعنى محبتى لك، ويقال: دارى تلب دارك أى تواجهها، فالمعنى: اتجاهى لك وقصدى إليك، ويقال: حب لباب، ولب الشيء صفوته وخالصه، فالمعنى: إخلاصى لك، ويقال: «الإلباب» القرب والطاعة، قال إبراهيم الحربى: المعنى قربا منك وطاعة، وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك، أى خاضع.

وكلها معان صالحة ومتقاربة، ويمكن جمعها في المراد منها.

والقول بأن «لبيك» مثنى، قول سيبويه وأكثر الناس، وقال يونس بن حبيب البصرى: «لبيك» اسم مفرد لا مثنى. قال: وألِفُه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير، مثل «لَديَّ» و«عليَّ».

(إن الحمد والنعمة لك والملك) يروى بكسر الهمزة من «إن» على الاستئناف وبفتحها على التعليل، وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور: الكسر أجود، وقال الخطابى: الفتح رواية العامة، وقال تعلب: الاختيار الكسر، وهو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب.

«والنعمة لك» المشهور فيها: نصب «النعمة» عطفا على «الحمد»، ويجوز رفعها على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا، قال ابن الأنبارى: وإن شئت جعلت خبر «إن» محذوفا تقديره: إن الحمد لك، والنعمة مستقرة لك. اهـ

وفى سرعدم وصل «الملك» بالحمد والنعمة قبل ذكر الخبر قال ابن المنير: قرن «الحمد والنعمة» وأفرد «الملك» لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهما، كأنه قال: لاحمد إلا لك، لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله، لأنه صاحب الملك، اهـ

والأولى: نصب «الملك» عطفا على «الحمد» ولايضر ذكر الخبر بينهما، كما نقول: إن زيدا في الدار وبكرا. ويجوز رفعه على الابتداء، وخبره محذوف والتقدير والملك لك وحدك لا شريك لك.

(كان ابن عمريزيد..) عرف أن ابن عمراقتدى فى ذلك بأبيه، كما صرح بذلك فى الرواية الثالثة.

(لبيك وسعديك) قال القاضى: إعرابها وتثنيتها كما سبق فى «لبيك» ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. اهم أى إجابة لك بعد إجابة ومساعدة منك لى بعد مساعدة. وفى المعجم الوسيط: لبيك وسعديك أى إسعاداً لك بعد إسعاد، والإسعاد: العون والتوفيق.

(والخير بيديك) أى الخير كله بيد اللَّه تعالى ومن فضله.

(والرغباء إليك والعمل) قال المازرى: يروى بفتح الراء والمد «الرغباء» ويضم الراء مع القصر «الرغبى» ونظيره «العلياء» و«العلياء» و«النعماء» و«النعمى». قال القاضى» وحكى أبو على فيه أيضا الفتح مع القصر، ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير أى أسألك وأطلب منك وأعمل مطيعا لك، أنت المستحق للعمل والعبادة. وزاد في بعض الروايات «لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، ذا النعماء والفضل الحسن».

(كانت إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهَلُ) فى الراوية الثالثة «كان رسول الله و يركع بذى الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل و قال العلماء: الإهلال رفع الصوت، بالتلبية عند الدخول فى الإحرام وأصل الإهلال فى اللغة: رفع الصوت، ومنه: استهل المولود، أى صاح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّه بِهِ المائدة: ٣]. أى رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير اللّه تعالى، وسمى الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته.

وأصل المسألة فى أفضل مكان يهل منه الحاج القادم من المدينة؟ أمن داخل مسجد ذى الحليفة؟ أم حين يركب راحلته؟ أم حين يعلو مرتفع البيداء؟ ويريد ابن عمر الرد على رواية ابن عباس فى البخارى، ولفظها « ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل ».

قال الحافظ ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله وهي إهلاله. فذكرالحديث...وفيه «فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه [أي ثبت لا يكاد يقوم وأتى بالذكر الموجب للحسنات والجنة] فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حينذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه، وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا».

قال الحافظ ابن حجر: فكان إنكار ابن عمر -على هذا -على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

(تلقفت التلبية) بقاف ثم فاء، أى أخذتها بسرعة، قال القاضى: وروى «تلقنت» بالنون، قال: والأول رواية الجمهور، قال: وروى «تلقيت» بالياء ومعانيها متقاربة.

(يهل ملبدا) أى يهل فى حال كونه ملبدا، والتلبيد: ضفر شعر الرأس، أو لصقه بالصمغ أو الخطمى وشبهها مما يضم الشعر، ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والتفرق.

(قد. قد) قال القاضى: روى بإسكان الدال، وبكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه، ولا تزيدوا، وهنا انتهى كلام النبى رقي تم عاد الراوى إلى حكاية كلام المشركين، فقال: « إلا شريكا هو لك...إلخ » ومعناه أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان رسول الله ولا تزيدوا ما بعدها.

### فقه الحديث

قال النووى: أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة، ثم اختلفوا فى إيجابها، فقال الشافعى وآخرون: هى سنة، ليست بشرط لصحة الحج، ولا واجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة. قال: وقال بعض أصحابنا: هى واجبة تجبر بالدم، ويصح الحج بدونها، وقال بعض أصحابنا هى شرط لصحة الإحرام. ولايصح الحج ولا الإحرام إلا بها، وقال مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها لزمه دم وصح حجه، قال الشافعى ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير تلفظ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط، وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية، أو سوق الهدى مع النية قال أبوحنيفة: ويجزئ عن التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو: إن التسبيح وغيره يجزئ فى الإحرام بالصلاة عن التكبير.

واعترض الحافظ ابن حجر على النووى، فقال: أغرب النووى فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم. ولايعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهى واجبة ولذلك يجب بتركها الدم، ولولم تكن واجبة لم يجب.

ثم قال النووى: قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية، بحيث لايشق عليه وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم «جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى يرفعون أصواتهم بالإهلال » والمرأة ليس لها الرفع، لأنه يخاف الفتنة بصوتها. ويستحب الإكثار منها، لاسيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل والنهار، والصعود والهبوط، واجتماع الرفاق والقيام والقعود، والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، وفى المساجد كلها والأصح أنه لايلبى فى الطواف والسعى، لأن لهما أذكارا مخصوصة.

ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر، ويواليها، ولايقطعها بكلام فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال وإذا لبي صلى على رسول الله وسأل الله تعالى ماشاء لنفسه، ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة، والاستعادة من النار، وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.

ولاتزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح ويستحب للعمرة حتى يشرع فى الطواف، ويستحب التلبية للمحرم مطلقا، سواء الرجل أو المرأة والمحدث والجنب والحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائبِشة رضى الله عنها: «اصنعى مايصنع الحاج غير أن لا تطوفى» وسيأتى مزيد لهذه المسألة بعد الكلام عن السعى كركن من أركان الحج والعمرة.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم

- استدل بزیادة عمروابن عمر علی استحباب الزیادة علی ما ورد عن النبی شفی مثل ذلك، قال قوم: لا بأس أن یزید من الذكرلله ما أحب، وهو قول محمد والنووی والأوزاعی، واحتجوا بحدیث أبی هریرة عند النسائی وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، قال: «كان من تلبیة رسول الله شابیك إله الحق لبیك » ففیه دلالة علی أنه قد كان یلبی بغیر ذلك، وخالفهم آخرون فقالوا: لاینبغی أن یتعدی فی ذلك شیئا علی ما علمه رسول الله شابانس، ثم فعله هو، ولم یقل: لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبیر فی الصلاة، والجمهور علی أن الاقتصار علی التلبیة المرفوعة أفضل وأنه لابأس بالزیادة، وحكی عن مالك كراهة الزیادة، وهو أحد قولی الشافعی وحكی الترمذی عن الشافعی قال: فإن زاد فی التلبیة شیئا من تعظیم الله فلا بأس، وأحب أن یقتصر علی تلبیة رسول الله شف، وقال أبو حنیفة: إن زاد فحسن، وحكی عن بعضهم أن الاختیار أن یفرد ماروی عن النبی شف، قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه فیفرد ماجاء مرفوعا، وإذا اختار ماجاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما یلیق، قاله علی انفراده، حتی لایختلط بالمرفوع، وهو شبیه بحال الدعاء فی التشهد، فإنه قال فیه «ثم لیتخیر من المسألة والثناء ماشاء» أی بعد أن یفرغ من المرفوع.
- ٢- ومن الرواية الثالثة استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، قال النووى: وقد نص عليه الشافعى
   وأصحابنا، وهو موافق للحديث الآخر فى الذى خرعن بعيره، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا،
   فيستحب لكونه أرفق بالشعر.
- ٣- وفي مشروعية التلبية اعتراف بإكرام الله تعالى لعباده، وأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى.
- 3- ومن الرواية الثالثة استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، قال النووى: ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى عن الحسن البصرى أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض وهذه الصلاة سنة، لو تركها فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه ولادم.

### واللَّه أعلم

# (٣١٨) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة؟

٥٦٤٦ - ٢٤٦ عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢٣)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ﷺ يَقُـولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَـذِهِ الَّتِي تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلا مِن عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ.

٢٤٦٦ - ٢٤٦٦ عَن سَالِم (٢٠) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: الْبَيْدَاءُ اللَّهِ عَلَى تَكُذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ؟. مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلا مِن عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ به بَعِيرُهُ.

٢٤٦٧ - ٢٤٦٧ عَن عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحِ (٢٠) أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبُعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِن أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْحِ؟ عَبْدِالرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ فَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفُورَةِ. وَرَأَيْتُكَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَمَسُ إِلا يَمَالُ السِّبْيَّةُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي يَلْبَسُ النَّعَالَ اللَّهِ عَلَى يَصُسُ إِلا يَعْمَلُ السِّبْيَةُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَلْبَسُ النَّعَالَ اللَّهِ عَلَى يَمْسَ فِيهَا شَعَرٌ. وَامَّا النَّعَالُ السِّبْيَةُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَلْبَسُ النَّعَالَ اللَّهِ عَلَى يَصْبُعُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفُرَةُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَهُا. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفُرَةُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَهُا. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهُا. وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يُهِلُ يُهِلُ يُهِلُ عَلَى تَسْفِلَ اللهِ يَعْلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْفَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢٤٦٨ - ٢٤٦٨ عَن عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ (٢١) قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا. بَيْنَ حَجٌ وَعُمْرَةٍ. ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِهَذَا الْمَعْنَى. إِلا فِي قِصَّةِ الإِهْلالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَـةَ الْمَقْبُرِيِّ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

٢٤٦٩ - ٢٧٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٧) قَالَ: كَمَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْز، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ.

<sup>(</sup>٢٣)حَدَّثَنَا يَخْيَي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَن سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٢٤) وحَدَّثْنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَن سَالِمٍ

<sup>(</sup>٢٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيَدٍ الْمَقْبُرِيُ عَنَ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثِني هَارُونَ بْنُ سَعِيْدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي أَبُو صَيْخْرِ عَن ابْنِ قُسَيْطٍ عَن عُبَيْدِ بْنِ جُرَيَّجٍ

<sup>(</sup>٣٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن عُبَيْدِ اللّهِ تَعَن ابْنِ عُمَرَ

٧٤٧٠ - ٢٨٠ عَن ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٢٨) أَنَّـهُ كَـانَ يُخْـبِرُ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَهَـلَّ حِيـنَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.

٢٤٧١ -  $\frac{79}{V}$  عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٩) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِسبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

٢٤٧٢ - ٣٠٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٠) أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِنِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٠) أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِنِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٠) أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِنِي اللَّهُ عَنْهُمَا الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

## المعنى العام

سبق أن أشرنا إلى أن العبادات العظيمة يسبقها إعداد لها وتهيئة للدخول فيها كمقدمات لها، وعبادة الحج من أهم العبادات، ولم تفرض في العمر كله إلا مرة واحدة، فلا عجب أن ينوى بها من قبل مباشرة أعمالها، بل من قبل الوصول إلى أماكن مباشرتها، فكان لها مواقيت مكانية لا يتخطاها مريد الحج والعمرة إلا محرما.

وهذه الأحاديث تلقى ضوءا على اهتمام الصحابة بهذه المواقيت، لدرجة حرصهم على تحديد نقطة البدء والإحرام إذا كان المكان متسعا، ولقد سمع ابن عمر -رضى الله عنهما - أن بعض الصحابة يقولون: إن النبي النبي الحرم بالحج بعد أن صلى ركعتين بمسجد ذي الحليفة وركب ناقته، وصعد الجبل، وأشرف على البيداء. فبادر بتكذيب هذا القول وإبطاله، وتوضيح أن إحرامه صلى الله عليه وسلم إنما كان عند ركوبه، وعند نهوض ناقته قائمة به من مسجد ذى الحليفة، ولم يتأخر إحرامه حتى سارت به ناقته نحو البيداء.

فما أعظم تحريهم الدقة في أفعال النبي رضي الله عنهم على بيان الشريعة رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

## المباحث العربية

(بيداؤكم هذه) كل مفارة تسمى بيداء، والإشارة هنا إلى مرتفع في طرف ذي الحليفة إلى جهة مكة.

<sup>(</sup>٢٨) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ (٢٩) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَسن ابْنِ شِسهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

<sup>(</sup>٣٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْسِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(التى تكذبون على رسول اللَّه ﷺ فيها) أي فتقولون إنه أهل منها وهو لم يهل منها.

(إلا من عند المسجد) أل فى «المسجد» للعهد، والمعه ود مسجد ذي الحليفة، وفى الرواية الثانية «ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» والمراد الشجرة التى كانت عند المسجد، وفى الرواية الثالثة «حتى تنبعث به راحلته» وفى الرواية الخامسة «إذا وضع رجله فى الغرن، وانبعثت به راحلته قائمة» وفى الرواية السادسة «حين استوت به ناقته قائمة» وانبعاث الراحلة نهوضها، والراحلة من الإبل الصالح منها للأسفار والأحمال واستواء الناقة استقامتها واعتدالها، واستقرارها وثبوتها قائمة، والغرز ركاب الرجل، يعتمد عليه فى الركوب، ويستعين به فى اعتلاء الراحلة.

(لاتمس من الأركان إلا اليمانيين) ثلاثة ياءات قبل النون أو ياءان، تثنية «يمانى» بتشديد الياء، كذا جوز سيبويه، وقال: إن الألف زائدة؛ وقال غيره: «يمانى» بتخفيف الياء لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض، والركنان اليمانيان من الكعبة هما المقابلان للركنين اللذين على جانبى الحجر، ويسميان بالشاميين والمراد من المس الاستلام فالركنان اليمانيان هما ركن الحجر الأسود والركن المتجه نحو اليمين، وإنما قيل لهما اليمانيان على التغليب، كما قيل في الأب والأم الأبوان.

(النعال السبتية) في كتب اللغة: السبت -بسكون الباء- كل جلد مدبوغ، ومنه النعال السبتية. قال النووي: السبتية بكسر السين، وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعر، وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث، قالوا: وهي مشتقة من السبت بفتح السين، وهو الحلق والإزالة. قال الهروي سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت، قال الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو زيد: السبت جلود البقر، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيها، قال القاضي: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل في الطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وقال: والسين في جميع وكانت المدبوغة تعمل في الطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وقال: والسين في جميع هذا مكسورة، والأصح عندي: أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت، الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة، لأن السين مكسورة في نسبتها، ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قال الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين، ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر - فيما علمت - إلا بالكسر.

(ويتوضأ فيها) أي يتوضأ ويلبسها، ورجلاه رطبتان.

(يصبغ بها - أصبغ بها) بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان.

(حتى يكون يوم التروية) «كان» تامة، أى حتى يجىء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذى الحجة، سمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أى يحملونه معهم من مكة إلى عرفات، ليستعملوه في الشرب وغيره.

(لم أررسول اللَّه ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته) السؤال عن الإهلال يوم التروية بدلاً من

أول ذى الحجة، ويبدو الجواب غير مطابق للسؤال، لذا قال النووى: قال المازرى: أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل الرسول على عن المسألة بعينها فاستدل بما فى معناه، ووجه قياسه: أن النبى النبي الما أحرم عند الشروع فى أفعال الحج والذهاب إليه، فأخرابن عمر الإحرام بالحج إلى حال شروعه فيه وتوجهه إليه، وهو يوم التروية، وسيأتى حكم ذلك فى فقه الحديث.

(مبدأه) منصوب على الظرفية، أي وقت ابتدائه الحج.

## فقه الحديث

تتعرض هذه الأحاديث إلى خمس نقاط:

الأولى: من أى مكان من الميقات يحرم الحاج؟ وقد سبق الكلام عن الحاج من مكة عند الكلام على مواقيت الحج. وهذه الأحاديث تدور حول إحرام الحاج من المدينة، وفيها دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذى الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام حتى يخرجوا إلى البيداء. قال النووى: وبهذا قال جميع العلماء. قال: وفي الأحاديث دليل لمالك والشافعي والجمهور على أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته [ويقاس على ذلك إذا بدأت سيارته التحرك مغادرة مكان مسجد ذى الحليفة] وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، قال: وهو قول ضعيف للشافعي.اهـ وعند أبى داود والنسائي: « فلما أتى على جبل البيداء أهل » وعند أبى داود عن سعد بن أبى وقاص قال: « كان النبي إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء » وعند الدار قطني من حديث ابن عباس « ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أهل بالحج ».

قال العينى: وعن هذا اختلف العلماء فى الموضع الذى أحرم منه رسول الله وقال قوم: إنه أهل من مسجد ذى الحليفة، وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء، وهو قول عطاء والأوزاعى وقتادة، ومنشأ هذا الخلاف أوضحته رواية أبى داود، ولفظها: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كيف اختلف الناس فى إهلال النبى وقالت طائفة: أهل فى مصلاه، وقالت طائفة: حين استوت به راحلته، وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ فقال: إنى لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله وحجة واحدة، خرج رسول الله وحاجا، فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته بهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله وأدرك ذلك منه أقوام به ناقته، ثم مضى رسول الله وأدم على على شرف فقالوا: إنما أهل رسول الله وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل سعد من الوادى، وفى أول البيداء بئرماء] أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء. وأيم وفى أول البيداء بئرماء] أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء. وأيم

اللَّه لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن حبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. اهـ

الثانية: استلام الركنين اليمانيين، وسيأتي عند ذكر أحاديث الطواف.

الثالثة: لبس النعال السبتية وقد مضى ما يتعلق بقدم المحرم في ما يباح للمحرم لبسه.

الرابعة: الصبغ بالصفرة، قال المازرى: قيل: المراد فى هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب، قال: والظاهر أن يكون المراد صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبى شي صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره، قال القاضى عياض: هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبى كي كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، رواه أبو داود، وذكر أيضا فى حديث آخر احتجاجه بأن النبى كي كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. وقد سبق الكلام قريبا على الصبغ فى الإحرام فيما يباح للمحرم لبسه.

الخامسة: الإهلال بالحج من مكة، وقد ذهب الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك إلى أن المنافعي الخامسة: الإهلال بالحج يوم التروية، وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء. قال النووي: والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع.

#### ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم

- ١- من قول ابن عمر فى الرواية الأولى «تكذبون» أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمده أم غلط فيه أم سها، وهذا مذهب أهل السنة، وقالت المعتزلة: يشترط فيه التعمد، قال النووى: وعندنا أن التعمد شرط لكونه إثما، لا لكونه يسمى كذباً.
  - ٢- وأنه لا بأس من إطلاق هذه الكلمة على من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه.
- ٣- قال النووى: ويؤخذ من الحديث أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجوان قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله على إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز، ويواظب على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا، كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه.
- ٤- ومن الرواية الثامنة مشروعية المبيت بذى الحليفة، قال النووى: وهذا المبيت ليس من أعمال
   الحج ولا من سننه، قال القاضى لكن من فعله تأسيا بالنبى والمستخدى
- ه ومن قوله: «وصلى في مسجدها» استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام وقد سبق القول عنها في الباب السابق.

# (٣١٩) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

٣٧٣- ٣٦ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣١) قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٢٤٧٤ - ٣٢ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٢) زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٥٧٤ - ٣٣ عَـن عَائِشَـةَ رَضِـي اللَّـه عَنْهَـا (٣٣) أَنَّهَـا قَـالَتْ: كُنْـتُ أُطَيِّـبُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٧٤٧٦ عَن عَائِشَـةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٠) قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ .

٧٤٧٧ - ٣٥ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٥٠ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَـدِي بِذَرِيــرَةٍ. فِـي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. لِلْحِلِّ وَالإِحْرَام.

٣٦٠ - ٣٦ عَن عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ (٣) عَن أبيهِ، قَالَ: سَالْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا: بِأَيُّ شَيْءٍ طَيَّبُتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.

٧٤٧٩ -  $\frac{\frac{\pi V}{V}}{V}$  عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٧) قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. ثُمَّ يُحْرِمُ.

٠ ٢٤٨٠ - ٣٨ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٨) أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيـنَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.

<sup>(</sup>٣١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٢) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٣) وحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمَ عَن أَبِهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٤) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٥) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَّنُ حَاتِم َوَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْــنُ جُرَيْـجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُرْوَةً أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَان عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْن عُييْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ بْن عُرْوَةَ

<sup>(</sup>٣٧) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَام عَن عُثْمَانْ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوَةَ يُحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أُخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَن أَبِي الرِّجَال عَن أُمَّهِ عَن عَائِشَةَ

٢٤٨١ - ٣٩ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٩) قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَاهِهِ. اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَاهِهِ.

٢٤٨٢ - ٢٤ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَسارِقِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ.

٣٤٨٣ - ٢٤٨٣ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّي.

- عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَكَأَنِّي أَنْظُرُ» بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

٢٤٨٤ - ٢٤٨٤ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٠٠) أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُو مُحْرِمٌ.

٥٨٥ - ٣٤٨ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٠) قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُو مُحْرِمٌ.

٢٤٨٦ - ٤٤٠ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٤) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ. ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذَلِكَ.

٢٤٨٧ - 20 عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ( أَ ): قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُو مُحْرِمٌ.

٣٩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَـا و قَالَ الآخَـرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيمُ عَن الْأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٤٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَـشِ عَن إِبْرَاهِيـمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٤١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَــشُ عَن أَبِي الضُّحَى عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ

المسوري من تسبيل المُكَنِّمَ وَكَنَّنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ. (٢٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْحَكَمِّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَن (٢٤)

<sup>(</sup>٤٣) وحُدَّثَنَا اللهُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ ﴿

<sup>﴿</sup>٤٤) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بَّنُ حَاتِم َحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٌ وَهُوَ الْسَلُولِيُ خَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَقَ بْـنِ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ إِسْحَقَ سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَلْذُكُرُ عَن أَبِيهٍ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٥٤)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ – وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٨٨ ٢ - ٢٤٨٨ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٤٦) قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

٢٤٨٩ - ٧٤٪ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (٢٠)، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ وَعِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَان أَحَبُ إلَيَّ مِن أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَأَخْبَرُ ثُهَا؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَان أَحَبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَان أَحَب أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ طِيبًا. لأَنْ أَطَّلِي يَقَطِرَان أَحَب أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ مُعْرِمًا أَنْصَحُ أُوبِي إِنْ أَطْلِي يَقَطِرَان أَحَب أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْصَحُ مُعْرِمًا أَنْصَحُ مُعْرَالًا لِهِ عَنْهَا إِنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا إِخْرَامِهِ. ثُمُ عَرَامٍ هِ. ثُمَا أَنْ أَنْ أَعْلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمَ أَصْبُحَ مُحْرِمًا.

٠ ٢٤٩٠ -  $\frac{1}{10}$  عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (١٠) قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبِي يُحَـدِّثُ عَـن عَائِشَـةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه ﷺ. ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَـائِهِ. ثُـمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

٢٤٩١ - ٢٤٩٩ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (٤٩) عَن أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ: لأَنْ أَصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَان، أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. قَالَ فَذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا. فَأَخْبَرُتُهَا بِقَوْلِهِ. فَقَالَتْ: طَيَّبُستُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

## المعنى العام

الكثير من الأحكام الشرعية تشهد للإسلام بأنه دين النظافة، دين الشعور المرهف والأحاسيس الراقية، دين المجتمع والتآلف وما يقرب الناس بعضهم من بعض.

لكن هذه الشهادة تفوق كل شهادة، فقد شاءت حكمة الله أن يكون الحاج أشعث أغبر، شاءت حكمة الله أن يحرم عليه مطاهر التجمل والزينة مدة حكمة الله أن يحرم عليه مظاهر التجمل والزينة مدة إحرامه فترة قصيرة قد تصل إلى بضعة أيام يشعر فيها بالذلة والتواضع والمسكنة لخالق النعم التى يتسريل بها أيام عزه وبحبوحته.

<sup>(</sup>٤٦) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ (٧٤) حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٌ وَأَبُو كَامِل جَمِيعًا عَن أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ عَن إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>٨٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبِ ٱلْحَارِثِيُّ حَدُّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيَ ٱبْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن إبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّلْهِ

<sup>(</sup>٤٩) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشُورٍ عَنَّ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ

أشبه ما تكون هذه الفترة بفترة سجن لنفس المؤمن، والسجين يستعد لسجنه بما يخفف عنه متاعب الحبس والقهر قدر مايستطيع.

إن هذا المؤمن الذي سيتعرض للتفت والشعث عليه أن يستعد له بما يخفف من آثاره الضارة له ولجليسه وصاحبه، عليه أن يتأهب لذلك بالغسل قبل الإحرام، وقد سبق القول فيه.

أما هذه الأحاديث فهى ترمى إلى أن يتأهب للروائح الكريهة التى ستلحقه وأن يتأهب للحرمان من الطيب الذى سيفرض عليه بالتزود بالطيب قبل أن يمتنع منه.

وهكذا تطيب رسول اللَّه ﷺ قبل إحرامه بأطيب طيب يقدر عليه، وبأكبر قدر من الطيب يبقى ويستمر وتطول آثاره، حتى إن الناظر إلى رأسه يرى لمعانه فى شعره صلى اللَّه عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من إحرامه، وللهدف نفسه يسارع صلى اللَّه عليه وسلم إلى الطيب عقب رفع الحظر دون تراخ، فيبادر إليه عقب رمى جمرة العقبة والحلق قبل أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة.

يتطيب في أواخر لحظات الإباحة قبل المنع، ويتطيب في أول لحظات الإباحة بعد المنع. فهل رأيت دينا أحرص على النظافة من الإسلام؟ وهل رأيت شاهدا على ذلك أقوى من هذا الشاهد؟.

وإن رقيا آخر بالمشاعر يبدولنا من هذا الشاهد، رقى بمشاعر الصحب من جانبى الصحبة، الزوجة تحرص على أن تطيب روجها بيديها، والزوج ينعم بهذه الأيدى الرقيقة ويسعد بها، ألم يكن يستطيع أن يطيب نفسه؟ ألم تكن تستطيع أن تتركه يفعل هذا الأمر الهين بنفسه؟ لكن القدوة الحسنة، والمثل الأعلى للحياة الزوجية يشهد لبيت النبوة، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وإن رقيا ثالثا بالمشاعر يبدولنا من هذه الأحاديث. إن رسول اللَّه على سيسافر للحج سفرا طويلا ولن يصحب معه نساءه التسع، بل سيقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها وصاحبة ليلة السفر ستكون أكثر حظا من غيرها فكيف يجبر خاطر جميعهن؟ لقد كان يطوف عليهن جميعا ليلة السفر، فتحصل كل واحدة منهن على نفس درجة الأخرى من القرب منه صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قول ربه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. وقول ربه: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

## المباحث العربية

(لحرمه) قال النووى: ضبطوها بضم الحاء وكسرها، والضم أكثر، ولم يذكر الهروى وآخرون غيره -أى غير الضم -، وأنكر ثابت الضم على المحدثين، وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه إحرامه بالحج. اهـ

واللام للتعليل، قال الحافظ ابن حجر: أي لأجل إحرامه، وللنسائي «حين أراد أن يحرم ».اهـ وفي

روايتنا الرابعة عشرة «إذا أراد أن يحرم يتطيب» فالتطيب عند إرادة الإحرام وقبله، وهذا هو المراد من قولها في الرواية الأولى والثانية «حين أحرم» أي حين أراد أن يحرم، وقولها في الرواية السابعة عشرة «عند إحرامه» أي عند إرادته الإحرام وقبل أن يحرم بدليل قولها في الرواية الثالثة، والسابعة، والسادسة عشرة «قبل أن يحرم» وقولها في الرواية السابعة عشرة والتاسعة عشرة «أنا طيبت رسول الله على عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما» وقولها في الرواية الثامنة عشرة «ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا».

وقد اعترض على قولها في الرواية السابعة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة «كنت أطيب النبي قبل أن يحرم » بأن هذا التعبيريفيد التكرار، مع أن ذلك لم يقع منها إلا مرة واحدة، وقد صرحت بعض الروايات بأن ذلك كان في حجة الوداع. قال النووي: المختار أن «كان » لا تقتضى تكراراً ولا استمراراً وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، قال: ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقرى الضيف » أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضى التكرار ظهورا، لكن قد تقع قرينة تدل على عدمه، فيستفاد من السياق المبالغة في إثبات ذلك، على معنى أنها كانت ستكرر فعل الطيب لو تكرر منه فعل الإحرام وذلك لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك. قال الحافظ ابن حجر: على أن هذه اللفظة لم تتفق عليها الرواة عنها. ففي كثير من الروايات لفظ «طيبت» والله أعلم.

(ولحله قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الإفاضة، وفى الرواية الثانية «ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» وفى الرواية الثامنة «ولحله قبل أن يفيض» وفى الرواية السادسة عشرة «ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت» وللحج تحللان يأتى الكلام عليهما فى فقه الحديث.

(بيدى بذريرة) فى بعض الروايات «بيدى هاتين» وأشارت بيديها والذريرة بفتح الذال: نوع من الطيب يستخرج من زهر نبت قصبى – أى ساقه أنابيب وكعوب – كان يؤتى به من الهند، ولعله كان خير الطيب عندهم فى ذلك الوقت، لقولها فى الرواية السادسة «بأطيب الطيب» وفى الثامنة «بأطيب ما وجدت» وفى السابعة «بأطيب ما أقدر عليه» وفى الرابعة عشرة «بأطيب ما يجد».

ولا يعارض قولها « بذريرة » قولها فى الرواية السادسة عشرة « بطيب فيه مسك » وقولها فى الرواية الخامسة عشرة « كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول اللَّه ﷺ » فإنهم كانوا يخلطون أنواع الطيب الجيد فيزداد جودة.

(قبل أن يفيض) يقال أفاض الحجاج أى انصرفوا واندفعوا، والمراد قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يوم النحر، حيث ينصرف الحاج من منى إلى مكة فيطوف ويعود، فعند الدارمى « وطيبته بمنى قبل أن يفيض» وفي روايتنا السادسة عشرة « ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ».

(وييص الطيب) أي بريقه، وقيل: إن الوبيص زيادة على البريق وأن المراد به التلاّلق.

(في مفارق رسول الله ﷺ) المفارق جمع مفرق، وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر في وسط الرأس، ولشعر الرأس مفرق واحد غالباً، ولهذا قيل: إنها ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التى يفرق فيها الشعر. والظاهر أن مكشوف الشعر في الهواء تتعدد مفارقه بفعل الريح، لهذا ذكرته بصيغة الجمع.

(إن كنت لأنظر) «إن» مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف واللام في خبرها فارقة بينها وبين «إن» النافية، والتقدير: إن الحال والشأن كنت أنظر. فنظرها إلى الوبيص حاصل وواقع، لقولها في الرواية الرابعة عشرة «ثم أرى وبيص الدهن» لكنه لما لم يكن النظر مقصوداً ومتعمدا وهدفا عبرت عن ذلك بالتشبيه، بقولها في الرواية التاسعة والحادية عشرة، والخامسة عشرة «كأنى أنظر ... » وفي الرواية الثانية عشرة «كأنما أنظر» على معنى كأنى كنت أنظر في ذلك الوقت، والأولى أن يكون المعنى كأنى الآن أو كأنما الآن أنظر ... فكأنها تستحضر الصورة لتؤكد حصولها.

(وهو محرم) ترفع بذلك إيهام أن الطيب كان قبل الإحرام وزال أثره بعد الإحرام وفى الرواية العاشرة «وهو يهل» أي يرفع الصوت بالتلبية، وفي الرواية الحادية عشرة «وهو يلبي».

(ينضخ طيبا) النضخ بالخاء الأثريبقي في الثوب وغيره من طيب ونحوه قال النووي: وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، وهما متقاربان في المعنى.

## فقه الحديث

لا خلاف في استحباب الطيب قبل الإحرام بشرط غسله وإزالة ريحه لحظة الإحرام ولا خلاف في تحريم الطيب على المحرم في الثوب والبدن، على الرجل والمرأة.

وإنما الخلاف في استدامة رائحة الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن لمن تطيب به قبل الإحرام، وهذه المسألة هي فقه الحديث وجوهره.

فالجمهور على أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من أنواع الطيب مسكا كان أو غيره فإنه لا بأس به ولا شيء عليه، سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أولا، ولا يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه.

قال بذلك أبوحنيفة، وأبويوسف، والشافعى، وأصحابه، وأحمد، والثورى والأوزاعى وهو قول عائشة حراوية الأحاديث – وقول سعد بن أبى وقاص وابن عباس، وابن الزبير وابن جعفر، وأبى سعيد الخدرى، وآخرين، وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام.

وقال آخرون يحرم التطيب قبل الإحرام بما يبقى بعد الإحرام، وهو قول مالك والزهرى، وعطاء، وهو قول عمر وابنه عبد الله -كما هو صريح قوله في روايتنا السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، وخالفهما

سالم بن عبد اللَّه بن عمر الذي ذكر له قول عمر بعد سماعه حديث عائشة فقال: سنة رسول اللَّه ﷺ أحق أن تتبع.

وعن مالك في وجوب الفدية قولان.

ويحاول المالكية أن يجيبوا عن أحاديث الباب، فيقول بعضهم:

إنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد هذا التطيب، لأنه كان يطوف على نسائه بعده، والمراد من الطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، فالضرورة أن يذهب عنه بغسله ما كان على بدنه من طيب.

ورد هذا بقولها فى روايتنا الثامنة عشرة «ثم يصبح محرما ينضخ طيبا» ولاشك أن نضخ الطيب وهو رائحته كان فى حال إحرامه، كما هو صريح روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وغيرها.

قالوا: لعل فى الكلام تقديما وتأخيرا، والأصل طاف على نسائه ينضخ طيبا ثم أصبح محرما، ورد بأن هذا خلاف الظاهر، والروايات صريحة فى أن هذا الأثر فى وقت إحرامه بل فى بعض الروايات «بعد ثلاث» من إحرامه.

قالوا: إن الأثر الذي بقى كان وبيص الطيب ولمعانه، وهو الأمر الذي يرى بالنظر وليس الرائحة.

ورد بأن هذا خلاف الظاهر أيضا، فسياق عائشة وإنكارها على ابن عمر يؤكد أن الخلاف في بقاء الرائحة وليس في بقاء الزيت دون الرائحة شبهة حتى تنكر

قالوا: لعل هذا الطيب لم تكن له رائحة، فقد ورد في بعض الروايات « بطيب ليس كطيبكم » ورد بأن مرادها بذلك قوة الجودة والرائحة لقولها « بأطيب ما أجد ».

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلم، قالوا: لأن الطيب من دواعى النكاح، فنهى الناس عنه، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ورد بأن الخصائص لا تثبت بالقياس، كما رد بحديث عائشة بنت طلحة عند أبى داود عن عائشة قالت: «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول اللَّه ولا ينهانا » فهذا صريح فى بقاء عين الطيب، ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء فى تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين.

قال المهلب: إنه تطيب خصوصية لمباشرته الملائكة لأجل الوحى، ورد بأن ذلك فرع تبوت الخصوصية ولا سبيل لتبوتها.

وتمسكوا بحديث الرجل الذي سأل عما يفعل المحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب حديثنا قبل بابين، وفيه «اغسل الطيب الذي بك، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ».

ورد عليهم بأن قصة هذا الرجل كانت بالجعرانة، وهي في سنة ثمان بلا خلاف وأحاديث عائشة تفيد أنه صلى اللَّه عليه وسلم تطيب في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر

من الأمروبأن المأمور بغسله في قصة الرجل إنما هو الخلوق، لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا، محرما وغير محرم.

القول الثالث في هذه المسألة: القول بكراهية الطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده وهو قول محمد بن الحسن.

القول الرابع: قول الطرطوشى: يكره الطيب المؤنث - أى طيب النساء - كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوها، فإن تطيب وأحرم به فعليه الفدية، وأما غير المؤنث كالرياحين والياسمين والورد فليس من ذلك ولا فدية فيه أصلا.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- يؤخذ من قولها فى الرواية الثانية «ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت»: أن تحللا يحصل للحاج بدون طواف الإفاضة، قال النووى: وفى الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمى جمرة العقبة، وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم والحلق، فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول، «أى اثنين كانا»، ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثانى، وقيل: يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول، وهو قول بعض الشافعية، وللشافعي قول: أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم الأظفار.اه.

٢- ويؤخذ من قولها في الرواية السادسة عشرة « ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت »: أن التحلل الأول
 يحصل بعد رمى جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف قال النووي: وهذا متفق عليه.

٣- وفيه دلالة على استباحة الطيب بالتحلل الأول.

3- ومن قولها فى الرواية الثامنة عشرة «ثم يطوف على نسائه»: أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء يقولون: أقل القسم ليلة لكل امرأة. قال النووى: هذا الطواف كان برضاهن، ولاخلاف فى جوازه برضاهن كيف كان، قال أبوسعيد الإصطخرى: لم يكن القسم واجبا عليه وإنما كان يقسم بالسوية، ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا، وقال الأكثرون: كان واجبا، والله أعلم.

٥- يؤخذ من استحباب الطيب قبل الإحرام: استحباب وسائل النظافة والتجمل بعامة قبل الإحرام،
 قال النووى فى المجموع: يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب،
 وقلم الأظفار، وغسل الرأس بسدر أو نحوه.

وقال أيضا: قال الشافعى فى الأم والمختصر: أحب للمرأة أن تخضب للإحرام، واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها، قالوا: وسواء كان لها زوج أم لا، لأن هذا مستحب بسبب الإحرام، فلا فرق بينهما، فأما إذا كانت لا تريد الإحرام ولها زوج استحب لها الخضاب فى كل وقت، لأنه زينة وجمال وهى مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت، وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد

الإحرام، كره لها الخضاب من غير عذر، لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها، وهذا كله متفق عليه، وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة، كالتطيب. قال الشافعية: ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام، لأنه من الزينة، وهى مكروهة للمحرم، لأنه أشعت أغبر، فإن اختضبت فى الإحرام فلا فدية، لأن الحناء ليس بطيب عندنا.

واللَّه أعلم

# (٣٢٠) باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما أصله ذلك على المحرم

٢٤٩٢ - أم عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ (أَوْ بِوَدَّانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجُهِي، قَالَ «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلا أَنَّا حُرُمٌ».

٣٩٣-٢٤٩٣ عَن الزُّهْرِيِّ (٥١) بِهَذَا الإِسْنَادِ «أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْسَشٍ».

٢٤٩٤ - ٢٢ عَن الزُّهْ رِيِّ (٢٥) بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِن لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ

٩٥ - ٢٤٩ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٥) قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْسَنُ جَثَّامَـةَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ «لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

٢٤٩٦ - ٢٤٩٦ عَنِ ابْسَنِ عَبَّسَاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَسَا<sup>(٥١)</sup> فِي رِوَايَةٍ مَنْصُسورٍ عَسَ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَن حَبِيبٍ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.

٢٤٩٧ - ٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٥) قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلُ اللَّهِ عَلْقُ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَن لَحْمِ صَيْدٍ أَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضُوٌ مِن لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ: «إِنَّا لا نَأْكُلُهُ. إِنَّا حُرُمٌ».

٢٤٩٨ - ٥٦ عَن أَبِي قَتَادَةً ١٤٥٥ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ.

<sup>(</sup>٠٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ وَصَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدِ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِح كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيُّ

كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبُ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ
 ٥ )وحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>٥٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابَتِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٤) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ مَنْصُورًا يُحَدَّثُ عَنَ الْحَكَمِ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْلَى مَانُ ثُنَاهُ يَالِّهِ مَا ثَنَا مُحَدَّلُ نُو جَوْفَ حَدَّثَنَا شُهْمَةً عَنِي الْحَكَمِ حِيدَ وَالْمُعْلَى ا

<sup>. • )</sup>وحدثناه يحيى بن يحيى الجبون المعطير بن تسيمان فان تسمعت تسطورا يحدث عن الحاجم ح وعالت الطعف بس المستمى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَن حَبيبٍ عَن سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْنُ عَبَّاس

<sup>(</sup>٥٥)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَن طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ (٥٦) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن صَالِح بْنِ كَيْسَانَ حُ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ

فَمِنَّا الْمُحْسِرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْسِرِمِ. إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَـتَرَاءَوْنَ شَـيْنًا. فَنَظَرْتُ فَالِمَ حَابِي، وَحْشِ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَحَذْتُ رُمْحِي. ثُمَّ رَكِبْتُ. فَسَـقَطَ مِنّي سَـوْطِي. فَقُلْتُ لأَصْحَابِي، وَحْشِ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَحَذْتُ رُمْحِي. ثُمَّ رَكِبْتُ. فَسَـقَطَ مِنّي سَـوْطِي. فَقُلْتُ لأَصْحَابِي، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا وَاللَّهِ! لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَلَـزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ. ثُمَّ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا وَاللَّهِ! لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَلَوْتُ فَتَاوَلْتُهُ. ثُمَّ رَكِبْتُ. وَهُلُو وَرَاءَ أَكَمَةٍ. فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي، فَعَقَرْتُهُ، فَلَالَةُ مَامَنَا. فَحَرَّكُتُ إِلَى فَكُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِيُ عَلِي أَمَامَنَا. فَحَرَّكُتُ أَصُوبَ عَلالًا فَكُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ أَمَامَنَا. فَحَرَّكُت فَرَابِي فَقَالَ «هُو حَلالٌ. فَكُلُوهُ».

٧٤٩٩ - ٧٤٩٩ عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَلَابُوا عَلَيْهِ. فَاخَذَهُ. ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ. وَأَبَى بَعْضُهُ مُ. فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَاللَّهُ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ. فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ. وَأَبَى بَعْضُهُ مُ. فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».

٠٠٠٠ - ١٥٠٠ عَن أَبِي قَنَادَةَ ﷺ فَي حِمَارِ الْوَحْسِ مِشْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَمَارِ الْوَحْسِ مِشْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَمَارِ الْوَحْسِ مِشْلَ حَدِيثِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «هَلْ مَعَكُمْ مِن لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».

<sup>(</sup>٥٧) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَن مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَن أَبِي النَّصْرِ عَن نَـافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِي قَتَادَةَ

<sup>(</sup>٥٨) وحَدَّثَنَا ۚ قُتُنِيَّةُ عَن مَالِكٍ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبِي قَنَادَةَ

<sup>(</sup>٩٥) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ ٱلسُّلَمِيُّ حَدَّثَنا مُعَاذُ بْنُ هَِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِيَ عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَفِيرٍ حَدَّثِنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

٢٥٠٢ - ٢٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً (٢٠) عَن أَبِيهِ عَلَيْهُ. قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَاجًا. وَخَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَصَرَفَ مِن أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ «خُدُوا سَاحِلَ الْبَحْر حَتَّى تَلْقَوْنِي» قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ. إلا أَبَسا قَتَادَةَ. فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشِ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُسو قَتَادَةَ. فَعَقَس مِنْهَا أَتَانًا. فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِن لَحْمِهَا. قَالَ فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْـم الْأَتَـان. فَلَمَّا أَتُـوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللَّـهِ! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَـا. وَكَـانَ أَبُـو قَتَادَةَ لَهُ يُحْرِمْ. فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا. فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِن لَحْمِهَا. فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا. فَقَالَ «هَلْ مِنْكُــمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالَ قَالُوا: لا. قَالَ «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا».

٣٠٥٠ - ٢٦ عَن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَـبِ(٢١) بِهَـذَا الإِسْنَادِ فِي رِوَايَـةِ شَيْبَانَ: فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟». وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ»؟. قَالَ شُعْبَةُ: لا أَدْرِي قَالَ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُهِم.

٢٥٠٤ - ٦٢ عَن أبي قَتَادَةَ ﴿ (٦٢ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَـزُوةَ الْحُدَيْبِيَـةِ. قَـالَ: فَـأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ، غَيْرِي. قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشِ. فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِن لَحْمِهِ فَاضِلَةً. فَقَالَ: «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

ه ٢٥٠- ٢٣٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِيهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَقَالَ «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُـهُ. قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا.

٣٠٥٠ – ٣٤ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ (٢٠) قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ. وَأَبُو قَتَادَةَ

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عُثْمَانْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ (٣٦)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّـاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْـدُ اللَّهِ عَن شَيْبَانَ

<sup>ُ</sup>جَمِيعًا عَن عُثْمَانَ بَّنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ (٦٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ ابْن أبي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ صَلَّٰتُهُ أَخْبَرَهُ

بين بچي مادو الله بن أبي قَتَادَةَ الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٦٤)وحَدَّثَنَاه أَبُوٍ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَقُ عَن جَرِيرٍ كِلاهُمَا عَن عَبْدِ الْعَزِيــزِ بْـنِ رُفَيْـعٍ عَـن (٣٤)وحَدَّثَنَاه أَبُوٍ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَقُ عَن جَرِيرٍ كِلاهُمَا عَن عَبْدِ الْعَزِيــزِ بْـنِ رُفَيْـعٍ عَـن

مُحِلٌ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: قَالَ « هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ » قَالُوا: لا. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ « فَكُلُوا ».

٧٠٠٧ - ٦٥٠ عَن مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ (٢٥٠ عَن أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ. فَأَهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ. وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ. فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ. وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَى مَنْ أَكَلَهُ. وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْدِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

## المعنى العام

شاءت حكمة اللَّه أن يجعل بيته الحرام أمنا، أمناً حتى على الحيوان، فحرم صيده، بل حرم تنفير صيده، بل شاءت حكمة اللَّه أن يجعل قاصد بيته مصدر أمن، وصورة للسلم والمسالمة حتى مع الصيد، فحرم جل شأنه على المحرم صيد البر، فقال: ﴿ أُجِلَّا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَكُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٣٦]. وقال: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ عَلَيْكُمْ مَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٣٥]. وقال: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٣٥]. وقرر عقابا وجزاء لمن يرتكب هذه الجريرة مع الوعيد الشديد، فقال: ﴿ وَمَنْ عَدَلُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَنْ مَنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَنْ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَيْلُ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَالًا مُرْهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَقَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلِكَ مِن المَعْوَى وَيَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَقَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلِكُ مِن المَالَةِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَرِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ [المائدة: ٣٥]. والجريمة إذا عظمت أحيطت بسياج من الممنوعات، فحرمت السنة مساعدة المحرم للصائد، حرمت على المحرم أن يعين الصائد محرما أو حلالا بأى نوع من أنواع العون حتى الإشارة، وحرمت على المحرم أن يأكل من لحم صيد صاده محرم، أو صاده محل من أنواع العون حتى الإشارة، وحرمت على المحرم أن يأكل من لحم صيد صاده محرم، أو صاده محل من أبواع العون حتى المداريث تصور لذا الإطار الحكيم.

الصعب بن جثامة - وهو حل - يصطاد حمارا وحشيا، فيهديه لرسول الله وهومحرم، فلا يقبل رسول الله والكسوف في وجه الصعب، يقبل رسول الله والكسوف في وجه الصعب، فيقول له صلى الله عليه وسلم: لم نردها عليك استهانة بها أو بك أو غضبا عليك ولكن لأننا جميعا محرمون لا نأكل لحم صيد لنا، لولا أننا محرمون لقبلناه منك وأكلناه.

وهذا أبو قتادة يخرج فى جيش المسلمين لغزوة الحديبية، وفى الطريق يرسله رسول اللَّه ونزلوا بعض أصحابه لمهمة استطلاعية، أحرم أصحابه الذين معه بعمرة، ولم يحرم، وبقى حلالاً. ونزلوا يستريحون، وجلس أبو قتادة يخصف نعله. لاحت منه التفاتة إلى أصحابه فوجدهم ينظرون بعيدا، ثم ينظر بعضهم إلى بعض يبتسمون، إنهم يرون حمار وحش سهل الصيد، لكنهم ممنوعون من الصيد، أن أبا قتادة بينهم حلال، يمكنه أن يصطاده، لكنهم ممنوعون من الإشارة عليه بالصيد، وأدرك أبو قتادة الأمر، فوضع السرج على فرسه وأخذ سوطه ورمحه وركب، فسقط السوط والرمح، فطلب من

<sup>(</sup>٦٥)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَن مُعَاذِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن

أصحابه أن يناولوه، فرفضوا لأنهم ممنوعون من إعانته على الصيد بأى وجه من وجوه العون، فنزل فأخذ سوطه ورمحه، وركض بفرسه حتى أدرك الحمار الوحشى فطعنه برمحه فعقره، ثم جاء به إلى أصحابه فمنهم من اعتقد حل الأكل فشوى وأكل، ومنهم من امتنع ثم قالوا: ومالنا نتشكك ورسول الله على أمامنا؟ قريب منا فأسرعوا إليه وسبقهم إليه أبو قتادة، فسأله. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: هل منكم أحد أشار أو أعان أبا قتادة؟ قالوا: لا. قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: نعم. رجله. فأخذها فأكلها. وقال: هو حلال. هو طعمة أطعمكم الله إياها. إذا حصلتم على مثلها فكلوه. صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضى عن صحابته أجمعين.

## المباحث العريية

(عن الصعب بن جثامة) «الصعب» بفتح الصاد وسكون العين، وأبوه « جثامة » بفتح الجيم وتشديد الثاء، وهو من بنى ليث، وكان ابن أخت أبى سفيان بن حرب، وكان النبى الشيء أخى بينه وبين عوف بن ماك.

(حماراً وحشياً) بنصب «وحشيا» على الوصف، وفى الرواية الثانية «حمار وحش» على الإضافة، وفى الرواية الثالثة «رجل حمار وحش» وفى ملحقها «عجز حمار وحش يقطر دما» وفى ملحقها الثانى «شق حمار وحش» وفى الرواية الرابعة «عضو من لحم صيد».

وقد مال النووى إلى أن المهدى جزء حمار، وأن رواية «حمارا » من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وحمل على البخارى إذ ترجم للحديث بباب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.

وقال: ليس فى سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك، وهو بـاطل، لأن الروايات التى ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح. اهـ

ويحاول القرطبى الدفاع عن البخارى فيقول: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا، ثم قطع منه عضوا بحضرة النبى النبى فقدمه له، فمن قال: أهدى حمارا أراد بتمامه، مذبوحا، أو حيا، ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبى النبى قال: ويحتمل أنه أهداه له حيا، فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه، ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. اهـ

ويؤيد الحافظ ابن حجر هذا الاتجاه، فيقول: إذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه [أى إطلاق النووى] لبطلان التأويل المذكور، ولاسيما في رواية الزهري [وفيها حمارا وحشيا] التي هي عمدة هذا الباب، وقد قال الشافعي في الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار، وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب «لحم حمار وحش» وهو غير محفوظ. اهـ

والتحقيق: أن الدفاع عن استنباط البخاري ضعيف، واحتمال أن الصعب أهدى حماراً كاملاً حياً

أو مذبوحاً فرد فأهدى جزءا منه بعيد جدا، والتأويل بإطلاق الكل وإرادة الجزء جيد، وفيه الجمع بين الروايات وليس فيه توهيم لرواية الزهرى التي هي عمدة الباب. واللَّه أعلم.

(وهوبالأبواء أوبودان) الأبواء بهمزة مفتوحة وباء ساكنة جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بين مكة والمدينة، قيل سمى بذلك لأن السيول تتبوؤه أى تحمله (أوبودان) الشك من الراوى. وودان بفتح الواو وتشديد الدال موضع بقرب الجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن القادم من المدينة إلى مكة يصل الأبواء فيكون بينه وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا، ثم يصل ودان فيكون بينه وبين الجحفة ثمانية أميال.

(فلما أن رأى رسول الله ﷺ ما فى وجهى قال) فى رواية « فلما عرف فى وجهى » وفى رواية « فلما رأى ما فى وجهى من الكراهية » وفى رواية « فلما عرف فى وجهى رده هديتى » أى أثر رده هديتى قال...إلخ.

(إنا لم نرده عليك) وفى رواية «ليس بنا رد عليك». وفى رواية «إنا لم نرده عليك كراهية له، ولكنا حرم» قال الحافظ ابن حجر: قال عياض: ضبطناه فى الروايات «لم نرده» بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية، وقالوا: الصواب أنه بضم الدال، لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التى توجبها له ضمة الهاء بعدها، وليس الفتح بغلط وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه، وقد وقع فى رواية «لم نردده» بفك الإدغام، ولا إشكال فيه.

وقال العينى بعد أن نقل مضمون ما سبق: هذا فى المضاعف إذا دخله الهاء أن يضم ماقبلها، وهذا فى المذكر، وأما فى المؤنث مثل: لم نردها، فمفتوح الدال مراعاة للألف، وفى مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح لأنه أخف الحركات، والضم إتباعا لضمة عين الفعل، والكسر لأنه الأصل فى تحريك الساكن، والفك.

(إلا أنا حرم) «أنا» بتشديد النون وفتح الهمزة، على التعليل. قال الكرمانى: لام التعليل محذوفة، والمستثنى منه مقدر [عموم العلل] أى لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم و «حرم» بضمتين جمع حرام، أى محرمون، وفى رواية النسائى «إلا أنا حرم لا نأكل الصيد » وفى روايتنا الثانية «لولا أنا محرمون لقبلناه منك » وفى روايتنا الرابعة «إنا لا نأكله. إناحرم »

(عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله على المواية السابعة «عن عبدالله بن أبى قتادة قال: انطلق أبى مع رسول الله على عام الحديبية » على الإرسال، وفي الرواية الثامنة عن أبى قتادة « خرج رسول الله على حاجا وخرجنا معه » وفي الرواية التاسعة عن أبى قتادة « أنه غزا مع رسول الله على غزوة الحديبية والإشكال في روايتنا الثامنة «خرج حاجا» قال الإسماعيلي: هذا غلط ولعل الرواي أراد خرج محرما، فعبر عن الإحرام بالحج غلطا، وقيل: لعله أراد من الحج قصد البيت، فكأنه قال: خرج قاصدا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.

(حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء كذا قيدها الناس كلهم، ورواه بعضهم عن البخارى بالفاء وهو وهم، والصواب القاف، وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة.

(فمنا المحرم ومنا غير المحرم) لعله يقصد بغير المحرم نفسه ففى الرواية السادسة « مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم » وفى الرواية السابعة « فأحرم أصحابه ولم يحرم » وفى الرواية الثامنة « أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم » وفى الرواية التاسعة « فأهلوا بعمرة غيرى ».

(إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش) فى الراوية السادسة « فرأى حمارا وحشيا » وفى الراوية السابعة « فبينما أنا مع أصحابه [أى أصحاب النبي على النبي يخصل المناع عضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش » وفى الرواية الثامنة « فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش ».

قال النووى: فى بعض الروايات «يضحك بعضهم إلى» بياء المتكلم مجرورة بحرف الجر. قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، والصواب «يضحك بعضهم إلى بعض» فأسقط لفظ «بعض» والصواب إثباتها، لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه. قال النووى: قلت لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هى والرواية الأخرى وليس فى واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هى والرواية الأخرى وليس فى واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى الصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه، لمنعهم منه. اه وانتصر الحافظ ابن حجر للقاضى عياض، فقال إن رواية «يضحك بعضهم إلى» لوصحت كان فيها مزيد أمر على مجرد الضحك، لأنهم اشتركوا فى رؤيته، فاستووا فى ضحك بعضهم إلى بعض، وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفطن إلى رؤيته، ويؤيد ما قاله القاضى ما وقع فى رواية بلفظ « رأيت الناس متشوقين لشىء، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحش فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ما ندرى. فقلت: هو حمار وحش. فقالوا: هو ما رأيت»، وفى رواية «وجاء أبو قتادة وهو حل، فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه » قال الحافظ: فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قاله فيفطن فيراه » قال الحافظ: فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قاله القاضى. ثم ناقش الحافظ ابن حجر الإمام النووى فى صحة الرواية.

(فسقط منى سوطي) فى الرواية السادسة «فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه» فالظاهر أن رمحه سقط منه فاستعان بهم بعد أن سقط السوط فامتنعوا عن إعانته. ففى الرواية الخامسة طيِّ والأصل: فأسرجت فرسى، وأخذت رمحى وسوطى، ثم ركبت فسقط منى سوطى فقلت لأصحابى ناولونى السوط، فأبوا، فنزل فأخذه وركب، فسقط منه الرمح، فسألهم أن يناولوه، فأبوا عليه وقالوا: واللَّه لا نعينك عليه بشىء فنزل فتناوله.

وفي الرواية السابعة تقديم وتأخير، وأصلها: فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فحملت عليه فطعنته.

(فأدركت الحمار من خلفه، وهووراء أكمة، فطعنته برمحى فعقرته) في الرواية السادسة «ثم شد على الحمار فقتله » وفي الرواية السابعة « فحملت عليه فطعنته فأثبته » وفي الرواية

الثامنة « فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا » «الأكمة » بفتحات ثلاث، هى التل من حجر واحد، ومعنى « فأثبته » أى جعلته ثابتا فى مكانه، لاحراك به، و »الأتان » أنثى الحمار فإطلاق لفظ الحمار فى الروايات مجاز. وكأنه رأى مجموعة من حمر الوحش ينفرد عنها حمار، فتبعه حتى أدركه مستترا بتل من حجر.

(فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه) فى الرواية السادسة «فأكل منه بعض أصحاب النبى وأبى بعضهم» وفى الرواية الثامنة «فأكلوا من لحمها» أى بعضهم، وفى الرواية التاسعة «فأطعمت أصحابى» أى بعضهم وفى رواية «ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون» وفى رواية «فجعلوا يشوون منه، ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا نلحق به ونسأله -وكان تقدمهم- فلحقوه فسألوه»، فالظاهر أن بعضهم أكل أول ما أتاهم، ثم طرأ عليهم الشك.

(وكان النبي على أمامنا) بفتح الهمزة، أي في الطريق يسبقنا ويتقدمنا.

(فحركت فرسى فأدركته) فى الرواية السادسة «فأدركوا رسول الله ولى فسألوه عن ذلك» وفى الرواية الشابعة «فانطلقت أطلب رسول الله ولى الله ولى الرواية الثامنة فلما أتوا رسول الله ولى الرواية الثامنة فلما أتوا رسول الله ولى الرواية التاسعة «ثم أتيت رسول الله والى الله ولا تعارض، فقد سبقهم أبو قتادة فسأل، ثم جاءوا من بعده فسألوا.

(فقال: هو حلال فكلوه) فى الرواية السادسة « إنما هى طعمة أطعمكموها الله » أى إنما هى طعام، وفى الرواية السابعة « فقال للقوم: كلوا » وفى الرواية الثامنة « قال: فكلوا ما بقى من لحمها » فالأمر بالأكل أمر بأكل ما بقى، فإن كان الأمر قد صدر لمن ليس معه شىء منه فمعناه كلوا أمثاله حين تجدون أمثاله.

(تخلف مع أصحاب له) أى تخلف عن رسول الله وقد بينت الرواية الثامنة سرهذا التخلف، وأنه كان بأمر من رسول الله والله الله والله الله والله وال

(محرمين) هذا الوصف باعتبار ما آل إليه أمرهم، فقد بينت الرواية الثامنة أنهم أحرموا بعد أن صرفهم رسول الله على إلى ساحل البحر، وبعد أن أخذوا الساحل ولم يجدوا عدوا، واتجهوا نحو رسول الله على .

(وحدث رسول اللّه على أن عدوا بغيقة فانطلق رسول اللّه على فبينما أنا مع أصحابه) «الغيقة » بفتح الغين وسكون الياء موضع من بلاد بنى غفار، بين مكة والمدينة، وقيل هى بئر ماء لبنى تعلبة. وفى الكلام طيّ، وضحه الحافظ ابن حجر بقوله: وحاصل القصة أن النبى على لما خرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة يخشى منهم أن يقصدوه على غرة، فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبى على فأحرموا إلا هو فاستمر حلالا. اهـ

- فمعنى « فانطلق رسول اللَّه ﷺ » أي استمر في طريقه منطلقا، وأرسل بعض أصحابه.
- (وخشينا أن نقتطع) أى نصير مقطوعين عن النبى الله منفصلين عنه، إما بالاسترخاء عن اللحاق به، فيسبقهم، وإما بأن يقطعهم العدو عنه ويحوذهم.
- (أرفع فرسى شأوا وأسير شأوا) «أرفع» بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الفاء المكسورة، وبفتح الهمزة وسكون الراء، والمعنى: أرفع درجة جريه شأوا أى تارة حرصا على الإسراع، وأسيربه بيسر وهدوء دون ركض تارة أخرى حرصا على راحة الفرس.
- (تركته بتعهن) في ضبطها خلاف كثير شمل كل حركات حروفها، وهي عين ماء قبل السقيا بثلاثة أميال للقادم من المدينة.
- (وهو قائل السقيا) «السقيا» قرية جامعة بين مكة والمدينة، وقائل إما من القول والسقيا مفعول لفعل محذوف، أى وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا وإما من القيلولة والسقيا ظرف، أى تركته ليلا بتعهن وهو يقصد ويعزم القيلولة غدا في السقيا.
  - (انتظرهم فانتظرهم) الأولى بصيغة الأمر، والثانية بصيغة الماضى.
- (إنى أصدت ومعى منه فاضلة) قال النووى: هكذا هو فى بعض النسخ بفتح الصاد المخففة، والضمير فى « منه » يعود على الصيد المحذوف الذى دل عليه « أصدت » ويقال بتشديد الصاد، وفى بعض النسخ « صدت » بكسر الصاد وفى بعضها « اصطدت » وكله صحيح.ا.ه.

وفي البخاري « أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة » أي فضلة أي قطعة باقية.

- (فصرف من أصحابه) من تبعيضية، أي صرف بعض أصحابه.
- (خذوا ساحل البحرحتى تلقونى) أى اتجهوا إلى طريق ساحل البحر إلى غيقة ثم اتجهوا نحوى للقائي.
  - (فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ) « قبل » بكسر القاف وفتح الباء أي جهة.
- (أحرموا كلهم إلا أبا قتادة) في بعض رواة البخارى: «إلا أبو قتادة» قال الحافظ: ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه، فمن أمثلة الثابت الخبر «إلا أبو قتادة لم يحرم» فإلا بمعنى لكن، وأبو قتادة مبتدأ، ولم يحرم خبره، ومن أمثلة المحذوف الخبر ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. في قراءة رفع (قليلاً) وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «كل أمتى معافى إلا المجاهرون».
- (فنزلوا فأكلوا من لحمها) يقال: نزل المسافر، أى توقف عن السير وحط الرحال للراحة ونحوها، وضمير « أكلوا » غير ضمير « نزلوا » لأنهم نزلوا جميعا وأكل بعضهم وأبى الأكل بعضهم كما

أوضحنا، والقائل أكلنا لحما هم الآكلون بعض النازلين، ومرادهم «لحم صيد» لا مطلق لحم، يوضح ذلك قولهم بعد « نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ».

(هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشىء) أى هل منكم أحد أمر أبا قتادة بأن يصيده، أو أشار إليه بصيده؟ وفى ملحق الرواية الثامنة «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها » وفى الملحق الثانى « أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ ».

(وفق من أكله) أي صوَّب من أكله.

## فقه الحديث

قال النووى: أجمعت الأمة على تحريم الصيد على المحرم، وإن اختلفوا فى فروع منه ودليله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد برى مأكول أو فى أصله مأكول، وحشيا كان أو فى أصله وحشى. هذا ضابطه، فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسى، فليس بحرام بالإجماع. لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد، وأما ما ليس بمأكول، ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا. وأماصيد البحر فحلال بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ﴾ [أى لكم معشر المقيمين وزاداً للمسافرين] ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦].

وقال الشافعي والأصحاب: يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده، أو أعان على على قتله بدلالة، أو إعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية ويحرم عليه أكل ماصاده الحلال له، سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا، أما إذا صاد الحلال شيئا، ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف. ثم قال: هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، وفيه مذهب ثالث أنه يحرم على المحرم أكل الصيد مطلقا، فكان على بن أبى طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد، واحتج لهما بعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ قالوا: والمراد بالصيد المصيد كما استدلوا بحديث الصعب بن جثامة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة] واحتج أصحابنا عليهم بأحاديث أبى قتادة، وهي ظاهرة في الدلالة للشافعي وموافقيه، وفي رد ما قاله أهل المذهبين باصطياده، ويحمل حديث أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب على أنه قصدهم على الأحاديث المبينة للمراد من الآية فإن قبل: فقد علل النبي في في حديث الصعب حين رده بأنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا؟ فالجواب: أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له صلى الله عليه وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديث أبى قتادة، وقول النبي في «هل منكم أحديث الذي يحرم به ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديث أبى قتادة، وقول النبي في هل منكم أحد

أمره... » قال: وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى « روايتنا العاشرة » فهومحمول على ما لم يصد للمحرم، ولابد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة. والله أعلم انتهى بتصرف.

وقد صرحت آية المائدة بعقوبة المحرم إذا اصطاد، فقالت: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المراد من أحرم بحج أو عمرة وإن كان في الحل وفي حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالا] ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَلا كَفْهَة مَعْامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَيَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَّفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيزٌ ذُوانتِقَام ﴾.

قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية فى الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والجمهور على أن القرآن صرح بالعمد وأن السنة جاءت بالخطأ، وعن الحسن ومجاهد يجب الجزاء فى الخطأ دون العمد فللعمد النقمة، وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لائمة، وعليه النقمة، لا الحزاء.

واختلفوا فى جزاء الصيد أهو على الترتيب؟ أم على التخيير؟ الجمهور على الثانى على معنى أنه يجب فى الظبى شاة، وفى الضبع شاة، وفى الوحش بقرة وللجانى أن يختار الإطعام، فيقوم الصيد من حيث إنه صيد، لا من حيث مازاد عليه بالصنع، فى المكان الذى أصابه المحرم فيه، أو فى أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشترى، وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة، فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجانى بين أن يشترى بهذه القيمة هديا، وبين أن يشترى بها طعاما، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ويحكم بالقيمة والمماثلة عدلان مسلمان.

هذا جزاء المحرم إذا صاد، فهل الجزاء نفسه على المحرم الذى أكل من صيد غيره المحرم أو المحل؟ خلاف بين العلماء والظاهر أن عليه الحرمة لا الجزاء، لئلا يكون هناك بدلان لشىء واحد. واللَّه أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم

- ١- من الرواية الأولى جواز رد الهدية لعلة.
- ٢- والاعتذار للمهدى عن هديته ليطيب خاطره.
  - ٣- أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول.
- ٤- من قوله « فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما في وجهي قال... » جواز الحكم بناء على العلامة والقرينة.
  - ٥- جواز صيد الحمار الوحشى، وجوازأكله.
    - ٦- وأن عقر الصيد ذكاته.

- ٧- من الرواية الخامسة، وقول بعضهم: كلوه، وقول بعضهم: لاتأكلوه جواز الاجتهاد في زمن النبي على النبي على النبي العربي: وهو اجتهاد بالقرب من النبي على لا في حضرته.
- ۸− وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد، ولو تضاد المجتهدان، ولا يعاب واحد منهما على ذلك، فإن رسول الله ﷺ لم يعب أحدهما.
  - ٩- الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، فقد رجعوا إلى رسول اللَّه على يسألون.
- •١- من عدم إحرام أبى قتادة جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا كان الدخول لمهمة، فقد ورد أن أبا قتادة كان مبعوثا من النبى على الصدقة، فلم يخرج محرما كما خرج القوم. قال القشيرى: يحتمل أنه لم يكن مريدا النسك، أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت. ا.ه. وهذا الجواب الثانى بعيد لإحرام الجميع سواه، وزعم المنذرى: أن أهل المدينة كانوا قد أرسلوه إلى النبى على يعلمونه أن بعض العرب ينوى غزو المدينة، وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو دخول مكة وإنما صحب النبى الله ليكثر جمعه.
- ١١ تحريم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد، وقيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها.
- ١٢ من قوله في ملحق الرواية السادسة « هل معكم من لحمه شيء » جواز الاستيهاب من الأصدقاء.
  - ١٣ ومن أخذه وأكله صلى اللَّه عليه وسلم في الرواية التاسعة قبول الهدية من الصديق.
- ١٤ وتطييب النبي ﷺ لقلوب أصحابه. قال عياض: عندى أن النبى ﷺ طلب من أبى قتادة ذلك
   تطييبا لقلب من أكل، وبيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التى حصلت لهم.
- ١٥- ومن الرواية السابعة من ضحك بعضهم إلى بعض أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد
   ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه.
- ١٦ واستعمال الكناية في الفعل، كما تستعمل في القول، لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لاتحل.
  - ١٧ ومن إرسال النبي ﷺ لأبي قتادة وأصحابه إلى الغيقة جواز بعث الطليعة في الغزو.
    - ١٨ وجواز تفريق الإمام أصحابه للمصلحة.
    - ١٩ ومن ركض الفرس جواز سوق الفرس ورفع درجة سرعته للحاجة مع الرفق به.
- ٢ ومن تبليغ أبى قتادة السلام استحباب إرسال السلام إلى الغائب عن قرب وعن بعد، سواء كان أفضل من المرسل أولا، لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل منه فمن دونه أولى. قال النووى: قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور.
  - ٢١- ومن حملهم ما بقى من الأتان في الرواية الثامنة جواز حمل الزاد في السفر.
  - ٢٢ ومن إعطاء أبي قتادة اللحم لأصحابه استحباب الرفق ومساعدة الأصحاب والرفقاء في السفر.

# (٣٢١) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

٨٠٥٠ - ٦٦ عَن عَائِشَةَ (٢٦) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ. يُقْتَلُ نَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

٢٥٠٩ - ٢٧ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٧) قَالَتْ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ «خَمْسَ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا».

٠ ٢٥١- ٣٠ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٨) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٢٥١١ - <del>٢٩ عَ</del>ن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٩٠ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٢٥١٢ - ٧٠٠ وعَنْ الزُّهْرِيِّ (٧) بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْ لِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

٢٥١٣- ٧١ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢١) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ السَدُّوَابِ لَ كُلُّهَا فَوَاسِقُ. تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ».

٢٥١٤ - ٧٢ عَن سَالِم، عَن أَبِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلِيْ. قَالَ: «خَمْس لا جُنَاحَ عَلَى مَسنْ

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدِاللَّهِ ابْن مِفْسَم قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ

<sup>(</sup>٦٧) وَحَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٰحَدَّتُنَا غُنْدُرٌ عَن شُعْبَةَ ۚ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَــالا حَدَّلَنَـا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّلَنَـا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٦٨) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ – وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٦٩) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريريُّ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الْزُّهْرِيُّ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٠) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ

<sup>(</sup>٧١) وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ َعَن ابْن شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ بْن الزَّبْيْر عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٢) وحَدَّثَنِيَّ زُهَيْرُ بْـنُ حَرْب وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنَ آَبْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَاكُ بْنُ غُيَيْنَةَ عَن الزُّهْـرِيِّ عَن سَالِم، عَن أَبِيـهِ

قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَم وَالإِحْرَام: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». وَقَالَ ابْسنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ « فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ ».

ه ١٥١- ٧٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٧٣) قَسَالَ: قَسَالَتْ حَفْصَدَةُ زَوْجُ النّبسيّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ الـدَّوَابِ كُلُّهَا فَاسِقٌ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُـورُ».

٢٥١٦ - ٧٤ عَن زَيْدِ بْن جُبَيْر (٢٠) أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُسِلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ – أَوْ أُمِرَ – أَنْ يَتُقْتَكُنْ الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْغُرَابَ.

٧٥٠- ٧٥ عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ (٧٥) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الـدُّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَـأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلاةِ أَيْضًا.

٨٠٥١ - ٧٦ عَن ابْسن عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٧٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «خَمْسسٌ مِنَ السدَّوَابِّ، لَيْسسَ عَلَى الْمُحْسِرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُسرَابُ، وَالْحِداَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٢٥١٩ - ٧٧ عَسن ابْسنِ جُرَيْسجِ (٧٧) قَسالَ: قُلْستُ لِنَسافِع: مَساذَا سَسمِعْتَ ابْسنَ عُمَسرَ يُحِسلُ لِلْحَرَامِ قَتْلَـهُ مِنَ الـدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ «خَمْــسٌ مِـنَ السدَّوَابِّ لا جُنَـاحَ عَلَــى مَــنْ قَتَلَهُــنَّ، فِــي قَتْلِهـــنَّ: الْغُـــرَابُ، وَالْحِـــــذَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْسِبُ الْعَقُورُ».

<sup>(</sup>٧٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ

<sup>(</sup>٧٤) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدِ بْن جُبَيْر (٧٥) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

<sup>(</sup>٧٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع عُن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>۷۷)وحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنَ جُرَيْج – و حَدَّثَنَا هَٰتِيْنَهُ وَابْنُ رُمْح عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حُ وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ جَمِيعًا عَن نَـافِعِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَذَّثَنَا أَبِي جَمَيْعًا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ۖ ح وحَدَّثِنِي أَبُو كَـأَمِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَذَّثَنَا أَيُّوبُ ح وِحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونٌ أَخْبَرِنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَــؤُلاَءِ عَـن نَـافِعِ عَـن الْبِنِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْن جُرَيْج وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَن نَـافع عَـن ابْنَنِ عُمَـرَ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ إلا ابُّنُ جُرَيْجَ وَخُدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجِ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إسْحَقَ

٠٢٥٠ - ٧٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٨) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْل مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

٢٥٢١ -  $\frac{\sqrt{9}}{12}$  عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٧٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَارُةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَارُةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفُرَابُ، وَالْخُدَيَّا».

## المعنى العام

إن الأمن والأمان الذي أراده الله لمخلوقاته في الحرم والإحرام أمن وأمان على الإنسان، وأمن وأمان من الإنسان، وفي الباب السابق بسطنا التشريع الحكيم في تأمين الإنسان غيره، أمنت الشريعة السمحة الحيوان والطير، حتى الحيوان البرى المتوحش، أمنته من الإنسان المحرم، كما أمنته في الحرم على اختلاف الأزمنة وفي هذه الأحاديث يأتي دور تأمين الإنسان حلالا أو محرما من بعض مخلوقات الله التي أراد لها أن تؤذي الإنسان، أو أن تفسد له أمتعته، أو أن تنغص عليه حياته، كما حجبت الشريعة السمحة أذاه عن غيره مكنته من الدفاع عن نفسه وصد الأذي مما يهدده بالأذي. تناسق وموازنة، وحكمة وعدالة، فكما يحرم على المحرم صيد البر وأكل لحمه إذا صيد له، يحل له بل يستحب أن يقتل ما يهدده بأذي اللسع، كالعقرب والحية والثعبان والأفعى والزنبور، حتى البعوض والذباب، وأن يقتل ما يهدده بخطف طعامه وأمتعته كالحدأة والغراب والصقر وأن يقتل ما يهدده بإفساد البيت والفراش وتخريب الثياب وقرض الأمتعة، كالفيران وأم عرس، وأن يقتل ما يهدد حياته بالعض أو الافتراس كالكلب العقور والذئب والسبع والنمر والفهد وإذا جاز للمحرم أن يؤمن نفسه، وأن يقتل مايؤذيه، وهو صورة المسالمة وصورة السلامة جاز لغير المحرم أن يؤمن نفسه من نفسه، وأن يقتل مايؤذيه، وهو صورة المسالمة وصورة السلامة جاز لغير المحرم أن يؤمن نفسه من باب أولى.

من هذا قال صلى اللَّه عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق [خارج عن طبيعة المسالمة] يقتلن فى الحل والحرم [فى الأماكن الحلال وفى الحرم المكى الذى نزل فيه: ﴿وَمَن نَخْلَهُ كَانَ آمِنا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وفى الوقت الحلال وفى الأشهر الحرم ومن المسلم الحلال ومن المحرم بحج أو عمرة] لا حرج على من قتلهن فى أى وقت وفى أى مكان، الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور.

<sup>(</sup>٧٨)وحَدَّئَنِيهِ فَصْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٧٩)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (وَاللَّفُظُ لِيَحْيَى بْن يَحْيَى)

## المباحث العريية

(أربع) وكذا «خمس» مبتدأ، سوغ الابتداء به ملاحظة الوصف «من الدواب» الوارد في الرواية السادسة.

(كلهن فاسق) مبتدأ وخبر، والجملة خبر «أربع» وفي الرواية السادسة «كلها فاسق» قال النووي: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَن الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَن أَمْرِرَيِّهِ إِللَهِ فَن وَمِن الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه، فهو خروج مخصوص. وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله وقيل في حل أكله، لقوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، ومن ثم اختلف أهل الفتوى فيما يلحق بها من الدواب، وسيأتي توضيحه في فقه الحديث.

(خمس فواسق) هذا لفظ الرواية الثانية والثالثة والرابعة. قال النووى: هو بإضافة «خمس» لا بتنوينه، وجوزابن دقيق العيد الوجهين.

قال الحافظ ابن حجر: التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها فى الحكم فقد ورد فى بعض الطرق [روايتنا الأولى] بلفظ «أربع» فأسقط العقرب، وفى بعض الطرق «ست» فأثبت العقرب، وزاد الحية، وإن كانت خالية عن لفظ العدد [وهى روايتنا العاشرة] وأغرب عياض فقال: فى بعض الطرق ذكر الأفعى، فصارت سبعا، وتعقب بأن الأفعى داخلة فى مسمى الحية، والحديث الذى ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة من طريق ابن عوانة عن نافع، قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك فى الأفعى.

وجاء فى رواية عند أبى داود زيادة السبع العادى، فصارت سبعا، وعند ابن خزيمة زيادة الذئب والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلى أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوى للكلب العقور، ثم قال الحافظ: فهذا جميع ما وقفت عليه فى الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شىء من ذلك من مقال.اهـ

(من الحواب) بتشديد الباء، جمع دابة، وهى: ما دب من الحيوان، وهى تشمل الطير بدليل هذا الحديث فقد ذكر منها الحدأة والغراب، ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِرْقُهَا﴾ [هود: ٦]. وقوله: ﴿وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِرْقُهَا﴾ [العنكبوت: ٦٠]. وبعضهم لا يدخل الطير في الدواب، ويستدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أُمْثَالُكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. والعطف

يقتضى المغايرة، ويمكن الرد عليه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام، كقوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ...﴾ [البقرة: ٩٨].

والدابة: تطلق على الذكر والأنثى، وقد تصرف أهل العرف فيها فخصها بعضهم بذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، وخصها بعضهم بما يركب، ومنهم من خصها بالحمار، ومنهم من خصها بالفرس.

(يقتلن في الحل والحرم) في الرواية الثالثة والرابعة «يقتلن في الحرم» وإذا رخص في قتلهن في الحرم مع قدسيته وتحريم قتل غيرها فيه، رخص في قتلها في الحل من باب أولى.

وهل «يقتلن» رخصة أو ندبا؟ في الرواية الخامسة «أمر رسول الله وهي بقتل خمس» وفي التاسعة «أمر - أو أمر - » وفي العاشرة «كان يأمر» فهل الأمر للإباحة أو للندب؟ وفي السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة رفع الجناح، أي رفع الإثم على من قتلهن، وفي الثامنة رفع الحرج أي رفع المؤاخذة على من قتلهن. فهل رفع الجناح ورفع الحرج يفيد الحل فقط؟ أو يشمل الندب أيضا؟ خلاف يأتي تفصيله في فقه الحديث.

وفى الرواية السابعة «لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام » قال النووى: اختلفوا فى ضبط «الحرم » هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء، أى الحرم المشهور، وهو حرم مكة، والثانى بضم الحاء والراء، وهو جمع حرام، كما قال تعالى ﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ١]. قال: والمراد به المواضع المحرمة، قال: والفتح أظهر. ا.هـ فصار قتلها مباحاً للمحرم سواء أكان فى الحل أم فى الحرم، ومباحا فى الحرم سواء للمحرم أم للحلال.

(الحدأة) لم تلتزم الروايات ترتيبا معينا، فقد ذكرت الحدأة أولا في الرواية الأولى وآخراً في الرواية الأانية، والرابعة عشرة، وفي الوسط في بقية الروايات ولا يتعلق بترتيبها غرض.

«والحدأة» بكسر الحاء، وبعد الدال همزة، وجمعها حداً بكسر الحاء وفتح الدال بعدها همزة كعنبة وعنب، والتاء فيها للفرق بين الواحد والجمع، وليست للتأنيث، وفي بعض الروايات «الحداً» بلفظ الجمع، وفي رواياتنا الثانية والرابعة عشرة «الحديا» بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء بعدها ألف مقصورة، وهي لغة حجازية، وغيرهم يقول «حدية» بالتاء بدل الألف، وهي طائر معروف، قال الحافظ: ومن خواصها أنها تقف في الطيران ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين.

(والغراب) كذا جاء مطلقاً فى جميع روايات مسلم إلا الثانية فجاءت بلفظ «الغراب الأبقع» وهو الذى فى بطنه أو ظهره بياض. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث، وهو قضية حمل المطلق على المقيد ورد الآخرون بأن هذه الزيادة لم تثبت، وسيأتى توضيح لذلك فى فقه الحديث.

(والفأرة) بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلها « فارة » واحدة الفيران، وهي أنواع: منها الجرذ بوزن

عمر، والخلد بضم الخاء وسكون اللام، وفأرة الإبل وفأرة المسك، وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء.

(والكلب العقور) العقور والعاقر: الجارح، وفي المرادبه هنا خلاف بين الفقهاء يأتى في فقه الحديث.

(تقتل بصغرلها) بضم الصاد، أي بمذلة وإهانة.

(والعقرب.. والحية) العقرب: يقال للذكروالأنثى، وقد يقال: عقربة وعقرباء، قال صاحب المحكم: ويقال إن عينها فى ظهرها، وأنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك، ويقال لدغته العقرب بالغين ولسعته، وقد ذكرت الحية بدلها فى بعض الروايات، كروايتنا الثانية وجمع بينهما فى بعض الروايات كروايتنا العاشرة.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أنه صلى اللَّه عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبين حكمهما معا حيث جمع بينهما. وسيأتي مزيد بحث في الحكم في فقه الحديث.

والعقرب: دويبة من العنكبيات ذات سم معروفة، أما الحية فهى طويلة من الزواحف، ومن أنواعها الثعبان والأفعى.

(حدثتنى إحدى نسوة رسول اللَّه ﷺ) هذه المبهمة صرح بها فى الرواية الثامنة، وهى أخته حفصة رضى اللَّه عنهم أجمعين.

### فقه الحديث

قال النووى: اتفق جماهير العلماء على جواز قتل المذكورات فى الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما فى معناهن، ثم اختلفوا فى المعنى فيهن، وما يكون فى معناهن، فقال الشافعى: والمعنى فى جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل، ولا هو متولد من مأكول وغيره قتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا.اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: ليس فى نفى الجناح، وكذا نفى الحرج دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن لفظ « أمر » [فى روايتنا التاسعة والعاشرة] ظاهره الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة، لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر، لعموم نهى المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب ولا للندب. اهـ

وخلاف الفقهاء في الحدأة ينحصر فى تقييد جواز قتلها بأن تبتدئ بالأذى، وتقييد جواز قتلها بالكبار منها؟ أو الجواز على الإطلاق، ابتدأت بالأذى أو لم تبتدئ، صغيرة كانت أم كبيرة؟ الجمهور على الإطلاق، وهو المشهور عن المالكية، لكن بعض المالكية على التقييد.

أما خلافهم في الغراب فهو نتيجة لتعدد أنواع الغراب، قال الحافظ ابن حجر، بعد أن صحح رواية « الغراب الأبقع ». قال ابن قدامة: ويلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل.

قال الحافظ: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقى ماعداه من الغربان ملتحقا بالأبقع.

قال: ومنها «الغداف» على الصحيح، وسماه ابن قدامة «غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أن غراب البين هو الأبقع، قيل: سمى غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض، فلقى جيفة فوقع عليها، ولم يرجع إلى نوح، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فأبطل الإسلام ذلك، وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب فى الحديث الغداف، والأبقع لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا، وكذا استثناه ابن قدامة، وما أظن فيه خلافا.

ويحمل على غراب الزرع ما جاء عند أبى داود - إن صح - حيث قال فيه «ويرمى الغراب ولا يقتله ».

ومن أنواع الغربان: الأعصم، وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، وحكمه حكم الأبقع، ومنها العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمى بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم، والعرب تتشائم به أيضا، وحكمه حكم الأبقع على الصحيح، وقيل: حكم غراب الزرع، وقال أحمد إن أكل الجيف فكال أبقع، وإلا فلا.

وأما خلافهم في الفأرة فقد نقل ابن شاش عن المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها، الذي لايتمكن من الأذي.

وأما خلافهم فى الكلب العقور فقد نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: الكلب العقور كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب، وعن أبى هريرة: الكلب العقور الأسد، وعن مالك: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والنمر والفهد، وأما ما كان من السباع لايعدو مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه وحكى عن أبى حنيفة أن المراد به الكلب المعروف خاصة، وألحق به الذئب، وحمل « زفر » الكلب هنا على الذئب وحده وذهب الشافعي وأحمد وجمه ور العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالبا.

واختلف العلماء في الكلب غير العقور، مما لم يؤمر باقتنائه، فذهب بعض الشافعية إلى أنه محترم لا يجوز قتله، وذهب آخرون إلى أنه غير محترم، وذهب جماعة إلى كراهة قتله كراهة تنزيه.

وأما خلافهم فى العقرب فقد قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب، وقال نافع: لما قيل له فالحية؟ قال لا يختلف فيها، وفى رواية ومن يشك فيها. وتعقبه ابن عبد البربما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا، فقالا -لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض، فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك فى سائر الهوام.

قال الحافظ وهو اعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف فى قتل صغير الحية والعقرب التى لاتتمكن من الأذى.

وخلاصة أقوال الفقهاء فى هذا الموضوع: أن المالكية يرون العلة كونها مؤذية فيلحقون بها كل مؤذ، والأذى أنواع، وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها فى الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم، كالحية، والزنبور وبالفأرة على ما يشاركها فى الأذى بالنقب والقرض، كابن عرس، وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على ما يشاركه فى الأذى بالعدوان والعقر، كالأسد والفهد.

والشافعية يرون العلة كونها مما لا يؤكل، وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يستحب قتله كالخمس وما في معناها مما يؤذي.

وقسم يجوز قتله، كسائر ما لا يؤكل لحمه، وهو قسمان: الأول ما يحصل منه نفع وضرر، فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد، ولا يكره لما فيه من العدوان. والثاني ما ليس فيه نفع ولا ضرر، فيكره قتله ولا يحرم.

والقسم التالث ما أبيح أكله، أو نهى عن قتله، فلا يجوز قتله، وفيه الجزاء إذا قتله المحرم.

أما الحنفية فاقتصروا على الخمس، إلا أنهم ألحقوا بها الحية، لثبوت الخبر بها والذئب لمشاركته الكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها.

بقيت أنواع اختلف الفقهاء في جواز قتلها، منها الوزغ، وهو دابة صغيرة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، وتعيش في الجدران والخربات، وهي ما يطلق عليها [البرص].

ومنها البعوض والبراغيث والذباب والقمل والبق والنمل.قال ابن المنذر قال الشافعي وأصحاب الرأي: لاشيء على المحرم في قتل البعوض والبراغيث والبق، وكذا قال عطاء في البعوض والذباب.

وقال مالك: فى الذباب والقمل إذا قتلها أرى أن يتصدق بشيء من الطعام، وكان الشافعى يكره قتل النملة، ولا يرى على المحرم فى قتلها شيئا قال: فأما «الزنبور» [وهو المعروف عند العامة بالدبور] فقد ثبت عن عمر بن الخطاب على أنه كان يأمر بقتله، وقال عطاء وأحمد: لا جزاء فيه، وقال

مالك: يطعم شيئًا، وقال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر –رضى اللَّه عنهما –: يتصدق بحفنة من طعام، وقال عطاء: قبضة من طعام.

#### ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

١- جواز القصاص في الحرم. قال النووى: وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل ما يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين.

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك فى الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه فى الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه، وما كان دون النفس يقام فيه. وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَن نَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث، لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب فى اسم الفسق، بل فسقه أفحش، لكونه مكلفا، ولأن التضييق الذى ذكروه لايبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية.

قال القاضى: ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات، وقيل: آمن من النار، وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد.

واللَّه أعلم

# (٣٢٢) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

٢٥٢٢ - ﴿ عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ صَلَّهُ ( ( ^ ) قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقَدُ تَحْتَ (قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قِدْرٍ لِي. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةٍ لِي) وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي. فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. أَو انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ أَيُّوبُ: فَلا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بِدأ.

٣٦٥٦٣ -  $\frac{\Lambda^1}{\Upsilon}$  عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ الله عَلَا فِي أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِسّ رَّأْسِهِ فَفِلْيَةٌ مِسّ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «الْانُه ». فَدَنَوْتُ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُوْ ذِيكَ هَوَامُّك؟». قَالَ ابْسنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِلْاَيةٍ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. مَا تَيَسَّرَ.

٤ ٢ ٥ ٢ -  $\frac{\Lambda}{m}$  عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَلَىٰهِ ( ^ ^ ^ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰهٍ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلا، فَقَالَ: «أَيُوْ ذِيكَ هَوَامُّك؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَك». قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وصُمْ ثَلاثَةَ مَن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وصُمْ ثَلاثَةَ أَيْامٍ. أَوْ انْسُكُ مَا تَيَسَّرَ».

٥٢٥ -  $\frac{\Lambda m}{2}$  عَسَ كَعْسِ بْسَنِ عُجْسِرَةَ رَبِّ النَّبِي عَلَى مَسَّ بِهِ، وَهُو بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْسِلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُو مُحْرِمٌ، وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَسالَ: «أَيُوْذِيكَ هَرْخُلَ مَكَّةَ، وَهُو مُحْرِمٌ، وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَسالَ: «قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. (وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ هَوَامُّكَ هَنْ وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكُ نَسِيكَةً». قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ «أَوِ اذْبَحْ شَاةً».

<sup>(</sup>٨٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ حِ وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْب وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ
 (٨٦)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَن ابْنِ عَوْن عَن مُجَاهِدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن كَعْب بْنِ عُجْرَةَ
 (٨٢) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَـى حَدَّثِنِي كَنْ أَبِي لَيْلَـى حَدَّثِنِي كَمْبُ بْنُ عُجْرَةً
 حَمْبُ بْنُ عُجْرَةً

<sup>(</sup>٨٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَن مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَــن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ

٢٥٢٦ - 46 عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ احْلِقْ رَأْسَكَ. ثُمَ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا. أَوْ هُوَامُّ رَأْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «احْلِقْ رَأْسَكَ. ثُمَ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا. أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِن تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ».

٢٥٢٧ - ٥٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ مَعْقِسلٍ (٥٠) قَسالَ: قَعَسدْتُ إِلَى كَعْسِ ﴿ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَن هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ فَقَالَ كَعْبٌ ﴿ فَهُو نُولَتُ فِيّ. كَسانُ بِي أَذًى مِن رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إلَّا وَالْقَمْلُ يَتَسَاثُو عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى. أَتَجِدُ شَاةً؟ » فَقُلْتُ: لا. فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيسامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ آيَامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِين. قَالَ: فَنزَلَتْ فِي خَاصَّةً، وَهِي لَكُمْ عَامَّةً.

٢٥٢٨ –  $\frac{\Lambda}{V}$  عَن كَعْسِ بْسِ عُجْرَةً ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّسِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِسلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِسلَ رَأْسُهُ وَلَحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ «هَلْ عِنْسَدَكَ وَلِحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَذَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ «هَلْ عِنْسَدَكَ وَسُلَكَ؟» قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾. ثَانَ عَامَّةً.

### المعنى العام

إذا كان الإسلام قد شرع للحاج أن يعيش مدة إحرامه دون أن يقص أو يحلق شعره، ليكون أشعث أغبر، قليل العناية بزينة الدنيا فليس معنى ذلك أن يكلفه شططا، أو ما لا يحتمل من أذى، وكما حرم عليه فى الحج محرمات فإنه جعل له منها مندوحات، من عبادة بديلة كصيام، أو نفع للفقراء والمساكين بالفدية والكفارات.

وقد يبتلى اللَّه الحاج ببعض الأمراض أو الحملات في رأسه وشعره، ويكون علاجه في حلقه، كما حدث للصحابى الجليل كعب بن عجرة، إذ خرج مع النبي را المدينة محرمين، يقصدون بيت اللَّه الحرام لأداء النسك في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة، فمنعهم مشركوا مكة عند

<sup>(</sup>٨٤) وحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلابَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٨٥) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبُهَانِيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِل

<sup>(</sup>٨٦) وحَدَّثَنَا أَبُوَ بَكْرٍ ۚ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَن زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ الأَصْبَهَـانِيِّ حَدَّثِنِـي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِل حَدَّثِنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ

الحديبية، وبدأت بين المسلمين وبينهم المفاوضات والرسل، وبينما المسلمون على أمل وطمع فى أن يمكنوا من أداء النسك ابتلى الله كعبَ بن عجرة بالقمل فى رأسه، توالد وتكاثر حتى ملأ رأسه، وجرى على شعره، حتى حاجبه وشاريه، وحتى سبح على وجهه وتساقط منه، ومر به النبي في فواساه وطيب خاطره وسأله: هل يملك شاة فيذبحها كفارة وفداء ليحلق؟ فقال: لا. فذهب الرسول والله وطيب خاطره وسأله: هل يملك شاة فيذبحها كفارة وفداء ليحلق؟ فقال: لا. فذهب الرسول والله ينتظر حكم ربه، فنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لللهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الله يَنتظر حكم ربه، فنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لللهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن اللهَ عَنِي وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحْلِهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْبِهِ أَذًى مِن رَأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صَيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ [البقرة: ١٩٦]. وشرح اللّه لنبيه مقدار الصوم الواجب والصدقة، فدعا رسول الله في كعب بن عجرة، وقرأ عليه الآية، وقال له: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، ودعا الحلاق فحلق شعره، فصام كعب ثلاثة أيام، حيث لم يكن معه ما يطعمه مسكين نصف صاع، ودعا الحلاق فحلق شعره، فصام كعب ثلاثة أيام، حيث لم يكن معه ما يطعمه المساكين، وصدق اللّه العظيم في نبيه في حيث قال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْ عَنْ بَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجِيمٌ [التوبة: ١٨٨].

### المباحث العربية

(أتى على رسول الله على رسول الله على الرواية الثالثة «وقف عليه» وفى الرواية الرابعة والخامسة «مرَّ به » وفى الرواية الثانية «فأتيته » وغند الطبرانى «أنه لقيه وهو عند الشجرة »قال الحافظ ابن حجر: ولا تعارض، والجمع أن يقال: مربه أولا، فرآه على تلك الصورة فاستدعاه إليه، فخاطبه، وحلق رأسه بحضرته، فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر.

(زمن الحديبية) فى الرواية الرابعة « وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة وهو محرم » وفى رواية البخارى « وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يُحِلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة » وهذه الزيادة تبين أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى، لا لقصد التحلل بالإحصار.

(وأنا أوقد تحت قدرلي) في ملحق الرواية «تحت برمة لي» وفي رواية «وأنا أطبخ قدراً لأصحابي».

(والقمل يتناثر على وجهى) فى الرواية الرابعة «والقمل يتهافت على وجهه» أى يتساقط شيئا فشيئا، وهو مأخوذ من الهفت بسكون الفاء، وفى المحكم: الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة، كالثلج والرذاذ ونحوهما، وتهافت الفراش فى النار: تساقطه، وتهافت القوم تساقطوا موتا، وتهافتوا عليه تتابعوا وفى الرواية الثالثة «ورأسه يتهافت قملاً» «قملاً» منصوب على التميين، وفى الرواية السابعة «فقمل رأسه ولحيته» وعند أحمد «وقع القمل فى رأسى ولحيتى حتى حاجبى وشاربى» وفى رواية لأحمد «قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد فى رواية «وكنت حسن الشعر» وفى رواية أبى داود «أصابتنى هوام، حتى تخوفت على بصرى» وفى رواية «وكانت لى وفرة» أى شعر وفير على الرأس يبلغ شحمة الأذنين.

(أيؤذيك هوام رأسك؟) في الرواية الثانية والثالثة والرابعة «أيؤذيك هوامك؟» وفي رواية البخاري «لعلك آذاك هوامك؟ قال: نعم» زاد في الرواية السادسة «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى» قال الحافظ ابن حجر: «أرى» الأولى بضم الهمزة، أي أظن، و«أرى» الثانية بفتح الهمزة من الرؤية و«الجهد» بفتح الجيم: المشقة، وقال النووي: والضم لغة في المشقة أيضا. وقيل: بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة.

و»الهوام» بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، والمراد بها: ما يلازم جسد الإنسان غالبا، إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل.

(قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة) أى شاة، كما جاء فى الرواية الثانية والثالثة، وشرطها: أن تجزئ فى الأضحية. قال الراوى: فلا أدرى بأى ذلك بدأ.

فى الرواية الرابعة قدم الإطعام على الصيام، وفى الرواية الخامسة قدم النسك على الصيام والإطعام، وفى رواية لأبى داود « أتجد شاة ؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم » فظاهرها أن التخيير إنما هو بين الصيام والإطعام لمن لم يجد النسك. قال الحافظ ابن حجر: لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما روى عن سعيد بن جبير، وقد جمع بينهما بأوجه، منها: أن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب، لا لإيجابه، ومنها: أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعينه، لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم، ومنها: أنه يحتمل أن النبي الله عليه وسلم، أو بوحى غير رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح، على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، أو بوحى غير متلو، فلما أعلمه أنه لا يجد، نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام، فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام، لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه، ويوضح ذلك رواية مسلم الويتنا السادسة حيث قال: « أتجد شاة ؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية » الخ.

(﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ﴾) هذه قطعة من آية، أولها قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ ﴾ والمعنى: فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى حلق شعره، «أو به أذى من رأسه » بجراحة أو قمل أو حك فعليه إذا حلَق فدية.

(فأتيته، فقال: ادنه. فدنوت) الفعل «ادن» دخلت عليه هاء السكت قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مربه وهو يوقد تحت القدر اه.

وأقول: الظاهر أنه بعد أن أرسل إليه وأتاه، فظل بعيدا خوفا عليه صلى اللَّه عليه وسلم من أن يصله منه شيء، يدل على ذلك قوله « فأتيته ».

(أوتصدق بفرق بين ستة مساكين) «الفرق» بفتح الفاء والراء وقد تسكن قال الأزهرى: كلام العرب بالفتح، والمحدثون قد يسكنونه، وهو مكيال معروف بالمدينة ويقدر بثلاثة آصُع، كما

قدره الراوى فى الرواية الرابعة وصرحت به الرواية الخامسة ولفظها « أو أطعم ثلاثة آصُع من تمر على ستة مساكين » والسادسة، ولفظها « أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاماً لكل مسكين » والسابعة، ولفظها « أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. وهذا التحديد من السنة للإطعام المطلق الوارد في الآية.

والآصع جمع صاع، وهو من باب المقلوب، لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو، فقلبت الواو همزة، ونقلت إلى موضع الفاء، ثم قلبت الهمزة ألفاً حين اجتمعت هي وهمزة الجمع، فصار آصعا، ووزنه عندهم أعفل. قال النووي: وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه [تثقيف اللسان] أن قولهم في جمع الصاع: آصع، لحن من خطأ العوام، وصوابه: أصوع فغلط منه وذه ول وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة العربية، وأجمعوا على صحتها. اهـ

(قعدت إلى كعب بن عجرة وهو في المسجد) في رواية أحمد «قال عبد اللَّه بن معقل: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» زاد في رواية «يعني مسجد الكوفة».

#### فقه الحديث

قال النووى: هذه روايات الباب، وكلها متفقة فى المعنى، ومقصودها: أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه فى الإحرام، وعليه الفدية، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقةٍ أَوْ نُسُكُ وبين النبى عَلَي أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة بثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة تجزئ فى الأضحية، ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وهكذا الحكم عند العلماء.

واتفقوا على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكى عن أبى حنيفة والثورى: أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو فى الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث «ثلاثة آصع من تمر» وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مُدِّ من حنطة أو نصف صاع من غيره، وعن بعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- أن السنة مبينة لمجمل القرآن، لإطلاق الفدية في القرآن، وتقييدها بالسنة.
  - ٢- وتحريم حلق الرأس على المحرم.
  - ٣- والرخصة له في حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع.
  - ٤- وفيه تلطف الكبير بأصحابه، وعنايته بأحوالهم، وتفقده لهم.

- ٥- وإذا رأى في بعض أتباعه ضرراً سأل عنه، وأرشده إلى المخرج منه.
- ٦- واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن هنا قال الشافعى والجمهور: لا يتخير العامد، بل يلزمه الدم، وخالف فى ذلك أكثر المالكية.
- ٧- واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين وقال الحسن: تتعين مكة، وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى، والإطعام بمكة والصيام حيث شاء وقريب منه قول الشافعى وأبى حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء، إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم.
- ٨- واستدل به على أن الحج على التراخى، لأن جدل كعب دل على أن نزول قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ كان بالحديبية، وهي في سنة ست، وفيه بحث. كذا في فتح البارى.
- ٩- استدل به على أن القياس لا يدخل الحدود، لأنه هذا جعل صوم يوم معادلاً بصاع، وفي الفطر من رمضان جعل صوم اليوم معادلاً بمد.
  - ١٠- ومن الرواية السادسة: الجلوس في المسجد.
    - ١١ ومذاكرة العلم.
  - ١٢ والاعتناء بسبب النزول، لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن.
- ۱۳ استدل به ابن التين على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوعة على المحرم ويجب بإزالته عن الرأس الفدية، وكذلك إزالته عن الجسد عند مالك، وقال الشافعى: إزالة القملة عن الجسد مباح، وفي إزالتها عن الرأس الفدية، لأجل ترفهه، لا لأجل القملة، وروى عن الشافعي أنه قال: من قتل قملة تصدق بلقمة، وهو على وجه الاستحباب.

واللَّه أعلم

# (٣٢٣) بَابُ جَوَاز الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

٢٥٢٩ - ٨٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (١٥٧): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٠ ٢٥٣ - ٨٨ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ عَلَيْهُ (٨٨): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ احْتَجَمَ بِطَرِيق مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رأْسِهِ.

### المعنى العام

كان رسول اللَّه ﷺ يحتجم، وكانت شرطة المحجم من أهم وسائل التداوى عند العرب، وقد روى « أنه صلى اللَّه « أنه صلى اللَّه عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به » وروى « أنه صلى اللَّه عليه وسلم احتجم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر ».

وهذا الحديث عن احتجامه صلى اللَّه عليه وسلم وهو محرم بحجة الوداع فى وسط رأسه، ولاشك أنه صلى اللَّه عليه وسلم قد فدى عملاً بقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

### المباحث العربية

(أن النبى المحجم الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم.

(بطريق مكة وهو محرم) زاد البخارى « بلحى جمل » بفتح اللام وسكون الحاء بعدها ياء، وبفتح الجيم والميم، وهو موضع بطريق مكة، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.

(وسط رأسه) «وسط» قال أهل اللغة: كل شيء ينفصل بعضه عن بعض كالصف والقلادة، وحلقة الناس في العلم وغيره، فوسطه بإسكان السين، وكل شيء لا ينفصل بعضه من بعض كالأرض، والدار، والحجرة، فوسطه بفتح السين، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح، وعليه «وسط رأسه» بفتح السين، ويجوز إسكانها.

### فقه الحديث

قال النووي: أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك،

<sup>(</sup>٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن عَمْرِو عَن طَاوُسُ وَعَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٨٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بَعَيْنَةً

وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع شعرا فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ﴾ وهذا الحديث محمول على أن النبى على عند في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر.

أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت فى موضع لا شعر فيه فهى جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها، وعن مالك كراهتها، دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً فى الإحرام.

وفى هذا الحديث بيان لقاعدة من مسائل الإحرام، وهى أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة، وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو غير ذلك. ا.ه.

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح والدُّمَّل [أى شقه]، وقطع العرق، وقلع السن والضرس، وغير ذلك من وجوه التداوى، إذا لم يكن فى ذلك ما نهى عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه فى شىء من ذلك.

واللَّه أعلم

# (٣٢٤) بَابُ جَوَاز مُدَاوَةِ الْمُحْرِم عَيْنَيهِ

٢٥٣١ –  $\frac{\Lambda^{9}}{1}$  عَن نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ (^^) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ السُّتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ السُّتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يَسْأَلُهُ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ السُّتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اصْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ عَلَيْهِ حَدَّثَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الرَّجُلِ إِذَا الشَّهَ كَدَّنَ عَنْنَهِ وَهُو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

٢٥٣٢ - ﴿ ﴿ عَن نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ ( ٩٠ ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكُحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَ عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَن عَرْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَن عُرُالًا يَكُحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

### المعنى العام

هكذا كان السلف الأول يتحرون الصواب في عبادتهم، ولا يتهاونون وكانوا إذا اشتبه عليهم الأمر، أو أرادوا الاستيثاق سألوا أهل الذكرومن عندهم علم، فعلموا منهم وعملوا بما علموا، فهذا عمربن عبيدالله بن معمر يشكو رمدا في عينيه، وهو محرم، فيصبر ويحتمل، فيشتد به الألم فيرسل إلى أبان ابن عثمان بن عفان وهو معه في رحلة الحج، يسأله عما يحل له وعما يحرم عليه في هذه الحالة، هل يضع في عينيه كحلا؟ وهو يستعمل للزينة والمحرم منهى عن الزينة، وربما كان في الكحل طيب والمحرم يحرم عليه الطيب؟ فنهاه أبان أن يستعمل الكحل، وأرشده إلى أن يضع في عينيه سائل الصبر بدلاً من الكحل وروى له عن أبيه عثمان عن النبي على فعل ذلك.

### المباحث العربية

(عن نبيه) بضم النون وفتح الباء.

(مع أبان) فيه وجهان. الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، فعلة المنع العَلمية ووزن الفعل.

(إذا كنا بملل) بفتح الميم وفتح اللام الأولى، وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة.

<sup>(</sup>٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ غَيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَن نَبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

أَيُّوبُ بْنُ مُوسَىَ عَن نُبَيَّهِ بْنِ وَهْبِ (٩٠) وحَدَّثَنِساه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِسَ حَدَّثَنَا أَيْسُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثِنِي نُبَيْهُ بْسَنُ وَهْبٍ

(اضمدهما بالصبر) فى كتب اللغة: ضمد الجرح بالدواء ونحوه -بفتح الضاد والميم مخففة - دهنه به، أو وضعه عليه، مضارعه يضمد بكسر الميم وأضمد القوم وغيرهم جمعهم وضمهم، وضمده بتشديد الميم مبالغة فى ضمده بتخفيفها، والضماد بكسر الضاد كل ما يضمد به العضو الجريح أو الكسير أو المريض من عصابة ولفافة تشد عليه وتربط ويطلق على الدواء يجعل على العضو، وحدة أو مع عصابة. ا.ه.

فكلمة «اضمدهما» في الرواية الأولى بهمزة وصل وبهمزة قطع مع كسر الميم فيهما، وكلمة «يضمدها» في الرواية الثانية بفتح الياء وكسر الميم مخففة أو ضم الياء وفتح الضاد وكسر الميم مشددة، وأما «الصبر» فبكسر الباء، ويجوز إسكانها.

### فقه الحديث

قال النووى: واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى مافيه طيب جازله فعله، وعليه الفدية.

واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. ا.هـ

وقال فى المجموع: الأصح أن الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره، إلا لحاجة كرمد. أي فلا يكره.

واللَّه أعلم

# (٣٢٥) بَابِ جَوَازِغَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

٣٥٣ – ١٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ (١١): أن عَبْدَ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاء، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَسْأَلُهُ عَن ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَسْأَلُهُ عَن ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَل اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَسْأَلُهُ عَن ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَل وَأُسَهُ وَهُو يَسْتَورُ بِثُوبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مَنْ مَا أَرْسُلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مَنْ مَا أَرْسُلُنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانْ رَسُولُ اللَّه عَلَى إلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَشَعَ أَبُو أَيُّوبَ وَهُو مَن عَلَى اللَّهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، ثُمَ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ مَلًى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعِلُ.

٣٥٣٤ - ٢٥٣٤ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٩٢) بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ «فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، جَمِيعًا عَلَى جَمِيعًا عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أَمَارِيكَ أَبَدًا».

### المعنى العام

مناظرة علمية مهذبة بين اتنين من صحابة رسول اللَّه التجرى حول غُسل المحرم وغُسل رأسه ودلك أصول شعره، عبد اللَّه بن عباس يقول: هذا جائز ولعله كان على علم بذلك عن رسول اللَّه الله عن ملايق أبى أيوب الأنصارى ويقول في مجالسه: أميطوا عنكم الأذى، فإن اللَّه لا يصنع بأذاكم شيئا. والمسور ابن مخرمة يقول: هذا غير جائز، فقد حرم على المحرم قلع شعره، والغسل ودلك الرأس يعرض شعره للسقوط، فيقع في المحرم، وكأنه يقول ذلك اجتهادا ورأيا إنهما في فوج من أفواج حج بيت اللَّه، والموضوع موضوع الساعة لايقبل التأخير، وهم محرمون، ويتوقف على الفتوى اغتسال كثير من الحجاج فأرسل ابن عباس مولاه عبد اللَّه بن حنين إلى أبى أيوب يسأله: هل كان النبي على يغتسل وهو محرم؟ فلما وصل ابن حنين إلى أبى أيوب وجده على رأس بئر يغتسل وقد وقف بين عائمي البئر، وستر نفسه عن الناس بثوب، فسلم عليه وقال له: ابن أخيك عبد اللَّه بن عباس أرسلني إلي أسألك: كيف كان النبي على رأسي، وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكذا كان لمن يصب عليه: اصبب على رأسي، وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكذا كان رسول اللَّه على يغتسل وهو محرم، ورجع ابن حنين إلى من أرسله بالخبر، فتقبل المسورُ الخبر راضيا

<sup>(</sup>٩٦)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن زَيْـدِ بْنِ أَسْـلَمَ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَس فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ خُنَيْنِ عَن أَبِيه (٩٢)وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

مسلِّما، وقال لابن عباس: لك الفضل ولك السبق في العلم ومخالفك لايغلبك وأعاهدك أن لا أجادلك بعد اليوم أبدا. رضى اللَّه عن الصحابة أجمعين.

### المباحث العريية

- (عبد اللَّه بن حنين) قال الحافظ بن حجر: المشهور أن حنينا كان مولى للعباس وهبه له النبي عَلَيْ فأولاده مَوال له.
- (اختلفا بالأبواء) أى اختلفا فى غسل المحرم، وهما فى المكان المعروف بالأبواء، أى نازلان فيه للاستراحة.
- (يغتسل بين القرنين) أى بين قرنى البئر، بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان، أى العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر، وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التى يجر عليها الحبل المستقى به.
  - (وهو يستتر بثوب) في رواية البخاري « وهو يُستَر بثوب » بالبناء للمجهول.
- (أسالك كيف كان رسول الله على يغسل رأسه؟) كان المفروض أن يسأل عن أصل الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا بفائدة، فتصرف في السؤال بفطنته، فسأله عن كيفية الغسل، وخص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعرالذي يخشى انتتافه أثناء الغسل، بخلاف بقية البدن غالبا.
- (فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه) أى أمسك بالثوب المستتر به، وأزاله من أعلاه حتى يكشف عن رأسه، وفى رواية « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه » وفى رواية « حتى رأيت رأسه ووجهه ».
- (فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه) «أمر» بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء، أى جعلهما تمران على رأسه.
- (لا أماريك أبدا) أى لا أجادلك، وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرَى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده، وأطلق ذلك فى المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة.

### فقه الحديث

الحديث واضح الدلالة على جواز اغتسال المحرم، وغسله رأسه، وإمراريده على شعره بحيث

لاينتف شعرا، وتشريب الشعر بالماء، ودلكه باليد إذا أمن تناثره، واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل. قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. ا.هـ

أى لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك. وأنه رأى رسول اللَّه ﷺ يدلك، وقد يكون من باب الاستحباب، فمن أين يؤخذ الوجوب؟.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- مناظرة الصحابة في الأحكام.
- ٢- ورجوعهم إلى النصوص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص.
- ٣- وقبولهم خبر الواحد، ولو كان تابعيا، وأن قبوله كان معلوما مشهورا عند الصحابة.
- 3- وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء فى قوله صلى الله عليه وسلم «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه حما قال المزنى وغيره من أهل النظر- أنه فى النقل، لأن جميعهم عدول.
  - ٥- وفيه اعتراف للفاضل بفضله.
  - ٦- وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا.
    - ٧- واستتار المغتسل عند الغسل.
    - ٨- والاستعانة بالغير في الطهارة.
  - ٩- وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة.
- •١- واستدل به على أن تخليل اللحية فى الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال: يكره، كالمتولى من الشافعية، خشية انتتاف الشعر، لأن فى الحديث «ثم حرك رأسه بيديه» ولا فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب، قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف الأولى فى حق بعض دون بعض.
- ۱۱- قال النووى: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى بحيث لا ينتف شعرا، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرا، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موحب للفدية.

# (٣٢٦) بَابُ ما يَفْعَلُ بِالمُحِرِمِ إِذَا مَاتَ

٣٥٥٥ - ٣٦٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٣) عَن اِلنَّبِيِّ عَلَّ: خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَماتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

٣٦٥٣٦ - <sup>٩٤</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (<sup>٩٤)</sup> قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِن رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ) وقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ. بَعْرَفَة إِذْ وَقَعَ مِن رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ) وقَالَ عَمْرٌو وَلا تُحَنَّطُوهُ، وَلا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّهِي اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». وَقَالَ عَمْرٌو «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». وَقَالَ عَمْرٌو «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا».

٧٥٣٧ - ٩٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٥) أَنَّ رَجُلا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيُّ وَهُوَ مُحُرهٌ. فذكر نَحْوَ ما ذُكِرَ حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ.

٣٦٥ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٦) قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِي ﷺ فَخَرَّ مِن بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْيَهُ، وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي».

<sup>(</sup>٩٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن عَمْرِو عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(ُ</sup>٩٤) وحَدَّثَنَا أَبُو الْرَّبِيعَ الْزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَمْرو بْن دِينَّار وَأَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بْن جَبَيْرَ عَن ابْن عَبَّاس

<sup>(</sup>٩٥)وحَدَّئَنِيهِ عَمْرٌو اَلنَّاقِلُ حَدَّثَنَا ۚ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبُّوبَ قَاّلَ نُبَئْتُ عَن سَعِيلٍ بْنَ جَبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ً

<sup>(</sup>٩٦) وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي الْبْنَ يُونُسَ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمُّرُو َبْنُ دِينَارٍ عَن سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٩٧)وحَدَّثَنَّاه عَبْدُ بَّنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُوْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْبُوسُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٩٨) وَحَدَّثُنَا أَبُو كُكُرْيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانْ عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٥٤١ - ٩٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٩) أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بطِيب، وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا».

٢٥٤٢ - ١٠٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٠٠ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَلُهُ بَعِيرُهُ، وَهُو مُحْرَمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءِ وَسِنْدٍ، وَلا يُمَسَ طِيبًا، وَلا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

٢٥٤٣ - ١٠١ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠١) أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ عَليٌّ وَهُو مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِن نَاقَتِهِ، فَأَقْعَصَتْهُ، فَالْمَرَ النَّبِيُّ عَلِي أَنْ يُغْسَلَ بِمَاء وَسِدْر، وَأَنْ يُكَفَّىنَ فِي ثَوْبَيْن، وَلا يُمَسَّ طِيبًا، خَـارِجٌ رَأْسُهُ. «خَـارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ»، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّـدًا.

٤٤٥٢ - ٢٥٤٤ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٢) وَقَصَتْ رَجُلا رَاحِلَتُهُ، وَهُو مَع رَسُول اللَّهِ عَلَيْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِنْرِ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَـثُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَهُـوَ يُهـلُّ.

٥٤٥- ٣٠٠٠ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٣) قَالَ: كَانَ مَع رَسُول اللَّهِ ﷺ رَجُلُ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّـهُ يُبْعَثُ يُلَبِّى».

### المعنى العام

لمن مات محرما فضل وأجر كبير، يصوره هذا الحديث وتلك القصة، رجل من الصحابة حج مع النبي ﷺ، ووقف معه في عرفة، يركب ناقته كما كان الكثيرون يركبون فسقط من فوق ناقته حين نفرت به، فانكسرت رقبته، ومات وكان أول من يموت محرما ليبين رسول اللَّه ﷺ لأصحابه ما يفعل بالمحرم إذا مات.

<sup>(</sup>٩٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَن ابْـنِ عَبَّـاسِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا ح وحَدَّثَنَا

يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبِرَنَا هُشَيْمٌ عَن أَبِي بَشْرِ غَن سَعِيدِ بْنَ جُبَيْو عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ (١٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن أَبِي بَشْرِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١٠١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافعٍ قَالَ ابْنُ نَافعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَن سَعِيدِ ابْن جُبَيْر أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَ

<sup>(</sup>٢٠٢) حَدَّثَنًا هَارُونُ ۚ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَن زُهَيْرٍ عَن أبِي الزُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٠٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن مَنْصُورٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

كان الحكم الشرعى أن يغسل كما يغسل من يموت دون إحرام، بماء وسدر، وأن يكفن فى إزاره وردائه اللذين كان محرما فيهما، وأن يظل بهيئة الإحرام، فلا يحنط ولا يمس بالطيب، ولا يغطى رأسه، فإن الله تعالى سيبعثه على الهيئة التى مات عليها، وستشهد له ثيابه أمام الخلائق بأنه مات محرما أثناء عبادته ربه، شهادة تشريف وتكريم.

### المباحث العربية

- (خررجل من بعيره) فى الرواية الثانية «وقع من راحلته» وفى الرواية الثامنة «فوقع من ناقته» والمعنى واحد، وأن الرجل كان راكبا ناقة أو بعيرا، لم يتبين ابن عباس الذكورة أو الأنوثة، ولم يعبأ بها، لأنها لا تأثير لها فى الحادثة.
- (فوقص) بالبناء للمجهول، وفي الرواية الثانية « فأوقصته » أو « فأقعصته » أو « فوقصته » وفي الرواية الثالثة « فوقص وقصا » وفي الرواية السابعة « وقصه بعيره »

قال الحافظ ابن حجر: المعروف عند أهل اللغة « وقصته » والذى بالهمز شاذ والوقص كسر العنق، وقال: ويحتمل أن يكون فاعل « وقصته » الوقعة أو الراحلة، بأن تكون أصابته بعد أن وقع. والأول أظهراهم

والأظهر عندى خلاف الأظهر عنده، ففى الرواية الخامسة « أوقصته راحلته » وفى السادسة والعاشرة « فوقصته ناقته » وفى السابعة « وقصه بعيره » وفى التاسعة « وقصت رجلا راحلته » وكلها تصرح بفاعل الوقص وأنه الناقة، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فعلا فإسناد الوقص إلى الراحلة مجاز فى هذه النصوص.

وأما معنى « فأقعصته » أى قتلته فى الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها بداء يأخذها، تموت فجأة، وفى رواية للبخارى « فأقصعته » بتقديم الصاد على العين أى هشمته يقال: أقصع القملة إذا هشمها.

- (اغسلوه بماء وسدر) السدر: شجر النبق، وأوراقه تقوم مقام الصابون برائحة طيبة، ويوضع في ماء الغسل.
- (وكفنوه فى ثوييه) وكذا فى الرواية الخامسة والسادسة، وفى الرواية الثالثة « وألبسوه ثوبيه » وأما فى الرواية الثانية « وكفنوه فى ثوبين » وفى الثامنة « وأن يكفن فى ثوبين » بدون إضافة، وفى ذلك بحث فقهى يأتى.
- (ولاتخمروا رأسه) أى لا تغطوا رأسه بالخمار، وفى الرواية الخامسة « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه » وفى ملحق الرواية الثامنة « خارج رأسه ووجهه » وفى الرواية التاسعة « وأن يكشفوا وجهه ورأسه » وفى الرواية العاشرة « ولا تغطوا وجهه » وسيأتى الكلام على كشف الوجه فى فقه الحديث.

(فإن اللّه يبعثه يوم القيامة ملبيا) أى على الحالة التى مات عليها، وفى ملحق الرواية الثانية، وفى الرواية الثالثة، والعاشرة «يبعث يلبى» وفى التاسعة «يبعث يوم القيامة وهو يهل» لكن فى الرواية السادسة والسابعة والثامنة «ملبدا» بالدال بدل الياء، والتلبيد: جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه، وكانت عاداتهم فى الإحرام أن يفعلوا ذلك، قاله الحافظ ابن حجر، وقال: ليس قوله «ملبدا» فاسد المعنى، بل توجيهه ظاهر، وأنكر القاضى عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى.

(بينا رجل واقف مع رسول اللَّه ﷺ إذ وقع) في رواية البخاري «بينما رجل واقف» وهي «بين » الظرفية، أطلقت بعدها الألف، أو زيدت عليها «ما» والعامل فيها معنى المفاجأة، والتقدير: فاجأ الوقوع رجلا وقت وقوفه مع رسول اللَّه ﷺ، قال الحافظ: واستدل بلفظ «واقف» على إطلاق لفظ الواقف على الراكب.

(فذكر ذلك للنبى ﷺ) يحتمل أن الرسول ﷺ لم يره عند سقوطه فأخبر به، إذ لا يشترط فى المعية القرب، فكل أهل الموقف حينئذ كانوا مع النبى ﷺ ويحتمل أنه رآه يقع، وذكر له أنه وقص ومات.

(ولا تحنطوه) الحناط بكسر الحاء، والحنوط بفتحها: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. وفى الرواية السادسة «ولا تمسوه بطيب» بضم التاء وكسر الميم وضم السين المشددة من أمس وفى الرواية السابعة والتامنة «ولا يمس طيبا» بضم الياء وفتح الميم، وفى الرواية العاشرة «ولا تقريوه طيبا» بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة.

(أقبل رجل حراما) قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ، وفى بعضها «حرام» [كما فى روايتنا الرابعة] وهذا هو الوجه، وللأول وجه، وهو أن يكون حالا، وقد جاءت الحال من النكرة على قلة.

(فوقص وقصا) أي فكسر عنقه كسرا شديدا.

(خارج رأسه) من الكفن.

### فقه الحديث

في أحكام هذا الحديث خلاف بين الفقهاء.

قال النووى: فى هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحق وموافقيهم فى أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط، ولا تخمر رأسه، ولا يمس طيبا وقال مالك والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحى وهذا الحديث راد عليهم. اهـ

أما وجهة نظر كل من الفريقين فيقول المالكية ومن معهم: إن الإصرام ينقطع بالموت،

فيصنع بالميت ما يصنع بالحى، قال ابن دقيق العيد الشافعى: وهو مقتضى القياس لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، ويرد بعض المالكية على الحديث: بأنه واقعة حال، يتطرق الاحتمال إلى منطوقها.

ويقول بعض الحنفية: إن الحديث ليس عاما بلفظه، لأنه فى شخص معين وليس عاما بمعناه، لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل، ويقول بعض هذا الفريق عن الحديث بأنه مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قد قبل، وذلك غير محقق لغيره.

ويرد ابن دقيق العيد على هذا: بأن هذه الصفة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول وعدمه فأمر مغيب، وأيده ابن المنير، فقال: قال صلى الله عليه وسلم فى الشهداء « زملوهم بدمائهم « مع قوله: « والله أعلم بمن يكلم فى سبيله » فعمم الحكم فى الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغى أن يعمم الحكم فى كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كلا منهما فى سبيل الله.

ويتعلل بعض المالكية بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلات، وليس هذا منها، فينبغى أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب: بأن تكفينه في توبى إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى بعده، كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه.

وأورد بعضهم: أنه لو كان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك [بأن يحمل ويطاف به ويسعى به إلخ] ولا قائل به، وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولاسيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد.

#### ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم:

- ١- جواز الكفن في ثوبين، وأما الثلاثة أثواب الواردة في حديث عائشة فهي للاستحباب، وهو قول الجمهور، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلابد منه بالاتفاق.
- ٢- استدل بقوله فى الرواية الثانية والثامنة « ثوبين » على استبدال ثياب المحرم، وليس بشيء، فإن
   الرواية الأولى والثالثة والخامسة والسادسة لفظها « فى ثوبيه » أى إزاره وردائه.
- ٣- استدل بقوله «بماء وسدر» على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره،
   قال النووي: وهذا مذهبنا، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون.
  - ٤- وأن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي: وهو مجمع عليه.
  - ٥- وأن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي ﷺ لم يسأل: هل عليه دين مستغرق أم لا؟
    - ٦- وأن التكفين واجب، وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.
- ٧- استدل بالنهي عن تخمير الوجه الوارد في روايتنا الخامسة وملحق الثامنة والتاسعة

والعاشرة على كشف وجه المحرم مع رأسه، والشافعية والمالكية والحنفية على خلافه، لأن المالكية والحنفية لا يقولون بكشف الرأس كما سبق والشافعية الذين يقولون بكشف رأس المحرم لا يقولون بخرمة تغطية وجهه ويتأول هنه الروايات بأن النهى فيها عن تغطية الوجه ليس لكونه وجها، وإنما هو صيانة للرأس، لأنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. قال النووى: وفيه نظر.

- ٨- واستدل به على استحباب الحنوط للميت غير المحرم، لأنه نهى عن الحنوط للمحرم، ثم علل ذلك
   بأنه يبعث ملبيا، فدل على أن سبب النهى أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهى. قال
   البيهقى: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
  - ٩- قال ابن المنذر: وفيه إباحة أن يغتسل المحرم الحي بالسدر، خلافا لمن كرهه له.
- ١٠ استدل به على ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا
   المحرم أفعال الحج. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى. ا.ه.
- ١١- قال ابن بطال: فيه أن من شرع في عمل طاعة، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن يكتبه الله له في الآخرة من أهل ذلك العمل.
  - ١٢ قال النووى: وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام.
    - ١٣ وعلى استحباب التلبيد فيه.

واللَّه أعلم

# (٣٢٧) بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ المُحْرِمِ التَحَلل بِعُذْرِ

٢٥٤٦ - ٢٠٤٠ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠٠٠) قَالَتْ: ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلا وَجِعَةً.

٢٥٤٧ - ٢٥٤٧ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠٥) قَالَتْ: ذَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «حُجِّي وَاشْ تَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْ تَنِي».

٢٥٤٨ - ٣٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠١٠): أَنَّ صُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا تَأْمُرُنِي؟ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ تَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَامُّمُونِي؟ قَالَ: هَأَهُرُكَتْ. قَالَ: هَأَهُرُكَتْ.

٢٥٤٩ - ٢٠٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٠٠): أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ أَنْ تَشْتَرِطَ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَن أَمْر رَسُول اللَّهِ ﷺ.

٠٥٥٠ - ١٥٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٨): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ رَضِي اللَّه عَنْها «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي». وَفِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقَ: «أَمَرَ ضُبَاعَةَ».

### المعنى العام

جعل اللَّه على الناس إتمام الحج والعمرة، فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وبين

<sup>(</sup>١٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَام عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٥٠٥) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَجْبَرِنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَجْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرِْوَةً عِن عَائِشَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هِشَامَ بْنِ عُرُوةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ

<sup>(</sup>١٠٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَٱبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّذُ بْنُ بَكْرِ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَن ابْن عَبَّاس

<sup>(</sup>١٠٧) َ حَدُّثَنَا هَارُّونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطُّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَـةَ عَن ابْن عَبَّاس

<sup>(</sup>١٠٨) َ وحَدَّثَنَا إِسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُـوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْروفٍ عَن عَطَاءٍ عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ما يفعل الحاج إذا منع رغما عنه عن الوصول إلى البيت الحرام، فقال: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي﴾ وقد أحصر رسول الله وأصحابه فى الحديبية، ومنعوا من الوصول إلى البيت فى عامهم، فأمر رسول الله والله الله الله الله الله المدينة.

أما المريض الذى يخشى على نفسه أن يحبسه المرض فى الطريق عن إتمام حجه فهذا الحديث يرشده إلى أن ينوى عند إحرامه أن يتحلل فى المكان والزمان الذى يحبس فيه، بأن يقول فى نفسه، وإن شاء بلسانه: اللهم محلى حيث حبسنى مرضى. وهذه النية -وتسمى اشتراطا- مشروعة، سواء قيل بوجوبها أو باستحبابها، أو بجوازها، بل هى لا تضرعند من ينكرها حتى وإن أنكر أثرها وتأثيرها، والذى أميل إليه: أنها مستحبة للمريض الذى يخشى أن يحبسه المرض. والله أعلم.

### المباحث العربية

(دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير) «ضباعة» بضم الضاد بنت الزبير بن عبد المطلب، كما جاء فى الرواية الثانية وهى بنت عم النبى ﷺ وفى الرواية الثالثة «أتت رسول الله ﷺ» فيحتمل أنها أتته تسأله، فنزلت على عائشة فأخبرتها بمسألتها فأخبرت عائشة رسول الله ﷺ، فدخل عليها، فسألها فعرضت أمرها.

(ما أجدنى إلا وجعة) أى مريضة، وفى الرواية الثانية «وأنا شاكية» أى أشكو آلامى لنفسى ولمن حولى بالتأوه والتوجع، وأخشى أن لا أتم حجى، وفى الرواية الثالثة «إنى امرأة ثقيلة» أى أثقلني المرض، وأضعف قوتى على حمل جسمى، وأضعف حركتى، وقولها «ما أجدنى» أى ما أجد نفسى، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشىء واحد من خصائص أفعال القلوب.

(حجى واشترطى) أى انو الحج، وأحرمي به، كما جاء فى الرواية الثالثة «أهلى بالحج» ومعنى «اشترطى» ضعى شرطا فى الإحرام «إن حبست عن إتمام الحج أحللت».

(اللهم محلى حيث حبستنى) «محلى» بفتح الميم وكسر الحاء، أى مكان إحلالى أو زمان إحلالى مكان وزمان إحصارى ومنعى واحتباسى عن تكملة حجى.

(فأدركت) أى فأدركت الحج وأتمته، ولم تحبس، ولم تتحلل حتى فرغت منه

### فقه الحديث

يتعلق بهذا الحديث مسائل أثارها الفقهاء لاختلاف الأدلة، منها:

الأولى: التفرقة بين الإحصار بالعدو، والإحصار بغير العدو: روى عن ابن عباس وابن مسعود وزيد ابن ثابت، وهو قول عطاء والنخعى وسفيان الثورى وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر أن

الإحصار يكون بكل حابس سواء أكان بالعدو، أو بسلطان جائر، أو بمرض، أو كسر، أو ذهاب نفقة، أو نحو ذلك مما يمنع عن المضى للبيت، وله التحلل، بأن ينوى ذلك وينحر هديه ويقصر أو يحلق رأسه.

وقال ابن عمر ومالك والشافعى: من أحصر بالعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل، وينصرف ولا قضاء عليه، إلا أن تكون حجة الفريضة، أما من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، قال مالك: سواء اشترط عند إحرامه التحلل للمرض أم لم يشترط وقال الشافعى: له شرطه.

وأحاديث الباب دليل الشافعي، وأن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يشترط في حال الإحرام، إذ طلب من ضباعة أن تشترط لتتحلل، فيمنع التحلل للمرض بدون الاشتراط ويتحلل بدون هدى إذا كان قد اشترط.

أما المالكية فيجيب بعضهم عن الحديث بأنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة. قال النووى: وهو تأويل باطل. ويجيب بعضهم بأن معناه: محلى حيث حبسنى الموت إذا أدركتنى الوفاة انقطع إحرامى. وأنكره النووى، وقال: إنه ظاهر الفساد. ويجيب بعضهم بأن الشرط خاص بالتحلل من العمرة، لا من الحج. وهو ظاهر الفساد أيضا، لأن حديث ضباعة صريح فى الحج، وأشار بعضهم إلى تضعيف الحديث، وقال: لا يثبت فى الاشتراط إسناد صحيح. قال النووى: والقول بتضعيف الحديث غلط فاحش جدا، لأن هذا الحديث مشهور فى صحيح البخارى ومسلم وسنن أبى داود والترمذى والنسائى وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. اه.

الثانية: التفرقة فى الإحصار بين الحج والعمرة، وقد روى عن مالك وبعض الظاهرية أن التحلل بالإحصار يختص بالحاج، بخلاف المعتمر، فإنه لا يتحلل بالإحصار، بل يستمر على إحرامه حتى يصل إلى البيت ويتم العمرة بالطواف والسعى لأن العمرة لا وقت لها يفوت، بل السنة كلها وقت للعمرة، والجمهور على خلافه، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ.. ﴾ نزلت عام الحديبية حين كان النبى وأصحابه قد أحرموا بالعمرة، فتحللوا وذبحوا الهدايا، وأحاديث هذه القصة فى الكتب مشهورة.

الثالثة: التفرقة بين الإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعده، ومذهب الشافعية: أن التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط، أو عنهما، فيتحلل بما يتحلل به المحصر بعيدا عن الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف، بل إن أحصر عن الكعبة وعرفات تحلل، وإن أحصر عن أحدهما لم يجزله التحلل، ويوضح العينى هذا المذهب فيقول: عند أبى حنيفة لا يكون محصرا من بلغ مكة، لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة، وحيل بينه وبين الطواف والسعى، فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه، وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولا هدى عليه، لأن الهدى لجبر ما أدخله على نفسه، ومن حبس عن الحج لم يدخل على نفسه نقصاً. اهـ

ودليل الشافعية عموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ ولم يفرق.

الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار، فإن كان حجه فرضا بقى كما كان قبل هذه السنة، قال النووى: وهذا مجمع عليه، وإن كان تطوعاً لم يجب قضاؤه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضا. اهـ.

قال مالك: لم نعلم أن رسول اللَّه ﷺ أمر أحدا من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا أن يعودوا إلى شيء.

وقال الشافعى: لا قضاء، لأن اللَّه تعالى لم يذكر قضاء، والذى أعقله فى أخبار أهل المغازى شبيه بما ذكرت، لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى ويين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة.

الخامسة: حكم الاشتراط في الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته. ثم اختلف من قال به، فقيل: واجب، لظاهر الأمر به، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية. اهـ.

السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد، حيث جاء في الرواية الأولى «وكانت تحت المقداد» استدل بهذا على أن الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالنسب، لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول والمقداد، وهو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جازله أن يتزوجها، لأنها فوقه في النسب. قال الحافظ: وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب.اهـ

ويؤخذ من قولها في الرواية الأولى « واللَّه ما أجدني إلا وجعة » ومن إقرار الرسول ﷺ لهذا الحلف: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد.

واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض، ولا وجه لهذا الاستدلال، فعدم ذكرها لاستئذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها.

### واللَّه أعلم

# (٣٢٨) بَابُ إِحْرَامِ النفَساء

١٥٥١ - ١٠٩ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠٩ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بُنِ أَبِي أَبِي الشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

٢٥٥٢ - ١٦٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٠)؛ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِلَاِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهللَّ.

### المعنى العام

وَالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: الآية ١٩٧]. وزمن محدد، بل الوقوف بعرفة في يوم من العام محدد فكيف تحج النفساء وهي لا تستطيع أن محدد فكيف تحج النفساء وهي لا تستطيع أن تتفادى أيام النفاس للحج؟ أحداث كثيرة الوقوع، ولابد لأحكامها من بيان، وقد بينها رسول اللَّه ﷺ، أوضح بيان.

إن حاضت المرأة أو نفست قبل أن تحرم: اغتسلت كما يغتسل غيرها من الطاهرين للإحرام، ثم أحرمت، وفعلت ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت وركعتيه، وإن حاضت أو نفست أثناء الحج وبعد الإحرام: أكملت مناسكها غير الطواف بالبيت وما يتبعه من سعى إن لم تكن سعت.

وبهذا يسر اللّه للمرأة حجها، فصحح وقوفها بعرفة، ذاك العمل الضيق في الوقت الضيق، ومنعها من الطواف ووقته متسع لأنه في حكم الصلاة.

### المباحث العربية

(نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة) «نفست» قال النووى: بكسر الفاء لا غير، وفى النون لغتان، المشهورة ضمها، والثانية فتحها، أى ولدت وسميت الولادة نفاسا لخروج النفس للحياة خارج الأم، وهو المولود والدم. قال القاضى: وتجرى اللغتان فى الحيض أيضا، يقال: نفست أى حاضت بفتح النون وضمها، وأنكر جماعة الضم فى الحيض.اهـ

وفي رواية «أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر». وأسماء هذه امرأة أبي بكر وأبوها عميس بضم

<sup>(</sup>٩٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُهُمْ عَن عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَسن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَن أبيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٠) حَلَّتُكَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ غَمْرٍو حَلَّتُنَا جَرِيَوُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرِ ابْن عَبْدِ اللّهِ

العين وفتح الميم. و« بالشجرة » متعلق بنفست، وفى رواية « بذى الحليفة » وفى رواية « بالبيداء » قال النووى: هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذى الحليفة، وأما البيداء فهى بطرف ذى الحليفة، قال القاضى: يحمل على أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، أما النبى وأحرم.

(فأمر رسول اللَّه ﷺ أبا بكر يأمرها) في رواية « فذكر ذلك أبو بكر ﷺ لرسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: « مروها » وفي رواية « مرها ».

(أن تغتسل وتهل) «أن تغتسل» للتنظف لإرادة النسك، و«تهل» أى تُحْرِم وأصل الإهلال: رفع الصوت، والمحرم يرفع صوته بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها، فالمقصود من إهلالها هنا: إحرامها.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى الحديث صحة إحرام الحائض والنفساء، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور: أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقول الرسول على العائشة حرضى الله عنها حين حاضت «افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ».

وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام، كما ينوى غيرهما.

ولما كانت أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء لم تمنع الحائض والنفساء منه، وكذا الجنب، والخلاف بين الفقهاء في منع هؤلاء من قراءة القرآن، فأجاز قراءتهم للقرآن: الطبرى وابن المنذر وداود، لحديث «كان يذكر الله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وروى هذا القول عن مالك وعن الشافعي في القديم. والجمهور على المنع لحديث «كان رسول الله كالله يجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، والحائض والنفساء حدثهما أغلظ من حدث الجنب.

#### واللَّه أعلم

## (٣٢٨) بَابَ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَحَجةِ النبي ﷺ

٣٥٥٧ - \\ \frac{1}{1} عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١١) أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفُ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرُوقِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: الْعَمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ وَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِم وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

١٥٥٤ - ٢٥٥١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٢) زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَا مَنْ أَهُلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهُدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَذَيْهُ، وَمَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيُسِمَّ حَجَّهُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أَهْلِلْ إِلا بِعُمْرَةٍ، فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَسِجٌ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيم، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا.

٥٥٥- ٣٦٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٣) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَسامَ حَجَّةِ الْمُودَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ الْهَدْيَ الْهَدْيَ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ الْمُورَةِ، فَلَمْ الْمُحَبِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فُلَمَّا دَخَلَت لَيْلَةُ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا دَخَلَت لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: انْقُضِي

<sup>(</sup>١١١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قِرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢١٢)وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٌ بْنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْـنِ الزُّبَـيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْـرَةِ، وَأَهِلّـي بِـالْحَجِّ. قَـالَتْ: فَلَمَّـا قَضَيْـتُ حَجَّتِـي؛ أَمَــرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِـي بَكْـرٍ فَأَرْدَفَنِي، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيـم، مَكَـانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا.

٢٥٥٦ - 11٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٠) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَبِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعَمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِحَبِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَسَاسٌ مَعَهُ، بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَسَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ بَالله عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ بَالله عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الله عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا بِهِ نَسَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَ بِهِ نَسَاسٌ مَعَهُ،

٧٥٥٧ – 100 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٥) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ الْمُودَاعِ، مُوَافِينَ لِهِلل فِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَكَانْ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَلْهِلَّ، فَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ الْمُلْتُ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَكَانْ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةً، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلٌ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلٌ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلُ مِنْ عُمْرَتِي، فَقَلَتْ بُعُمْرَةٍ، فَلَكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي وَأَنِي وَالْمَتْ مِنْ أَلِكَ إِلَى النَّبِي مَكُونَ فَي وَلَى اللَّهُ مُولِكَ إِلَى النَّهُ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَى النَّهُ مِنْ إِلَى النَّذِيمِ إِلَى النَّهُ يَكُنْ فِي ذَلِكَ اللَّهُ عَرَبَ بِي إِلَى النَّغِيمِ، وَأَهِلَلْ بُعُمْرَةٍ، وَلَا مَدَعْتِهِ، وَخَرَجَ بِي إِلَى النَّغِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلا صَوْمٌ .

٢٥٥٨ - 117 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٦) قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ لِهِ لِا الْحَجَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلً بِعُمْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْدَةً.

٩٥٥٠ - \\ \frac{11V}{V} عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٧) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُوَافِينَ لِهِ اللَّهِ عَنْهَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، فَعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حدِيثِهِمَا. وقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرُوةُ فِي ذَلِكَ: إِنَّهُ فَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

· ٢٥٦ - ١٦٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٨) أَنَّهَا قَــالَتْ: خَرَجْنَـا مَـعَ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ عَـامَ

<sup>(</sup>١١٤)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٥)و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بَنْ سُلَيْمَانٌ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٦)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثُنَّا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُمَةً

<sup>(</sup>١١٧)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حُّدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَالْعُمْرَةَ وَالْعُمْرَةَ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَا يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

٢٥٦١ - ٢٥٦٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١١٩) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى وَلا نَسرَى إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: أَنْفِسْتِ؟ [يَعْنِي الْحَيْضَة] قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي.

قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

٢٥٦٧ - (١٠٠١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢٠) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبِي وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ الْحَجَّ، حَتَّى جِنْنَا سَرِف، فَطَمِشْتُ، فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَالَ: مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْحَابِيةِ: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَاحَلَّ عَلَى بَالْبَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْمَابِةِ: فَكَانَ مَلُكُ اللَّهِ عَلَى بَاللَّهُ عَلَى مَعْهُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِي عَلَى عَلَى كُو وَالِي وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كَانَ مَلُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ نِسَائِهِ الْمَعْمُ وَالْتَانُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى عَلَى جَمَلِهِ وَالْمَعْ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْ مِنْ الْمَعْمُ وَالْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ وَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَلِهِ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَةِ النَّهُ الْمُعْمُ وَ النَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَ النَّهُ الْمُعْمُ وَ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُول

٣٥٦٣ - ١<mark>٢١</mark> عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢١) قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ

<sup>﴿</sup>١١٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْـرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٢٠)حَدَّثَنِي سَٰلَيْمَانُ بْنُ كَٰبَيْدِ اللَّهِ اَلَلَهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَلُهِ اَلُهِ الْفَلانِيُّ حَدَّثَنَا اَلْبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْـرٍو حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ أَبِـي صَـْلَـمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٢١)وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلانِيُّ حَدَّثَنَا بَهُّزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ

حَدِيتِ الْمَاجِشُونِ غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيشِهِ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَأَبِي كَدِيشِهِ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُسوا حِينَ رَاحُوا. وَلا قَوْلُهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةً السِّنِ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ [فَتُصِيبُ] وَجْهي مُؤْخِرَةَ الرَّحْل.

٢٥٦٤ - ١٢٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَسجَّ.

٧٥٦٥ - ٢٥٦٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢٣) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِف، فَخَرَجَ إِلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِف، فَخَرَجَ إِلَى مَعْهُ أَلْ حَبْهُ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَكَانَ هَدُي فَلَا، فَمِنْهُ مُ الآخِدُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَمَعَ رِجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، فَلَاحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: وَمَا لَكِ؟ قُلْتُ: وَمَعَ رِجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، فَلَا يَطُمُرُونِ وَلَى اللَّهِ عَلَىٰ وَمُسَلِي الْمُمْرَةِ؟ قَالَ: وَمَا لَكِ؟ قُلْتُ: وَمَا لَكِ؟ قُلْتُ: وَمَا لَكِ؟ قُلْتُ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَا عَلِيكِ وَمَا لَكِ؟ قُلْتُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ أَنْ يَرُدُونِي فِي حَجِّلِي، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرُدُونَكِيهَا، وَإِنْمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ مِنْ بَنَاتِ مِنْ بَنَاتِ مِنْ بَنَاتِ مِنْ بَنَاتِ مِنْ الْمَحْوَى فَيَعْتَى وَمَعْتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنِي، فَتَطَهَرْتُ، وَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِ نَّ الْمُحَرَّجُتَى وَمَعَتِي حَتِّي حَتِي حَتِي حَتِي حَتَى نَزَلْنَا مِنِي، فَتَطَهَرْتُ، فَعَرَجْتَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِ نَ قَالَتْ: فَعَرَجْتَى وَالْمَقْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ وَالْمَوْقَ الْمَالِي الْمُعَلِي وَلَامِلُكُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَدِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ المَالَوقَ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمَالِي الْمَدِينَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَلِي الْمَدِينَةِ الْمَنْ الْعُولُ وَالْمَلِي الْمَدِينَةِ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمَدِينَةِ اللَّهُ اللَّهُ

٢٥٦٦ - ١<mark>٢٤</mark> عَنْ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢٠) قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنْ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.

٢٥٦٧ – ١٢٥ عَنْ عَائِشَــةَ رَضِـي اللَّــه عَنْهَــا (١٢٥) قَــالَتْ: خَرَجْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ

<sup>(</sup>١٢٢)حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْـسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَـسٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٢٣)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْن حُمَيْدِ عَن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(ُ</sup> ١٢٤) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَّنُ عَبَّادٍ ٱلْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمِّ الْمُوْمِنِينَ عَائِشَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَةً

<sup>(</sup>١٢٥)و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْنَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَ يَحْنِي فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَنْكَ وَاللَّهِ بِٱلْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْنَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى بِهَذَا الإِسْنَادِ مِظْلُهُ.

لِحَمْسٍ بَقِيسَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَسرَى إِلا أَنْسهُ الْحَسجُ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِسَنْ مَكَّة أَمَسرَ وَقِ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ لَسمْ يَكُسنْ مَعَهُ هَسدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْسَنَ الصَّفَا وَالْمَسرُ وَقِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَسا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

٢٥٦٨ - ٢٦٦ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٢١) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ «غَدًا» «وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ التَّعْمِيمِ، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ «غَدًا» «وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبكِ» أَوْ قَالَ «نَفَقَتِكِ».

٢٥٦٩ - ١<u>٢٧</u> عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٢٧) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكَيْن. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٢٥٧١- ١٢٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢١) قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُلَبِّي، لا نَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً.

<sup>(</sup>١٢٦) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَن ابْنِ عَوْنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حِ وَعَــنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١٢٧)َوحَدَّثَنَا ابْنُ اَلْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن ابْنِ عَوْنٍ عَن الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِـن الآخَـرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

<sup>(</sup>١٢٨)حَدَّثَنَا ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْــوَدِ عَنْ عَائشَةَ

<sup>(</sup>١٢٩) وحَدَّثَنَاه سُويْكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرِ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة

٢٥٧٢ - ١٣٠ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣٠) قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَرْبَعِ مَضَيْسَ مِسْ فِي الْحِجَّةِ، أَوْ حَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَهُو غَضْبَالُّ. فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. قَالَ: أَوْمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَسِمُ «كَأَنَّهُمْ اللَّهُ النَّارَ. قَالَ: أَوْمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَسِمُ «كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَصْلِي عَلَى اللَّهُ النَّالَ الْحَكَسِمُ حَلَّى اللَّهُ النَّالَ الْحَكَسِمُ عَلَى اللَّهُ النَّالَ الْحَكَسِمُ حَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

٣٥٧٣ - ١٣١١ وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣١) قَالَتْ: قَالِمَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا الْ١٣١ قَالَتْ: قَالِمَ النَّبِي عَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّبِي عَلَيْ الْمُعَنِّينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَ مِنَ الْحَكَم فِي قَولِهِ: يَتَرَدُّدُونَ.

٢٥٧٤ - ١٣٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣٢): أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ النَّبِي الْعَرْقِ لَكَ النَّنْعِيمِ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. فَأَبَتْ . فَبَعَتْ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّدِ الرَّحْمَةِ إِلَى التَّنْعِيمِ

٥٧٥- ١٣٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣٣) أَنَّهَا حَساضَتْ بِسَـرِفَ، فَتَطَهَّـرَتْ بِعَرَفَـةَ، فَقَسالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

٢٥٧٦ - ٢٥٧٦ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣٠) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ، وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ؟ فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيم. قَالَتْ: فَأَدْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي، أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي، أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو بَالْحَصْبَةِ.

<sup>(</sup>١٣٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٣١) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُُ اللَّهِ بْنُ مُعَاَذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوَان عَنْ عَائِشَةُ

<sup>(</sup>١٣٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةُ (١٣٣) وحَدَّثِنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بَّسَنُ نَىافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٣٤) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيلِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صفية بنت شيبة قَالَتْ: قَالَتْ عَائشَةُ

٧٥٧٧ - ١٣٥ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَــا (١٣٥) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَــرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَــةَ، فَيُعْمِرَهَـا مِنَ التَّنْعِيــم.

٨٥٧٨ - ٣٣٦ عَنْ جَابِر هَ مُنْ الله عَنْهَا بِعُمْ رَقِ، حَتَّى إِذَا كُتًا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّه عَنْهَا بِعُمْ رَقٍ، حَتَّى إِذَا كُتًا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكُعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيُّ أَنْ يَجِلًّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: فَقُلْنَا: جِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِلُّ كُلُهُ، فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبُنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَ أَرْبُعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرُويَةِ، ثُمَّ ذَحَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلْى عَائِشَةَ رَضِي وَيَشْنَ عَرَفَةَ إِلاَ أَرْبُعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرُويَةِ، ثُمَّ ذَحَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلْمَى عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأَنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ وَلَهُ اللهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمُرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى الْعَجَدِ وَكُمْ رَبُكِ بَالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِ الآنَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمُر كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى الْحَجَ الآنَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمُر كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى إِلْكَمْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَدِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِي أَيْ يَالَةُ الْحَصْبُةِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلْكَ لَيْلَةَ الْحَصْبُةِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْكَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمَوْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ وَالْمَالَةُ الْحَصْبُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٥٧٩ - ﴿ ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (' ' ' قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا النَّبِيُّ عَلَى عَائِشَةَ وَضِي اللَّه عَنْهَا. وَهِيَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثَ اللَّيْتِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ. حَدِيثِ اللَّيْثِ.

٢٥٨٠ - ١٣٧ عن جَابِرٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٣٧١) أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَهَلَّت بِعُمْرَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثَ اللَّيْثِ. وزاد فيه قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَیْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِیَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَیْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَع عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِیَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَیْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَع عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ أَبِي بَكُرٍ، فَكَانَت عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا إِذَا حَجَّتْ صَنَعَت عَبْدَ اللَّه عَنْهَا إِذَا حَجَّت صَنَعَت كَمَا صَنَعَت مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَیْ

(١٣٧)وحَدَّثْنِي أَبُو غَسَّانَ ٱلْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَام حَدَّثَنِي أَبي عَنْ مَطَر عَنْ أَبي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١٣٦) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٌ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّيْرِ عَنْ جَابِرِ (١٣٦) حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يقُولُ أَنْهُ الرَّيْرِ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يقُولُ

٢٥٨١ - ١٣٨ عَنْ جَابِر عَضْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُهلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ. قَالَ: قُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ. قَالَ: فَأَتَيْنَا النّسَاءَ وَلَبسْمنَا الثّيَاب وَمَسِسْنَا الطِّيبَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

٢٥٨٢ - ١٣٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٣٩) قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَّى. قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

٢٥٨٣ - ٢٤٠ عَنْ جَابِر بْسِن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٤٠) قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ عَيْقٌ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ: طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

٢٥٨٤ - ١٤١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٤١) قَالَ: أَهْلَلْنَا، أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِين، بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ عَلِينٌ صُبْتِحَ رَابِعَةٍ مَضَت مِن ذِي الْحِجَّةِ. فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ «حِلُّسوا وَأَصِيبُسوا النّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُن بَيْنَا وَبَيْسِنَ عَرَفَسةَ إلا خَمْسِسٌ، أَمَرَنَسا أَنْ نُفْضِي إلَسِي نِسَسائِنا. فَنَسْأْتِي عرَفَسةَ تَقْطُسرُ مَذَاكِيرُنَسا الْمَنِسِيَّ. قَالَ: يَقُسُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ (كَأَنِّي أَنْظُسِ ُ إِلَىي قَوْلِيهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا) قَالَ فَقَامَ النَّبسيُّ عَلَيْ فِينَا. فَقَالَ «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنْي أَتْقَاكُمْ للَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمِهِ. وَلَوْلا هَدْيسي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ. وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ. فَحِلُّوا» فَحَلَلْنا وَسَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا. قَـالَ عَطَـاءٌ: قَـالَ جَـابِرٌ: فَقَـدِمَ عَلِـيٌّ مِـنْ سِـعَايَتِهِ. فَقَــالَ «بــمَ أَهْلَلْــت؟» قَالَ: بمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا» قَالَ: وَأَهْدَى لَـهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَـذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَقَالَ «لأَبَدِ».

<sup>(</sup>١٣٨)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَدَّثَنَا زُهيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لَـهُ أَخْبَرَنَىا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>١٣٩)ُ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٤٠)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن اِبْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيُّر أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٤١) وَحُدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

٩٥٨٥ - ٢٥٨٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٢٠١٠). قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا. وَضَاقَتْ بِهِ صَدُورُنَا. بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا. وَضَاقَتْ بِهِ صَدُورُنَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللِّهُ اللِهُ الللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ ال

٢٥٨٦ - ٣٠٠ عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِع (١٤٣٠). قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً مُتَمَّعًا بِعُمْرَةٍ. قَبْلَ التَّرُويَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. فَقَالَ النَّاسُ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِيَّةً. فَلَا حَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَامَ اللَّهِ عَلَى عَلَهُ وَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ الْيُ مَحِلًا هُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ

٢٥٨٧ - ٢٥٨٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٤٠٠) قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. وَنَحِلَّ. قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يُستَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

٢٥٨٨ - ٣٥٠ عَنْ أَبِي نَضْرَةً (١٤٠) قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ وَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَادُ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. فَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ. كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النَّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى بِرَجُل نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَل، إلا رَجَمْتُهُ بالْحِجَارَةِ.

(١٤٣) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعِ قَالَ: ِ

<sup>(</sup>١٤٢)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي جَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ

<sup>(ُ</sup>٤٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هَمِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِسِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ الْمُثَنَّى وَّابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

٧٥٨٩ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ<sup>(-)</sup> بِهَـذَا الإِسْـنَادِ وَقَـالَ فِـي الْحَدِيـثِ: فَـافْصِلُوا حَجَّكُـمْ مِـنْ عُمْرَتِكُـمْ فَإِنَّهُ أَتَـمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَـمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.

٠ ٢٥٩٠ - ٢٤٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٤١) قَـالَ: قَدِمْنَـا مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ! بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

٢٥٩١- <del>١٤٧</del> عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٤٧) عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ. فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ. فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْن حُسَيْن. فَأَهْوَى بيَدهِ إلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زرِّي الأَعْلَى. ثُمَّ نَزَعَ زرِِّي الأَسْفَلَ. ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَشِذٍ غُلَامُ شَابِّ. فَقَالَ: مَوْحَبًا بك. يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ. وَهُوَ أَعْمَى. وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةِ. فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا. وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ. فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِشْجَبِ. فَقَالَ بِيَدِهِ. فَعَقَدَ تِسْعًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَاتُمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسس مُحَمَّدَ بْسنَ أَبِي بَكْر. فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ «اغْتَسِلِي. وَاسْتَثْفِري بشَوْبٍ وَأَحْرِمِسي» فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبِ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إذا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُمهُ عَلَى الْبَيْدَاء. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاش. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ يَسَارهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرنَا. وَعَلَيْهِ يَــنْزِلُ الْقُــرْآنُ. وَهُــوَ يَعْــرفُ تَأُويلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْء عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهَـذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْـهُ. وَلَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبَيَتَـهُ. قَالَ جَابِرٌ ﷺ: لَسْنَا نَنْوِي إِلا الْحَجَّ. لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام. فَقَرَأً: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَجَعَلَ

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّالُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

<sup>(</sup>١٤٦) وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْـدٍ عَنْ أَيُّـوبَ قَالَ سَـمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِيَ شَيَّبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَلَانِيُّ عَـنْ جَعْفَرِ ابْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عَنِ النّبِيِّ عَ الْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴿ «أَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بالصَّفَا. فَرَقِي عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَـبَّرَهُ. وَقَـالَ «لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَـهُ. لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ وَهُـوَ عَلَى كُـلِّ شَيْء قَدِيـرٌ. لا إِلَـهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ > ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِك. قَالَ مِشْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِسرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ ﴿لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى. وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْن «لا بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ» وَقَدِمَ عَلِيٍّ مِن الْيَمَسن ببُدْن النَّبِيِّ ﷺ. فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبسَتْ ثِيَابًا صَبيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاق: فَذَهَبْتُ إلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّـذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِيًا لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَسْهُ. فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ «صَدَقَتْ. صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَـةً. قَـالَ: فَحَـلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إلا النَّبِيَّ عَلِي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَـدْيّ. فَلَمَّا كَانَ يَسوهُ التَّرْويَسةِ تَوَجَّهُ وا إلَى مِنِّي. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرب وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَبُ لَـهُ بِنَمِرَةَ. فَسَسارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلا تَشُكُ قُرَيْسٌ إلا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْسَ تَصْنَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَـهُ بِنَمِرَةَ. فَـنزَلَ بهَا. حَتَّى إذًا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاء. فَرُحِلَتْ لَـهُ. فَأَتَى بَطْن الْوَادِي. فَخَطَب النَّاس وَقَالَ ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلدِكُمْ هَـذَا. أَلا كُـلُّ شَـيْء مِـنْ أَمْر الْجَاهِلِيَــةِ تَحْــتَ قَدَمَــيَّ مَوْضُــوعٌ. وَدِمَــاءُ الْجَاهِلِيَّــةِ مَوْضُوعَــةٌ. وَإِنَّ أُوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْ لُ".

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا. رِبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاء. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَمَان اللَّهِ. وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُـنَّ بكَلِمَــةِ اللَّــهِ وَلَكُــمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَـهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرّبًا غَيْرَ مُسَرّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمُ بِهِ. كِتَابُ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ \* قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاء وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس «اللَّهُمَّ اشهَدْ، اللَّهُمَّا اشْهَدْ > ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاء إلَى الصَّخَراتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلِ حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ > كُلَّمَا أَتَى حَبْسلا مِنَ الْحِبَال أَرْخَىي لَهَا قَلِيلا. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بأَذَان وَإقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَـةَ. فَدَعَـاهُ وَكَـبَّرَهُ وَهَللَّـهُ وَوَحَّـدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس. وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ به ِ ظُعُن يَجْرينَ. فَطَفِقَ الْفَضْ لُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ نَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْ ل. فَحَوَّلَ الْفَضْ لُ وَجْهَهُ إلَى الشِّقِّ الآخَر يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَر يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّر. فَحَرَّكَ قَلِيلًا. ثُمَّ سَلَكَ الطَّريسقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ انْصَسرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْر. فَطُبخَتْ. فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِسِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ «انْزعُـوا. بَنِـي عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ! فَلَـوْلا أَنْ يَغْلِبَكُـمُ النَّـاسُ عَلَـي سِـقَايَتِكُمْ لَـنَزَعْتُ مَعَكُمْ ﴾ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

٣٩٥٧ - ١٩٨٠عنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيه قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبُو سَيَارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ. فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ. فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ الْمُزْدَلِفَة مَنْ الْمُزْدَلِفَة عَرَيْسُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ. وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ. فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَسه. حَمَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

٣٩٥٧- ٢٥٩٣ عَنْ جَسابِرٍ رضى اللَّه عنه (١٤٩) فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ «نَحَرْتُ هَاهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفَ. «نَحَرْتُ هَاهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفَ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفَ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفْ».

٢٥٩٤ - ٢٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٥٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَسدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ. ثُسمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ. فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

٥٩٥- ٢٥٩٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٥١) قَالَتْ: كَانَ قُرَيْتُ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُوْدَلِفَةِ. وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ أَمَسرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَهُ عَلِيْ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا. ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ اللهُ عَنَ وَلَكُ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَيُلِكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٢٥٩٦ - ٢٥٩٦ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (١٥٢) قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً. إِلا الْحُمْسُ وَالْحُمْسُ وَمَا وَلَدَتْ. كَانُوا يَطُوفُ وِنَ عُرَاةً. إِلا أَنْ تُعْطِيَهُ مُ الْحُمْسُ ثِيَابًا. فَيُعْطِيهِ الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ النِّسَاءُ. وَكَانَتِ الْحُمْسُ لا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ. وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: الْحُمْسُ هُمْ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: هُحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: الْحُمْسُ هُمْ النَّاسُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: ﴿ وُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾. قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ فَي فَلَا النَّاسُ اللهُ عَنْ عَرَفَاتٍ. وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ. يَقُولُونَ: لا نُفِيضُ إِلا مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ. يَقُولُونَ: لا نُفِيضُ إِلا مِنَ الْحَرْمِ. فَلَمَا النَّاسُ وَمَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

<sup>(</sup>١٤٨) وحَدِّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ

<sup>(</sup>١٤٩)حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي َعَنْ جَعْفَر حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَابِر ۚ

<sup>(</sup>١٥٠) وحَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى َبْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَاْنُ عَنْ جَعْفَرَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ غَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٥٢) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ غَنْ أَبِيهِ قَالَ

٢٥٩٧ - 10٣ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَلَيْهُ (١٥٣) قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي. فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَـوْمَ عَرَفَـةَ. فَوَلْتُ بَعِيرًا لِي. فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَـوْمَ عَرَفَـةَ. فَوَلْتُ وَاللَّهِ! إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ. فَمَا شَالُهُ هَاكُنا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْس.

٨٩٥٠ - ١٥٠٠ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَى وَهُو مُنِيخَ الْبَطْحَاءِ. فَقَالَ لِي حَامَحُمْت؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ حَبِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ لِي حَالَتُك اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٩٩٥٧- ٢٥٩٩ عن أبي مُوسَى ﴿ أَبِي مُوسَى ﴿ أَبِي مُوسَى ﴿ أَبُيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَهُو مُنِيتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَهَالَ هَنْ مِنْ الْبُعْحَاءِ. فَقَالَ ﴿ بِهِمَ أَهْلَلْتَ بِ إِلْمُلْتُ بِ إِهْلالِ النَّبِي ﴾ فَلْتُ بِ الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حِلّ ﴾ فَطُفْتُ بِ الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حِلّ ﴾ فَطُفْتُ بِ الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَيْتُ لَهُ الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَيْتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَّتِي وَعَسَلَتُ رَأْسِي. فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي وَالْمَرَةِ عُمَر. فَإِنِي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءِنِي رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ لا تَعدْرِي مَا أَحْدَثُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنَ النَّسُكِ . فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُتًا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءَ فَلْيَتِهِ. فَهَذَا اللَّذِي الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنَ النَّسُكِ . فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُتًا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءَ فَلْيَتَبِدُ. فَهَذَا اللَّذِي أَمُولُ الْمُؤْمِنِينَ فَادِمٌ عَلَيْكُمْ. فَبِهِ فَأْتَمُّوا. فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا اللَّذِي أَمُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَإِنْ نَاخُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَدِي وَالْمُولِينَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَأَتِمُ واللَّيْنَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام. فَإِنَّ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَإِنْ نَاخُدُ اللَّهُ عَزَ وَالسَّلَام. فَإِنَّ اللَّهِ عَنَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام. فَإِنَّ اللَّهِ عَنَ وَالْمُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ عَنَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام. فَإِنَّ اللَّهُ عَنَ وَإِنْ نَاخُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَالْمَالِكُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَ وَالْمَالَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١٥٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّــدَ ابْنَ جُبَيْر بْن مُطْعِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ

<sup>(</sup>٤٥١) حَدَّثَنَا ۗ مُحَّمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَـنْ طَـارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>٥٥)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ٱَبْنَ مَهْدِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى

٠٠٠٠ - ٢٦٠٠ عَنْ أَبِي مُوسَى هَ أَبِي مُوسَى هَ أَبِي مُوسَى هَ أَبِي مُوسَى هَ أَلَا بَا مُوسَى، كَيْسَ إَلَى الْيَمَنِ. قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ اللَّذِي حَجَّ فِيهِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا مُوسَى، كَيْسَفَ قُلْتَ حِينَ أَجْرَمْت؟» قَالَ قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْ لالا كَإِهْلال النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ «هَلْ سُقْتَ هَدْيًا؟» فَقُلْتُ: لا. قَالَ «فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ» ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.

٢٦٠١ - ٢٦٠ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهُ (١٥٧) أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ. فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدُ. حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ. فَسَأَلَهُ. فَقَسالَ فُتْيَاكَ. فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدُ. حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ. فَسَأَلَهُ. فَقَسالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ. وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ. ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ.

٢٦٠٢ - 10٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ (١٥٨) قَالَ: كَانْ عُثْمَانْ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَكَانْ عَلِيٍّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً. ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ عُلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٦٦٠ - ٢٦٠٣ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (١٥٩) قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَالُ رَضِي اللَّه عَنْهمَا بِعُسْفَانَ. فَكَانَ عُثْمَالُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ. فَقَالَ عَلِيِّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ذَلِكَ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٦٠٤ - ٢٦٠ عَـنْ أَبِـي ذَرِّ رَهِ الْمَانَةِ الْمُتْعَـةُ فِـي الْحَـجِ لأَصْحَـابِ مُحَمَّدِ عَلَيْ خَاصَّةً.

(١٥٧) وحُدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْــنِ عُمَـيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى

(١٦٠) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ

<sup>(</sup>١٥٦) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْسنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى

<sup>َ</sup> مُرْبِرِ بِيَّا بَنُ ثَيْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ قَسَالَ: قَسالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ

٢٦٠٥ - ٢٦١ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَقِي الْمَا عَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَـجِّ.

٢٦٠٦ - ٢٦٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ اللهُ عَالَ: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلا لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النَّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَـجِّ.

٧٦٠٧ - ٢٦٠٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي الشَّعْنَاء (١٦٣) قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُم ۚ بِذَلِكَ. قَالَ قُتَيْمَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٌّ صِّ الرَّبَذَةِ. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.

٢٦٠٨ - ٢٦٠ عَنْ غُنَيْم بْنِ قَيْسِ (١٦٠). قَالَ: سَالْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَبَيْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا. وَهَــذَا يَوْمَئِـذٍ كَـافِرٌ بـالْعُرُش. يَعْنِـي بُيُـوتَ مَكَّـةَ.

٢٦٠٩ - عَسنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُلْمَانَ الْمُتْعَةُ فِي الْحَـجِّ.

٢٦١٠ - ٢٦٥ عَسنْ مُطَرِّف (١٦٥) قَسالَ: قَسالَ لِي عِمْرَانُ بُسنُ حُصَيْسِن: إنَّسِي الْأَحَدُّثُسكَ بِالْحَدِيثِ، الْيَوْمَ، يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ. وَاعْلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَر طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ. فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ. ارْتَاأَى كُلُّ امْسرى، بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَشِيَ.

٢٦١١ - ١٦٦ عَن الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَسِهِ (١٦٦): ارْتَسَأَى رَجُلٌ برَأْيهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ.

<sup>(</sup>٦٦١) وحِمَّاثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانْ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

<sup>(</sup>٢٦٢)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ فُضَيْل عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ أَبَو ذَرُّ

<sup>(</sup>٣٦٢) كَدَّثْنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَان َعَنْ عَبْدِ الرَّخْمَن بْن أَبِي الشَّغْفَاء (١٦٤) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِّي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الْفَرَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَاكْ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَاكُ التَّيْمِـيُ عَنْ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَاهُ أَنُّو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةً. - وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا \* وَمُدَّتِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثِنِي

شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

<sup>(</sup>١٦٥)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ (١٦٦)وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ الْجُرَيْرِيِّ

٢٦١٢ - ١٦٧ عَنْ مُطَرِّفٍ (١٦٧) قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآَنٌ يُحَرِّمُهُ. وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ. فَتُركْتُ. ثُمَّ تَركث الْكَيَّ فَعَادَ.

٢٦١٣ - ١٦٨ عَنْ مُطَرِّفٍ (١٦٨) قَالَ: بَعَثَ إِلَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. فَقَالَ: إنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بأَحَادِيثَ. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، وَلَمْ يَنْـهَ عَنْهَا نَبيُّ اللَّهِ ﷺ. قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

٢٦١٤ - ١٦٩ عَنْ عِمْ رَانَ بْسِنِ الْحُصَيْ نِ ﷺ (١٦٩). قَسِالَ: اعْلَسِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٌّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

٥ ٢٦١ - ١٧٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَيْهُ (١٧٠) قَسَالَ: تَمَتَّغْسَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ. وَلَمْ يَسُولِ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ برَأْيهِ مَا شَاءَ.

٢٦١٦ - ١٧١ عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَيْهُ (١٧١) بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيْ وَتَمَتَّعْنَا مَعَـهُ.

٢٦١٧ - ١٧٧ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَيْهِ (١٧٢) قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ). وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلْم تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ برَأْيهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.

<sup>(</sup>١٦٧)وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال عَنْ مُطَرِّفٍ - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ -قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

<sup>(</sup>١٦٨)و حُلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَآبْنُ بَشَّارَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شِعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ

<sup>(</sup>١٦٩)ُوحَدَّثَنَا إِسْحَقِّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيشًى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ

<sup>(</sup>١٧٠)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانْ

<sup>(</sup>١٧١)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْسَ ﷺ قَمَالَ تَمَتَّغُنَا 

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حََدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مَطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عَِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (١٧٢)حَدَّثَنَا جَاهِدُ بْنُ عُمَرٍ الْبُكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن

٢٦١٨- <u>١٧٣</u> عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ (١٧٣) بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (وَفَعَلْنَاهَا مَسعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُدُنُ وَأَمَرَنَا بِهَا).

٢٦١٩ - ٢٦١٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٧٠٠) قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَي مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَداً رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاهَلَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَداً رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاهَلَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَمَنْ لَمْ يُهُد. فَلَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَلْيَطُ فَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ. ثُمَّ لِيهِ لَيهِ إِلَى مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَحْدُهُ وَمَنْ لَمْ يَحُدُ هَنْ يَحْدُ هَذَيْنا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حِينَ قَدِمَ مَكُة. فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أُولَ شَيْء. ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَة أَوْوَافٍ مِنَ السَّعْع. وَمَشَى أَرْبَعَة أَطُوافٍ مِنَ السَّعْق وَالْفَرَقِ مَعْمَ اللَّهُ مَلَى الْمَقَامِ وَالْمَ مَنْ أَهُ مَلَى الْمَقَامِ وَيَ الْمَقَامِ، رَكُعَتَ مِنْ السَّعْع وَمَعَى عَجَهُ اللَّه وَلَيْ مَنْ أَلَا اللَّه عَلَى الْمَقَامِ وَالْمَ اللَّه عَلَى مَا السَّعْ عَرَمُ مِنْهُ حَرَّمَ مِنْهُ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَى قَضَى حَجَّهُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مَاللَّه وَلَا اللَّه اللَّهُ مَا مَالَ اللَّه عَلَى مَنْ أَهُدَى وَسَاقَ الْهَدَى وَسَاقَ الْهَدَى وَالْنَاسِ.

٠٢٦٠ - ١٧٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧٥) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ. وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ. بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ.

٢٦٢١- ١٧٦٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧٦) أَنَّ حَفْصَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْهُا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ﴿إِنَّنِي اللَّهِ عَنْهَا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ﴿إِنَّنِي اللَّهِ عَنْهَا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ﴿إِنَّنِي النَّهِ عَنْهُا وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ﴿إِنِّنِي اللَّهُ عَنْهُا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ».

<sup>(</sup>١٧٣)وحَدُّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَــنْ عِمْـرَانَ بْــنِ حُصَيْــنِ بَوْغُلِهِ غَيْرَ أَنَـٰهُ قَـالَ

<sup>(</sup>١٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

<sup>(</sup>١٧٥)ُوحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَعَـنْ عَائِشَـةَ زَوْجِ النّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أَخْبَرُنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١٧٦)حَدَّثَنَا يَحْثَى بْنُ يَحْثَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٢٦٢٢ - وعَن حَفْصَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا () قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَعَن حَفْصَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا () قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ لَهُ تَحِلُّ؟ بِنَحْوهِ.

٣٦٦٣ - ٢٦٢٣ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٧٧) قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: مَا شَانُ النَّاسِ حَلَّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ ﴿إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلا أَحِلُ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ».

٢٦٢٤ - ١٧٨ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧٨) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ «فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

٢٦٢٥ - ٢٦٢ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَلَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ النَّبِيَّ عَلَى الْبَدْتُ وَقُلْدَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي».

٢٦٢٦ - ٢٦٢٦ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٨٠): خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا. وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ فَخَرَجَ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ. أَشْهِدُكُمْ أَنْسِي وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ. أَشْهِدُكُمْ أَنْسِي وَسَارَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، سَبْعًا. لَمْ يَنْ ِدُ عَلَيْهِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَهْدَى.

٢٦٢٧ - 1٨١ عَنْ نَافِع (١٨١) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَنْ نَافِع (١٨١) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. قَالا: لا يَضُرُكَ أَنْ لا تَحُجَّ الْعَسَامَ. فَإِنَّا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ: فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ: فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنِّي قَلْدَ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً عَمْرَةً عَمْرَةً عَمْرَةً عَلَى وَالْعَلَى اللَّهِ فَانَا الْعُلَيْفَةِ فَلَكَ اللَّهُ مُرْةِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِسي. وَإِنْ حِيلَ فَانُطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَى بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِسي. وَإِنْ حِيلَ

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ وعَنْ حَفْصَةَ

<sup>(</sup>١٧٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ

<sup>(</sup>١٧٨)ُ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافَع عَن اَبْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٧٩)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيَ عُمَرَ حَدِّثَنَا هِشِهَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَجْزُوهِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١٨٠)وحَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ

<sup>(</sup>١٨١)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنُّ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِع

بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ. ثُمَّ تَلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ. إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى الْعُمْرَةِ عِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَقِلَ اللَّهُ مُن وَقِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ، يَوْمَ النَّحْرِ.

٣٦٦٨ - عَنْ نَافِع. قَالَ: أَرَادَ ابْسنُ عُمَسرَ الْحَبجَّ حِيسنَ نَسزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. وَاقْتَسصَّ الْحَبيثَ بَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَديثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَبِي الْحَديثَ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَبِي وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ. وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ هِنْهُمَا جَمِيعًا.

• ٢٦٣٠ – ١<u>٨٣</u> عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٣)، بِهَاذِهِ الْقِصَّةِ. وَلَـمْ يَذْكُـرِ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٣ – ١٨٣ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٣ عَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْ

٢٦٣١ - ١٨٤ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٨٠ ) (فِي رِوَايَةِ يَحْيَى) قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ

<sup>(</sup>١٨٢)وَحَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَلَمْ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعِ ١٨٨٨. وَعَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتِيْبَةً وَاللَّفْظُ لَلَهُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعِ

<sup>(</sup>١٨٣)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَّأَنِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي إِسْمَعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٨٤) حُدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ

٢٦٣٢ - 170 عَنْ بَكْرِ (١٨٥) عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: سَسِمِعْتُ النَّبِسَ ﷺ يُلَبِّسِي بِالْحَجِّ وَحُدَهُ. وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. قَالَ بَكْرِ: فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ ابْن عُمَرَ. فَقَالَ: لَبَسى بِالْحَجِّ وَحُدهُ. فَلَقِيتُ أَنَسَا فَحَدَّثُتُهُ بِقَدُونَنَا إِلا صِبْيَانًا! سَسِمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ﴿ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا».

٣٣٣- ٢٦٣٣ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٨٦ حَدَّثَنَا أَنَىسٌ ﴿ إِنَّهُ وَأَى النَّبِيَ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَقَالَ: كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا!.

٢٦٣٤ - ٢٦٣٤ عَنْ وَبَرَةَ (١٨٧) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِسِ الْمَوْقِفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ: نَعَسمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْسَنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَطُفُ الْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَادْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَولُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟.

٥٣٦- ١٩٨٠ عَنْ وَبَرَةَ (١٨٨) قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَن يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ. أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُك قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَن يَكُرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ. وَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا وَهُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَحْرَمَ رَأَيْنَا وَالْمَرُووَةِ. فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسُنَّةُ وَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسُنَّةُ وَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ وَسُنَّةُ وَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ وَسُنَّةُ وَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَسُنَّةً وَلَان الْمُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ وَسُنَّةً وَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهِ وَسُنَّةً وَلَان الْهُ وَسُنَّةً وَلَان اللَّهُ وَسُنَّةً وَلَان اللَّهُ وَسُنَّةً وَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَسُنَّةً وَلَان الْمُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهُ وَسُنَّةً وَلَان اللَّهُ وَسُنَّةً وَلَان اللَّهُ وَالْمَولُوهِ عَلَى اللَّهُ وَسُنَّةً وَسُولِهِ عَلَيْ أَحَتَ اللَّهُ وَسُنَةً وَلَان اللَّهُ وَسُنَّةً وَلَان اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَان اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَانَ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَالَانَ اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَالَ اللَّهُ وَلَالَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَانَ اللَّهُ ا

٢٦٣٦ - ١٨٩٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ (١٨٩) قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةِ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ. أَيَاتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَلْبَعًا. وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ، سَبْعًا. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

<sup>(</sup>١٨٥)وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حِدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْر

<sup>(</sup>١٨٦)ُ وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةٌ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثُنا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرِيْغٌ) حَدَّثَنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنا أَنَسٌ

<sup>(</sup>١٨٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَوٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ

<sup>(</sup>١٨٨)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَان عَنْ وَبَرَةَ ۖ

<sup>(</sup>١٨٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بَنِّ زَيْدٍ حَ ُّوحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

٣٦٣٧ - ١٩٠٠ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن (١٩٠١) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل الْعِرَاق قَالَ لَـهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُل يُهِلُّ بِالْحَجِّ. فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيْحِلُّ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا يَحِلُّ. فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلِا يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إلا بِالْحَجِّ. قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: بِئُسَ مَا قَالَ. فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ. فَقَالَ: فَقُـلْ لَـهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلاَ ذَلِكَ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. قَالَ: فَمَا بَالُهُ لا يَأْتِيني بنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ: لا أَدْرِي. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ. قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ فَـأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا؛ أَنَّ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضًّا. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكُر فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ عُمَرُ، مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءَ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبي، الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَلَاً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ آخِمرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ. ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ. وَهَذَا ابْنُ عُمَـرَ عِنْدَهُم أَفَلا يَسْأَلُونَهُ؟ وَلا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بشَيْء حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أُوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بالْبَيْتِ. ثُمَّ لا يَحِلُّونَ. وَقَد ْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَان لا تَبْدَأَان بشَيْء أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَان بهِ. ثُمَّ لا تَجِلان. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِمِي وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُللانٌ وَفُللانٌ بعُمْرَةٍ قَطُّ. فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُوا. وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

٢٦٣٩ - ١٩٢ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٩٢) قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهلِّلينَ

<sup>(</sup>١٩٠)حَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيلِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ مُحَمَّلِهِ بْنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١٩١)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْج حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْـظُ لَـهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْـنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثِنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر

عبدن عند بن بريج عدي مستور بن مبغ مو عمل عن سبع بسيد الله عند الله المعارية بسيد سيد المنظر بسيد به بمرد (١٩٢)وحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ غُبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْـنُ سَـَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْـنُ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكُر

بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَـالَ: فَقَـالَ: اسْتَرْخِي عَنّي. اسْتَرْخِي عَنّي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟.

٠٢٦٤- ٢٦٤٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْهِم (١٩٣)؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ، كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ. لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا. وَنَحْنُ، يَوْمَئِذٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ ظَهْرُنَا. قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالْأَبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ. فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا. ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي وَالزِّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ. فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا. ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي وَالنَّيْدُ وَقُلانً مَنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي رَوْايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ. وَلَمْ يُسَمِّ: عَبْدَ اللَّهِ.

٢٦٤١ - \\ \frac{195} عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ (196) قَسَالَ: سَسَأَلْتُ ابْسَ عَبَّسَاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَسَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَوَحَى فِيهَا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَصَ فِيهَا. فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا. فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ. فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.

٢٦٤٢ - ١٩٥ عَنْ شُعْبَةَ (١٩٥) بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلُ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ لا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النَّسَاءِ؟

٢٦٤٣ - \frac{197}{VV} عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ (١٩٦) أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ: أَهَـلَّ النَّبِيُّ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ: أَهَـلَّ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَحَلَّ عَمَّدُ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ.

٢٦٤٤ - ١٩٧٠ عَن شُعْبَةَ (١٩٧) بِهَـذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّــهُ قَــالَ: وَكَــانَ مِمَّــنْ لَــمْ يَكُــنْ مَعَــهُ الْهَــدْيُ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْــدِ اللَّـهِ. وَرَجُـلٌ آخَـرُ. فَأَحَلا.

٢٦٤٥ - <u>١٩٨</u> عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (١٩٨) قَالَ: كَسانُوا يَسرَوْنَ أَنَّ الْعُمْسرَةَ فِي أَشْهُوِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَوِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَسرَأَ الدَّبَـرْ. وَعَفَسا

<sup>(</sup>١٩٣)وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَغِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدِ اللَّـهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا حَدَّثُهُ؛ أَنْهُ كَانْ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١٩٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم ۖ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِم الْقُرِّيِّ

<sup>(</sup>٩٩٥)وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ

<sup>(</sup>١٩٦)وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُ

<sup>(</sup>١٩٧)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بهَذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

<sup>(</sup>١٩٨)وحَدَّثَتِني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ

الأَثَرْ. وَانْسَلَخَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ. مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ».

٢٦٤٦ - ١٩٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٩٩) قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَقَدِمَ الْأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَصَلَّى الصُّبْحَ. وَقَالَ، لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ...

٢٦٤٧-٢٦٤٠ عَنْ شُعْبَةَ (٢٠٠) فِي هَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالًا كَمَا قَالَ نَصْرٌ: أَهَلَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا أَبُـو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِـهِ خَرَجْنَـا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُهِـلُّ بِالْحَجِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلا الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ.

٢٦٤٨ - ٢٠١ عَنِ ابْنِ عَبَساسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٠١) قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَسعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ. وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

٢٦٤٩ - ٢٠٠٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٠١) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى. وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُم بِعُمْرَةٍ. إلا مَنْ كَانَ مَعَـهُ الْهَـدْئ.

. ٢٦٥ - ٢٠٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٣ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَـذِهِ عُمْـرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ. فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ إِلَى يَــوْم الْقِيَامَــةِ...

٢٦٥١ – ٢٦٠ عَن أبِي جَمْرَةَ الطَّبَعِيِّ (٢٠٠) قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَ انِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ. فَأَتَيْتُ ابْسَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِك؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ. فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي

<sup>(</sup>١٩٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَوَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ (٢٠٠) وحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ خَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيَر كُلَّهُمْ عَنْ شُغْبَةَ

<sup>(</sup>٢٠١)وحَدَّثَنَا هَارُّونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَـةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْسِ

<sup>(</sup>٢٠٢)وحُدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (٢٠٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٤ . ٧ُ)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى َٰ وَابْنُ بَشَّارِ قُالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيَّ قَالَ:

فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّـاسٍ فَأَخْبَرْتُــهُ بِـالَّذِي رَأَيْــتُ. فَقَـالَ: اللَّــهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

٢٦٥٢ - ٢٦٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٠٠ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِسذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ. وَسَلَتَ السَّمَ. وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أَهَلَّ بِبِالْحَجِّ.

٢٦٥٣ -- فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِي لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ». وَلَـمْ يَقُلْ: «صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ».

٢٦٥٤ - ٢٦٦ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ (٢٠٦) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْسِمِ لابْسِ عَبَّاسِ: مَا هَـٰذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَـٰدٌ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ، أَنَّ مَــنْ طَـافَ بِـالْبَيْتِ فَقَــدْ حَـلَّ؟ فَقَــالَ: سُــنَّةُ نَبيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُـمْ.

٧٦٥٥ - ٢٦٠٧ عَنْ أَبِي حَسَّانَ (٢٠٧) قَالَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ هَـذَا الأَمْسِ قَـدْ تَفَشَّغَ بالنَّاس، مَنْ طَافَ بِمالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ. الطُّوافُ عُمْرَةٌ. فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ. وَإِنْ رَغَـِمْتُمْ.

٢٦٥٦ - ٢٦٨ عَنِ عَطَاءِ (٢٠٨). قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُـولُ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَساجٌّ وَلا غَيْرُ حَاجٌ إلا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاء: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ تُسمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيُّ. حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٦٥٧ - ٢٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٠٩ قال: قَالَ لِسي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتَ لَده: لا أَعْلَمُ هَدذَا إلا حُجَّةً عَلَيْك.

<sup>(</sup>٥ • ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ

<sup>(</sup>٢٠٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَـالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَـالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانُ الأَعْرَجَ قَالَ

<sup>(</sup>٢٠٧)وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ

<sup>(</sup>٢٠٨)وَحَدَّثَنَا ۚ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاَهِيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنِا ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ (٢٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

٢٦٥٨ - ٢٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١٠) أَنَّ مُعَاوِيَة بْسنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ، وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ، وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ، وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ. عَلَى الْمَرْوَةِ.

٩٦٦٥ - ٢٦١٠ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَلَيْهُ (٢١١) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَصْسرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. إِلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنَّى. أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.

٢٦٦٠- ٢٦٦٠ عَنْ جَابِرِ (٢١٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا. قَالا: قَلِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا.

٢٦٦١ - ٢٦٦١ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (''') قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَمْرُ. فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

٢٦٦٢ - ٢٦٦٢ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْ أَنَ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ عَلِيُّ. قَالَ «لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ».

٢٦٦٣ -- عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ بَهْزٍ «لَحَلَلْتُ».

٢٦٦٤ - ٢٦٦٤ عَنْ أَنسٍ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَنسٍ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَنسٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا. «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا».

٢٦٦٥- ٢٦٦٠ عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ أَنَسٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٢١٠)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرِيْج حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ (٢١٠)حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبِّدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنَّ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٢١٢)ُوحَدَّثَنَّا حَجًاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَّا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>٠٠٠) حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

<sup>(</sup>٢١٣) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا اَبْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثِنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانُ عَنْ مَرْوَانَ (الأَصْفَر) عَنْ أَنَس

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وحَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالا خُدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّالَ (٢١٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَى بَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنْهُمْ سَمِعُوا عَنْ أَنَسٍ (٢١٥)وحَدَّثِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا

٢٦٦٦ - ٢٦٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهِ (٢١٦) يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجَّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا».

٢٦٦٧-- عَن ابْنِ شِهَابِ بِهَ ذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».

# المعنى العام

كان العرب قبل الإسلام يحجون إلى بيت الله الحرام فى أشهر الحج، وكانوا يعتمرون فى غير أشهر الحج، ويرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض، وكانوا يقولون: إذا برأ جرح الإبل الذى حدث فى ظهرها من سفر الحج، وذلك لا يكون قبل شهر من عودتها، وإذا عفا واندثر أثر مشى الدواب على الرمال بعد رحلة الحج، وذلك يحتاج شهرا أيضا، وإذا انسلخ ومضى شهر صفر، ويقصدون المحرم، لأنهم كانوا يقلبون المحرم صفر ويقلبون صفرا إلى المحرم، إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة إذا برأ الدبر، وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.

وجاء الإسلام، فأبقى بعض أحكام الحج والعمرة، وغير بعضها، وكان مما غير فتح باب العمرة فى جميع أيام السنة، بما فى ذلك أيام الحج، فأصبح لها مع الحج حالات، لأنهما إما أن ينفرد كل منهما فى عام واحد وإما أن يقعا معا فى أشهر الحج من عام واحد، إما بنية واحدة وإحرام واحد، وإما بإدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج قبل البدء بالطواف، وتسمى هنه الصور بالقران، وإما بالإحرام بالعمرة فى أشهر الحج والإتيان بأفعالها ثم الإحرام بالحج، ويسمى بالتمتع، ولا يقع الإحرام بالحج والإتيان بأفعاله ثم الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج من العام نفسه، لأن أشهر الحج تنتهى بعد يوم عرفة، أو بعد ليلة الأضحى أو بعد يوم الأضحى، وعرفت هذه الصور باسم وجوه الإحرام.

ولم يكن الإفراد فى حاجة إلى تشريع جديد، سواء كان الحج فى عام والعمرة فى عام، أو كانا فى عام واحد لكن العمرة ليست فى أشهر الحج، وهى شوال وذو القعدة وعشر من نى الحجة، سواء وقعت قبل أشهر الحج أو بعدها، وكان التشريع المطلوب حكم وقوع العمرة فى أشهر الحج بصورها المختلفة.

وقد اعتمر رسول اللَّه ﷺ عمرة قبل السنة العاشرة، وحج أصحابه في عهده حجات منذ شرع الحج في السنة السادسة على الصحيح، وإلى السنة العاشرة، وظلت عقيدة الجاهلية بأن العمرة في أشهر

<sup>(</sup>٢١٦)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ حَدَّثِنِي الرُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ

<sup>- ُ</sup> وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ

<sup>–</sup> و حَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بِمِثْلُ حَدِيثِهِمَا.

الحج أعظم الذنوب إلى أن كانت حجة الوداع فى السنة العاشرة، ونودى فى الناس أن رسول الله على خارج إلى الحج فاستعد المسلمون بالمدينة للخروج معه، وقدم إلى المدينة ممن حولها خلق كثير، كل يلتمس بركة الصحبة، ويرغب فى أن يأتم ويتعلم بالقدوة من رسول الله على كيف يحج حجا تاما منضبطا، حتى كان عدد من حج معه، من أهل المدينة، وممن حولها وممن انضم إليهم فى الطريق يزيد على أربعين ألفا.

وصلوا الميقات ذا الحليفة، وأحرموا عندها بالحج، وهم فى مطلع شهر ذى الحجة وساروا يلبون بالحج طول الطريق، حتى وصلوا إلى «سرف» على بعد ستة أميال من مكة وشاء الله أن يعلمهم بمشروعية العمرة فى أشهر الحج، تدريجيا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من لم يكن منكم معه هدى فأحب أن يجعل الحجة التى أحرمتم بها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدى فلا، وكان الأمر عرضا، وفى صورة التخبير، فكان منهم الآخذ به، وهم القلة، ومنهم التارك، وقال لهم مرة أخرى: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، وأهل رسول الله بعليه بالحج، وأهل ناس بالعمرة، وأهل ناس بالحج والعمرة، فلما قربوا من مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدى فليحرم بعمرة ويفسخ الإحرام بالحج، ومن كان معه هدى فليبق على إحرامه بالحج، وإن شاء أدخل عليه العمرة، وعظم فى نفسهم هذا الأمر الإلزامي، معه هدى فليبق على إحرامه بالحج، وإن شاء أدخل عليه العمرة، وعظم فى نفسهم هذا الأمر الإلزامي، معلى الله عليه وسلم بترددهم وتراخيهم عن التنفيذ، إما بوحى أو إخبار منهم، فغضب، ودخل وخرج مغضبا وقال لهم: من لم يكن معه هدى وطاف وسعى فليحل على أنه قد اعتمر، ولولا أنى سقت الهدى مغضبا وقال لهم: من لم يكن معه هدى وطاف وسعى فليحل على أنه قد اعتمر، ولولا أنى سقت الهدى الفسخت الحج وجعلته عمرة كما آمركم، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت، ولو كنت أعلم أن هذا سيحصل لماسقت الهدى، ولفعلت ما آمركم، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت، ولو كنت أعلم أن هذا سيحصل لماسقت الهدى، ولفعلت ما آمركم به فحلوا.

وأصبح المسلمون بين متمتع وقارن ومفرد للحج، أما المتمتعون فأحرموا بالحج يوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة.

وأما من ساقوا الهدى فلم يحلوا حتى قضوا حجهم، وكان لعائشة رضى اللَّه عنها وضع خاص فقد حاضت فى الطريق قبل وصولهم مكة، وكانت كبقية المسلمين محرمة بالحج، فقلبته عمرة كغيرها ممن لم يسق الهدى، ولم تستطع أن تطوف وتسعى وتتحلل كما فعلوا، حتى جاء يوم عرفة وهى حائض فأدخلت الحج على العمرة، وقامت بالوقوف بعرفة ثم طهرت فطافت وسعت وتمت حجتها وعمرتها كقارنة، لكنها لم تشبع روحها من هذا النسك وقد سعد المسلمون، وتميزت بقية أمهات المؤمنين بعمرة مستقلة وحج مستقل، وهى المتميزة فى حياتها عن أخواتها، فاستجاب الرسول وتحللت لرغبتها، وأرسلها مع أخيها إلى التنعيم أدنى الحل، فأحرمت بعمرة، ثم طافت وسعت وتحللت فكانت قارنة على الحالة الأولى، مفردة عمرة على الحالة الأخيرة.

وأما القارنون فقد كفاهم طواف واحد وسعى واحد عن حجهم وعمرتهم، ولم تختلف مناسكهم عن المفردين بالحج إلا في النية والإحرام ومن هنا اختلف الناس في الوجه الذي أحرم به النبي على المفردين بالحج إلا في النية والإحرام ومن هنا اختلف الناس في الوجه الذي أحرم به النبي

كان مفردا؟ ولبى بالحج وحده كما سمعه ابن عمر؟ أو كان قارنا ولبى بحج وعمرة كما سمعه أنس، ثم إن القارن قد يقول لبيك اللهم بحج، وقد يقول لبيك اللهم بحج وعمرة. ولايترتب على هذا الخلاف حكم شرعى مهم، فالوجوه كلها جائزة شرعا بإجماع المسلمين.

لكن عمر الله عن المتعة وهو خليفة المسلمين، بل وعن القران، ودعا إلى إفراد الحج، وإفراد العمرة، وتبعه فى هذه الدعوة عثمان وبعض الصحابة الله عنه وعارضهم جمه ور الصحابة، وخالفهم الفقهاء والمحدثون وسنعرض هذا الموقف فيما سيئتى من مباحث لغوية وفقهية إن شاء الله.

تعرضت الروايات إلى وجوه الإحرام وما يتصل بها فى حجة الوداع بصفة خاصة وتعرضت الرواية الخامسة والثلاثون إلى بقية مناسك الحج، وما قام به صلى الله عليه وسلم فى هذه الحجة، من الطواف، واستلام الحجر الأسود، والرمل فيه، وركعتى الطواف خلف المقام، ثم استلام الحجر، والخروج من باب الصفا، والوقوف على الصفا والدعاء، والسعى بين الصفا والمروة سبعا والنزول بنمرة، والوقوف بعرفة، وخطبته صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفة إلى المزدلفة ثم منى، ورميه جمرة العقبة، ونحره الهدى، ثم أفاض إلى البيت الحرام، فطاف، ثم أتى زمزم فشرب منها.

وتعرضت الروايات فى أحداثها إلى الوقوف بعرفة وإلى وقوف قريش قبل الإسلام بالمزدلفة، وإلى الإحرام المعلق، وإلى فسخ الحج إلى عمرة، والتحلل عند الإحصار، ومذهب ابن عباس فى جواز التحلل بعد الطواف، والهدى وإشعاره وتقليده وغير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية التى سنأتى عليها إن شاء الله.

والله الهادي سواء السبيل.

# المباحث العريية

(خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع) أى خرجنا من المدينة قاصدين مكة لأداء النسك وحجة الوداع بفتح الحاء وكسرها، وسميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وودعهم فيها، وقال: (أيها الناس لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا) ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت سنة عشر من الهجرة ولما كان بمكة حج حججا، قيل حجتين، وقيل حججا لا يعلم عددها إلا الله وفي الرواية الخامسة والثلاثين قال جابر: إن رسول الله على مكت تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله على حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله فخرجنا معه.

وفى الرواية الرابعة « خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ » أي عام حجة الوداع، تقصد نفسها وأمهات المؤمنين.

وقد بينت الروايات وقت خروجهم من المدينة، ففى الرواية الخامسة « موافين لهلال ذى الحجة » وكذا في الرواية السادسة والسابعة، أما في الرواية الخامسة عشرة ففيها « لخمس بقين من ذى

القعدة » قال النووى « موافين لهلال ذى الحجة » أى مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله، لخمس في ذى القعدة، كما صرحت به رواية عمرة. اهـ

وا لأولى تفسير « موافين لهلال ذي الحجة » على معنى مشرفين عليه، آتين نحوه.

(فأهللنا بعمرة) هذا إخبار عن الحالة الثانية التي أمر بها رسول اللّه على أصحابه، أما إحرامهم الأول فقد عبرت عنه الرواية السادسة بقولها «لا نرى إلا الحج» أى لا نعتقد أنا نحرم إلا بالحج، أي نظن أنه لا يصح منا في هذا الوقت إلا الحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج، قال ابن التين: «لا نرى» ضبطه بعضهم بفتح النون، وبعضهم بضمها.

وعبرت عنه الرواية التاسعة بلفظ «ولا نرى إلا الحج» والرواية العاشرة بلفظ «لا نذكر إلا الحج» والحادية عشرة بلفظ «لبينا بالحج» والثالثة عشرة بلفظ «مهلين بالحج في أشهر الحج، وفي حرم الحج وليالى الحج وليالى الحج» وحرم الحج بضم الحاء والراء. قال النووى: كذا ضبطناه، وكذا نقله القاضى عياض في المشارق عن جمهور الرواة، قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراء، قال: فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، أما بالفتح فجمع حرمة، أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وكذلك قيل للمرأة المحرمة حرمة، وجمعها حرم. اهد فالمعنى على الضم في أزمنة الحج وأمكنته وحالاته، أما أشهر الحج ولياليه فالجمهور على أنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقد سبق الخلاف في دخول بقية ذي الحجة في أشهر الحج.

وعبرت عنه الرواية الخامسة عشرة والسابعة عشرة بلفظ «ولا نرى إلا الحج» وعبرت عنه الرواية الثالثة والعشرون بلفظ قال جابر: أقبلنا مهلين مع رسول الله بي بحج مفرد» ولفظ السادسة والعشرين « خرجنا مع رسول الله بي مهلين بالحج» ولفظ التاسعة والعشرين « أهللنا - أصحاب محمد بي - بالحج خالصا وحده » ولفظ الثانية والثلاثين « قدمنا مع رسول الله بي مهلين بالحج » ولفظ الرابعة والثلاثين « لسنا ننوى إلا الحج ، ولفظ الرابعة والثلاثين « ونحن نقول: لبيك بالحج » ولفظ الخامسة والثلاثين « لسنا ننوى إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة » أى لسنا نعرف جوازها فى أشهر الحج ، ولفظ السادسة والستين عن ابن عمر « أهللنا مع رسول الله بي بالحج مفرداً » ولفظ الرابعة والسبعين عن أسماء بنت أبى بكر « قدمنا مع رسول الله بي مهلين بالحج » ولفظ الثامنة والسبعين « كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور » ولفظ المتممة للثمانين عن ابن عباس « قدم النبى في وأصحابه وهم يلبون بالحج « ولفظ المتممة للتسعين عن أبى سعيد « خرجنا مع رسول الله في نصرخ بالحج صراخا » ولفظ الواحدة والتسعين عن جابر وأبى سعيد « قدمنا مع النبى في ونحن نصرخ بالحج صراخا ».

وهكذا تواردت الروايات على أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين - فى حجة الوداع أحرموا بالحج مفرداً أول الأمر، لأن الحكم بجواز العمرة فى أشهر الحج لم يكونوا قد علموا به، ولعل الرسول للمجمع بناء إحرامهم الأول ليجمع إلى هذا الحكم حكم نسخ الحج، وحكم من ساق الهدى، وحكم التمتع، والأحكام الأخرى، وريما كان فى انتظار الوحى بحكم اللَّه. أما ما أحرم به رسول اللَّه في نفسه فسنعرض الآراء والروايات الخاصة به في فقه الحديث.

أما أين تم هذا الإحرام؟ الأول فقد كان عند ميقات أهل المدينة بذى الحليفة، وتحدثنا الرواية الخامسة والثلاثون عن كيفيته، فتقول على لسان جابر في: «فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر، فأرسلت إلى رسول الله في كين أصنع؟ قال: اغتسلى، واستثفرى بثوب - أى ضعى خرقة عريضة بين الفخذين وشديها في حزامك، تتلقى ماينزل من دم - وأحرمي [وقد سبق الكلام على كيفية إحرام الحائض والنفساء في الباب الذي قبل هذا] فصلى رسول الله في في المسجد - أى مسجد ذي الحليفة - ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك... وأهل الناس بهذا الذي يهلون به [وقد سبق الكلام عن إحرام أهل المدينة وميقاتهم، ومن أين يهلون قبل أبواب].

واستمر هذا الحال حتى وصلوا سرف، وفيها تقول الرواية التاسعة والحادية عشرة على لسان عائشة رضى اللَّه عنها:

(حتى إذا كنا بسرف، أو قريبا منها حضت) وتقول فى الرواية العاشرة «حتى جئنا سرف، فطمثت » وفى الرواية الثالثة والعشرين «حتى إذا كنا بسرف عركت » و«سرف » بفتح السين وكسر الراء بين مكة والمدينة، تقرب من مكة، على بعد ستة أميال منها، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثنى عشر ميلا، ولعل هذا الاختلاف مبنى على تعدد الطرق وتعرج بعضها.

قال النووى: يقال: حاضت المرأة، وتحيضت، وطمثت، بفتح الطاء وكسر الميم وعركت – بفتح العين والراء، ونفست -بفتح النون وضمها، لغتان مشهورتان، الفتح أفصح، والفاء مكسورة فيهما، أما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: نفست بالضم لا غير وضحكت، وأعصرت، وأكبرت، وكله بمعنى واحد، والاسم منه الحيض والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار، وهي حائض، وحائضة في لغة غريبة، حكاها الفراء، وطامت وعارك ومكبر ومعصر. اهـ

(فدخل على النبى النبى النبى النبى الكلام المنبى المنبى المنبى المنبى المنبى المنبى المنبى المنبى المنبي ال

(قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضى ما يقضى الحاج -أى افعلى ما يفعل يفعل الحاج -غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى) وفى الرواية العاشرة «افعلى ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى».

وبعد سرف بقليل قال صلى اللُّه عليه وسلم لأصحابه - كما في الرواية الرابعة:

(من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة - رضى الله عنها - فأهل رسول الله على بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة)

وكما تقول الرواية السابعة والثامنة والثالثة عشرة: «حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه، فقال: من لم يكن معه منكم هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدى فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدى »كان هذا تخييرا للصحابة بين وجوه الإحرام المختلفة، دون عزيمة، ودون إلزام، وكأنه تدرج بالصحابة لما علم من أنه سيشق على كثير منهم أن يعتمر فى أشهر الحج، فلما قربوا من مكة - كما فى الرواية الخامسة عشرة - «حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل » وأمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى أن يحرم بعمرة أمرا جازما. وشق على كثير منهم أن يستجيب ويحرم بالعمرة فى أشهر الحج، وترددوا، وتقاعسوا فى التنفيذ، وغضب صلى الله عليه وسلم، ودخل على عائشة -رضى الله عنها- مغضبا، تصور ذلك الرواية الثامنة عشرة تقول عائشة رضى الله عنها.

(فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبى في فما ندرى؟ أشىء بلغه من السماء؟ أم شىء من قبل الناس؟) أى هل علم بما حصل لناعن طريق الوحى؟ أم علم عن طريق أحد منا بلغه؟ - وتقول الرواية الواحدة والثلاثون:

(فقال رسول الله ﷺ: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية – أى حتى إذا جاء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذى الحجة – فأهلوا بالحج، واجعلوا التى قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به فإنى لولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم به، ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله، ففعلوا) وتقول الرواية الثامنة والسبعون:

(فقدم النبى ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة – أى من ذى الحجة – مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أى الحل؟ قال: الحل كله) وتقول الرواية المتممة للثمانين:

(قدم النبى ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر، وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة) وتقول الرواية الواحدة والثمانون:

(صلى رسول اللَّه ﷺ الصبح بذى طوى، وقدم لأربع مضين من ذى الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدى) و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرها وتخفيف الواو، واد معروف بقرب مكه، وقال النووى: هو موضع عند باب مكة بأسفلها فى صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهد، وينون، ويمنع من التنوين.

وهو قريب من البطحاء الوارد في ملحق الرواية التاسعة والسبعين، بطحاء مكة وهو المحصب، وهو في الأصل مسيل واديها، وبطحاء الوادي حصاه اللين في بطن المسيل وبطحاء مكة غير البطحاء التي بذي الحليفة.

فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل تشير إلى ذلك الرواية الثالثة والعشرون، وفيها يقول جابر رضي « حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن يحل منا من لم يكن معه هدى، قال: فقلنا: حل ماذا؟ [أي أي الحلين؟ التحلل الأصغر؟ أم التحلل الأكبر الذي يحل به كل شيء؟ إذ كانوا يعلمون أن للإحرام تحللين] قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية [أي أحرمنا بالحج يوم الثامن] كما تشير إلى مثل ذلك الرواية السادسة والعشرون، والرواية المتممة للثلاثين، وتقول الرواية الخامسة والثلاثون « حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل [بضم الياء، من الإحلال، وهو الخروج من الإحرام، أي فليخرج نفسه من الإحرام، ويروى بفتح الياء، أي فليصر حلالا] وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم [ »سراقة » بضم السين وتخفيف الراء، و « جعشم » بضم الجيم وسكون العين، وضم الشين وقيل بفتحها الكناني المدلجي، مات في أول خلافة عثمان] فقال: بارسول اللَّه، ألعامنا هذا؟ أم لأبد؟ [قيل: معناه هل العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج هذا العام فقط إبطالا لما كانت الجاهلية تعتقد؟ أو حكم مستمر إلى يوم القيامة؟ وقيل: معناه هل جمع الحج مع العمرة في عام ودخول أفعال العمرة في أفعال الحج خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيام؟ وقيل: معناه هل جواز فسخ الحج إلى العمرة خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيامة؟ وفي هذا المعنى الأخير خلاف بين الفقهاء، سنفصله في فقه الحديث] فشبك رسول الله على أصابعه واحدة في الأخرى [أي إصبع من يد في مثيلتها من اليد الأخرى، فأدخل كلا بين تُنتين إشارة إلى تمام التداخل] وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين [أي قال هذه الجملة، مرتين تأكيدا]، لا. بل لأبد أبد ».

وجاء في هذه الرواية « فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي رضي ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى النبي رضي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الن

إحرام عائشة رضى الله عنها في حجة الوداع:

كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- كغيرها من المسلمين والمسلمات محرمة بالحج أول

الأمر، لا ترى أنه يصح فى هذا الزمن إلا الحج، كما أوضحت هى ذلك فى الروايات التى سقناها، فلما حاضت عند سرف خافت على ضياع حجتها فطمأنها رسول الله على كما ذكرنا فى الرواية التاسعة والحادية عشرة.

فلما أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه الذين ليس معهم هدى أن يجعلوا حجتهم عمرة وكانت لا هدى معها أحرمت بعمرة، كما جاء في الرواية الرابعة والسابعة من قولها «وكنت فيمن أهل بالعمرة».

لكن يعكر على هذا ما جاء فى الرواية الثالثة عشرة من قولها « فدخل على رسول الله وأنا أبكى، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قلت: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة؟ قال: ومالك؟ قلت: لا أصلى [أى حائض] قال: فلا يضرك، فكونى فى حجك فعسى الله أن يرزقكيها » فظاهر هذا أنها لم تجعل حجها الأول عمرة.

ويصفو هذا التعكير بحمل ما جاء في الرواية الثالثة عشرة على حال عائشة رضى الله عنها، وهي في مكة، فقد حولت إحرامها الأول بالحج إلى عمرة، ووصلت مكة مع من حولوا حجهم إلى عمرة، لكنهم طافوا وسعوا وتحللوا، أما هي فلم تطف ولم تسع ولم تتحلل حتى جاء يوم التروية فأحرموا بالحج فهي حتى ذلك الحين لم تعتمر، ولاتدرى ماذا تفعل في إحرامها، ودخل الرسول وهي تبكى، فقال مايبكيك؟ قالت سمعت كلامك مع أصحابك، وأمرك لهم بأن يحرموا بالحج، وسمعت بالعمرة التي اعتمروها، ولم أعتمرها؟ قال: لم لم تعتمري؟ قالت: لم أزل حائضاً لا أصلى ولا أطوف. قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ [هكذا لفظ الرواية السابعة عشرة] قالت: قلت: لا.

وتوضح الرواية الأولى هذه المحادثة، وتصور هذه الحالة، فتقول على لسان عائشة رضى اللّه عنها «فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت؛ ولا بين الصفا والمروة [لأن شرط السعى بين الصفا والمروة أن يسبق بطواف] فشكوت ذلك إلى رسول اللّه على فقال: انقضى رأسك - [بالنون والقاف، أى فكى ضفائر شعرك، قال الكرماني ويجوز بالفاء بدل القاف إن صحت الرواية، فهما بمعنى واحد وامتشطى - أى واغتسلى للإحرام بالحج قال النووى: ولا يلزم منه إبطال العمرة، لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام، بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر، وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط، بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل، لإحرامها بالحج، الذا لا يصح الغسل إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها، ويلزم من هذا نقضه، لاسيما إن كانت لبدت رأسها. اه] وأهلى بالحج، ودعى العمرة ».

وتقول فى الرواية الثانية « فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرنى رسول الله على الله الله على أن أنقض رأسى، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة » أى أترك أفعالها من طواف وسعى وتقصير مع استصحاب إحرامها، لتكون قارنة، فتدخل أفعالها فى أفعال الحج.

وفى الرواية الثالثة تقول « فلما دخلت ليلة عرفة [أى يوم التروية] قلت: يارسول الله، إنى كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتى؟ قال: انقضى رأسك، وامتشطى وأمسكى عن العمرة [أى أوقفى أعمالها] وأهلى بالحج ».

وفى الرواية الخامسة تقول « فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتى فشكوت ذلك إلى النبى النبي فقال: دعى عمرتك، وانقضى رأسك، وامتشطى، وأهلى بالحج ».

وفى الرواية العاشرة تقول: «فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرنى رسول اللَّه عَنِي فأفضت » قال العينى: وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذى الحجة بسرف وطهرت يوم السبت، وهو يوم النحر. اه وفى الرواية الثالثة والعشرين يقول جابر في: «ثم دخل رسول اللَّه عني على عائشة -رضى اللَّه عنها- فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؟ فقال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم، فاغتسلى، ثم أهلى بالحج، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يارسول اللَّه، إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت؟ قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن، فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة » بفتح الحاء وإسكان الصاد، قال النووى: وهى التى بعد أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى، نزلوا فى المحصب، وباتوا به. اه.

وقال العيني: والمشهور في الحصبة سكون الصاد، وجاء فتحها وكسرها، وهي أرض ذات حصى.

فالرواية الثالثة والعشرون صريحة فى أن عائشة -رضى اللّه عنها- كانت قارنة، وأن طوافها وسعيها مرة واحدة كفى عن الحج والعمرة معا، والرواية التاسعة عشرة تقول «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» والرواية المتممة للعشرين تقول «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وكل ذلك صريح فى أن عمرتها من التنعيم لم تكن لأنها لم تعتمر مع حجها، وإنما كانت إرضاء لمشاعرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرضى هواها، ويستجيب لمطالبها لدلالها وصغرها وحبه لها ولأبيها، ولذا جاء فى الرواية الخامسة والعشرين قول جابر في «وكان رسول الله وسلم كان يرخى عريم الخلق حسن العشرة] إذا هويت الشىء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبى بكر فأهلت بعمرة من التنعيم».

أما قولها في الرواية الأولى عن عمرة التنعيم « فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك » فمعناه - كما قال النووي-: أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة، وأتموا العمرة، وتحللوا منها قبل يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران، فقال لها النبي في يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» أي وقد تما وحسبا لك جميعا، فأبت، وأرادت عمرة منفردة، كما حصل لباقي الناس، فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي شده مكان عمرتك » أي التي كنت تريدين حصولها منفردة، غير مندرجة، فمنعك الحيض من ذلك. وكذا يقال في قولها: يرجع الناس بحج وعمرة؟ وأرجع بحج؟ الوارد في الرواية العاشرة] أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة؟ وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها. اهـ

وكذا قولها فى الرواية الثانية « مكان عمرتى التى أدركنى الحج ولم أحلل منها » أى مكان عمرتى المنفردة التى أدركنى الحج ولم أحلل منها، وكذا قولها فى الرواية الثالثة « مكان عمرتى التى أمسكت عنها » أى مكان عمرتى المنفردة، وكذا قولها فى الرواية الخامسة « فقضى الله حجنا وعمرتنا » أى أتمهما عن طريق القران وعن طريق عمرة مستقلة.

وكذا قولها في الرواية العاشرة (فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التى اعتمروا) أى التى اعتمروها منفردة.

وكذا قولها فى الرواية السادسة عشرة «يصدر الناس بنسكين» أى منفردين «وأصدر بنسك واحد»؛ أى طواف واحد وسعى واحد؛ وهكذا يبدو ويترجح أنها -رضى الله عنها- أحرمت بحج، ثم فسخته إلى عمرة، ثم أدخلت عليها الحج، فكانت قارنة، ثم اعتمرت عمرة مستقلة. والله أعلم.

هذا. وقد سلكت في المباحث العربية في هذا الباب حتى الآن هذا المنهج لأجمع بين الروايات التى ظاهرها التعارض في ألفاظها، لتأويل ما يحتاج إلى تأويل، وتقدير ما يحتاج إلى تقدير.

والواقع أن بعض الرواة كان يطوى بعض الأحداث، ويذكر البعض، فيوهم الطى أن المذكور بديل عن المطوى فيوهم التعارض، كما أوضحنا ذلك في إحرام عائشة رضي اللَّه عنها.

والآن نعود إلى ما لم نذكره من المباحث العربية في كل رواية على حدة. وباللَّه التوفيق.

# الرواية الأولى

(فأهللنا بعمرة) هذا إخبار عن الحالة بعد سرف، لا عن حالة الإحرام الأول والتقدير: خرجنا مع رسول اللّه على عام حجة الوداع، فأهللنا بحج، فلما وصلنا سرف أمر رسول اللّه على بالعمرة، فأهللنا بعمرة.

(من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة) المعية لا تلزم بأصل وإضافة وإلا فكان حقه أن يقول: فليهل بالعمرة مع الحج، لأنهم أصلا محرمون بالحج. والهدى هنا اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام، قال النووى: يقال: «هدى» بإسكان الدال وتخفيف الياء و«هدى» بكسر الدال وتشديد الياء، لغتان مشهورتان، الأولى أفصح وأشهر.

(ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) أى حتى ينتهى من أفعالهما بانتهاء المعهود للتحلل الأصغر بالنحر.

(أرسلنى مع عبد الرحمن بن أبى بكر) هو أخوها شقيقها، وأمهما أم رؤمان بنت عامر.

(إلى التنعيم) وهو طرف حرم مكة من ناحية الشام، وهو أدنى الحل، وهو مشهور بمسجد عائشة.

#### الرواية الثانية

(فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج) معطوف على محذوف، تقديره: فأحرمنا بالحج، حتى وصلنا سرف فأمرنا رسول اللَّه ﷺ بالعمرة، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من بقى مهلا بالحج حيث كان معه «الهدى».

(فقال رسول اللَّه ﷺ: من أحرم بعمرة) معطوف على محذوف أيضاً تقديره: حتى قدمنا مكة وطاف المسلمون وسعوا، فقال رسول اللَّه ﷺ. إلخ.

(من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل) «ولم يهد» أى لم يصحب هديا، و« أهدى » أى صحب هديا، و« فليحلل » بفك التضعيف من « يحل » وهى لغة معروفة.

## الرواية الثالثة

(فأردفني) في الرواية الواحدة والعشرين «فأردفني خلفه على جمل له» وسيأتى في تلك الرواية وفي العاشرة ما حصل منه ومنها أثناء هذا الإرداف.

#### الرواية الخامسة

(فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة) فى الرواية الثامنة عشرة «لو أنى استقبلت من أمرى. ما استدبرت [أى لو أنى كنت أعلم ما سيحصل لى مستقبلا] ما سقت الهدى معى، حتى أشتريه [فى نهاية الحج] ثم أحل كما حلوا » وفى الرواية التاسعة والعشرين، لما ترددوا فى تنفيذ الأمر بالتمتع خطبهم، فقال: «قد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم [إيمانا] وأبركم [أى فى أعلى درجات الأبرار، فلا أفعل ولا آمر إلا بما هو أقرب للتقوى] ولولا هديى لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ».

وفي الرواية المتممة للثلاثين « أحلوا. فلولا الهدى الذي معى فعلت كما فعلتم ».

وفى الرواية الواحدة والثلاثين «افعلوا ما آمركم به، فإنى لولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم به » وفى الرواية الخامسة والثلاثين «لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى » وفى الرواية التالثة والتسعين «لولا أن معى الهدى لأحللت ».

(وقد قضى اللّه حجنا) أي أتم حجنا.

(أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر) فى الرواية الأولى «أرسلنى مع عبد الرحمن بن أبى بكر» وفى الثانية «بعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر» وقد سبق قريبا الكلام عن المعية، وفى الرواية العاشرة «أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأردفنى على جملة » وفى الثالثة عشرة «فدعا عبد الرحمن بن أبى بكر، فقال: اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإنى أنتظركما ههنا » وكان

صلى اللَّه عليه وسلم بالمحصب، وفي الرواية السادسة عشرة « فاخرجي إلى التنعيم، فأهلى منه، ثم القينا عند كذا وكذا ».

وفى السابعة عشرة «فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم، فأهلى بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا » وفى الواحدة والعشرين «فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم »، وفى الرواية الثالثة والعشرين «قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم ».

(ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم، ثم إنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة، نفسها، أى لم يكن على في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم، ثم إنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم، وكذلك المتمتع، ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد: لم يجب على دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام، كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة الشعر والظفر وغير ذلك، أى لم أرتكب محظورا، فيجب بسببه هدى أو صدقة أو صوم. هذا هو المختار في تأويله، وقال القاضي عياض: فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد، لا تمتع ولا قران، لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن. هذا كلام القاضي. وهذا اللفظ، وهو قوله «ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم » ظاهره في هذه الرواية أنه من كلام عائشة، ولكن في ملحق الرواية التصريح بأنه من كلام هشام بن عروة، فيحمل الأول عليه، ويكون الأول في معنى المدرج.

أقول: ومن المعلومات السابقة يتبين أن عائشة -رضى الله عنها- كانت قارنة ودخلت عمرة قرانها فى حجها، وأن الرسول السول المدى عن نسائه - كما جاء فى الرواية العاشرة فدم القران أدى، ولا شىء عليها فى إنشائها عمرة بعد التحلل من الحج، وعمرتها هذه فى غير أشهر الحج عند الجمهور، فكأنها تقول: ولم يكن فى عمرتى هذه هدى ولا صدقة ولا صوم، وهذا صحيح. والله أعلم.

### الرواية العاشرة

(واللَّه لوددت أنى لم أكن خرجت العام) تمنت عدم خروجها للحج هذا العام لخشيتها أن تكون سببا في إيذاء الرسول را المسلمين وحصرهم والتضييق عليهم في حجهم.

(فإنى لأذكر وأنا جارية حديثة السن) المعنى إنى لأذكر حالتى وما حصل يومها، وأنا حينذاك جارية، أى شابة فتية، حديثة السن، أى شابة، ففى كتب اللغة الحداثة سن الشباب، وكانت عائشة رضى الله عنها حينئذ لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها فى أصح الأقوال.

(أنعس) بضم العين، وفي كتب اللغة: بفتح العين، يقال: نعس ينعس نعسا بسكون العين وبفتحها ونعاسا أي فترت حواسه فقارب النوم، فهو ناعس.

(فيصيب وجهى مؤخرة الرحل) فيه تقديم المفعول على الفاعل، وأصله فتصيب مؤخرة الرحل وجهى، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والمعنى أنها بنعاسها تطنطئ رأسها، فتنخفض منها حتى تصطدم بخشبة الرحل.

ولا يتعارض هذا مع قولها فى الرواية الواحدة والعشرين « فجعلت أرفع خمارى [خمار المرأة الثوب الذى تغطى به رأسها ووجهها، ويحيط برقبتها غالبا] أحسره عن عنقى [أحسره بضم السين أى أكشفه عن رقبتى] فيضرب [عبد الرحمن] رجلى بعلة الراحلة [قال النووى: أى يضرب رجلى عامدا فى صورة من يضرب الراحلة، أى يتعمد ضرب رجلى برجله أو بسيفه أو بعصاه متظاهرا أنه يضرب الراحلة حين تكشف خمارها عن عنقها، غيرة عليها] فتقول له: وهل ترى من أحد؟ أى نحن فى خلاء، ليس ههنا أجنبى أستتر منه » أقول: لا تعارض، فهما حالان، حالة كشف الخمار وهى متيقظة، وحالة النعاس.

### الرواية الثالثة عشرة

(فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدى) أى فمنهم الآخذ بهذه الإباحة وجعلها عمرة، ومنهم التارك لها المستمر على إحرامه بالحج مع أنه ليس معه هدى، ظنا منهم أن العبارة تخييرية، فهى متروكة لمن أحب.

(قلت: لا أصلى) كنت بذلك عن الحيض.

(فخرجت فى حجتى حتى نزلنا منى فتطهرت) فى الكلام طى، والأصل: فخرجت من مكة إلى منى إلى عرفات، فوقفت بعرفة، ثم أفضت من عرفة حتى نزلنا منى يوم النحر، فتطهرت.

(ونزل رسول الله ﷺ المحصب) أي أقام فيه هو وأصحابه، فقد باتوا فيه بعد أن نفروا من مني.

(فجئنا رسول اللَّه ﷺ وهو في منزله من جوف الليل) في الرواية السابعة عشرة «تم موعدك مكان كذا وكذا.. فلقيني رسول اللَّه ﷺ، وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها » وفي ملحقها «وأنا متهبطة » بالتاء بدل النون، «وهو متهبط » بالتاء بدل النون. يقال: هبط وانهبط أي نزل، ويقال تهبط، أي انحدر في بطء، ومن المعلوم أن دروب مكة ترتفع وتنخفض، فهذه الرواية لا تتفق مع الرواية الثالثة عشرة في مكان اللقاء، اللَّهم إلا أن يقال: إن رسول اللَّه ﷺ وعدها أن تعود إليه في المحصب أو في الطريق منه إلى المسجد الحرام، فعادت إليه في المحصب وهو يتأهب للخروج من مكة، وكانت هي داخلة إليها من الحل والتنعيم.

وقد جمع النووى بأنه صلى اللَّه عليه وسلم خرج بعد ذهابها، فقصد البيت ليطوف طواف الوداع، ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع، وكل هذا فى الليل، فلقيها صلى اللَّه عليه وسلم وهو صادر بعد طواف الوداع، وهى داخلة لطواف عمرتها، ثم فرغت من عمرتها، ولحقته صلى اللَّه عليه وسلم، وهو بعد فى منزله فى المحصب.

وأما قولها » فأذن فى أصحابه، فخرج، فمر بالبيت، وطاف » فيتأول على أن فى الكلام تقديما وتأخيرا. اهـ

وفى هذا الجمع تكلف لا يساعده المقام، ويلزمه أن عائشة -رضى اللَّه عنها- لم تطف طواف الوداع.

(فأذن في أصحابه بالرحيل) إلى المدينة بعد طواف الوداع، وصلاة الصبح في الحرم.

#### الرواية الخامسة عشرة

(فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر) « فدخل » بضم الدال، مبنى للمجهول.

(ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه) في الرواية التاسعة قالت: «وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر».

#### الرواية السادسة عشرة

(يصدر الناس بنسكين) أى يرجع الناس كل منهم بنسكين منفردين؟ يقال: صدر عن المكان أى رجع وانصرف. وهو المراد هنا، أما صدر إلى المكان فمعناه. انتهى إليه.

(ولكنها على قدر نصبك) أى ولكن أجر عمرتك على قدر تعبك وحدك واجتهادك وإحتهادك وإخلاصك فى أدائها، والنصب بفتح الصاد التعب والجد والاجتهاد. وشك الراوى فى قول الرسول الله من قدر نصبك » أو قال: «على قدر نفقتك » ولعل المراد من النفقة هنا إنفاق الجهد والمشقة والإخلاص.

#### الرواية السابعة عشرة

(فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) هذا الكلام من عائشة، وهي لم تطف بالبيت، فمعناه تطوف المسلمون بالبيت.

(قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم؟) أى ما أظننى إلا حابستكم ومانعتكم من الرحيل؟ قالت ذلك حين أذن صلى الله عليه وسلم بالرحيل وطواف الوداع إذ حاضت فى هذا الوقت، ولا يمكنها الطواف حتى تطهر، ظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض، وظن رسول الله وله أنها لم تطف طواف الركن، طواف الإفاضة، فقال: (عقرى حلقى) قال النووى: هكذا يرويه المحدثون، بالألف التى هى ألف التأنيث، ويكتبونه بالياء ولا ينونونه، وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين، وهو صحيح فصيح. قال الأزهرى فى تهذيب اللغة: قال أبو عبيد: معنى «عقرى» عقرها الله تعالى، و«حلقى» حلقها الله. قال: يعنى عقر الله جسدها، وأصابها بوجع فى حلقها. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه «عقرى حلقى» وإنما هو «عقرا حلقا» قال: وهذا على مذهب العرب فى الدعاء على الشىء من غير إرادة وقوعه. قال شمر: قلت: لأبى عبيد: لم لاتجيز عقرى» فقال: لأن فعلى تجىء نعتا، ولم تجىء فى الدعاء. وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة عقرى وحلقى، معناه عقرها الله وحلقها أى حلق شعرها، أو أصابها بوجع فى حلقها. قال: فعقرى ههنا

مصدر، كدعوى، وقيل: معناه تعقر قومها، وتحلقهم بشؤمها وقيل: العقرى الحائض، انتهى كلام صاحب المحكم، وقيل: معناه جعلها الله عاقرا، لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها.

وعلى كل قول فهى كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا، ونظيره تربت يداه، وقاتله الله أو ما أشجعه وما أشعره! والله أعلم. اهـ.

(لا بأس. انفرى) فى كتب اللغة: يقال: لا بأس عليه أى لا خوف عليه، ولا بأس به أى لا مانع به، ولا بأس فيه أى لا مانع به، ولا بأس فيه أى لا حرج فيه، وكلها صالحة هنا، ونفر من المكان تركه إلى غيره، فالمعنى هنا اتركى المحصب وارحلى معنا إلى المدينة.

#### الرواية الثامنة عشرة

(فدخل على وهو غضبان) قال النووى: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع، وترددهم فى قبول حكمه، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم فى نقص إيمانهم بتوقفهم.

(فإذا هم يترددون – أو كأنهم يترددون، أحسب) قال النووى: قال القاضى: كذا وقع هذا اللفظ، وهو صحيح، ومعناه أن الحكم شك فى لفظ النبى رفي هذا مع ضبطه لمعناه، فشك هل قال: يترددون؟ أو نحوه من الكلام؟ ولهذا قال بعده: أحسب أى أظن أن هذا لفظه.

#### الرواية الثالثة والعشرون

(وأقبلت عائشة -رضى الله عنها- بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت) ظاهره أنها رضى الله عنها أهلت بعمرة قبل أن تحيض، وهو غير صحيح، ولا يتفق مع أحاديثها الصحيحة عن نفسها، ولعل فى كلام جابر عنه تقديماً وتأخيراً، وحقه: أقبلنا مهلين مع رسول الله عنه بحج مفرد، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة ثم أمر رسول الله عنها الله عنها- إلى مكة بعمرة، حتى إذا قدمنا مكة... إلخ.

(حل ماذا؟ قال: الحل كله) فى الرواية السادسة والعشرين والثامنة والسبعين «أى الحل»؟ ومعناه أى شىء من الأشياء يحل علينا؟ لأنه أمر أن يحلوا من العمرة، فقال: «حل كله». يعنى جميع ما يحرم على المحرم، حتى الجماع، وذلك تمام الحل، كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، بقولهم: أى الحل؟ فبين لهم الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد.

(فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا) أى وتحللنا من محرمات الإحرام، والمراد أن بعضهم فعل كل ذلك، لا كلهم.

#### الرواية السادسة والعشرون

(ومسسنا الطيب) قال النووى: هو بكسر السين الأولى، هذه هى اللغة المشهورة، وفى لغة قليلة بفتحها، قال الجوهرى: يقال: مسست الشىء بكسر السين أمسه بفتح الميم مسا. فهذه اللغة الفصيحة. قال: وحكى أبو عبيدة: مسست الشىء بالفتح أمسه. بضم الميم. قال: وربما قالوا: مست يحذفون منه السين الأولى، ويحولون كسرتها إلى الميم، قال: ومنهم من لا يحول، ويترك الميم على حالها مفتوحة. اهـ

# الرواية السابعة والعشرون

(فأهللنا من الأبطح) وهو البطحاء، وهو المحصب - بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الصاد المفتوحة، وهو مكان متسع بين مكة ومنى، وسمى بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، وهو موضع منهبط، وحدوده ما بين الجبلين إلى المقابر، وليست المقبرة منه وفيه لغة أخرى «الحصاب» بكسر الحاء، وحده أبو عبيد من الحجون ذاهبا إلى منى.

#### الرواية التاسعة والعشرون

(إلا خمس) أى إلا خمس ليال بما فيها ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك صبح رابعة، أى صبح الليلة الرابعة.

(فقدم على من سعايته) في الرواية الخامسة والثلاثين «وقدم على من اليمن ببدن النبي يك وكان النبي يك قد أرسله إلى اليمن قبل حجة الوداع ليحصل على بعض الصدقات من أريابها، قال القاضى عياض: قوله « من سعايته » أي من عمله في السعى في الصدقات. قال: وقال بعض علمائنا: الذي في غير هذا الحديث أن النبي ك إنما بعث علياً ك إلى اليمن أميرا، لا عاملا على الصدقات، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات. قال القاضى: يحتمل أن عليا ولى الصدقات وغيرها احتسابا، أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة. قال: وهذا أشبه، لقوله: « من سعايته » والسعاية تختص بالعمل على الصدقة قال النووى: وهذا الذي قاله حسن، إلا قوله: إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة فليس كذلك، لأنها تستعمل في مطلق الولاية.

(وأهدى له على هديا) أي أهدى للنبي ﷺ هديا اشتراه له، لا أنه من السعاية على الصدقة.

#### الرواية المتممة للثلاثين

(حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج) قال النووى: معناه أهللنا بالحج عند إرادتنا الذهاب إلى منى. اهـ ولعله بذلك يشير إلى ما جاء فى الرواية الخامسة والثلاثين من قوله « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج » وما جاء فى الرواية السابعة والعشرين من قوله « أمرنا النبى الشائلة لما أحللنا- أن نصرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح ».

وقال: قد يستدل بالإهلال من الأبطح من يجوز للمكى والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم، وفى المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة، وأفضله من باب داره، وقيل: من المسجد الحرام، والثانى يجوز من مكة ومن سائر الحرم، وقد سبقت المسألة فى باب المواقيت، فمن قال بالثانى احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح، وحين جعلوا مكة بظهرهم، أى لم يحرموا من داخل مكة، لكنه من الحرم، ومن قال بالأول – وهو الأصح قال: إنما أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به وكل من كان دون الميقات المحدد له فميقاته منزله، كما سبق فى باب المواقيت. واللَّه أعلم.

### الرواية الواحدة والثلاثون

(تصير حجتك الآن مكية) قيل معناه: قليلة الثواب، لقلة مشقتها، وقال ابن بطال: معناه أنك تنشئ حجك من مكة، كما ينشئ أهل مكة منها، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات.

(عام ساق الهدى معه) في رواية البخاري «يوم ساق البدن معه » وذلك في حجة الوداع.

(أحلوا من إحرامكم) أى اجعلوا حجتكم عمرة، وتحللوا منها بالطواف والسعى.

(وقصروا) إنما أمرهم بالتقصير ليتوفر الشعر للحلق أو التقصير للحج، لأنهم سيهلون به بعد زمن قصير.

(واجعلوا التى قدمتم بها متعة) أى اجعلوا الحجة المفردة التى أهللتم بها عمرة، تتحللوا منها، فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازا، والعلاقة بينهما السببية والمسببية.

(لا يحل منى حرام) أى لا يحل منى ما حرم على، ووقع فى بعض روايات مسلم « لا يحل منى حراما » بالنصب على المفعولية، وعلى هذا فيقرأ « يحل » بضم الياء وكسر الحاء والفاعل محذوف، تقديره: لا يحل طول المكث منى شيئا حراما حتى يبلغ الهدى محله، أى إذا نحر يوم منى.

### الرواية الثالثة والثلاثون

(على يدى دار الحديث) أى بين يدى، أى أمامى، وعلى مسامعى.

(تمتعنا) من التمتع بالعمرة إلى الحج، أو من متعة النساء، أي الزواج لأجل.

(إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء) أى بسبب يشاؤه جل شأنه، يشير بذلك إلى الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، أو الخصوصية لعام المناسبات خاصة، فالتمتع بالعمرة إلى الحج رخص به لإبطال عقيدة أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وثبتت العقيدة الصحيحة، ومتعة النساء كانت للحاجة وانتهت، وسيأتي الكلام عن فتوى عمر بهذا الخصوص في فقه الحديث.

(إن القرآن نزل منازله) أى ثبتت أحكامه وهو يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) حمل إتمامها على إتمام كل منهما مستقلا، دون تداخل، مع أن التمتع لا يتعارض مع الآية، ولا مع قوله فى ملحق الرواية « فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم » ولا يخالف الإتمام على الاستقلال سوى القران، وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث.

(وأبتوا نكاح هذه النساء) المتزوجات إلى أجل، واقطعوا النكاح، واجعلوه غير مؤقت.

#### الرواية الخامسة والثلاثون

(فسأل عن القوم) أي سأل زائريه واحدا واحدا عن قومهم ونسبهم.

(فأهوى بيده إلى رأسى، فنزع زرى الأعلى، ثم نزع زرى الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديى) كان جابر رأسى، وكان محمد بن حسين غلاما شابا صغيرا فأراد جابر مداعبته وتأنيسه، فوضع يده على رأس الغلام يمسحه، ثم نزل بيده من الرأس إلى فتحة قميص محمد، ففك زر القميص العلوى [زراره] ثم حل زر القميص السفلى، ولم يكن لفتحة طوق القميص سوى زرين، ثم أدخل يده بين القميص وبين صدر الغلام ووضعها بين ثدييه، يمسح صدره بأصابعه محبة وتأليفا. ولفظ «ثديى» بالتثنية، قال النووى: واختلف أهل اللغة فى إطلاق الثدى للرجل، منهم من جوزه للرجل كالمرأة، ومنهم من منعه، وقال: يختص الثدى بالمرأة، ويقال فى الرجل: ثندوة. أهـ

(فقام في نساجة ملتحفا بها) قال النووى: «نساجة » بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبى داود، ووقع في بعض النسخ في «ساجة» بحذف النون، ونقله القاضى عياض عن رواية الجمهور، قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه، قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي، وقال: ومعناه ثوب ملفق. وقال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قال النووى: قلت: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان، قال القاضى في المشارق: الساج والساجة الطيلسان، وجمعه سيجان، قال: وقيل هي الخضر منها خاصة، وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك، قال: وقيل: هو الطيلسان الحسن، قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها، وهي أقل. اهـ

وفى المعجم الوسيط: الطالسان ضرب من الأوشحة، يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف فى العامية المصرية بالشال (فارسى معرب) وهو الطيلسان، والجمع طيالس.

(ورداؤه إلى جنبه على المشجب) كأنه كان بالإزار دون الرداء، وأراد أن يلتحف بالطيلسان بدل الرداء، والمشجب أعواد تغرس في الحائط يعلق عليها الثياب (شماعة).

- (فقال بيده فعقد تسعا) فيه استعمال القول بدل الفعل، والمراد عد بأصابع يده تسعا.
  - (كيف أصنع؟) «كيف» يسأل بها عن الهيئة. أي على أي حالة أصنع في إحرامي؟
- (واستثفري بثوب) سبق قريبا معناه، وأنه خرقة توضع بين فخذى الحائض، تتلقى الدم.
  - (فصلى في المسجد) أي مسجد ذي الحليفة.

(ثم ركب القصواء) بفتح القاف والمد، اسم ناقتة، أى التى تبلغ أقصى الأماكن كذا قيل، وقال القاضى: ووقع فى نسخة «القصوى» بضم القاف والقصر، قال: وهو خطأ، قال ابن قتيبة: كانت للنبى شنوق، القصواء، والجدعاء، والعضباء، قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبى شن، ولم تسم بذلك لشىء أصابها. قال القاضى: وفى غير مسلم «خطب على ناقته الجدعاء» وفى حديث آخر «العضباء» وفى حديث آخر «كانت له ناقة لا تسبق» وفى آخر «على ناقة خرماء» وفى آخر «العضباء» وفى حديث آخر «كانت له ناقة لا تسبق» وفى آخر تسمى «مخضرمة»، وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة، خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها، لهذا الذى بها، خلاف ما قال أبو عبيد. قال الحريمى: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة فى الآذان، وقال ابن قال: وكل قطع فى الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهى عضباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة فإن اصتلمتا فهى صلماء. وقال التيمى وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله على الله الله على الله الله المحله المحله الله المحله المحله الله المحله الله المحله ا

- (فأهل بالتوحيد) يعنى بقوله «لبيك لا شريك لك ».
- (وأهل الناس بهذا الذي يهلون به) أي بالحج مفردا، يصرح بذلك بعد قليل.
- (فلم يرد رسول الله ﷺ شيئا منه) من إهلالهم بالحج، ولم يرشدهم إلى العمرة.
  - (استلم الركن) أي استلم الحجر الأسود في الركن من الكعبة.
  - (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) أي اخترق الناس ونفذ من بينهم.
    - (فجعل المقام بينه وبين البيت) أي وصلى ركعتين.

(حتى إذا هبط فى بطن الوادى [بين الميلين الأخضرين المعلمين فى هذه الأيام] هرول.

(فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل) أمر بالتحلل، وكان قد طلب منهم أن يحرموا بالعمرة عقب خروجهم من سرف وقبل وصولهم مكة.

- (فكان على يقول بالعراق) أى وهو بالعراق، بعد أن تولى الخلافة.
- (فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشا على فاطمة) أى مهيجا للرسول ﷺ على فاطمة، ومغريا إياه عليها والمراد هنا إغراؤه على عتابها.
  - (ماذا قلت حين فرضت الحج؟) أي حين أحرمت؟
  - (فإن معى الهدى فلا تحل) أى فإن معى الهدى فلا أحل، ومعك الهدى فلا تحل.
- (توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج) ظاهره أنهم لم يحرموا من مكة، وقد سبق الكلام عن ميقات إحرام المكي والمقيم بها عند الكلام على لغويات الرواية المتممة للثلاثين.
- (تضرب له بنمرة) قال النووى: بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز فى نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهى موضع بجانب عرفات، وليست من عرفات.
- (فأجاز رسول الله على حتى أتى عرفة) أى أجاز المشعر الحرام وجاوزه وقطعه وسار به وخلفه حتى أتى عرفة، أى حتى أتى « نمرة » قريبا من عرفة، ففيه مجاز المقاربة والمشعر الحرام جبل فى المزدلفة، يقال له: قزح، وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات (انظر الرواية الثامنة والثلاثين).
  - (إن دماءكم وأموالكم) في رواية البخاري « وأعراضكم » والعرض مايحميه الإنسان.
- (كحرمة يومكم هذا.. إلخ) قال الحافظ: إنما شبهها بهذه الأشياء في الحرمة لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء بحال، وذكر الشهر والبلد للتأكيد.
- (كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع) أى ساقط، من قولهم: وضع عنه الدين والجزية والجناية، وقوله: «تحت قدمى» بالتثنية تأكيد لإبطاله وسقوطه.
- (ودماء الجاهلية موضوعة) ما كان في الجاهلية قبل الإسلام من قتل فلا مطالبة بثأره أو قصاصه أو ديته.
- (وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة) في بعض رواة مسلم «دم ربيعة بن الحارث» قيل: هو وهم، والصواب «ابن ربيعة» لأن ربيعة عاش بعد النبي الي إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوله أبو عبيد، فقال: «دم ربيعة» لأنه ولى الدم فنسبه إليه. قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر.
- (فإنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المال، كما قال اللّه تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]. لأن الربا الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. قاله النووي.

- (فإنكم أخذتموهن بأمان الله) قال النووى: هكذا هو فى كثير من الأصول وفى بعضها «بأمانة الله». اهد أى بسبب الأمان والعهد الذى عهد به إليكم، وجعلن أمانة لديكم.
- (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل: معناه قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أُوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقيل: المراد كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله الله إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد بإباحة الله، والكلمة ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاء ﴾ [النساء: ٣]. قال النووى: وهذا الثالث هو الصحيح، وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها.
- (أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه) قال المازرى: قيل: المراد بذلك لا يستخلين بالرجال، ولم يرد زناها، لأن ذلك يوجب جلدها، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه، وقال القاضى عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، ولم يكن ذلك عيبا، ولا ريبة عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

قال النووى: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. اهـ والأولى قصر النهى على المرأة والمحرم، أما الرجل الأجنبي فهو ظاهر الحرمة.

- (فإن فعلن فاضريوهن ضريا غير مبرح) الضرب المبرح -بضم الميم وفتح الباء وكسر الراء المشددة الضرب الشديد الشاق، والبرح المشقة.
- (قال بأصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس) قال النووى: هكذا ضبطناه «ينكتها» بالتاء بعد الكاف، قال القاضى: وهو بعيد المعنى، قيل صوابه «ينكبها» بالباء بعد الكاف، ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم، اهد وفي كتب اللغة: نكت الشيء نثر ما فيه أو أخرجه، يقال: نكت العظم أخرج مخه.
- (فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) قال النووى: هى صخرات مفترشات فى أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات.
- (وجعل حبل المشاة بين يديه) قال النووى: روى «حبل» بالحاء المهملة، وروى «جبل» بالجيم وفتح الباء، قال القاضى: الأول أشبه بالحديث، و«حبل المشاة» مجتمعهم، وأما الجيم فمعناه طريقهم، وحيث تسلك الرجالة. اهـ [وفى كتب اللغة: الجبل بفتح الجيم وضمها وكسرها مع سكون الباء الجماعة من الناس والساحة].
  - (وأردف أسامة خلفه) أي ركب القصواء، وأردف عليها أسامة بن زيد خلفه.
    - (ودفع رسول الله ﷺ) أي دفع عن المكان، ورحل عنه.

- (وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله) معنى «شنق» ضم وضيق، ومورك الرحل الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه، والمعنى شد الزمام الذى يمسك برأس الراحلة حتى تكاد رأسها تلتصق بصدرها، منعالها من الإسراع لأنها تنطلق إذا أطلق لها الزمام.
- (كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد) قال النووى: الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة، جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل. و« تصعد » بفتح التاء وضمها، يقال: صعد في الجبل وأصعد.
- (حتى أتى المزدلفة) موضع معروف، قيل: سميت بذلك من التزلف، والازدلاف التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أى مضوا إليها، وتقريوا منها، وقيل: سميت بذلك لمجىء الناس إليها في زلف من الليل، أي ساعات، وتسمى «جمعا» بفتح الجيم وسكون الميم، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، أو لجمع الصلاة فيها، وقيل لاجتماع آدم وحواء فيها.

قال النووى: واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم، وحدها ما بين مأزمى عرفة [المأزم - بكسر الزاى - الطريق الضيق بين جبلين] ووادى محسر، وليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور.

- (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام) المراد به هنا قزح -بضم القاف وفتح الزاى بعدها حاء، وهو جبل معروف فى المزدلفة. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة، وظاهر الحديث مع القول الأول.
- (فدعاه وكبره وهلله ووحده) أى دعا ربه وكبره إلخ، والضمير وإن لم يسبق له ذكر مفهوم من المقام.
- (حتى أسفر جدا) الضمير في «أسفر» يعود إلى الفجر المذكور قريبا والسفر -بفتح السين وسكون الفاء والسفور الإضاءة والكشف، يقال: سفر الصبح وأسفر أي أضاء وأشرق، وسفرت الشمس طلعت، وعن ابن خزيمة والطبرى «فدفع رسول الله شي حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس » أي ظهر كل شيء وانكشف، وقوله «جدا » أي إسفارا بليغا.
- (وكان رجلا حسن الشعر وسيما) وصفه بصفة يفتتن بها النساء، وكأن تحويله عن النساء كان خوفا عليهن من جماله، لا خوفا عليه منهن، ولكن يلزم من افتتان المرأة به أن يقع في شراكها.
- (مرت به ظعن يجرين) الظعن بضم الظاء والعين، ويجوز إسكانها جمع ظعينة، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة، ويراد بها هنا المرأة مجازا لملابستها البعير، قاله النووي. وكأن المعنى مرت به فتيات يجرين.
- (فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر) كأنهن كن كثيرات، يمكن رؤيتهن من جهة ومن جهة أخرى.

- وفى رواية الترمذى « أن النبى الشيطان عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ».
- (حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا) قال النووى: «محسر» بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة، سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أى أعيى وكل. ومعنى «حرك قليلا» حرك دابته أكثر من حركتها، أى أسرع.
- (مثل حصى الخذف) متصل بقوله « فرماها بسبع حصيات » وجملة « يكبر مع كل حصاة » معترضة بين الصفة والموصوف، وحصى الخذف هو الحصا الذي في قدر حبة الباقلاء، والتي توضع بين السبابة والإبهام فترمى. والخذف الرمى.
- (فنحر ثلاثا وستين بيده) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «ثلاثا وستين بيده» وكذا نقله القاضى عياض عن جميع الرواة سوى ابن هامان، فإنه رواه «بدنة» قال: وكلامه صواب، والأول أصوب.
- (ثم أعطى عليا فنحر ما غبر) أى ما بقى، ومفعول «أعطى» الثانى محذوف، أى أعطى عليا السكين، أو أعطاه ما بقى.
- (وأشركه فى هديه) أى فى ذبح هديه، وليس المراد كما هو الظاهر أنه أشركه فى نفس الهدى، قال القاضى عياض: وعندى أنه لم يكن تشريكا حقيقة، بل أعطاه قدرا يذبحه، والظاهر أن النبى في نحر البدن التى جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثا وستين وأعطى عليا البدن التى جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثا وستين وأعطى عليا البدن التى جاءت معه من اليمن، وهى تتمم المائة.
- (ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها) قال النووى: البضعة بفتح الباء لاغير، وهى القطعة من اللحم، ولما كان فى الأكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت فى قدر ليكون شاربا من مرق الجميع الذى فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع فى المرق ماتيسر.
- (فأفاض إلى البيت) الإفاضة النزول من عرفات، والتقدير: فأفاض إلى البيت، فطاف طواف الإفاضة.
- (انزعوا بنى عبد المطلب) بكسر الزاى، أى اسقوا بالدلاء، وانزعوها بالحبال، وكانوا يغرفون ماء زمزم من البئر بالدلاء، ويصبونه فى الحياض ونحوها، ويسيلونه للناس.
- (فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) معناه: لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج، ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.

قال النووى: وأما زمزم فهى البئر المشهورة فى المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا، قيل: سميت زمزم لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم، وزمزوم، وزمازم إذا كان كثيرا، وقيل: لضم هاجر – رضى اللَّه عنها – لمائها حين انفجرت، وزمها إياه، وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام لها، وكلامه عند فجره إياها، وقيل: إنها غير مشتقة، ولها أسماء أخرى.

(وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى) أى كان يدفع بهم فى الجاهلية.

(فلما أجاز رسول الله من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثم، فأجان، ولم يعرض له، حتى أتى عرفات، فنزل) قال النووى: «أجان» أى جاوز، وقوله: «لم يعرض» هو بفتح الياء وكسر الراء [ومعنى «لم يعرض له» لم يظهر عليه ولم يشرف عليه، ولم يتمكن فيه]. قال: ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة، وهى من الحرم، ولا يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم، فلا نخرج منه، فلما حج النبى ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش، فجاوز إلى عرفات، لقول الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩]. فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها.

وقوله: «حتى أتى عرفات فنزل» فيه مجاز المشارفة، والمعنى حتى أتى قريبا من عرفات «نمرة» فنزل بها.

# الرواية السادسة والثلاثون

(نحرت ههنا» إشارة إلى المكان الذى نحر في رحالكم) «ههنا» إشارة إلى المكان الذى نحر فيه صلى الله عليه وسلم من منى، والرحال المنازل، قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله، سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر.

قال النووى: ومعنى الحديث: منى كلها منحر، يجوز النحر فيها، فلا تكلفوا النحر فى موضع نحرى، بل يجوز لكم النحر فى منازلكم من منى.

## الرواية الثامنة والثلاثون

(وكانوا يسمون الحمس) بضم الحاء وسكون الميم. قال أبو الهيثم: «الحمس» هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة، وجديلة قيس، سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، وقيل: سموا حمسا بالكعبة، لأنها حمساء، حجرها أبيض يضرب إلى السواد. وبقية الحديث سبق شرحها.

# الرواية المتممة للأربعين

(عن جبير بن مطعم.... الحديث) قال القاضى عياض: كان هذا فى حجة قبل الهجرة، وكان جبير حينئذ كافرا، وأسلم يوم الفتح، وقيل: يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبى على بعرفات.اهـ

# الرواية الواحدة والأريعون

(قدمت على رسول الله على وهو منيخ بالبطحاء) « أناخ » أى أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها، والمراد من البطحاء هنا بطحاء مكة، وهو المحصب.

وقد أشارت الرواية الثالثة والأربعون إلى مصدر قدومه، وهو اليمن، ولفظ البخارى «بعثنى رسول الله على الله على إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء» وكان بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، قبل حجة الوداع، بعثه وبعث معاذ بن جبل، كلا منهما واليا على قسم من قسميها، فلما علم بحج النبي على قدم من اليمن للحج.

(فقال لى: أحججت؟) أى أأحرمت بالحج؟

(فقال: بم أهللت؟) في الرواية الثالثة والأربعين « كيف قلت حين أحرمت »؟

(قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى رواية الثالثة والأربعين «قلت: لبيك إهلالا النبى رواية الثالثة والأربعين «قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبى رواية النبى المنبى المنبى المنبي ال

(قال: فقد أحسنت. طف بالبيت، وبالصفا والمروة، وأحل) فى هذه الرواية طى، صرح به فى الرواية الثانية والأربعين والثالثة والأربعين «قال: هل سقت من هدى؟ قلت: لا » والمعنى: حيث لم تسق الهدى فأحرم بعمرة وائت بمناسكها، ثم تحلل، ففعل.

(ثم أتيت امرأة من قيس، ففلت رأسى) قال الكرمانى: يحمل على أن المرأة كانت محرما له، كبنت بعض إخوته، و« فلت رأسى » بفتح الفاء واللام مخففة، يقال: فلى رأسه يفليه فليا بحث فيه عن القمل.

وفلّى الشعر بتشديد اللام، مثل فلى بالتخفيف. وفى الرواية الثانية والأربعين « فمشطتنى وغسلت رأسي » والمراد أنه تحلل من محرمات الإحرام.

(فكنت أفتى به الناس) فى الرواية الثانية والأربعين « فكنت أفتى الناس بذلك » أى بالتمتع، كما جاء فى الرواية الرابعة والأربعين « أنه كان يفتى بالمتعة »

(حتى كان فى خلافة عمر ﷺ) أى حتى كان الأمر، وفى الرواية الثانية والأربعين « فى إمارة أبى بكر وإمارة عمر» أى وصدر من إمامة عمر.

(فقال له رجل: يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك) فى الرواية الرابعة والأربعين « رويدك ببعض فتياك » أى تمهل فى بعض فتياك، أى فى هذه الفتوى، أى أمسك عن هذه الفتيا قليلاً، حتى يتبين لك أمرها، يقال: فتيا وفتوى لغتان مشهورتان، وفى الرواية الثانية والأربعين « فإنى لقائم بالموسم إذا جاءنى رجل ».

(فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك) أي في شأن نسك العمرة مع الحج تمتعا، و« بعدك » أي بعد حجتك مع النبي را الحج تمتعا، و« بعدك »

(من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا) فى الرواية الثانية والأربعين «من كنا أفتيناه بشىء» أى من هذه الفتيا الخاصة بالمتعة، فليتئد وليتهمل فى العمل بها.

(فذكرت ذلك له) فى الرواية الثانية والأربعين « فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذى أحدثت فى شأن النسك؟ ».

(إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام) في الرواية الثانية والأربعين «فإن الله عزوجل يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وظاهره أن عمر ﴿ عمل الإتمام على انفراد كل منهما في عام، وإلا فالمتعة فيها إتمام واستقلال بأفعال كل من الحج والعمرة، اللهم إلا أن يقال: ليس فيها استقلال بالخروج، ولا استقلال في ميقات محلته والإهلال منه، وقال الحافظ ابن حجر: محصل جواب عمر أن كتاب الله دال على منع التحلل، لأنه أمر بالإتمام، فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وقال المازرى: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، فالحج على هذا لم يتم، وقال القاضي عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها، كما رواه مسلم، على معتقده أن الفسخ كان خاصا بهذه السنة، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الثالثة والثلاثين من قوله: «إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء» أي إن الله أحل لرسوله الفسخ في ذاك العام.

## الرواية الخامسة والأريعون

(كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان على يأمربها) قال النووى: المختار أن المتعة التى نهى عنها عثمان هى التمتع المعروف فى الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهى تنزيه لا تحريم اهـ.

وفى الرواية السادسة والأربعين «اجتمع على وعثمان -رضى اللَّه عنهما- بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة » و«عسفان » بضم العين وسكون السين، قرية جامعة على مسافة ستة وثلاثين ميلا من مكة.

(فقال عثمان: ترانى أنهى الناس وأية النسائى «فقال عثمان: ترانى أنهى الناس وأنت تفعله»؟.

(قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللَّه ﷺ) فى الرواية السادسة والأربعين « فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول اللَّه ﷺ تنهى عنه »؟ أى ما تريد إرادة منتهية إلى النهى، أو ضمن الإرادة معنى الميل، وفى رواية « ما تريد إلا أن تنهى عن أمر».

وفي الرواية السادسة والأربعين « فقال عثمان: دعنا منك » أي دعنا من رأيك ونقاشك.

(ولكنا كنا خائفين) قال النووى: لعله أراد بقوله: «خائفين» يوم عمرة القضاء سنة سبع، قبل فتح مكة، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة التمتع، إنما كان عمرة وحدها. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: هى رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق، فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان فى حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود -كما ثبت فى الصحيحين عنه «كنا آمن ما يكون الناس » وقال القرطبى: قوله «خائفين » أى من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع. كذا قال، وهو جمع حسن، ولكن لا يخفى بعده.

# الرواية السادسة والأربعين

(فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا) قال العينى: أهل بهما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا) قال العينى: أهل بهما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا) هو القران، فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان فى التمتع؟ قلت: القران من باب التمتع، لأن القارن يتمتع بترك النصب فى السفر إلى العمرة مرة، وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما، ولم يحرم لكل منهما من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل فى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتّع بِالْعُمْرُةِ إِلَى الْحَمِ لِلَا السُّتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].اهـ

وفي رواية للبخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا-رضي اللَّه عنهما- وعثمان

ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى على ذلك أهل بهما. لبيك بعمرة وحجة » فالاختلاف بينهما – على هذا– كان في التمتع والقران.

وفي رواية للنسائي « فلبي على وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان » أي بالعمرة مع الحج.

# الرواية الواحدة والخمسون

(وهذا يؤمئذ كافر بالعرش) بضم العين والراء، وهى بيوت مكة، كما فسره فى الرواية، قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال: ويقال لها أيضا عروش، واحدها عرش كفلس وفلوس، ومن قال عرش فواحدها عريش، كقليب وقلب. قال النووى:

وأما قوله «وهذا يومئذ كافر بالعرش» فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبى سفيان، والمراد بالكفر هنا وجهان. أحدهما ما قاله المازرى وغيره: المراد وهو مقيم فى بيوت مكة، قال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل إذا لزم الكفور، وهى القرى. والوجه الثانى المراد الكفر باللَّه تعالى، والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهذا اختيار القاضى عياض وغيره، وهو الصحيح المختار، والمراد بالمتعة العمرة التى كانت سنة سبع من الهجرة، وهى عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرا، وإنما أسلم بعد ذلك، عام الفتح، سنة ثمان، وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء، سنة سبع، والصحيح الأول وأما غير هذه العمرة من عمر النبى على فلم يكن معاوية فيها كافراً مقيماً بمكة، بلكان معه صلى الله عليه وسلم.

## الرواية الثانية والخمسون

(عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير ﷺ.

(إنى لأحدثك بالحديث اليوم) أل فى «الحديث » للعهد الحضورى، أى بهذا الحديث الحاضر، وفى الرواية الرابعة والخمسين «إنى كنت محدثك بأحاديث » ولعله كان قد حدثه بأحاديث يخشى على نفسه من نشرها. قال النووى: «أحاديث » ظاهره أنها ثلاثة فصاعدا، ولم يذكر منها إلا حديثا واحدا، وهو الجمع بين الحج والعمرة، وأما إخباره بالسلام فليس حديثا، فيكون باقى الأحاديث محذوفة من الرواية.

(في العشر) أي العشر من ذي الحجة، والمراد أنهم تمتعوا.

(ارتأى كل امرى بعد ما شاء أن يرتئى) فى ملحق الرواية «ارتأى رجل برأيه ماشاء» يعنى عمر. وفى الرواية الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين «قال رجل فيها برأيه ماشاء» قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: يحتمل أنه يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرمانى فقال: المراد به عثمان، قال الحافظ: والأولى أن يفسر بعمر، فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك.

#### الرواية الثالثة والخمسون

(وقد كان يسلم على، حتى اكتويت، فتركت، ثم تركت الكى فعاد) قال النووى: «يسلم على» هو بفتح اللام المشددة، وقوله: «فتركت» هو بضم التاء، أى انقطع السلام على، «ثم تركت الكى» بفتح التاء الأولى، فعاد السلام على، والمعنى أن عمران بن الحصين في كانت به بواسير فكان يصبر، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكى، فعاد سلامهم عليه.

## الرواية الرابعة والخمسون

(فإن عشت فاكتم عنى، وإن مت فحدث بها إن شئت) قال النووى: أراد به الإخبار بالسلام عليه، لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته، لما فيه من التعرض للفتنة، بخلاف ما بعد الموت.اهـ

ولا مانع من أن يريد كتمان مخالفته لعمر رضي الله عنهما.

(ثم لم ينزل فيها كتاب اللَّه) أي يمنعها بعد أن أباحها بقوله: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. تصرح بذلك الرواية السابعة والخمسون ولفظها « نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه، وأمرنا بها رسول اللَّه ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ».

وفى الروايـة الخامسة والخمسين « ولم ينزل فيها كتاب » أى قرآن، كما جاء فى الروايـة السادسـة والخمسين.

(تمتع رسول الله ﷺ) أى أمر بالتمتع، كقولهم: بنى الأمير قصرا، أى أمر ببنائه، ويمكن حمل التمتع هنا على القران، وقد ذكرنا قريبا أنه يطلق على القران تمتع.

## الرواية الثامنة والخمسون

(تمتع رسول اللَّه ﷺ فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب: معناه أمر بذلك، لأن ابن عمر كان ينكر على أنس ش قوله: إنه كان قارنا، ويقول: بل كان مفردا.اهـ وسيأتى هذا الإنكار فى الروايات السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين.

وقال ابن المنير في الحاشية: إن حمل «تمتع» على أمر بالتمتع هنا من أبعد التأويلات، ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوى عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله صلى الله عليه وسلم، لاسيما مع قوله «خذوا عنى مناسككم» فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، فأطلق ذلك. اهـ أقول: وهذا ليس تأويلا بل هو اتهام لابن عمر المحتال بالإخبار بغير الحقيقة، والجهل بالحقيقة،

وإسناد الفعل للرسول على عن طريق الظن البعيد الذي يشبه الوهم، لأن النبي على في كثير من الأحاديث التي عرضناها كان يعلن التفريق بينه وبين غيره بسوق الهدى.

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون معنى «تمتع» محمولا على مدلوله اللغوى، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة، والخروج إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النووى: إن هذا هو المتعين، وقوله «بالعمرة إلى الحج» أى بإدخال العمرة على الحج. اهـ وهذا الاحتمال لايتوافق مع رأى ابن عمر فى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا.

(ويدأ رسول الله عليه وسلم المستفاد من الأحاديث الكثيرة، وأنه بدأ بالحج أولا، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالله عليه وسلم المستفاد من الأحاديث الكثيرة، وأنه بدأ بالحج أولا، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس. قال الحافظ ابن حجر: وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال [ولفظ الإحرام] أي لما أدخل العمرة على الحج لبي بهما، فقال [في لفظ التلبية] لبيك بعمرة وحجة معا.اهـ أي فبدأ بلفظ العمرة، ثم عطف عليه لفظ الحج] وهذا الجواب بعيد، لأنه لا يتوافق أيضا مع رأى ابن عمر في أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، والخروج من هذا المأزق أن يقال: إن رسول الله والمهم أحرم بالحج مفردا كالصحابة في ذي الحليفة، ثم لما فسخ الصحابة الحج إلى العمرة لم يفسخ، لأنه ساق الهدي، فلا يحل الفسخ، فأحرم بالعمرة، فطاف وسعى، فأنهى مناسك العمرة، ثم خرج إلى منى لأداء مناسك الحج، فحين يتحدث الراوى عن الحالة الثانية والثالثة يمكن أن يقول: بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج. وحين يتحدث عن الحالة الثالثة وحدها، دون أن يسمع منه، لبيك عمرة وحجة يقول: إنه كان مفردا، والله أعلم.

## الرواية التاسعة والخمسون

(ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من عمرتك؟) فى الرواية المتممة للستين «ولم تحل من عمرتك» وفى الرواية المتممة للستين «ولم تحل من عمرتك» وقد سبق القول بأن نساءه لم يسقن الهدى فحللن بعمرة، والمراد من قولها «من عمرتك» أى من إحرامك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو حاجا وقيل: إن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر ما دام قد صحب الهدى.

(إنى لبدت رأسى وقلدت هديى) لبد شعره جعل فيه شيئا نحو الصمخ ليجتمع شعره، لئلا يتشعث فى الإحرام، وتقليد الهدى تعليق نعل أو نعلين فى رقبة الناقة، أو شىء من الجلد، أو لحى شجرة، كعلامة عن كونها هديا بالإضافة إلى إشعارها، وهو أن يضرب صفحة سنامها الأيمن أو الأيسر بحديدة أو سكين، فيشق الجلد ويسيل الدم، ثم يرفأ الجرح ويبقى أثره علامة على كونها هديا. والحكمة فيه أن البدنة التى أشعرت أو قلدت إذا اختلطت بغيرها تميزت وإذا ضلت عرفت، وربما ارتدع سارقها فتركها، وقد تعطب فتنصر فتكون للمساكين، وفى ذلك تعظيم شعار الشرع، فالقرآن الكريم يقول: ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَارُ اللّهِ ﴾ [الحج: ٣٦].

ومراد الحديث من تقليد الهدى استصحابه مقلدا أو مشعرا أو بدون تقليد ولا إشعار، كما سبق فى الأحاديث «من كان معه هدى». «من لم يكن ساق الهدى» فإن ذلك يمنع التحلل حتى يبلغ الهدى محله. ولا دخل فى تلبيد الرأس فى منع التحلل، ولعله ذكر مصاحبا لتقليد الهدى، وقال الكرمانى: الغرض من ذكر التلبيد بيان أنه مستعد من أول الأمربأن يدوم إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله.

# الرواية الثانية والستون

(خرج فى الفتنة معتمرا) بينت الرواية الثالثة والستون المراد من الفتنة، وأنها نزول الحجاج لقتال ابن الزبير. وأن المراد من خروجه إرادته الخروج، وليس الخروج فعلا وأن قوله: «إن صددت عن البيت» مبنى على نصح أولاده له بعدم الخروج فى هذا العام وكان سنة اثنتين وسبعين من الهجرة.

(فخرج فأهل بعمرة) في الرواية الثالثة والسنين «أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة » قال العينى: إنما قال: أشهدكم إلخ ولم يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به.

(حتى ظهر على البيداء) هو موضع بين مكة والمدينة قدام ذى الحليفة.

(ما أمرهما إلا واحدا) يعنى حكمهما واحد فى جواز التحلل منهما بالإحصار، فعدل إحرامه فى الميقات إلى القران.

(لم يزد عليه): ورأى أنه مجزئ عنه أى لم يزد على هذا الطواف والسعى طوافا آخر وسعيا آخر للحج، ورأى أن الطواف الواحد والسعى الواحد مجزئ عن الحج والعمرة معا للقارن، وفى الرواية الثالثة والستين « ثم طاف لهما – أى للحج والعمرة – طوافا واحدا بالبيت، وبين الصفا والمروة » وفى ملحقها « وكان يقول »: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد » أى طواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وفى الرواية الرابعة والستين « ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ».

## الرواية الثالثة والستون

(فانطلق حتى ابتاع من قديد هديا) «قديد» بضم القاف وفتح الدال، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة.

(ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر) فى ملحق الرواية «ولم يحل حتى يحل منهما جميعا» أى من أعمال الحج والعمرة. وفى الرواية الرابعة والستين «ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق».

# الرواية الثانية والسبعون

(إن رجلا يقول ذلك) عنى به ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

(فتصداني الرجل) أي تعرض لي. قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ «تصداني» بالنون، والأشهر في اللغة «تصدي لي».

(ثم لم یکن غیره) قال التوری: وکذا قال فیما بعده «ولم یکن غیره» هکذا هو فی جمیع النسخ «غیره» بالغین والیاء، قال القاضی عیاض: کذا هو فی جمیع النسخ. قال: وهو تصحیف، وصوابه «ثم لم تکن عمرة» بالعین والمیم، وکأن السائل لعروة إنما سأل عن نسخ الحج إلی العمرة علی مذهب من رأی ذلك، واحتج بأمر النبی ولا لهم بذلك فی حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبی ولا می بغده.

هذا كلام القاضى: قال النووى: هذا الذى قاله من أن «غيره» تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح فى الرواية وصحيح فى المعنى، لأن قوله «غيره» يتناول العمرة وغيرها، ويكون تقدير الكلام، ثم حج أبو بكر فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، أى لم يغير الحج، ولم ينقله وينسخه إلى غيره، لا عمرة، ولا قران. والله أعلم.

(ثم حججت مع أبى الزبير بن العوام) المتكلم عروة بن الزبير، فيقول: ثم حججت مع والدى الزبير، فقوله «الزبير» بدل من «أبى».

(ولا أحد ممن مضى) معطوف على فاعل «ثم لم ينقضها» أى لم ينقضها ابن عمر بعمرة، ولا أحد غيره ممن مضى، وتمت الجملة، وما بعدها جملة جديدة. لئلا يدخل النفى على النفى فيفيد إثباتا، عكس المقصود.

(ما كانوا يبدءون بشىء حين يضعون أقدامهم – يعنى حين يصلون مكة – أول من الطواف بالبيت) أى لا يصلون تحية المسجد، ولا يشتغلون بغير الطواف، وفى رواية البخارى «ما كانوا يبدءون بشىء حين يضعون أقدامهم من الطواف » قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم» أى كروايتنا.

(وقد رأيت أمى) أى أسماء بنت أبى بكر زوجة الزبير رضى الله عنهم.

(وخالتي) أي عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها.

(أقبلت بعمرة قط) فى كتب اللغة: «قط» لها ثلاثة أحوال: الأول أن تكون ظرف زمان، لاستغراق الماضى، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، وتختص بالنفى يقال: ما فعلت هذا قط. الثانية: أن تكون بمعنى حَسْب، أى كاف، وقلما تذكر غير مقرونة بالفاء، وهذه بفتح القاف

وسكون الطاء يقال: أخذت درهما قط، أى فقط. والثالثة: أن تكون اسم فعل، بمعنى يكفى، فتزاد نون الوقاية مع ياء المتكلم، فيقال: قطنى، أى كفانى. اهـ والتى فى الحديث من قبيل الحالة الثانية.

(فلما مسحوا الركن هو الحجر الأسود، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين، وتقديره: فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا حلوا. قال: ولابد من تقدير هذا المحذوف، مسحوا الركن، وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا حلوا. قال: ولابد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذف للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لابد أيضا من السعى بعده، ثم الحلق أو التقصير، وشد بعض السلف فقال: السعى ليس بواجب، ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله - كما ذكرنا - ليكون موافقا لباقي الأحاديث.اه.

وقال الحافظ ابن حجر: وتعقب كلام النووى بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون فى كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعى والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين، كما وقع فى حديث جابر [روايتنا الخامسة والثلاثين] فحينئذ لا يبقى إلا تقدير: وسعوا لأن السعى شرط عند عروة، بخلاف ما نقل عن ابن عباس. والله أعلم.

# الرواية الثالثة والسبعون

(قومى عنى) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه، كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام فى الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث إنها زوجة متحللة تطمع بها النفس. وفى الرواية الرابعة والسبعين «استرخى عنى. استرخى عنى» قال النووى: هكذا هو فى النسخ مرتين، أى تباعدى.

## الرواية الخامسة والسبعون

(كلما مرت بالحجون) بفتح الحاء وضم الجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس، بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد عند المحصب.

(خفاف الحقائب) قال النووى: جمع حقيبة، وهو كل ما حمل فى مؤخر الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا.اه. ومرادها مقارنة الماضى وما كانوا فيه من فقر وضيق حال بالحاضر وما هم فيه من سعة.

#### الرواية الثامنة والسبعون

(كانوا يرون) أى كان أهل الجاهلية، و«يرون» أى يعتقدون، ولابن حبان عن ابن عباس – رضى الله عنهما قال: «والله ما أعمر رسول الله على عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحى من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون...» فذكر نحو الحديث، فعرف بهذا تعيين القائلين.

(أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور) أى من أعظم الذنوب، وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل، والفجور الانبعاث فى المعاصى.

(ويجعلون المحرم صفرا) أى يجعلون «صفرا» من الأشهر الحرم، والمراد الإخبار عن النسىء الذي كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويحلونه، وينسئون ويؤخرون المحرم، أى يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فضللهم الله تعالى في ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِيُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وغيرها، فضللهم الله تعالى في ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِيضَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة: ٣٧]. قال الزمخشرى: النسىء هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، وربما زادوا في عدد الشهور، فيجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا، أو أربعة عشر، ليتسع لهم الوقت.

ولفظ «صفر» فى نسخ مسلم بدون ألف، قال النووى: «صفر» من غير ألف بعد الراء، وهو منصوب مصروف بلا خلاف، وكان ينبغى أن يكتب بالألف، وسواء كتب بالألف أم بحذفها لابد من قراءته هنا منصوبا، لأنه مصروف.

(ويقولون إذا برأ الدبر) «الدبر» بفتح الدال والباء هو الأثريحدث فى ظهر الإبل بسبب احتكاك القتب والحمل عليها فى السفر، أرادوا إذا شفى وجف جرح ظهور الإبل التى سافرت للحج، وقيل: الدبر هو أن يقرح خف البعير.

(وعفا الأثر) أى ذهب أثر الدبر، يقال: عفا الشيء بمعنى درس، وقيل: عفا وزال أثر خفاف الإبل على الرمال بعد عودتها من الحج، لطول مرور الأيام، وهذا الأخير هو المشهور، لأن الأول يتكرر مع «إذا برأ الدبر» ووقع فى سنن أبى داود «وعفا الوبر» بالواو، يعنى كثر وبر الإبل بعد أن حلقته رحال الحاج.

(حلت العمرة لمن اعتمر) أي صار الإحرام بالعمرة جائزا لمن أراد أن يحرم بها.

قال النووى: وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر، ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.

(صبيحة رابعة) أى صبيحة ليلة رابعة من ذى الحجة، وفى الرواية التاسعة والسبعين والواحدة والثمانين « فقدم لأربع مضين من ذى الحجة » وفى الرواية المتممة للثمانين « قدم... لأربع خلون من العشر».

## الرواية الثانية والثمانون

(هنه عمرة استمتعنا بها) أى استمتعتم بها، لأن النبى الله لله لم يكن متمتعا، ويمكن حمل استمتاعه صلى الله عليه وسلم على القران كما سبق.

(فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة) أي اندرجت أفعالها في أفعال الحج للقارن، أو دخل زمنها في زمن الحج، فليست في هذه الأشهر من أفجر الفجور.

## الرواية الرابعة والثمانون

(وسلت الدم) يقال: سلت الدم بفتح السين واللام مخففة يسلت بكسر اللام وضمها سلتا، أى سله وسحبه، والمقصود هنا سحب الدم الذي يسيل من الإشعار وتجفيفه.

## الرواية الخامسة والثمانون

(ما هذه الفتيا التى قد تشغفت بالناس؟) فى بعض النسخ «ما هذا الفتيا» والأولى أجود، والثانية توجه على أنه أراد بالفتيا الإفتاء. ومعنى «تشغفت بالناس» بالشين والغين بعدها فاء، ثلاثتها مفتوح مع تشديد الفاء، أى علقت بالقلوب وشغفوا بها.

(أو تشغبت بالناس؟) بفتح الشين والغين المشددة، بعدها باء، أى خلطت على الناس أمورهم وأحدثت فيهم شغبا، وروى «تشعبت بالناس» بالعين المهملة بدل الغين المعجمة، ومعناها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم، وسلكت بهم شعابا مختلفة وفى الرواية السادسة والثمانين «إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس» بفتح الفاء والشين المشددة بعدها غين معجمة ومعناه انتشر وفشا بين الناس.

(أن من طاف بالبيت فقد حل) في الرواية السادسة والثمانين « من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة » وفي الرواية السابعة والثمانين « لايطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل » قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور، اهو وسيأتي شرح ذلك في فقه الحديث.

(وإن رغمتم) الرغم بضم الراء وكسرها الكره والذل والهوان. أي وإن كرهتم.

# الرواية السابعة والثمانون

(فإن ذلك بعد المعرف) أى لا يطوف بالبيت حاج إلا حل، ذاك الطواف الذى بعد الوقوف بعرفة.

# الرواية الثامنة والثمانون

(أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله على عند المروة بمشقص؟) بأسلوب الاستفهام، والمراد أنت تعلم، وفى الرواية التاسعة والثمانين «قصرت عن رسول الله على بمشقص» والمشقص بكسر الميم وإسكان الشين وفتح القاف قال النووى: قال أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينورى: هو كل نصل فيه عترة، دقة الحرف ورقته- وهو الثانى وسط الحربة، وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش.اه فكان الحلق بالموسى، والقص والتقصير بما يشبه السكين، من نصل ونحوه.

قال النووى: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصرعن النبى والله عليه وسلم حلق بمنى، النبى والنبى والله عليه وسلم حلق بمنى، النبى والله عليه وسلم حلق الله عليه وسلم حلق بمنى، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره «أن النبي والله عليه أن النبي وفي قبل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديى، فلا أحل حتى أنحر الهدى » ولله أعلم.

#### الرواية المتممة للتسعين

(ورحنا إلى منى) معناه أردنا الرواح إلى منى، وقد سبق مثله.

### الرواية الخامسة والتسعون

(ليهلن ابن مريم بفج الروحاء) بفتح الفاء وتشديد الجيم، هو بين مكة والمدينة، وكان طريق رسول اللَّه ﷺ إلى بدر، وإلى مكة عام الفتح، وعام حجة الوداع.

(حاجاً أو معتمراً أو ليتنينهما) بفتح الياء في أوله، ومعناه يقرن بينهما، يقال: ثنى الشيء بتخفيف النون يثنيه ثنيا عطف ورد بعضه على بعض. والله أعلم.

# فقه الحديث

وضع الإمام النووى هذه الأحاديث تحت أبواب مختلفة لتعرض بعضها إلى تلك الأبواب، ووضعناها كلها تحت باب وجوه الإحرام لاتصالها به وحديثها عنه، أما الموضوعات الفرعية فسنضع لها عناوين فرعية، أو نكتفى بالكلام عنها فيما يؤخذ من الحديث. وبالله التوفيق.

وقد أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج، سواء حج فى سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر «أن النبى النبى العمرة عمر قبل أن يحج » رواه البخارى، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة «أن رسول الله الله الله عمر قبل حجته، وكان أصحابه الله عمر قبل العمرة.

قال النووى: اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع، وجواز التمتع والقران] لما روت وجواز القران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة [يعنى الإفراد والتمتع والقران] لما روت عائشة في الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله على فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة ».

قال: وأما النهى الوارد عن عمر وعثمان - رضى اللَّه عنهما- فسنوضح معناه فى موضعه إن شاء اللَّه تعالى.اهـ.

أما الإفراد: فصورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده فى أشهره، ثم يأتى بأفعاله كلها، ثم يعتمر إذا شاء. ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذه الصورة، وإنما خلافهم -وسيأتى- فى كونها أفضل صور الحج، أو هناك من الصور ما يفضلها.

وأما التمتع: فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ من أعمالها، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في نفس العام. وهذه الصورة جائزة بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ﴾ وسميت هذه الصورة تمتعا لأنه يحل لصاحبها بعد التحلل من العمرة، وقبل أن يحرم بالحج التمتع بجميع محظورات الإحرام.

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بالآية هو الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج، قال: ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. اه... وإطلاق التمتع على القران إطلاق لغوى، وسنتكلم عنه كوجه مستقل من وجوه الإحرام.

وبعضهم يطلق التمتع على فسخ الحج ثم التحلل منه بعمل عمرة، فيصير بعد العمرة متمتعا، وسنتكلم عنه كوجه من وجوه الإحرام.

ولهذه الإطلاقات المتغايرة جاءت تعريفات التمتع مختلفة، فقيل: التمتع الجمع بين الحج والعمرة يتحلل بينهما إن لم يكن سائقا الهدى، وقيل: هو ضم العمرة إلى الحج، وقيل: أن يدخل الرجل مكة في أشهر الحج بعمرة ثم يقيم فيها حتى يحج، وقد خرج من إحرامه وتمتع بالنساء والطيب، وقيل: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه الصحة في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا، ولهذا لم يتحقق من المكي.

والذى أمر به النبى النبى الصحابه فى حجة الوداع هو فسخ للحج الذى أحرموا به أولا وحده وتحويله إلى عمرة، وبعبارة أخرى فسخ للحج والتحلل منه بعمل عمرة، ثم تمتع بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج، ثم إحرام بالحج يوم التروية، كان هذا الأمر لمن لم يكن معه هدى، فهو من حيث

الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج والإتيان بأعمالها والتحلل منها، ثم الإحرام بالحج فى نفس العام تمتع شرعى، تصدق عليه الآية الكريمة، لا خلاف فى ذلك.

أما من لم يكن معه هدى فقد أمره صلى اللَّه عليه وسلم أن يستمر على إحرامه بالحج، لا يتحلل حتى يأتى بأعمال الحج، وينحر هديه. لكن هل يدخل العمرة على الحج؟ فيكون قارنا؟ أو لا يدخل العمرة على الحج؟ فيظل مفردا؟ ظاهر حديث عائشة السابق أن بعضهم كان قارنا، وبعضهم ظل مفردا، فهى تقول: «فمنا من أهل بالحج» أى وظل عليه ولم يغير- «ومنا من أهل بعمرة» -وفسخ الحج وتحلل، ثم أحرم بالحج فكان متمتعا وذاك الذي لم يسق الهدى - «ومنا من أهل بالحج والعمرة» - أى أدخل العمرة على الحج، فكان قارنا.

ويمكن فهم الأحاديث التى ظاهرها التعارض على هذا النحو، وأن بعض الرواة تحدث عن منظر من مناظر هذا الحدث، فظن أنه يتحدث عن منظر آخر، فتوهم التعارض بين الروايات، وقد استعرضناها مع محاولة لرفع التعارض في أول المباحث العربية.

كما استعرضنا إحرام عائشة -رضى اللَّه عنها - على وجه الاستقلال، لأنها في حجة الوداع كان لها وضع خاص.

وإذا كان الأمر كذلك، وأن التمتع جائز كوجه من وجوه الإحرام، فكيف منعه عمر وعثمان ومعهما بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ وما موقف فقهاء المسلمين من هذا المنع؟.

ابتداء نجمع ما ورد في مسلم بخصوص هذه المسألة من روايات.

ففى الرواية الثالثة والثلاثين عن أبى نضرة قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: تمتعنا مع رسول الله في فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » وفي رواية قال: «فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم».

وفى الرواية الواحدة والأربعين يقول أبو موسى الأشعرى، بعد أن حكى تمتعه فى حجة الوداع، يقول: « فكنت أفتى به الناس – أى بجواز التمتع – حتى كان فى خلافة عمر شه فقال له رجل: يا أبا موسى. رويدك بعض فتياك، فإنك لاتدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك، فقال: أيها الناس. من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فائتموا. قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن رسول الله فإن رسول الله فإن رسول الله في الرواية الثانية والأربعين وفيها « فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ ».

وفى الرواية الرابعة والأربعين. قال عمر لأبى موسى رضى اللَّه عنهما «قد علمتُ أن النبى ﷺ قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الآراك، ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم ».

وفى الرواية الخامسة والأربعين «كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان على يأمر بها فقال عثمان: عثمان لعلى كلمة، ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله على فقال عثمان: أجل. ولكنا كنا خائفين ».

وفى الرواية السادسة والأربعين «اجتمع على وعثمان -رضى اللّه عنهما -بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول اللّه على تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال على: إنى لا أستطيع أن أدعك ».

وفى الرواية السابعة والأربعين يقول أبو ذر رها « كانت المتعبة فى الحج لأصحاب محمد الله خاصة ».

وفي الرواية الثامنة والأربعين يقول أبو ذر أيضا «كانت لنا رخصة » يعني متعة الحج.

وفى الرواية التاسعة والأربعين يقول أبو ذر أيضا: « لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة النساء ومتعة الحج.

وفي الرواية المتممة للخمسين عن أبي ذر مثل ذلك.

وفى الرواية الثانية والخمسين عن عمران بن حصين قال: « أعلم أن رسول اللَّه ﷺ قد أعمر طائفة من أهله فى العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه رسول اللَّه ﷺ حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى » وفى رواية «ارتأى رجل برأيه ما شاء » يعنى عمر.

وفى الرواية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين عن عمران بن حصين مثل ذلك.

وفى الرواية الثانية والتسعين عن أبى نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللَّه فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللَّه على "م نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما ».

تلك هى روايات الإمام مسلم لموقف عمر ومن تبعه من الصحابة رضى اللَّه عنهم، وأقول: ومن تبعه، لأنه أول من قال هذا القول، ودافع عنه، وأمر بعدم المتعة، أو نهى عن المتعة، وشدد فى هذا النهى حتى خاف منه من يعارضه، كما نلحظ ذلك فى روايات أبى موسى، وروايات عمران بن حصين. قال الحافظ ابن حجر: إن عمر أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك.

وقد اختلف العلماء فى فهم مراد عمر ومن تبعه من هذا النهى، هل كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة على أنه تمتع؟ أو كان ينهى عن التمتع الشرعى؟ وهو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج؟ والإتيان بأفعالها؟ ثم التحلل منها؟ والإحرام بالحج فى العام نفسه؟ وعلى الثانى هل كان يمنع ذلك وينهى عنه على أنه جائز مفضول؟ أو على أنه غير جائز؟ أقوال. يقول المازرى: اختلف فى المتعة التى نهى عنها عمر فى الحج، فقيل: هى فسخ الحج إلى

العمرة، وقيل: هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو الأفضل، لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. اهـ.

فالفريق الأول: يمثله القاضى عياض إذ يقول: ظاهر حديث جابر [روايتنا الثالثة والثلاثين، وفيها «تمتعنا مع رسول الله على فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله » وروايتنا الثانية والتسعين: وفيها » فعلناهما مع رسول الله على ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما »] وعمران [روايتنا الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسابعة والخمسين الله يأم وأبى موسى [روايتنا الواحدة والأربعين، وفيها «قال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله على فإن رسول الله الله يأم لم يحل حتى بلغ الهدى محله »].

أقول: يقول القاضى عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبى موسى أن المتعة التى اختلفوا فيها إنما هى فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر على يضرب الناس عليها، ولا يضربهم [أى ولا يصح أن يضربهم] على مجرد التمتع فى أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا فى تلك السنة، لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح فى أشهر الحج. انتهى.

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن قول عمر: «إن اللّه يحل لرسوله ما شاء بما شاء…» الخ يريد أن اللّه أحل لرسوله شي فسخ الحج إلى العمرة في ذلك العام بسبب ما شاء من إبطال عقيدة الجاهلية، وإن القرآن الكريم قد أخذ وضعه وعمومه في الأمر بإتمام الحج، والذي يفسخ الحج يخالف الأمر بإتمامه دون إحصار، فإن نأخذ بكتاب اللّه لا نفسخ فإن كتاب اللّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللّه شي العملية، أي بفعله صلى اللّه عليه وسلم لا نفسخ لأن رسول اللّه شي لم يفسخ، واستمر على إحرامه الأول بالحج حتى نحر هديه، سواء أدخل عليه العمرة فصار قارنا، أو ظل مفردا، فكتاب اللّه دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وسنة رسول الله شي دالة على ذلك وأحاديث جابر وأبي موسى. رضى اللّه عنهما تعطى هذا المعنى، وإن كان في بعض رواياتهما ما يعارضه -كما سيئتي – أما أحاديث عمران شي فإنها لا يتضح فيها هذا المعنى، وربما كان القاضى عياض يقصد روايات أخرى له في غير مسلم. على أن أحاديث أبي ذر المعنى، وراياتنا السابعة والأربعون والثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون] صريحة في الخصوصية والرخصة لأصحاب محمد، أي الذين لم يسوقوا الهدى، فهي تؤيد هذا القول.

قال القاضي عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة.اهـ

فسخ الحج إلى العمرة: صريح الأحاديث أن النبى الشيخ أمر من لم يكن معه هدى أن يفسخ الحج الذى أحرم به، وأن يجعله عمرة، ففى الرواية العاشرة «قال لأصحابه: اجعلوها عمرة» وفى الرواية الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين «فأمرنا رسول الله الله الشائلة والثلاثين ونحل. قال جابر: وكان معه الهدى فلم يستطع أن يجعلها عمرة» وفى الرواية الخامسة والثلاثين «فمن كان منكم ليس معه

هدى فليحل، وليجعلها عمرة » وفى الرواية المتممة للتسعين يقول أبو سعيد: « خرجنا مع رسول الله على نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله الله الله على أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدى » وعند البخارى يقول ابن عباس « فلما قدمنا مكة قال رسول الله على: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى ».

ولا خلاف بين العلماء فى أن الرسول رضي أمر من لم يكن معه هدى فى حجة الوداع أن يفسخ الحج إلى العمرة، ولكن الخلاف فى كون هذا الفسخ رخصة لهذا العام فقط؟ أو هو حكم شرعى عام إلى يوم القيامة؟.

يقول النووى فى المجموع: مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج لا يجوزله فسخه وقلبه عمرة، وإذا أحرم بالعمرة لا يجوزله فسخها حجا، لا لعذر، ولا لغيره، وسواء ساق الهدى أم لا. فهذا مذهبنا، قال ابن الصباغ والعبدرى وآخرون: وبه قال عامة الفقهاء وقال أحمد: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى، وقال القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا للصحابة، قال: وقال بعض أهل الظاهر: هو جائز الآن.اه.

وصريح روايات أبى ذر أن هذا كان رخصة وخصوصية لذلك العام، لكن الإمام أحمد لم يأخذ بها، فهى موقوفة على أبى ذر، ولم يأخذ بحديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله على: بل لكم خاصة » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه. قال النووى: وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال، ولم أر فيه جرحا ولا تعديلا. قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يثبت عندى، ولا أقول به.

ويمكن أن يحتج للإمام أحمد بروايتنا الخامسة والثلاثين، وفيها «فمن كان منكم ليس معه هدى فليصل، وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول اللَّه، العامنا هذا؟ أم لأبد؟ فشبك رسول اللَّه ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في - الحج مرتين - لا. بل لأبد أبد ».

ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج، لا فسخ الحج إلى العمرة، أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج، وهو القران، وحمله من يقول: إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج، فلا تجب، وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة.

ونعود إلى تحرير مراد عمر ومن تبعه من الصحابة من النهى عن المتعة، فنقول:

الفريق الثناني: يقول: إن نهى عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم، عن متعة الحج، أى الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في العام نفسه، وليس عن فسخ الحج إلى العمرة، وظاهر الروايات معهم، فمن الصعب جدا أن نحمل على الفسخ أمر ابن عباس بالمتعة، ونهى ابن الزبير عنها، في الرواية الثالثة والثلاثين، وكذلك نهى عثمان عن

المتعة وأمرعلى بها فى الرواية الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، إذ لم يكن هناك من أحرم بالحج ويريد أن يفسخه إلى عمرة، وإنما كان ذلك فيمن يريد الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج، وروايات عمران ابن حصين، الثانية والخمسون وما بعدها تقول: « أعمر طائفة من أهله فى العشر» فالخلاف إذن فى الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج.

ويرى هذا الفريق أن عمر وعثمان كانا ينهيان نهى منع، وحمل للناس على عدم التمتع، قال النووى فى المجموع: ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع، وهو ضعيف، وقال العينى: وقد أنكر عليهم علماء الصحابة، وخالفوهم فى فعلها، والحق مع المنكرين عليهم دونهم. اهـ.

الفريق الثالث: كالفريق الثانى فى أن المنهى عنه على لسان عمر وعثمان ومن تبعهما وللهما ومن تبعهما والفرق بين الفريقين أن هذا الفريق يرى أن النهى نهى تفضيل للإفراد على التمتع، لا نهى منع، يؤيد ذلك ما جاء فى روايتنا الرابعة والأربعين من قول عمر: «ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك، ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم» يقول النووى: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج، ثم الحج من عامه، ومرادهم نهى أولوية للترغيب فى الإفراد، لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران، من غير كراهة، وإنما اختلفوا فى الأفضل منها. اهـ

وروى البيهقى بإسناد صحيح عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك؟ فقال: إن أبى لم يقل: إن العمرة فى أشهر الحج حرام ولكنه قال: أفردوا الحج عن العمرة، فإن العمرة لا تتم فى أشهر الحج، إن عمر نهى عن ذلك يبغى فيه الخير، فإذا أكثروا عليه قال: فكتاب الله أحق أن يتبع؟ أم عمر؟ أمر رسول الله والله المعرة أم عمر؟ فمراد عمر تفضيل إخلاص أشهر الحج للحج، والاعتمار فى غير أشهره، لأن العمرة فى أشهر الحج يتمتع بها إلى الحج، والتمتع لا يتم إلا بالهدى والصيام إذا لم يجد هديا، والعمرة فى غير أشهر الحج تتم بلا هدى ولا صيام، فترك التمتع إتمام للعمرة، فكره التمتع.

بقى أن نقول: إن الروايات التى ساقها الإمام مسلم تفيد أن من ساق الهدى لا يتمتع، ولايحل حتى يحل من الحج والعمرة وينحرهديه، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وموافقيهما، قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، وحل له كل شىء فى الحال، سواء كان ساق هديا أم لا، واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدى، وبأنه تحلل من نسكه، فوجب أن يحل له كل شىء، كما لو تحلل المحرم بالحج، وأجابوا عن هذه الروايات بأنها مختصرة من الروايات التى ذكرها مسلم بعدها، والتى ذكرها قبلها عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله على: «من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الروايات التى احتج بها

أبو حنيفة، وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينصر هديه. قال: ولا بد من هذا التأويل، لأن القضية واحدة، والراوى واحد، فيتعين الجمع بين الروايات على ما ذكرناه. اهـ.

والتحقيق أن ظاهر الروايات مع أبى حنيفة وأحمد، ولا قياس مع النص، والجمع ممكن بغير ما جمع به النووى كما وضحنا في أول المباحث العربية.

وأما القران فصورته -كما قال النووى - أن يحرم بهما جميعا، وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل طوافها صح وصار قارنا، فلو أحرم بالحج، ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعى، أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة، والثانى يصح ويصير قارنا، بشرط أن يكون قبل الشروع فى أسباب التحلل من الحج، وقيل: قبل الوقوف بعرفات، وقيل: قبل فعل فرض، وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن لمن أهل بالعمرة فى أشهر الحج أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت، قال: واختلفوا فى إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف، فجوزه مالك ومنعه الشافعى، واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج، فقال أصحابنا: يجوز ويصير قارنا، وهو قول قديم للشافعى، ومنعه الشافعى فى مصر، ونقل منعه عن أكثر من لقيه. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول.

# أى وجوه الإحرام الثلاثة أفضل؟

قال النووى: أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة ففيه طرق وأقوال منتشرة الصحيح منها أن أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران، وقال فى شرح مسلم: واحتج الشافعى وأصحابه فى ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضى اللَّه عنهم، وهؤلاء لهم مزية على غيرهم فى حجة الوداع، ثم ذكر مزاياهم، وقال: ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضى اللَّه عنهم بعد النبى وقادة الإسلام، ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف الأفضل? ومنها أن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله، ويجب الدم فى التمتع والقران، وهو دم جبران، لفوات الميقات وغيره، فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم كره التمتع والقران، فكان الإفراد أفضل. واللَّه أعلم.

القول الثانى أن أفضلها التمتع ثم الإفراد، الثالث: أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع، وقال: قال أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر فى سنة واحدة، فإن أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.

هذا مذهب الشافعية، وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو توروداود، وقال أبو حنيفة: القران أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل،

وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد، وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، لا أفضلية لبعضها على بعض.

ثم قال النووى: قال المزنى فى المختصر: قال الشافعى فى اختلاف الحديث: ليس شىء من الاختلاف أيسر من هذا. قال القاضى حسين: إنما استيسر الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة منصوص عليها فى القرآن، وكلها منقولة عنه صلى الله عليه وسلم، صحيحة عنه وكلها جائزة بالإجماع، أما الإفراد فبين فى قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. الإفراد فبين فى قوله تعالى: ﴿وَلَلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وأما التمتع ففى قوله تعالى: ﴿وَلَّتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال النووى: هذا كلام وأما القران ففى قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال النووى: هذا كلام القاضى حسين، وفى الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر، وقد استدل بها أصحاب أبى حنيفة لمذهبهم فى ترجيح القران، وأنكر ذلك أصحابنا، وقالوا: لا دلالة فى الآية للقران، لأنه ليس فى الآية لمذهبهم فى ترجيح والعمرة فى الذكر، ولا يلزم من ذلك جمعهما فى الفعل، نظيره قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الزّكَاةَ ﴾ [المزمل: ٢٠].

# على أي وجه أحرم رسول اللَّه عَلَيْ؟

من الصحابة من روى أن النبى ﷺ كان فى حجة الوداع مفردا، نذكر منهم: عائشة رضى اللَّه عنها.

ونذكر منهم جابر بن عبد اللَّه صِّهُم.

ونذكر منهم عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

 وروى البيهقى بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم «أن رجلا أتى ابن عمر، فقال: بم أهل رسول الله على الله على الله على المقبل، فسأله، فقال: ألم تأتنى عام أول؟ قال: بلى. ولكن أنسا يزعم أنه قرن؟ قال ابن عمر: إن أنسا كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرءوس، وإنى كنت تحت ناقة رسول الله على فكنت أسمعه يلبى بالحج ».

ونذكر منهم ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

ونذكر منهم أبا سعيد الخدري في الله عليه الماد

ففى روايتنا المتممة للتسعين والواحدة والتسعين « خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ نصرخ بالحج صراخا ».

ومن الصحابة من روى أن النبى على كان فى حجة الوداع متمتعا. نذكر منهم: عائشة رضى الله عنها. ففى ملحق الرواية الثامنة والخمسين تقول فى تمتعه صلى الله عليه وسلم بالحج إلى العمرة: وتمتع الناس معه » ونذكر منهم جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

ونذكر منهم عمر نفسه رضي وايتنا الرابعة والأربعين يقول «قد علمت أن النبى رضي الله وأصحابه ».

ونذكر منهم عليا صَّعِيهُ.

ففى روايتنا الخامسة والأربعين يقول «لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ﷺ » وفى السادسة والأربعين يقول لعثمان –رضى اللَّه عنه؟ ».

ونذكر منهم عمران بن حصين رهاية.

ففي روايتنا السادسة والخمسين يقول « تمتعنا مع رسول الله ﷺ وفى ملحقها يقول « تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه » ونذكر منهم عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما.

ففى روايتنا الثامنة والخمسين يقول « تمتع رسول الله على في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج... وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله على بالعمرة إلى الحج ».

ومن الصحابة من روى أن النبى ﷺ كان فى حجة البوداع قارنا، نذكر منهم حفصة رضى اللَّه عنها.

ففى روايتنا التاسعة والخمسين والمتممة للستين تقول للنبى روايتنا الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحل من الحج ».

ونذكر منهم عمران بن حصين ﴿ عِنْهُمْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ

ففى روايتنا الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين يقول « إن رسول اللَّه ﷺ جمع بين حج وعمرة » ونذكر منهم أنس بن مالك ﷺ.

ففى روايتنا السابعة والستين والثامنة والستين يقول: «سمعت النبى على يلبى بالحج والعمرة جميعا، سمعته يقول: لبيك عمرة وحجا ».

قال النووى فى المجموع: من الصحابة من روى أن النبى النبي كان فى حجة الوداع مفردا، ومنهم من روى أنه كان متمتعا، وكله فى الصحيح، وهى قصة واحدة، فيجب تأويل جميعها ببعضها، والجمع بينها، والصواب الذى نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة، فصار قارنا، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا، وعلى الأصح لايجوز لنا وجاز للنبى الله تلك السنة للحاجة.

وعلى هذا سهل الجمع بين الأحاديث، فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا - وهم الأكثرون - أراد أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا أراد آخر الإحرام ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوى، ويؤيد هذا الذى ذكرته أن النبى السية عمرة عمرة منفردة، لا قبل الحج ولا بعده، وقد قدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف، ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة، ولم يقل أحد: إن الحج وحده أفضل من القران.

وعلى هذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها في حجته صلى اللَّه عليه وسلم في نفسه.

وتأول جماعة من أصحابنا الأحاديث التى جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا أو قارنا بأنه أمر بذلك، كما قالوا: رجم ماعزا -أى أمر برجمه. وهذا ضعيف، يرده صريح الروايات الصحيحة السابقة، بل الصواب ما قدمته، والله أعلم اهـ

### وجوب الدم على المتمتع والقارن:

قال النووى فى المجموع: يجب على المتمتع الدم، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنِ الْهَدْيِ ﴾ قال أصحابنا: ولوجوب هذا الدم شروط: أحدها: ألا يكون من حاضرى المسجد الحرام، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم [وقيل غير ذلك] ثانيها: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، فلو أحرم بها، وفرغ منها قبل أشهر الحج، ثم حج فى سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا، وبه قال جمهور العلماء، ثالثها: أن تقع العمرة والحج فى سنة واحدة، فلو اعتمر فى سنة، ثم حج فى السنة القابلة فلا دم، سواء أقام بمكة إلى أن حج، أم رجع وعاد. رابعها: أن لا يعود إلى الميقات، فلو عاد إلى الميقات الذى أحرم بالعمرة منه، وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق. خامسها:

وهو مختلف فيه. وهو هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ سادسها: مختلف فيه أيضا، وهو نية التمتع. سابعها: أن يحرم بالعمرة من الميقات، فلو جاوزه مريدا للنسك، ثم أحرم بها فليس عليه دم التمتع، بل يلزمه دم الإساءة، وفي المسألة خلاف مبسوط في كتب الفقه.

ثم قال: ويلزم القارن دم بلا خلاف، لأنه إذا وجب على المتمتع، لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى، ولأن القارن أقل فعلا من المتمتع، فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى. والله أعلم.

#### بقية وجوه الإحرام:

والمحرمون أنواع: مفرد بالحج، ومفرد بالعمرة، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وقارن بينهما، وفاسخ الحج بعمل عمرة، ومدخل الحج على العمرة ومدخل العمرة على الحج، ومحرم بنسك مطلق دون تعيين، ومحرم إحراما معلقا كإحرام فلان. وقد أوضحنا صور وأحكام الإفراد والتمتع والقران وفسخ الحج، كما تعرضنا عند صور القران إلى إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج، ونضيف هنا ما قاله النووى في شرح مسلم حيث قال: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه، وقال: لا يدخل إحرام على إحرام، كما لا تدخل صلاة على صلاة، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فجوزه أصحاب الرأى، وهو قول الشافعي، ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا خاصا بالنبي الشي الضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج، اهـ

#### الإحرام المطلق:

أما الإحرام بنسك دون تعيين فيمكن أن يستدل له بروايتنا الخامسة والثلاثين بقول جابر « فأهل بالتوحيد، لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول اللَّه على شيئا ولزم رسول اللَّه على تلبيته ».

وذكر القاضى حسين أن الشافعى نقل أن النبى الدي الحج مطلقا، وكان ينتظر القضاء، وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق إليه، فنزل جبريل عليه السلام، وأمره بصرفه إلى الحج المفرد، وذكر البيهقى فى السنن الكبرى تحت باب ما يدل على أن النبى المراه أحرم إحراما مطلقا، عن طاوس قال: خرج رسول الله وسي من المدينة، لا يسمى حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء... قال النووى: ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبى الله يحرم إحراما مطلقا، بل معينا.اهـ

هذا. وقد يحتاج إلى هذه المسألة بعض العوام الذين يصلون الميقات وهم لا يعرفون الفرق بين الإفراد والتمتع والقران، ولكن ما دام الشرع في فسحة من إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج فلا إشكال وعليهم أن يحرموا بالتعيين، والله أعلم.

أما الإحرام المعلق فظاهر روايتنا الخامسة والثلاثين، وفيها أن عليا على الحرامه: «اللَّهم إنى أهل بما أهل بم رسولك» ورواياتنا الواحدة والأربعون والثانية والأربعون والثالثة والأربعون، فيها أن أبا موسى شه قال في إحرامه «لبيك بإهلال كإهلال النبي الشه وأقرهما النبي النبي على هذا

الإحرام المعلق، ظاهر هذا جواز الإحرام المعلق: قال الحافظ ابن حجر: في هذه الأحاديث دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل [يقصد حديث على وحديث أبي موسى] وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدى، فصار له حكم النبي ولا الهدى لأحللت » أي وفسخت الحج إلى العمرة، كما فعله أصحابه بأمره، وأما على فكان معه هدى، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه، وصار مثله قارنا.

وقال فى موضع آخر: وأما مطلق الإحرام على الإبهام، فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور، وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير: أشار البخارى إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام، فأحالاه على النبى وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك. والله أعلم.

#### ويؤخذ من هذه المجموعة من الأحاديث فوق ما تقدم:

١- من الرواية الأولى من قول عائشة رضى اللَّه عنها « وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا » قال النووى: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن، وأنه يقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها فى أفعال الحج، ويهذا قال الشافعى ومالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان. اهـ

ويؤيد هذا ما جاء فى روايتنا التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من قوله صلى الله عليه وسلم لها «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك» وفى الرواية الثالثة والعشرين يقول جابر المساء عنه «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» وفى الثامنة والعشرين يقول «لم يطف النبى ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول».

ودافع العينى عن مذهب أبى حنيفة، فقال: روى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين الحج والعمرة، وقال: سبيلهما واحد، وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله على عن على مثل ذلك.اهـ

والذى فى الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك، ففى روايتنا الثانية والستين « أنه طاف وسعى لم يزد، ورأى أنه مجزئ عنه ».

وفى الثالثة والستين «ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة » وقال فى آخر الرواية « من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد » وفى الرواية الرابعة والستين « ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: كذلك فعل رسول اللَّه ﷺ » أما ما أضيف إلى على شيء فضعيف باتفاق الحفاظ قاله النووى.

- ٢- ومن قولها « فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر... »
   إلخ أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة، ثم يطوف ويسعى للحج.
- ٣- ومن قولها « فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلخ » أن الحائض لا تطوف بالبيت، وإذا لم تطف لا تسعى، لأن شرط السعى أن يسبق بطواف. قال العينى: وقد اختلفوا فى طواف المحدث، فعن أحمد طواف المحدث والجنب لا يصح، وعنه يصح، وعن الحنفية: الطهارة ليست بشرط، فلوطاف وعليه نجاسة أو طاف محدثا أو جنبا صح طوافه، لقوله تعالى: ﴿وَلْيُطَوّفُ وا بِالْبَيْتِ وَعليه نجاسة أو طاف محدثا أو جنبا صح طوافه، لقوله تعالى: ﴿وَلْيُطَوّفُ وا بِالْبَيْتِ الْعَبِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. أمر بالطواف مطلقا، وتقييده بالطهارة بخبرالواحد زيادة على النص، فلا يجون ولكن إن طاف محدثا فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنة، ويعيده ما دام فى مكة [وتأمل فيما ذكره فهو زيادة على النص، وبدون خبرالواحد] وعن داود: الطهارة له واجبة، فإن طاف محدثا أجزأه، إلا الحائض، وعند الشافعى: الطهارة شرط، فلا يصح بدونها، ومذهب الجمهور أن السعى يصح من المحدث والجنب والحائض.اهـ.

ويؤيد قول الجمهور أن الحائض لا تطوف ما جاء فى روايتنا التاسعة « فاقضى ما يقضى الحاج غير ألا تطوفى بالبيت غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى » وفى العاشرة « افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ».

3- وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا » استدل من يقول بأفضلية القران، لأن هذه الصورة صورة القران، وقد أمر به، وكان صلى اللَّه عليه وسلم قارنا.

وقد يجاب عن ذلك بأنه صلى اللَّه عليه وسلم كما أمر بالقران فى هذه الرواية خير بين الوجوه الثلاثة فى الرواية الرابعة «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل » ويمكن لمن يفضل الإفراد بقولها فى الرواية نفسها «فأهل رسول اللَّه على بحج، وأهل به ناس معه » أن يقول: إن القران والتمتع فى حجة الوداع كان لمصلحة خارجة عن أفضليتهما، ذلك ليعتمروا فى أشهر الحج.

- ٥- ويستدل به على جواز إدخال الحج على العمرة، وقد سبقت المسألة.
- ٦- قال العينى: وفيه أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة لم يحل حتى يحرم بالحج إذا
   كان معه هدى، وهو مذهب أصحابنا، عملا بقوله صلى اللَّه عليه وسلم «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا».اهـ

وهذا مذهب أبى حنيفة وأحمد، ويمكن أن يستدل له بحديث حفصة رضى الله عنها، روايتنا التاسعة والخمسين والمتممة للستين. إذ قالت: «ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إنى قلدت هديى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من الحج » ومذهب الشافعية

والمالكية أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة صارحلالا، وحل له الطيب واللباس والنساء وكل محرمات الإحرام، سواء ساق الهدى أم لا، واحتجوا بأنه متمتع أكمل أفعال عمرته، فتحلل، كمن لم يكن معه هدى، وأما حديث حفصة فلا حجة لهم فيه، لأن النبى على كان مفردا أو قارنا، ولهذا قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ».

٧- ومن قوله «انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج» استحباب الغسل عند الإحرام، وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها.

٨- وفي إرساله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها إلى التنعيم للإحرام بالعمرة دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم، وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه، ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان. قيل: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل، ثم يطوف ويسعى ويحلق، وقيل: يصح وعليه دم، لتركه الميقات وهو الأصح.

قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع فى نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات، وهى فى الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره. قاله النووى، ثم قال: هذا تفصيل مذهب الشافعى، وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج للإحرام بالعمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها فى الحرم ولم يخرج لزمه دم، وقال عطاء: لا شىء عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل، قال القاضى عياض: وقال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة، قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ مردود، والذى عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم. والله أعلم.

9- ومن خروج عائشة وأمهات المؤمنين -كما هو واضح من الرواية السابعة عشرة - مع رسول الله للحج استفيد جواز حج الرجل بامرأته، قال النووى: وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته. واختلف السلف. هل المحرم لها من شروط الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه، وللشافعي قولان، أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور، وأصحهما له منعها، لأن حقه على الفور، والحج على التراخي، قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته، للأحاديث الصحيحة فيه.

•١- ويؤخذ منه أن النبى على كان يسوق الهدى إلى الحرم، وكذلك كثير من الصحابة، قال النووى فى المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدى هديا من الأنعام [الإبل والبقر والغنم] وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين فى الحرم، ولا يجب الهدى إلا بالنذر، ويستحب أن يكون الهدى معه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل [واشترى ابن عمر هديه من الطريق. انظر روايتنا الثالثة والستين] من شرائه من مكة، ثم من مكة، ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلا، بل اشتراه من منى جان، وحصل أصل الهدى.اهـ.

وللهدى أحكام فرعية كثيرة تطلب من كتب الفقه، وله في مسلم أبواب كثيرة ستأتي.

- ١٢- ومن إرداف عبد الرحمن لأخته عائشة -رضى الله عنهما في الرواية الخامسة وغيرها جواز
   الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة.
  - ١٣ وجواز إرداف الرجل المرأة من محارمة، والخلوة بها، قال النووى: وهذا مجمع عليه.
- ١٤ ومن بكاء عائشة -رضى الله عنها- فى الرواية التاسعة وغيرها أن طبيعة المرأة سرعة الانفعال والبكاء، وهو هنا لخشية ضياع أجر أخروى محمود. وكانت رضى الله عنها حديثة السن لم تتجاوز الثامنة عشرة.
- ۱۵- ومن قوله « هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم » أخذ البخارى أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل وقع في بني إسرائيل.
  - ١٦ وفيه ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من حسن الخلق وتسلية المصاب، وتخفيف همه.
- ١٧ ومن قولها في الرواية العاشرة « أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر» قال النووى: هذا محمول على أنه استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.
- ۱۸- واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من الإبل، قال النووى: ولا دلالة فيه، لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر، إنما هى قضية عين محتملة لأمور، فلا حجة فيها لما قاله، وذهب الشافعى والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم « من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ».
- ١٩ وفي قولها في الرواية الثالثة عشرة «قلت: لا أصلي» استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه بالحكم الخاص به أدبا وحياء، قال ابن المنير: وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات، فكلهن يكنين عن الحيض.
- ٢٠ ومن قوله « فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل » التدرج في النصح للتخلص من العادات المتأصلة، قال النووى: قال العلماء: خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حثهم عليها، ثم أمرهم بها أمر عزيمة، وألزمهم إياها، وكره ترددهم.
- ٢١ ومن قولها « فخرج، فمر بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة » وجوب طواف الوداع، وسيأتى فى باب خاص.
- ٢٢ ومن قوله في الرواية السادسة عشرة « ولكنها على قدر نصبك » أو « على قدر نفقتك » أن الثواب

- والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، قال النووى: والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة.
- 77 وفى قوله فى الرواية السابعة عشرة « لا بأس انفرى » دليل على أن طواف الوداع لايجب على الحائض، ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتى به، ولا دم عليها فى تركه، قال النووى: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضى عن بعض السلف وهو شاذ مردود.
- ٢٤ وفي غضبه صلى الله عليه وسلم في الرواية الثامنة عشرة استحباب الغضب عند
   انتهاك حرمة الدين.
- ٢٥ وفي دعاء عائشة على من أغضبه صلى الله عليه وسلم وعدم نقده جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع.
  - ٢٦ ـ وفيه حديث الرجل مع زوجته فيما يتعلق بشئونه، وشكواه لها، ومشاركتها له، وتخفيفها عنه.
- 7۷- وفى قوله «ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت... » دليل على جواز قول «لو» فى التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. قال النووى: وأما الحديث الصحيح فى أن «لو تفتح عمل الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى استعمال «لو» فى غير حظوظ الدنيا ونحوها فيجمع بين الأحاديث بما ذكرنا. واللَّه أعلم اهـ
- ٨٧- وفى قول جابر شهر فى الرواية الثالثة والعشرين «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة» دليل على أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، ووجه الدلالة أن رسول الله شهر أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسع كما لم تطف، فلو لم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته.
- ٢٩ وفي قوله في الرواية الخامسة والعشرين « إذا هويت شيئا تابعها عليه » حسن خلقه صلى الله
   عليه وسلم وحسن معاشرة الأزواج، لاسيما فيما كان من باب الطاعة.
- ٣- وفى قوله فى الرواية السادسة والعشرين « معنا النساء والولدان » صحة حج الصبى والحج به، قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبى، ويثاب عليه، ويترتب عليه أحكام حج البالغ إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: لا يصح له إحرام ولا حج، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شىء من أحكام الحج، قال: وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم، ويتجنب محظورات الإحرام للتعلم. قال: وكذلك لا تصح صلاته، وإنما يؤمر بها لما ذكرناه، وكذلك عنده سائر العبادات، والصواب مذهب الجمهور، لحديث ابن عباس رضى الله غنهما « أن امرأة رفعت صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ». والله أعلم.

وسيأتي حج الصبي في باب خاص.

- ٣١- وفى قوله فى الرواية نفسها « فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج » دليل للشافعى وموافقيه أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة لا يحرم به إلا يوم التروية، وقال مالك وآخرون: يحرم من أول ذى الحجة.
- ٣٢ وفى الرواية نفسها جواز الاشتراك فى الهدى والأضحية فى البدنة والبقرة كل واحدة تجزئ عن سبعة أنفس، وتقوم مقام سبع شياه، وبه قال الشافعى وموافقوه، سواء كان المشتركون مفترضين أو متطوعين، وسواء كانوا متقربين أو كان بعضهم تقربا وبعضهم يريد اللحم، وبه قال أحمد، وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين، ولا يجوز إن كانوا مفترضيين، وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جان، سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت وإن كان بعضهم تقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح الاشتراك.
- ٣٣ وفي ترددهم في الرواية المتممة للثلاثين، وقوله « فلولا الهدى الذي معى فعلت كما فعلتم » ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من تطييب قلوب أصحابه، وتلطفه بهم، وحلمه عليهم.
- ٣٤- وفى قوله فى الرواية المتممة للثلاثين نفسها « وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج » دليل لمن يقول: يجوز لمن كان بمكة وأراد أن يحرم بالحج يجوز له الإحرام من خارج مكة، وقد مضت المسألة فى المباحث العربية.
- ٣٥- وفى قول عمر وهي فى الرواية الثالثة والثلاثين « وأبتوا نكاح هذه النساء... الخ » قال النووى: متعة النكاح وهى نكاح المرأة إلى أجل، وكان مباحا، ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ فى أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة، وقد كان فيه خلاف فى العصر الأول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه، وسيأتى بسط أحكامه فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.اهـ

ويؤخذ من حديث جابر ﷺ روايتنا الخامسة والثلاثين «حجة الوداع » فوائد ذكرها النووى: منها:

- ٣٦- أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضى اللَّه عنها « أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن ننزل الناس منازلهم ».
  - ٣٧- وفيه إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ، كما فعل جابر بمحمد بن على.
    - ٣٨- استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما: مرحبا.
- ٣٩ وملاطفة الزائر بما يليق به، وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زرى محمد ابن على، ووضع يده بين تدييه، ونبه محمد بن على على سبب ذلك التأنيس بأنه كان صغيرا وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين تدييه.
- 3 وجواز إمامة الأعمى البصراء، من قوله « فصلى بنا » ولا خلاف فى جواز ذلك، لكن اختلفوا فى الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهى ثلاثة أوجه للشافعية. أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا، لعدم نظره إلى الملهيات والثانى: البصير أفضل، لأنه أكثر

- احترازا من النجاسات، والتالث: هما سواء، لتعادل فضيلتهما، قال النووى: وهذا التالث هو الأصح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي.
  - ٤١- وأن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره.
  - ٤٢ وجواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه.
    - ٤٣- وإيضاح العدد وتأكيده بعقد الأصابع مع ذكر العدد.
  - ٤٤ ومن التأذين في الناس أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها.
- 23- ومن قوله «كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللَّه ﷺ، ويعمل مثل عمله » حرص الصحابة على التأسى والاقتداء قال القاضى عياض: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وهم لايخالفونه، ولهذا قال جابر: «وما عمل من شيء عملنا به » ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة حيث لم يتحلل، حتى أغضبوه واعتذر إليهم، ومثله تعليق على، وأبى موسى إحرامهما على إحرام النبى ﷺ.
  - 23- ومن قوله لأسماء: «اغتسلي» استحباب غسل الإحرام للنفساء.
- 2۷ وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو اتخاذ خرقة بين الفخذين، وشدها في الحزام.
  - ٤٨ وفيه صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه.
  - 8ع ومن قوله « فصلى رسول الله ﷺ استحباب ركعتى الإحرام.
- ٥- ومن قوله «بين يديه من راكب وماش » جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: ﴿وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: ﴿وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى عليه أدلة الكتاب والشافعي كُلِّ ضَامِرِ الصحج: ٢٧]. قال النووى: واختلف العلماء في الأفضل منهما فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل، اقتداء بالنبي ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة.
- ٥١- في قوله «أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد سول اللَّه وشيئا منه » قال القاضي عياض: فيه إشارة إلى ماروى من زيادة الناس في التلبية، من الثناء والذكر كما روى في ذلك عن عمر الله كان يزيد [لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك، ومرغوبا إليك] وعن ابن عمر رضى الله عنهما زيادة [لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل] وعن أنس الله البيك وعلما أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله وبه قال مالك والشافعي. والله أعلم.
- ٥٢ فى قوله «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن » بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات، ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.

- ٥٣ وأن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه.
  - ٥٤ وأن الطواف سبع طوفات.
- 00- وأن السنة الرمل فى الثلاث الأول، والمشى على عادته فى الأربع الأخيرة. قال النووى: قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى حج أو عمرة، أما إذا طاف فى غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا فى كل طواف حج وإنما يسرع فى واحد منها، ولا يتصور فى طواف وداع. ثم قال: قال أصحابنا: والاضطباع سنة فى الطواف، وقد صح فيه الحديث فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيس، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، قالوا: وإنما يسن الاضطباع فى طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله.
- ٥٦- وفي قوله «استلم الركن» ومعناه مسحه بيده استحبابه في كل طواف. وسيأتي في باب خاص.
- ٥٧ وفى قوله «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم إلخ» دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركعتى الطواف، قال النووى: واختلفوا هل هما واجبتان أو سنتان؟ وسواء قلنا: واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففى الحجر، وإلا ففى المسجد، وإلا ففى مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما فى وطنه جاز، وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلى عقب كل طواف ركعتيه.
- ٥٨- ويسن أن يقرأ فيهما، في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية بعد الفاتحة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾.
- ٥٩ وفى قوله « ثم رجع إلى الركن فاستلمه » دليل للشافعى وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه.
  - ٦٠- ويستحب أن يخرج من باب الصفا ليسعى.
  - ٦١- وأن السعى يشترط فيه أن يبدأ من الصفا. وبه قال الشافعي ومالك والجمهور.
- 77- وأنه ينبغى أن يرقى على الصفا والمروة، وفى هذا الرقى خلاف. الجمهور على أنه سنة ليس بشرط، وقيل لا يصح السعى حتى يضعد على شيء من الصفا والصواب الأول.
- ٦٣ وأنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو، ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، ومثل ذلك على المروة.
- 37- واستحباب السعى الشديد في بطن الوادى، ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه. قال النووى: وهذا السعى مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشى مستحب فيما قبل الوادى وبعده، ولو مشى في الجميع، أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة، وعن مالك رواية أن لو ترك السعى الشديد في موضعه تجب عليه إعادته.

- 70- وفى قوله «حتى إذا كان آخر طواف على المروة » دليل لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا. قال النووى: وقال ابن بنت الشافعى وأبو بكر الصيرفى من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع فى الصفا، قال: وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان.
- ٦٦- وفي إنكار على ﷺ على فاطمة رضى اللَّه عنها إنكار الرجل على زوجته ما يراه منها من نقص في دينها، لأن عليا ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره.
- 77- ومن إهلاله بما أهل به النبى ﷺ جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وقد سبقت هذه المسألة قريبا.
- ٦٨ ومن قوله « فحل الناس كلهم... الخ » إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص فالمراد من « كلهم »
   معظمهم، فإن عائشة رضى الله عنها لم تحل ولم تكن ساقت الهدى.
- ٦٩ ومن قوله « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » أن الأفضل لمن كان بمكة، وأراد الإحرامبالحج أحرم يوم التروية، وقد سبقت المسألة في المأخذ الواحد والثلاثين.
- ٧٠- وأن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسى، وقال بعض السلف: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى.
- ٧١ ومن قوله « فأهلوا بالحج » الإحرام بالحج من خارج مكة لمن كان بمكة، وقد سبقت المسألة فى
   المأخذ الرابع والثلاثين.
- ٧٧- ومن قوله «وركب النبى على الله المواطن أفضل من المشى، كما أنه فى جملة الطريق أفضل من المشى، كما أنه فى جملة الطريق أفضل من المشى، هذا هو الصحيح فى الصورتين أن الركوب أفضل، وللشافعى قول آخر ضعيف أن المشى أفضل، قال النووى: وقال بعض أصحابنا: الأفضل فى جملة الحج الركوب، إلا فى مواطن المناسك، وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها.
  - ٧٣- ويسن أن يصلى بمنى الصلوات الخمس.
- ٧٤- ويسن أن يبيت بمنى هذه الليلة، ليلة التاسع من ذى الحجة، وهذا المبيت سنة، ليس بركن، ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
  - ٧٥- وأن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه.
- ٧٦- واستحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، ويعد صلاتى الظهر والعصر جمعا.
- ٧٧ وفيه جواز استظلال المحرم بقبة ونحوها. ولا خلاف في جوازه للنازل. قال النووي: واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد.

- ٧٨ وجوار اتخاذ القباب، وجوارها من شعر.
- ٧٩- ومن قوله « فأتى بطن الوادى فخطب الناس » استحباب خطبة الإمام للحجيج يوم عرفة فى هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعى أن فى الحج أربع خطب مسنونة، إحداها يوم السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التى فى بطن عرفة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، وهو اليوم الثانى من أيام التشريق، قال الشافعية: وكل هذه الخطب أفراد، وبعد صلاة الظهر، إلا التى يوم عرفات، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة، قالوا: ويعلمهم فى كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى.
  - ٨٠- ومن قوله «كحرمة يومكم هذا » ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير قياسا.
  - ٨١- ومن قوله « ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » إبطال أفعال الجاهلية.
    - ٨٢- ومن قوله « ودماء الجاهلية موضوعة » أنه لا قصاص في قتلها.
- ٨٣- ومن وضع دمائه صلى اللَّه عليه وسلم وربا عمه أن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغى أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله، وأقرب إلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام.
- ٨٤- ومن وصيته صلى اللَّه عليه وسلم بالنساء الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن، ومعاشرتهن بالمعروف.
  - ٨٥- وفيها إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب.
  - ٨٦- ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج.
- ۸۷- ومن قوله «ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا» أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك فى ذلك اليوم، قال النووى: وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا فى سببه، فقيل: بسبب النسك، وهو مذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى، وقال أكثر أصحاب الشافعى: هو بسبب السفر. فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم يجزله الجمع كما لا يجوزله القصر.
  - ٨٨- وأن الجامع بين الصلاتين يصلى الأولى أولا.
- ٨٩ وأنه يؤذن للأولى، ويقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما. قال النووى: وهذا كله متفق عليه عندنا.
- ٩٠- ومن قوله « ثم ركب رسول اللَّه ﷺ حتى أتى الموقف.... إلخ » أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف.

- ٩١- وأن الوقوف راكبا أفضل، قال النووى: وفيه خلاف بين العلماء، وفى مذهبنا ثلاثة أقوال، أصحها أن الوقوف راكبا أفضل، والثانى: غير الراكب أفضل، والثالث: هما سواء.
- 97- وأنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله على عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان.
  - ٩٣ واستحباب استقبال الكعبة في الوقوف.
- 98- وأنه ينبغى أن يبقى فى الوقوف حتى تغرب الشمس، ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى المزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، ويجبر ذلك بدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعى، أصحهما أنه سنة، والثانى واجب، وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان. أصحهما سنة، والثانى واجب. كذا قال النووى. وقال: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى يوم النحر، فمن حصل بعرفات فى جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعى وجماهير العلماء، وقال مالك: لايصح الوقوف فى النهار منفردا، بل لابد من الليل، فإن اقتصر على الليل كفاه، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه، وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة، وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به.اهـ
- ٩٥- ومن إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد سبقت المسألة في المأخذ الثاني عشر
- ٩٦- ومن شنقه صلى اللَّه عليه وسلم القصواء استحباب الرفق وعدم المزاحمة في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة.
  - ٩٧- وأن السكينة في الدفع من عرفات سنة.
- ٩٨- ومن صلاته صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، قال النووى: وهذا مجمع عليه، لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك، ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم، والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر، وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرا.

ثم قال: وقال أصحابنا: ولو جمع بينهما فى وقت المغرب فى أرض عرفات، أو فى الطريق، أو فى موضع آخر، أو صلى كل واحدة فى وقتها جاز جميع ذلك، لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أهل الحديث،

- وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة، ولا يجوز قبلها، وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر، فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق.
- 99- وأن يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين، لكل واحدة إقامة، قال النووى: هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أحمد، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم للثانية، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة.
- ۱۰۰- وفى قوله «ولم يسبح بينهما» أى لم يصل نافلة بينهما، والنافلة تسمى سبحة، لاشتمالها على التسبيح، وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف فى هذا لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، بل هو سنة مستحبة، وقال بعض أصحابنا: هو شرط، أما إذا جمع بينهما فى وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف.
- ۱۰۱- وفى قوله «ثم اضطجع رسول اللَّه ﷺ حتى طلع الفجر... إلخ» أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، قال النووى: وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب؟ أم ركن؟ أم سنة؟ والصحيح من قولى الشافعى أنه واجب، لو تركه أثم وصح حجه، ولزمه دم، وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات.
- 10-1 والسنة أن يبقى بمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر، وسيأتى فى باب خاص. قال النووى: وفى أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح ساعة فى النصف الثانى من الليل، والثانى ساعة فى النصف الثانى أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، والثالث معظم الليل.
- - ١٠٤- ويسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر.
- ١٠٥ وفى قوله «فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا » أن الوقوف على قرح من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه، قال النووى: لكن اختلفوا فى الدفع منه، فقال أبو حنيفة والشافعية وجماهير العلماء: لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا كما فى الحديث، وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار.
- ١٠٦- وفى وضع الرسول على يده على وجه الفضل أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان. قاله النووى.
  - ١٠٧ وفي تحريكه في بطن محسر استحباب الإسراع قليلا في السير في ذلك الموضع.

- ١٠٨- وفى قوله « حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها » أن السنة للحاج إذا دفع من المزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله.
  - ١٠٩- وفيه أن الرمى بسبع حصيات.
- ١١٠- وأن قدرهن بقدر حصى الخذف. قال النووي: فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه، بشرط كونه حجرا.
  - ١١١ وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة.
- ۱۱۲ وأنه يجب التفريق بين الحصيات، فيرميهن واحدة واحدة، قال النووى: فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، بدليل « يكبر مع كل حصاة » فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها.
- ۱۱۳ وفيه أن السنة أن يقف للرمى فى بطن الوادى، بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وكيفما رمى أجزأه، قال النووى: وأما حكم الرمى فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة لاغير. بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمى عصى ولزمه دم، وصح حجه، وقال مالك: يفسد حجه.
- ۱۱٤- وفي نحره صلى اللَّه عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة استحباب تكثير الهدى وكان هدى النبى على الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة الله السنة مائة بدنة.
  - ١١٥ واستحباب ذبح المهدى هديه بنفسه.
- ١١٦- وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما، قال النووى: ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا، بشرط أن ينوى المهدى عند رفعه إليه أو عند ذبحه.
  - ١١٧ واستُحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق.
- ۱۱۸ وفي أكله صلى اللَّه عليه وسلم من لحم الهدايا استحباب الأكل من هدى التطوع وأضحيته، قال النووى: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة، وليس بواجب.
- 119 ومن قوله «فأفاض إلى البيت» طواف الإفاضة. قال النووى: وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمى جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات.
- ثم قال: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضا: طواف الزيارة، وطواف الفرض والفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا: طواف الصدر، وأنكره الجمهور، وقالوا: طواف الصدر إنما هو طواف الوداع.

- ١٢٠ وفي شريه من ماء زمزم وتنائه على بني عبد المطلب فضيلة العمل في هذا الاستقاء.
- ۱۲۱ واستحباب شرب ماء زمزم، واستدل به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبى على النبى وعلى آله تناوله، فتكون للغنى في معنى الهدية، وللفقير صدقة.
- 17۲- وفى الرواية السادسة والثلاثين رفق النبى على بأمته، وشفقته عليهم فى تنبيهم على مصالح دينهم ودنياهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر، وكل جزء من أجزاء عرفات.
- قال النووى: قال الشافعى وأصحابنا: يجوز نصر الهدى ودماء الحيوانات فى جميع الحرم، لكن الأفضل فى حق الحاج النصر بمنى، وأفضل موضع منها للنصر موضع نصر رسول الله وما قاريه، والأفضل فى حق المعتمر أن ينصر فى المروة، لأنها موضع تحللًه، كما أن منى موضع تحلل الحاج.
- 1۲۳ وفى الرواية التاسعة والثلاثين ما كان عليه العرب قبل الإسلام عند الطواف، قال الحافظ ابن حجر: وذكر ابن إسحق أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أن لا يطوف إلا فى ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. وأمر النبى في فى الحجة التى حجها أبو بكر شي سنة تسع أن ينادى مناديه ألا يطوف بالبيت عريان.
- 172- وفي الرواية الواحدة والأربعين جواز تعليق الإحرام. قال النووي: فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد صح إحرامه، وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله، وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقا ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه، فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة، وكذا عكسه، وقد سبق الكلام على الإحرام المعلق.
- ۱۲۵ وفي قوله صلى اللَّه عليه وسلم لأبي موسى: «أحسنت» استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا.
- ١٢٦ وفي الرواية الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وفي مناقشة على لعثمان رضى اللَّه عنهما إشاعة العلم وإظهاره.
  - ١٢٧- ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيق العلم، لمن قوى على ذلك.
    - ١٢٨ ووجوب مناصحة المسلم في ذلك.
- ١٢٩ وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل، قال الحافظ ابن حجر: لكن خشى على أن يحمل غيره النهى على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور.

- ١٣٠ وفي إحرام على رضي البيان بالفعل مع القول.
- ١٣١ وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف.
- ۱۳۲ وفى أحاديث عمران بن حصين رضى الله عنه، روايتنا الثانية والخمسين وما بعدها جواز نسخ القرآن، من قوله « فلم تنزل آية تنسخ ذلك » ولا خلاف فيه وكذا نسخ السنة بالقرآن.
- ۱۳۳ وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة قوله « ولم ينهنا عنهما رسول اللَّه ﷺ فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.
- - ١٣٥ وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة.
    - ١٣٦ وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.
  - ١٣٧ وأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، لا سيما مع وجود الدليل لديه.
    - ١٣٨ وتبليغ العلم مع المحافظة على عدم إثارة الفتنة مع الحكام.
      - ١٣٩ والتعريض بالحاكم دون ذكر اسمه تبليغا وتقية.
- ١٤٠ وفى الرواية الثامنة والخمسين، فى قوله « وليقصر وليحلل » دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. قال النووى: وهذا هو الصحيح فى مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقيل: إنه استباحة محظور، وليس بنسك. وهذا ضعيف، وسيأتى إيضاحه فى موضعه إن شاء الله تعالى.
- ١٤١ وفى قوله « فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع » قال النووى: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، وذكر تشعيبات وآراء فقهية يمكن الرجوع إليها.
- ١٤٢ وفي الرواية التاسعة والخمسين دليل للمذهب الصحيح المختار من أن النبي رضي كان قارنا في حجة الوداع.
- ١٤٣ وأن القارن لا يتحلل بالطواف والسعى، ولا بد له فى تحلله من الوقوف بعرفات والرمى والحلق والطواف، كما فى الحاج المفرد.
  - ١٤٤ واستحباب التلبيد وتقليد الهدى، وهما سنتان بالاتفاق.
  - ١٤٥- ومن أحاديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما روايتنا الثانية والستين وما بعدها جواز القران.
    - ١٤٦ وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف.

- ١٤٧ وجواز التحلل بالإحصار
- 1٤٨- وصحة القياس والعمل به، وأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستعملونه، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي على إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها.
- ١٤٩ وأن القارن يقتصر على طواف واحد وسعى واحد، قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة، وسبقت المسألة.
- ١٥ وفى روايتنا التاسعة والستين استحباب طواف القدوم للحاج، قال النووى: وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذى قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجب، إلا بعض أصحابنا ومن وافقهم، فيقولون: واجب يجبر تركه بدم، والمشهور أنه ليس بواجب ولا دم فى تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، والتحية، وليس فى العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذى يفعله فيها ركن لها، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا ولغت النية.
  - ١٥١- وفي قول ابن عمر « وأينا لم تفتنه الدنيا » تواضع ابن عمر وزهده وإنصافه.
- 107- وفى روايتنا الواحدة والسبعين والثانية والسبعين أن المعتمر لا يتحلل من عمرته حتى يطوف ويسعى ويحلق وهذا الحكم الذى قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن ابن عباس وإسحق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف، وإن لم يسع. وهذا ضعيف مخالف للسنة.
- 107- وفي قوله «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي و فعله، ثم قال «لتأخذوا عنى مناسككم» قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته؟ أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث «خذوا عنى مناسككم» يقتضيان أن الطواف واجب، وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي في قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشرقول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح.اهه وعن أحمد رواية وقول عند المالكية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بدم.
  - ١٥٤ وفيه استحباب الابتداء بالطواف للقادم، لأنه تحية المسجد الحرام.
- ۱۵۵ وفى قوله « فقدم النبى ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة » فى روايتنا الثامنة والسبعين استحباب دخول مكة نهارا، لا ليلا، وهو أصح وجهين عند الشافعية، والثانى: دخولها ليلا ونهارا سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر، وروى عن عائشة رضى اللَّه عنها أنه يستحب دخولها ليلا، وهو أفضل من النهار.

١٥٦ - وفيه فسخ الحج إلى العمرة.

١٥٧ - وفي روايتنا الثالثة والثمانين قال الحافظ ابن حجر: فيه فرح العالم بموافقته الحق.

١٥٨ - والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي.

١٥٩ - وعرض الرؤيا على العالم.

١٦٠ - والتكبير عند المسرة.

١٦١ - والعمل بالأدلة الظاهرة.

١٦٢- والتنبيه على اختلاف أهل العلم، ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل.

177 - ومن زيادة البخارى فى هذا الحديث « فقال ابن عباس للرجل: أقم عندى: فأجعل لك سهما من مالى. فقال الرجل: لم؟ فقال: للرؤيا التى رأيت » أخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره.

١٦٤ قال العينى: وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظة، كيف لا؟ وهى جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟

170- وعن فتوى ابن عباس فى روايتنا الخامسة والثمانين وما بعدها قال النووى: هذا الذى ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذى عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل له التحللان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة، التى هى رمى جمرة العقبة والحلق والطواف. قال: وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة فيها، لأن قوله تعالى: ﴿مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣]. معناه لا تنحر إلا فى الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغى أن يتحلل بمجرد وصول الهدى إلى الحرم قبل أن يطوف.

وأما احتجاجه بأن النبى الله أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا على تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج: قال القاضى: قال المازرى: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أن يتحلل بالطواف والسعى. قال: وهذا تأويل بعيد، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف حاج ولا غيره إلا حل. والله أعلم. وكلام ابن عباس هذا مبنى على مذهبه في أن السعى بين الصفا والمروة مستحب ليس بواجب. وسيأتي إن شاء الله.

177- وفى روايتنا الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين قال النووى: فى هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء فى ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر فى العمرة، ويحلق فى الحج، ليقع الحلق فى أكمل العبادتين.

١٦٧ - وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، لأنها موضع تحلله، كما

يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى، لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز.

17۸- وفى روايتنا المتممة للتسعين استحباب رفع الصوت بالتلبية. قال النووى: وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعا مقتصدا، بحيث لا يؤذى نفسه، والمرأة لا ترفع، بل تسمع نفسها، لأن صوتها محل فتنة، ورفع الرجل صوته مندوب عند العلماء كافة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، ويرفع الرجل صوته فى غير المساجد، وفى مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماء.

١٦٩ - وفيه جواز العمرة في أشهر الحج، وهو مجمع عليه.

١٧٠ - وفيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية، عند إرادة التوجه إلى مني.

١٧١ - وأنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال. والله أعلم.

١٧٢ - وفى قوله « حاجا أو معتمرا أو ليتنيهما » وجوه الإحرام السابقة. إفراد الحج، أو إفراد العمرة، أو القرن بينهما في سفره عن طريق التمتع أو القران.

۱۷۳ – وفي الرواية الثالثة والثلاثين النهي عن متعة النكاح، وهي الزواج إلى أجل، وستأتى في كتاب النكاح إن شاء اللَّه.

### واللَّه أعلم

## (۳۳۰) باب بیان عدد عمرالنبی ﷺ وزمانها

٢٦٦٨ - ٢٦٢٨ عَنْ أَنس رَهِ اللهِ عَنْ أَنس رَهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَسٍ كُلُّهُ وَ فَي ذِي الْقَعْدَةِ إِلا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ الْحُدَيْبِيةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرَانَة حَيْثُ قَسَمَ غَنسائِمَ خُنيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرَانَة حَيْثُ قَسَمَ غَنسائِمَ خُنيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرَانَة حَيْثُ قَسَمَ غَنسائِمَ حُنيْنِ فِي إِنْ الْقَعْدَةِ.

٢٦٦٩ - نن عَنْ قَسَادَةَ ('''). قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً. وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ.

٧٦٧٠ - ٢٦٨ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢١٨). قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ. وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً. حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

٢٦٧١ - ٢٦٧٩ عَنْ عُرُواةً بُسِنِ الزُّبَيْرِ (٢١٥) قَالَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اعْتَمَسرَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى حُجْروَةِ عَائِشَةَ. وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّواكِ تَسْتَنُّ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اعْتَمَسرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَمْتَاهُ! أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: يَقُولُ البُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؛ قُلْتُ يَعْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ وَمَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَعْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَمَا لَعَمْرِي! مَا اعْتَمَسرَ فِي رَجَبٍ. وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ. قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ. فَمَا قَالَ: لا، وَلا نَعَمْ. سَكَتَ.

٢٦٧٧ - ٢٦٠٠ عَنْ مُجَاهِدٍ (٢٢٠). قَالَ: دَخَلْتُ، أَنَا وَعُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، الْمَسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَّتِهِ مْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢١٧)حَدَّثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنسًا أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا

<sup>(</sup>٢١٨)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ

<sup>(</sup>٢١٩)وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُوْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ ۖ قَـالَ أَخْبَرَنِي عُـرْوَةُ ابْن الزُّبَيْر

<sup>(</sup> ٢ ٢ ) وحَدَّثْنَا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِلِهِ

أَرْبَعَ عُمَرٍ. إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذَّبَهُ وَنَسرُدَّ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلا تَسْمَعِينَ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ عُرْوَةُ: أَلا تَسْمَعِينَ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّهِ عَلَيْ إلا وَهُوَ مَعَهُ. وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

## المعنى العام

قبل تشريع الحج والعمرة في الإسلام كان العرب يحجون ويعتمرون حسب مناسك مأثورة منذ عهد إبراهيم عليه السلام، ومنذ أن أذن في الناس بالحج، بعد بنائه البيت الحرام، ورفعه لقواعده.

ولقد أثر أن الرسول على حج مرة بمكة قبل أن يهاجر، وقيل: مرتين، ولعله كان يعتمر قبل الهجرة دون أن يعلم أو يحصى اعتماره.

وفى السنوات الست الأولى من الهجرة لم يكن بوسعه صلى اللَّه عليه وسلم، ولا بوسع كبار الصحابة المشهورين أمثال أبى بكر وعمر أن يدخلوا مكة، لكن العامة والمغمورين غير المعروفين بإسلامهم وقتالهم الشرك ربما حجوا أو اعتمروا على المناسك المعروفة عند العرب.

وشرع الحج والعمرة فى السنة السادسة للهجرة على الصحيح، ورسمت مناسكهما الأساسية، وخرج رسول الله على فى نحو ألف وخمسمائة من أصحابه معتمرين مقلدين الهدى محرمين، حتى وصلوا الحديبية، فصدهم مشركو مكة، وعقد بين الفريقين صلح الحديبية، على أن يعودوا إلى المدينة دون دخول مكة، ثم يرجعوا بعد عام للعمرة دون سلاح، كان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة، وحسبت عمرة باعتبار الإحرام ويتحقق الأجر إن شاء الله.

وفى ذى القعدة من العام القابل دخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لا يخافون، وكانت العمرة الثانية لرسول الله علي بعد الهجرة سنة سبع. وفى سنة ثمان من الهجرة فتح الله عليه مكة، فلما أمَّن أطرافها وأمِنَ من حولها من المشركين، أحرم بالعمرة هو وأصحابه من الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة، فكانت العمرة الثالثة وفى السنة التاسعة أمَّر رسول الله علي أبا بكر ليحج بالمسلمين، وفى السنة العاشرة قام صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وعدت عمرتها العمرة الرابعة له صلى الله عليه وسلم، واشتبه الأمر على الفقيه المحدث الزاهد عبد الله بن عمر فظن أن إحدى هذه العمرات كانت فى رجب، فحدث بذلك بعض الصحابة والتابعين، وكان فيمن حدثهم بذلك عروة بن الزبير ومجاهد، وما كان لهما أن يكذباه، أو يرداه لعظم قدره، فانتهزا فرصة وجوده بجوار حجرة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، وسألاه فأجاب، فسألاها، فصححت له ما اشتبه عليه بكل أدب وتقدير.

#### المباحث العربية

(اعتمر أربع عمر) العمرة في اللغة الزيارة، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. واعتمر أدى العمرة، وجمعها عمر بفتح الميم وعمرات بسكون الميم وضمها إتباعا للعين، كحجرة وحجرات.

(كلهن فى ذى القعدة) بفتح القاف وكسرها، وهو الشهر الحادى عشر من الشهور القمرية، قيل: سمى بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو، وجمعه ذوات القعدة.

(إلا التى مع حجته) استثناء من «كلهن فى ذى القعدة » فهى لم تكن فى ذى القعدة، بل كان إدخالها على الحج بعد أربع من ذى الحجة، كما هو ظاهر مما سبق، وكان أداؤها مع حجته فى ذى الحجة، وبعضهم لا يعدها أصلاً على أنه صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفردا، ويرى أنه اعتمر ثلاث عمر، أو يرى أن معنى اعتمر فى حجة الوداع أى أمر بالعمرة.

(عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية فى ذى القعدة) «الحديبية» بضم الحاء وفتح الدال، بعدها ياء، فباء مكسورة، فياء مفتوحة مخففة، وبعض المحدثين يشددون هذه الياء، وهى قرية كبيرة مشهورة على بعد ستة عشر ميلا من مكة من جهة المدينة، سميت ببئر هناك، وقيل بشجرة حدياء هناك.

والمراد بهذه العمرة قصدها والإحرام بها وأجرها، فقد أحصر رسول اللَّه ﷺ والمسلمون في الحديبية ومنعوا من دخول مكة، وتحللوا، ورجعوا، وكانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بلا خلاف.

وبعضهم لا يعدها، باعتبار أنها لم تتم. فمن قال: اعتمر عمرتين أسقطها وأسقط التي مع حجته، ومن قال: ثلاث عمر أسقطها، أو أسقط التي مع حجته.

(وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة) وتسمى عمرة القضاء، وعمرة القضية، وعمرة القصاص، قيل: سميت عمرة القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى وصالح أهل مكة عام الحديبية على أن يرجعوا من الحديبية ويعودوا للعمرة في العام المقبل وكانت هذه العمرة في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة.

(وعمرة من جعرانة) فيها لغتان. إحداهما كسر الجيم وسكون العين وفتح الراء المخففة، والثانية كسر العين وتشديد الراء، وهي بين الطائف ومكة، وإلى مكة أقرب.

(حيث قسم غنائم حنين) كانت غزوة الفتح فى رمضان سنة ثمان من الهجرة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصد العمرة فى توجهه إلى مكة، بل كان قاصدا الفتح، فدخلها غير محرم فى رمضان، وأقام بها تسع عشرة ليلة، لم يعتمر فيها، لأنه كان يستعد لقتال هوازن وثقيف، حيث بلغه

أنهم تجمعوا لقتاله في حنين، وهو واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات، فلما نصره الله عليهم جمع الغنائم والسبى وحبسها في الجعرانة دون قسمة، ثم توجه لحصار الطائف، ثم عاد إلى الجعرانة، وجاءه وفد هوازن مسلمين، فرد إليهم السبى، وقسم بين أصحابه المقاتلين الغنائم.

ثم أحرم من الجعرانة بالعمرة في ذي القعدة، سنة ثمان من الهجرة.

(أن رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة) قال الحافظ ابن حجر: مراده الغزوات التي خرج النبي في الله على في كتاب الغزوات.

(كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة) فى الرواية الخامسة يقول مجاهد « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد – أى المسجد النبوى بالمدينة – فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة » فكأن عروة جلس بجوار عبد الله بن عمر، وجلس مجاهد أمامهم غير مستند.

(وإنا لنسمع ضريها للسواك تستن) الاستنان هنا الاستياك، والمعنى: سمعنا مرور السواك على أسنانها. كذا قيل، وهو بعيد، لأن الاستياك لا يحدث صوتاً يسمع من حجرة إلى حجرة، ولعلها كانت تضرب سواكها بحجر أو آلة تفتت فروعه وتلينه لتستن به.

(اعتمر النبى في مرجب؟) سأل عروة عبد الله بن عمر هذا السؤال ليستنطقه الجواب، ليسمعه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، لتجيب بما يرد ابن عمر، ولعل عروة كان قد سمع من ابن عمر هذا الكلام قبل أن يسأله، وفي الرواية الخامسة «كم اعتمر رسول الله في فقال: أربع إحداهن في رجب».

(أى أمتاه) «أى» حرف نداء، «أمتاه» بضم الهمزة وتشديد الميم المفتوحة وتاء قبل الألف. كذا في الأصل. الذي بيدي، فالمنادي «أمة» بتشديد الميم، وتطلق على الوالدة، ولفظ البخاري «يا أماه» فالمنادي «أم» والألف بدل ياء المتكلم، والهاء للسكت.

(فقال: بدعة) أي صلاتهم بدعة.

#### فقه الحديث

قال النووى: قول ابن عمر: إحداهن فى رجب أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسى، أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام، ثم قال النووى: قال العلماء: وإنما اعتمر النبى النبي هذه

العمر فى ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية فى ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات فى هذه الأشهر ليكون أبلغ فى بيان جوازه فيها، وأبلغ فى إبطال ما كانت الجاهلية عليه. انتهى.

والظاهر أن الرسول على كانت عمراته تلك فى هذا الشهر بحكم الظروف، دون قصد لفضيلة الشهر، فسيأتى أن عمرة فى رمضان تعدل حجة، ودون قصد لإبطال عادة الجاهلية وعقيدتهم، إذ لوكان كذلك لما عظم عليهم فى حجة الوداع أن يعتمروا فى أشهر الحج، ولما ترددوا حينذاك، حين أمروا بالعمرة، حتى أغضبوه. واللَّه أعلم.

وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة «لعمرى» دليل على جواز قول الإنسان: لعمرى، وكرهه مالك، لأنه من تعظيم غير الله، ومضاهاته بالحلف بغيره.

وفى قول ابن عمر عن صلاة الناس الضحى إنها بدعة حمله القاضى وغيره على أن مراده أن إظهارها فى المسجد بدعة، أو أن الاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل صلاة الضحى بدعة، وقد سبق شرح هذا فى كتاب الصلاة.

وفى هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبى على قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان، لكونه غير معصوم.

وفيه رد بعض العلماء على بعض.

وحسن الأدب في الرد.

وحسن التلطف في استكشاف الصواب، إذا ظن السامع خطأ المحدث.

واللَّه أعلم

## (٣٣١) باب فضل العمرة في رمضان

٣٦٦٧ - ٢٦٧٣ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا) «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ » قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا الْأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا) «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ » قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا الْأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَلَيْهِ وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ. وَتَرَكُ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ «فَإِذَا بَاضِحَانُ فَاعْتَمِري؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ».

٢٦٧٤ - ٣٢٢ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢٢): أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ لامْسرَأَةٍ مِسنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانِ «مَا مَنعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟» قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلانُ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُو وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا. قَالَ: «فَعُمْسرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِى».

## المعنى العام

تفضل الله جل جلاله بزيادة ثواب العمل الواحد في مكان عنه في مكان آخر وفي زمان عنه في رمان آخر، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره من المساجد غير مسجد المدينة وبيت المقدس، والعمل في الأيام العشر خير من العمل نفسه في غيرها وليلة القدر خير من ألف شهر، ومن تطوع بخصلة في رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، ومن هذا القبيل كانت عمرة في رمضان يعدل ثوابها حجة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

## المباحث العربية

(قال لامرأة من الأنصار – سماها ابن عباس فنسيت اسمها) فى الرواية الثانية «يقال لها أم سنان » ذهب بعضهم إلى أن الذى نسى اسمها هو ابن جريج الراوى عن عطاء، واستبعد أن يكون الذى نسى عطاء، لأنه ذكرها فى الرواية الثانية، والذى استبعده ليس ببعيد، فقد ينسى المرء الشيء، ثم يذكره، وقد يذكره، ثم ينساه، فحين حدث عطاء ابن جريح كان ناسيا اسم المرأة، وحين حدث حبيبا المعلم كان ذاكرا له.

<sup>(</sup>٢٢١)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُون حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سمعت ابْنَ عَبَّاسٍ يحَدَّثَنَا رَبِي عَلَامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ (٢٢٢)وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

(لم يكن لنا إلا ناضحان) في الرواية الثانية «ناضحان كانا لأبي فلان [زوجها]» الناضح البعير الذي يستقى به، أو عليه.

(ننضح عليه) بكسر الضاد، أى نسقى عليه. كذا قال النووى وابن حجر والعينى وفى كتب اللغة بفتح الضاد وكسرها، والفتح أكثر، وفى لسان العرب: والنضح سقى الزرع وغيره بالسانية ونضح زرعه سقاه.

(وكان الآخريسقى عليه غلامنا) قال النووى: هكذا هو فى نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضى عياض: قال: وفى رواية «يسقى غلامنا» قال: وأرى هذا تغييرا، وصوابه «نسقى عليه نخلالنا» فتصحف منه «غلامنا» قال النووى: المختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التى ذكرها القاضى محذوفة مقدرة، وهذا كثير فى الكلام.اهـ.

## فقه الحديث

قال النووى: عمرة فى رمضان تقوم مقام حجة فى الثواب، لا أنها تعدلها فى كل شىء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر فى رمضان لا تجزئه عن الحجة [بالإجماع].

وقال ابن خزيمة: إن الشيء يشبه بالشيء، ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعانى، لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، وقال بعضهم: إن معنى الحديث نظير ما جاء من أن وقًل هُوَاللَّهُ أَحَدُ تعدل ثلث القرآن.

وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من اللَّه ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.

وقال ابن الجوزى: فيه أن تواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب ويخلوص القصد.

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة، فقد روى عنها قولها: « فما أدرى إلى خاصة أم للناس عامة ».ا هـ.

والظاهر حمله على العموم.

#### واللَّه أعلم

## (٣٣٢) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

٥٦٦٥ - ٣٢٣ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيتِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُلَى.

٢٦٧٦ - وقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ «الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ».

٢٦٧٧- ٢٦٧٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٢٤): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

٣٦٧٨ - ٣٢٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (٢٢٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْهُمَا كَلَيْهِمَا. وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء.

## المعنى العام

إذا تعددت الطرق الموصلة إلى مكان، وتماثلت فى سهولتها أو صعوبتها، كان لاختيار القائد والقدوة هدف وحكمة فى اختيار أحدها للدخول والآخر للخروج إذا تكرر منه ذلك والتزمه، ومن هنا جاءت أهمية العلم بطريق دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكة، وطريق خروجه منهما، وسواء وصلنا إلى معرفة السر والحكمة أو لم نصل يبقى علينا الأسوة والاقتداء، وفيها أجر من الله إن شاء الله، لا فرق فى ذلك بين من يقول: بأنه سنة أو من يقول بأن ذلك مستحب، أو من يقول: إن ذلك هو الأولى، ولوضوح الأحاديث علينا قراءة مباحثه العربية والفقهية.

## المباحث العريية

(كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس) أى كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة التى عند مسجد ذى الحليفة، ويدخل المدينة عند رجوعه من مكة من طريق

<sup>(</sup>٣٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَا ابْنُ اللَّهِ بِهِذَا الإسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ – وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ ابْنِ عُيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً

<sup>(</sup>٧٧٥)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، بلفظ اسم المفعول والتعريس النزول عند آخر الليل، وقيل: النزول مطلقا، وسمى المكان المعرس أى الذى يقع عليه نزول المسافرين للراحة، وهو أسفل من مسجد ذى الحليفة، ويقال له بطحاء، وهو على ستة أميال من المدينة. وقال التيمى: يخرج من مكة من طريق الشجرة، ويدخل مكة من طريق المعرس، لكن على فرض وجود مكانين عند مكة بهذين الاسمين فإن بقية الحديث لا تساعده.

(وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى) وفى ملحق الرواية الثالثة «التى بالبطحاء» وفى الرواية الثانية «دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها» وفى الرواية الثالثة «دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة » و«التى بالبطحاء» وصف للثنية العليا، وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل فى رجوعه إلى المدينة بالبطحاء بذى الحليفة ففى مكة بطحاء، ويقال لها الأبطح، وهى بجنب المحصب، وقد سبق توضيحه فى لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه الإحرام، وفى المدينة بطحاء بذى الحليفة وبذى قار أيضا بطحاء، وبطحاء أزهر، نزل به صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته، والثنية العليا ويقال لها كداء بفتح الكاف والمد هى التى ينزل منها إلى المعلى، مقبرة أهل مكة، وهى التى يقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى والثنية بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء فى الأصل كل عقبة فى جبل، أو فى طريق عال، والثنية السفلى هى التى أسفل مكة، عند باب شبيكة، ويقال لها «كدى» بضم الكاف والقصر، بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير. قال القرطبى: اختلف فى ضبط هاتين الكلمتين «كداء وكدى» والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد، والسفلى بالضم والقصر، وقيل: بالعكس.اهـ «كداء وكدى» والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد، والسفلى بالضم والقصر، وقيل: بالعكس.اهـ

قال النووى: وأما «كدى » بضم الكاف وتشديد الياء فهو فى طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين فى شىء.

(فكان أبى يدخل منهما كليهما، وكان أبى أكثر ما يدخل من كداء) زاد البخارى «وكانت أقربهما إلى منزله».

وكأن هذه الزيادة اعتذار لأبيه عروة، لأنه روى الحديث وخالفه، ولعله رأى أن ذلك ليس بلازم حتم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره، لقصد التيسير.

#### فقه الحديث

قال النووى: قيل: إنما فعل النبى ﷺ هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلها.

قال: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدنى والشامى، أو لاتكون كاليمنى، فيستحب لليمنى وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا، وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبى الشيئة العليا، وقال بعض أصحابنا:

على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمنى، قال: وهذا ضعيف، والصواب الأول، وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق، ويرجع من أخرى لهذا الحديث.اهـ.

أى للرواية الأولى، وفيها أنه صلى اللَّه عليه وسلم خرج من المدينة من طريق الشجرة، ورجع إليها من طريق المعرس.

وقال الحافظ ابن حجر: وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بين الثنية العليا وبين المكان الذي قصده في علوه وعظمته، وعكسه في الخروج إشارة إلى فراقه، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخلها منها، وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، قال: ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح، فاستمر على ذلك. اهـ وزاد العيني: وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعزالإسلام.

واللَّه أعلم

# (۳۳۳) باب استحباب المبیت بذی طوی عند إرادة دخول مكة

٢٦٧٩ - ٢٦٢٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٢٦): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِـذِي طَــوَى حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَـعِيدٍ «حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ». قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ «حَتَّى أَصْبَحَ».

٧٦٦٠-٣٢٧ عَنْ نَىافِعِ (٢٢٧)أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلا بَاتَ بِـذِي طَــوًى. حَتَّـى يُصْبِــحَ وَيَغْتَسِلَ. ثُمَّ يَدْخُـلُ مَكَّـةً نَهَارًا. وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ فَعَلَـهُ.

٢٦٨١ – ٣٣٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ٢٦٨١: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسنْزِلُ بِسذِي طَـوًى. وَيَبِيستُ بِسهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْعَ. حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ. وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَـةٍ غَلِيظَـةٍ. لَيْـسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ. وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

٢٦٨٢ - ٢٦٨٦ عن عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَسْعِدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَسْعِدِ اللَّذِي بُنِي ثَمَّ، يَسَارَ الْمَسْعِدِ اللَّذِي بِطَرَفِ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ، نَحْوَ الْكَعْبَةِ. يَجْعَلُ الْمَسْعِدَ، الَّذِي بُنِي ثَمَّ، يَسَارَ الْمَسْعِدِ اللَّذِي بِطَرَفِ الأَكْمَةِ. وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ. يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ الْأَكَمَةِ. وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدِيلِ. اللَّهُ عَلَى يَسَلَى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِسنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ. اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْكَعْبَةِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## المعنى العام

إن النزول في مكان والمبيت فيه، والتزام ذلك في كل سفر مع إمكان عدم ذلك دليل على أن للنازل هدفا وحكمة وإن لم نعلمها، خصوصا إذا كان هذا النازل حكيما رسولا، لا ينطق ولا يأتى بأفعاله على الهوى، وإنما يصدر في ذلك عن وحى يوحى، وإلهامه وحى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره مطلوب شرعى تختلف درجاته بين الندبة والاستحباب والأولوية، وقد كان صلى الله عليه وسلم كلما قدم مكة بات في الوادى المعروف بذى طوى إلى أن

<sup>(</sup>٢٢٣)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢٢٧)وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٢٨)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّتَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ (٢٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّثِنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ (٢٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّثِنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ

يصبح، فيصلى الصبح، ثم يغتسل لدخول مكة، ثم يدخلها نهاراً، حافظ على هذا الوضع حتى عرف مكان مصلاه الصبح، وحتى وصف مكانه الصحابى الجليل عبد الله بن عمر وصفاً دقيقاً صلى الله عليه وسلم.

### المباحث العربية

(بات بذى طوى) فى الرواية الثانية «لايقدم مكة إلا بات بذى طوى» وفى الرواية الثالثة «كان ينزل بذى طوى ويبيت به» و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرها، وتخفيف الواو، واد معروف بقرب مكة، وقال النووى: هو موضع عند باب مكة، بأسفلها، فى صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهد، و« طوى» يصرف ولا يصرف.

(حتى أصبح) أى إلى أن دخل في الصباح، وفي ملحق الرواية «حتى صلى الصبح» والمراد أنه يبيت الليل كله، ليدخل مكة نهاراً.

(لا يقدم مكة) بفتح الياء وسكون القاف وفتح الدال.

(حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً) في رواية البخاري «فإذا صلى الغداة اغتسل» وهذا الغسل لدخول مكة.

(وصلى رسول الله ﷺ ذلك على أكمة غليظة، ليس فى المسجد الذى بنى ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة) «ثم» بفتح الثاء، أى هناك والأكمة بفتح الهمزة والكاف والميم التل، وجمعها آكام، يصف المكان الذى صلى فيه رسول الله ﷺ الصبح بأنه ليس المكان الذى بنى فيه المسجد هناك، بل أسفل منه على الأكمة السوداء، بل على طرف الأكمة الغليظة السوداء، ليس بينه وبين نهايتها إلا نحو عشرة أذرع.

(استقبل فرضتى الجبل) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد، تثنية فرضة، وهى العقبة المرتفعة من الجبل.

(عشرة أذرع) قال النووى: كذا فى بعض النسخ، وفى بعضها «عشر أذرع» بحذف تاء التأنيث، وهما لغتان فى الذراع، التذكير والتأنيث.

### فقه الحديث

قال النووى: في هذه الروايات فوائد. منها:

١- الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذى طوى لمن كانت فى طريقه، ويكون بقدر بعدها لمن لم
 تكن فى طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة، فإن عجز عنه تيمم.

٢- ومنها المبيت بذي طوى، وهو مستحب لمن هي في طريقه.

٣- ومنها استحباب دخول مكة نهارا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم، وأن دخولها نهارا أفضل من الليل، وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر، وقد ثبت أن النبي ولا يكا دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز.

واللَّه أعلم

# (٣٣٤) باب استحباب الرمل في الطواف

٣٦٦٨ - ٢٦٨٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٣٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأُوَّلَ، خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَسَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٢٦٨٤ - ٢٣١ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٣١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، أُوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً. ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْن. ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٣٦٦٥ - ٢٣٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٣٢) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِيسَ يَقْدَمُ مَكُمةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِيسَ يَقْدَمُ، يَخُسِبُ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِسنَ السَّبْع.

٢٦٨٦ - ٢٣٣ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٣٣). قَالَ: رَمَــلَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ مِـنَ الْحَجَـرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا. وَمَشَى أَرْبَعًا.

٢٦٨٧ - ٢٣٤ عَنْ نَافِعٍ (٢٣١)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ (٢٣٤)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَهُ.

٢٦٨٨ - ٢٦٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٣٥)، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ. ثَلاثَةَ أَطُوافٍ.

<sup>﴿</sup>٣٣٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٣١)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيْلَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>﴿</sup> ٣٣٧) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ

<sup>(</sup>٢٣٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَخْبَرَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٣٤)وحَدَّثْنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>٣٣٥)وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ َ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدُّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَـالِكِ عَنْ جَعْفَرِ ابْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ

٢٦٨٩ - ٢٣٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٢٣٦): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَـلَ التَّلاثَـةَ أَطُوافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

777 - 777 عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ (٢٣٧). قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاثَةَ أَطُوافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ. أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنْهُ سُنَةٌ. قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الْهُ وَكَانُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا اللَّهِ عَلَى الْهُورَلِ. وَكَانُوا الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُورَلِ. وَكَانُوا الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُورَلِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَالَ: فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثًا. وَيَمْشُوا أَرْبُعًا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَكَبُرُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمُورُوةِ رَاكِبًا. أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةً. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُولُولُ وَ كَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى كَثُرَ عَلَيْهِ وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْقَوْلُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. هَذَا مُحَمَّدٌ. حَدَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٧٦٩١ - ثَهُ وبِهَذَا الإِسْنَادِ(٠٠٠)، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَدُومَ حَسَدِ. وَلَهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَدُومَ حَسَدِ. وَلَهُ يَقُلُ: «يَحْسُدُونَهُ».

٢٦٩٢ - ٢٣٨ عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ ٢٣٨). قَـالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَـكَ يَزْعُمُـونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَـلَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ سُنَةً. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

٣٩٣- ٢٦٩٣ عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ ٢٣٩). قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ قَالَ: فَصِفْهُ لِي. قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلا يُكْرَهُونَ.

٢٦٩٤ - ٢٤٠ عَن ابْنِ عَبَّاسِ (٢٤٠). قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. وَقَدْ وَهَنتْهُمْ

<sup>(</sup>٢٣٦)وحَدَّئَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْـبِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ جَابِر بْن عَبْـدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ

<sup>(</sup>٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يُزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ وبهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ (٢٣٨)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنَّ أَبِي الطَّفْيَالِ

<sup>(</sup>۲۳۹)ر عامل بني عمر عامل المسلمات على الله عند الله المسلمات المس

<sup>(</sup> ٠ ٤ ٢)ُوحَدَّثَنِيُّ أَبُو الرَّبِيعَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَفْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ َبْن جُبَيْر عَن ابْنِ عَبَّاسٍ َ

حُمَّى يَـفْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِـدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشُواطٍ. وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنيْنِ. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِي عَلَيْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشُواطٍ. وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنيْنِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمُ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَـؤُلاءِ الَّذِيسِنَ زَعَمْتُم أَنَّ الْحُمَّى قَـدْ وَهَنَتْهُمْ. فَعُلُوا الْمُشْواطَ كُلُهَا، هَوُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُوهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلُهَا، إلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

٣٦٩٥- ٢٦٩٠ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٤١): قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَمَـلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

## المعنى العام

ابتليت المدينة فى أوائل الهجرة بكثرة مرض الحمى، وخرج المهاجرون من مكة تاركين أموالهم بها، وقاسموا الأنصار أموالهم، فكانت الحياة صعبة والمعيشة ضيقة، حتى بدت الأجسام هزيلة أو ضعيفة، ولكن قوة الإيمان وقوة العقيدة كانت تجعل حركتهم ونشاطهم أقوى من الأقوياء، وصدق القائل: إن قوة العزيمة أعظم وأشد من قوة العضلات وصدق الرسول الكريم إذ يقول «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» قوة العزيمة تجعل من ضعيف البدن شجاعا مقداما، وضعف العزيمة تجعل من قوى البدن جبانا فرارا.

لقد علم مشركو مكة ضعف أجسام المسلمين بالمدينة، وها هم قد أذن الله لهم بالعمرة والطواف حول الكعبة، وانتظر المشركون أن يروا أناسا هزيلة حركاتهم، خائرة قواهم، يتساقطون إعياء عند طوافهم، وقعدوا لهم في حجر إسماعيل، ليهزءوا بهم ويسخروا منهم، لكن القائد الحكيم رد سهام المشركين إلى نحورهم، وأصدر تعاليمه للمسلمين بأن يرملوا ويسرعوا المشي في الطوفات الثلاث الأولى، ليرى المشركون أن المسلمين أقوياء قوة لا تخطر ببال المشركين، وأعان الله المسلمين على الرمل والطواف والسعى، وقال المشركون بعضهم لبعض: أهولاء الذين ظننتم أنهم ضعفاء، إن ضعيفهم أقوى من كثير منا.

وصار الرمل في الطواف في أشواطه الثلاثة الأولى والسعى والمشى السريع فيما بين الميلين في السعى بين الصفا والمروة سنة متبعة، يرى بها أعداء الإسلام قوة الإيمان.

<sup>(</sup>٢٤١)وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَـنْ عَمْرِو عَن ابْسِ عَبَّاسٍ عَمْرٍو عَن ابْسِ عَبَّاسٍ

#### المباحث العربية

- (خب ثلاثا) قال النووى: الخبب هو الرمل بفتح الميم والراء، فالرمل والخبب بمعنى واحد، وهو إسراع المشى، مع تقارب الخطا ولا يثب وثبا.اهـ وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة.اهـ يقال: خب بفتح الخاء يخب بضمها مع تشديد الباء، و« ثلاثا» و« أربعا» بدون تاء على تقدير معدود مؤنث، قال النحاة: إذا كان المميز غير مذكور جاز في العدد التذكير والتأنيث، وفي الرواية الثانية « ثلاثة » و« أربعة » والمعدود هنا طواف وشوط وجمعها أطواف وأشواط، أو طوفة وجمعها طوفات.
- (وكان يسعى ببطن المسيل) قال النووى: وهو قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد، إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس.اه وقد حدد كل طرف من طرفيها بعمودين باللون الأخضر على جانبى المسعى، والمراد من السعى بين الميلين الإسراع في المشي كالهرولة.اهـ « وبطن المسيل » المكان المنخفض من الوادى الذي بين الصفا والمروة سمى بذلك لأن السيل كان يجتمع فيه.
- (ثم يمشى أربعة) من أشواط الطواف بالبيت، أي مشيه العادى دون رمل ولا خبب ولا هرولة.
- (ثم يصلى سجدتين) أى ركعتين كاملتين كالصبح، من باب تسمية الكل باسم الجزء، أى إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله «عتق رقبة».
- (إذا استلم الركن الأسود) الاستلام هو المسح باليد عليه، مأخوذ من السلام بفتح السين، أى التحية ، أو من السلام بكسر السين، أى الحجارة.
  - (أول ما يطوف) «أول» منصوب على الظرفية، والعامل «استلم».
- (خبب ثلاثة أطواف من السبع) هكذا «ثلاثة» بالتاء، و«السبع» بدون تاء، وقد سبق قريبا أن حذف المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيثه.
- (من الحجر إلى الحجر) في الرواية السادسة « رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه » والمقصود أن الرمل يغطى الطوفة كاملة، فلا يتوافق مع الرواية الثانية عشرة في قول ابن عباس « ويمشوا ما بين الركنين ».
- (رمل الثلاثة أطواف) قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ المعتمدة، وفى نادر منها» الثلاثة الأطواف» وفى أندر منه «ثلاثة أطواف» فأما «ثلاثة أطواف» فلا شك فى جوازه وفصاحته، وأما «الثلاثة الأطواف» بالألف واللام ففيه خلاف مشهور بين النحويين، منعه البصريون، وجوزه الكوفيون، وأما «الثلاثة أطواف» بتعريف الأول وتنكير الثانى كما وقع فى معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين، وهذا الحديث يدل لمن جوزه.

- (صدقوا وكذبوا) يعنى صدقوا فى أن النبى الله فعله، وكذبوا فى قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة لأن النبى النبى الله لله السنة مطلوبة دائما على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس رضى الله عنهما.
- (لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال) قال النووى: هو فى معظم النسخ «الهزل» بضم الهاء وإسكان الزاى، قال القاضى عياض: وهو وهم، والصواب «الهزال» بضم الهاء وزيادة الألف. قال النووى: وللأول وجه وهو أن يكون بفتح الهاء، لأن الهزل بفتح الهاء مصدر هزلته هزلا، كضربته ضربا، وتقديره: لا يستطيعون يطوفون، لأن الله هزلهم. والله أعلم.
- (حتى خرج العواتى من البيوت) جمع عاتق، وهى البكر البالغة، أو المقارية للبلوغ، وقيل: التى تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها فى الخروج والتصرف التى تفعله الطفلة الصغيرة. والمقصود من العبارة المبالغة فى خروج الكل، حتى من لا تخرج من النساء عادة خرجت.
- (أرانى قد رأيت رسول الله ﷺ) بضم الهمزة أى أظننى، ولم يجزم بذلك خشية أن يكون قد رأى غيره فظنه هو من الزحام.
- (إنهم كانوا لا يدعون عنه، ولا يكرهون) « لايدعون » بضم الياء وفتح الدال وتشديد العين، أي لا يدفعون، ومنه قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعًا﴾ [الطور: ١٣]. « ولايكرهون » بضم الياء وسكون الكاف وفتح الراء، أي لا يكرههم أحد على البعد عنه، قال النووى: وفي بعض الأصول من صحيح مسلم « ولايكهرون » بتقديم الهاء على الراء من الكهر، وهو الانتهار.
  - (وهنتهم) بفتح الهاء مخففة، أي أضعفتهم، يقال: وهنته الحمى، وأوهنته لغتان.
- (حمى يثرب) هذا هو الاسم الذى كان للمدينة فى الجاهلية، وسميت فى الإسلام «المدينة» و«طيبة» و«طابة» وسيأتى بسط ذلك فى آخر كتباب الحج، حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة وتسميتها إن شاء الله تعالى.
- (فجلسوا مما يلى الحجر، وأمرهم النبى النبى المسركين، وضمير «جلسوا» للمشركين، وضمير «أمرهم» للمسلمين. أى فجلس المشركون بجوار حجر إسماعيل ينظرون إلى المسلمين فى طوافهم، وأمر النبى المسلمين أن يرملوا ثلاثة أشواط.
- (ويمشوا ما بين الركنين) ما بين الركنين اليمانيين المقابلين لحجر إسماعيل، فلا يرملوا، بل يستريحوا من الرمل ويمشوا على عادتهم على مهل، حيث لا يراهم المشركون. وسيأتى تحقيق ذلك في فقه الحديث.
  - (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة، فباء ساكنة بعدها قاف، ثم مد، أي الرفق بهم.

#### فقه الحديث

قال النووى: والرمل مستحب فى الطوفات الثلاث الأولى من السبع، ولا يسن ذلك إلا فى طواف العمرة، وفى طواف واحد فى الحج، واختلفوا فى ذلك الطواف، وهما قولان للشافعى، أصحهما أنه إنما يشرع فى طواف يعقبه سعى، ويتصور ذلك فى طواف القدوم، ويتصور فى طواف الإفاضة، ولا يتصور فى طواف الوداع، لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم، وفى نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا فى نيته لم يرمل فيه، بل يرمل فى طواف الإفاضة.

والقول الثاني أن يرمل في طواف القدوم، سواء أراد السعى بعده أم لا.

ثم قال: قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأولى من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة، فلا يغيره، ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل، لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة، لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى.

ثم قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة، ولا شيء عليه. هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم، وقال بعضهم: لا دم عليه، كمذهبنا.

#### ويؤخذ من الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى من قوله «وكان يسعى ببطن المسيل» استحباب أن يكون سعيه شديداً فى هذا المكان، وهو مجمع عليه.
- ٢- ومن قوله في الرواية الثانية «ثم يصلى سجدتين» استحباب ركعتى الطواف، قال النووي: وهما
   سنة على المشهور من مذهبنا، وفي قول: واجبتان.
- ٣- ومن قوله «ثم يطوف بين الصفا والمروة» وجوب الترتيب بين الطواف والسعى وأنه يشترط تقدم الطواف على السعى، فلو قدم السعى لم يصح السعى، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.
- ٤- ومن الرواية الثالثة استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة من سنن
   الطواف بلا خلاف.
- ٥- وقد استدل بقوله «الركن» القاضى أبو الطيب من الشافعية على أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود، وأن يستلم معه الركن الذى هو فيه، فيجمع فى استلامه بين الحجر والركن جميعا، واقتصر جمهور الشافعية على أنه يستلم الحجر.

- 7- ومن قوله في الرواية الرابعة «رمل من الحجر إلى الحجر» أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر إلى الحجر، وأما حديث ابن عباس، روايتنا الثانية عشرة، وفيها «أمرهم النبي أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين » فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك، فلما حج النبي شحجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر، قاله النووي.
- ٧- ومن قول ابن عباس من كون الرمل ليس سنة مقصودة بيان مذهبه فى ذلك وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا: هو سنة فى الطوفات الثلاث من السبع، وعن بعضهم: إذا ترك الرمل لزمه دم، ودليل الجمهور أن النبى النبى محجة الوداع فى الطوفات الثلاث الأولى، ومشى فى الأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «لتأخذوا عنى مناسككم».
- وقد روى البخارى أن عمر بن الخطاب رضي قال: « مالنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي لله فلا نحب أن نتركه » زاد في رواية « ثم رمل ».
- ٨- ومن قول ابن عباس في السعى راكبا جواز الركوب في السعى بين الصفا والمروة، لكن المشى
   أفضل منه إلا لعذر.
  - ٩- ومن الرواية الحادية عشرة حسن خلقه صلى اللَّه عليه وسلم وتواضعه وحسن معاملته لأمته.
- ١٠ ومن قوله في الرواية الثانية عشرة « ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » عطفه وشفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].
- ١١ ويؤخذ من دوافع بدء الرمل جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار، إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء.
  - ١٢ وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول، وربما يكون بالفعل أولى.

والله أعلم

# (٣٣٥) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكبا

٢٦٩٦ – ٢<del>٢٤٢</del> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٤٢) أَنَّهُ قَالَ: لَـمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٢٦٩٧- ٢٤٣٠ عَنْ سَالِمٍ (٢٤٣)، عَنْ أَبِيهِ ﷺ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ، مِنْ نَحْو دُور الْجُمَحِيِّينَ.

٢٦٩٨- ٢٦٩٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الْحَجَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الْحَجَرَ

٢٦٩٩ - ٢٦٩٩ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٥) قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْسِ الرُّكْنَيْسِ، الْيُمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءِ.

٧٧٠٠ - ٢٤٦ عَنْ نَافِعِ (٢٤٦) قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ. وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

٢٠٠١ - ٢<del>٤٧</del> عَن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٤٧) قَالَ: لَـمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَـيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٢٧٠٢ - ٢٤٨ عَنْ سَالِمٍ (٢٤٨) أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ. قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ. ثُـمَّ قَالَ: أَمَ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّـكَ حَجَرٌ. وَلَوْلا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ.

لَّهُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الْبُنِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ (٢٤٤)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٧٤٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَمَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٤٦)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع (٢٤٧)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَنَادَةً بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ الْبَكْـرِيَّ حَدَّثَلُهُ أَنَّـهُ سمع ابْنَ عَبَّاس

<sup>(</sup>۲٤٨)وَحَدَّثَنِي حَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي حَدْثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ

٣٧٠٣ - ٢٤٩ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٤٩) أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ. وَقَالَ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبُّلُكَ.

٢٧٠٤ - ٢٥٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْدن سَرْجِسَ (٢٥٠) قَدالَ: رَأَيْدتُ الأَصْلَعَ (يَعْنِدي عُمَرَ بْدنَ الْخَطَّابِ) يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ! إنِّي لأَقَبُّلُكَ، وَإنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَأَنَّكَ لا تَضُـرُ وَلا تَنْفَـعُ. وَلَـوْلا أَنَّـي رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَبَلَـكَ مَـا قَبَلْتُـكَ. وَفِـي رِوَايَـةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلِ: «رَأَيْتُ الْأَصَيْلِعَ».

٥٠٧٠ - ٢٥١ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ (٢٥١) قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إنَّى لأُقَبُّلُكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

٢٧٠٦ - ٢٥٦ عَنْ سُويَلْدِ بْن غَفَلَةَ (٢٥٢) قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَــةُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بكَ حَفِيًّا.

٧٠٠٧ - عَنْ سُفْيَانَ وبِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبِا الْقَاسِمِ عَلِيُّ بِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ: وَالْتَزَمَهُ.

٢٧٠٨ - ٢٥٣ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٥٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع عَلَى بَعِير. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ.

٧٧٠٩ - ٢٥٤ عَنْ جَابِر ﷺ (٢٥٠٠) قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ، عَلَـى رَاحِلَتِهِ. يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ. لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

<sup>(</sup>٧٤٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ (١٥٠)حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِِشَام وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خُلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْــدٍ عَنْ عَـاصِمٍ الأَحْوَل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَرْجسَ

<sup>(</sup>٢٥١)وحُدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْـنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِس بْنِ رَبِيعَةً

<sup>(</sup>٢٥٢)وحَدَّثَنِيا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ جَمَيِهَا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُـو بَكْرٍ حَدَّثَنَـا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيـمَ بْنِ

<sup>-</sup> وحَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ (٣٥٣)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ۖ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً أَخْبَرَّنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

<sup>(</sup>٢٥٤)حَدَّثَنَا أَبُوَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

• ٢٧١- ٢٧١- عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٥٥)؛ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. وَلَهُ مُنْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ: وَلِيَسْأَلُوهُ. فَقَطْ.

٢٧١١ - ٢٥٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٥٦) قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ، عَلَى بَعِيرهِ. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

٢٧١٢ - ٢٥٧ عن أبِي الطُّفَيْلِ ﷺ وَيَسْتَلِمُ اللَّهِ يَكُونُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

٣٧١٦ - ٢٧١٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٥٨) أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّسِي أَشْتَكِي. فَقَالَ «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ. فَطُفْتُ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَشِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ. وَهُو يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

## المعنى العام

إن كثيرا من مناسك الحج تعبدى، لا يخضع للتحكيم العقلى، ولا تدرك علته، وقد شاء اللَّه تعالى أن يكون الشرع الإسلامى فى أغلب أحكامه معللاً، يحكم العقل بفائدته والدوافع إليه، كما شاءت حكمته أن يختبر المسلم بطلب الطاعة فيما لا يدرك حكمته وهى ما تسمى بلغة العصر بالطاعة العمياء، ليظهر مدى الاستجابة للأوامر والنواهى باعتبارها صادرة من اللَّه فحسب، بل أكثر من هذا قد يرفض العقل الفعل المطلوب، ولايقبله ولايستسيغه، لكنه إذا تحقق أنه مطلوب المشرع لزم التسليم والاستجابة، وهذا هو قمة العبادة، وقمة الخضوع، وقمة طاعة المشرع، وكانت خطيئة إبليس أنه سقط فى هذا الامتحان إذ أمر بالسجود لآدم.

ونجح عمر بن الخطاب عنه حين قال للحجر يسمع جماهير المسلمين: واللَّه إنى لأقبلك، وإنى أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول اللَّه على يقبلك ماقبلتك. ونجح المسلمون الذين يقتدون برسول اللَّه على في مسحهم بأيديهم الركن اليماني من الكعبة في الطواف، وتقبيلهم الحجر الأسود ومسحه، أو استلامه ولو بعصا، وهم يؤمنون بأن هذه الجمادات مخلوقة كبقية

<sup>(</sup>٥٥٧)وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْـنَ بَكْـرٍ قَـالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرِنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سمع جَابِرًا

<sup>(</sup>٢٥٦)حَدَّثَنِي الْحَكَمُّ بْنُ مُوسَيِي الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٥٧)وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُوذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ

<sup>(</sup>٨٥٨) حُدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زُيِّنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَـنْ أُمُّ مَلَمَةً أُمُّ سَلَمَةً أُمُّ سَلَمَةً أُمُّ سَلَمَةً

المخلوقات، فهم حين يعظمونها إنما يعظمونها لأن اللّه أمرهم بتعظيمها، فالتعظيم إذن للّه وأمره، وصدق اللّه العظيم إذ يقول ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦]. لا يعظمونها لتقريهم إلى اللّه زلفى كما كان المشركون يعبدون الأصنام، فالأحجار لاتقرب إلى الله زلفى في عقيدة المسلمين، وإنما اتباع الأوامر أيا كانت هي التي تقرب إلى اللّه زلفي، وقد ضرب لنا المثل في ذلك أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام حيث قال ﴿ يَابُني اللّه مِن المثل في المنام أنّي أذبكك فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبُتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِن الصّابرين ﴾ [الصافات: ١٠٢]. فأسلما للّه، وربط ابنه للسكين.

## المباحث العربية

وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان.

والاستلام هو المسح باليد، يقال: استلمت الحجر إذا لمسته، والركن الأسود أى الزاوية التى وضع فيها الحجر الأسود، وهى الزاوية القريبة من باب الكعبة، والحجر ليس أسود اللون، بل أحمر إلى السواد، لكنه بالنسبة لبقية حجارة الكعبة يعتبر أسود، وعرف بهذا الاسم من بناء الكعبة، وهو موضوع على ارتفاع ذراعين وثلثى ذراع من الأرض.

والركن الذى يليه المراد به من جهة الشرق، ولذلك فسره بقوله « من نحو دار الجمحيين » ومن المعلوم أن الطائف يجعل الحجر على يساره ويطوف، فالركن الذى يلى ركن الحجر بالنسبة للطائف هو فى الحجر، وليس مرادا، بل المراد الركن الذى يليه الحجر أى الذى يقع الحجر بعده بالنسبة للطائف.

(في شدة ولا رخاء) أي في زحام أو فسحة.

(مذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله) أي يفعل الاستلام، وليس تقبيل اليد.

(لقد علمت أنك حجر) في الرواية الثامنة والتاسعة «إني لأعلم أنك حجر» وفي الرواية التاسعة «وأنك لا تضرولا تنفع » خاطب الحجر بصوت مرتفع، ليسمعه الناس، فهم المقصودون بالكلام، ومراد عمر والله على يخطر على بال الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله مع أصنامهم، وهم قريبو عهد بذلك، فأراد رضى الله عنه - أن يعلمهم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل، والوقوف عند أمر نبيه وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفي، فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جل جلاله.

(قبل الحجر والتزمه) أى وتبت عليه، وتعلق به، قال النووى: وفيه إشارة إلى استحباب السحود عليه.

(رأيت رسول اللَّه ﷺ بك حفيا) أى معنيا مهتما محتفلا مكرما.

(يستلم الركن بمحجن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح المجيم، عصا معوجة الرأس، يتناول بها الراكب ما سقط له، ويلتقط بها ما يريد التقاطه. أى فكان يمسح الحجر بالطرف المعوج من عصا في يده، وإذا أطلق الركن أريد به الأسود.

(لأن يراه الناس) أى ركب على راحلته ليسهل على الناس رؤيته صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا حريصين على ذلك.

(وليشرف) بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء، يقال: أشرف أى علا وارتفع وأشرف على الشيء اطلع من فوق، وتعهده وتولاه.

(وليسألوه) وليسهل عليهم سؤاله عما يهمهم من أمور مناسكهم.

(فإن الناس غشوه) بضم الشين مخففة، أي ازدحموا عليه.

(كراهية أن يضرب عنه الناس) قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ «يضرب» بالباء، وفى بعضها «يصرف» بالصاد والفاء، وكلاهما صحيح.

#### فقه الحديث

قال النووى: الركن الأسود فيه فضيلتان. إحداهما كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثانية كونه فيه الحجر الأسود، وأما اليمانى ففيه فضيلة واحدة، وهى كونه على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما الركنان الآخران،

فلا يقبلان ولايستلمان. قال: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا على وابن الزبير، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. قال القاضى أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان.

ثم قال: ويستحب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا، بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه، ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وانفرد مالك عن العلماء، فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء.

ثم قال: وأما الركن اليمانى فيستلمه ولا يقبله، بل يقبل اليد بعد استلامه، هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة لايستلمه. وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده، وعن مالك رواية أنه يقبله، وعن أحمد رواية أنه يقبله. اهـ.

#### ويؤخذ من الأحاديث

۱- يؤخذ من الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة أنه لا يمسح ولا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، وقد روى البخارى عن أبى الشعثاء أنه قال: «ومن يتقى شيئا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضى اللَّه عنهما إنه لا يُستلم هذان الركنان، فقال: ليس شىء من البيت مهجورا ».

قال التيمى: الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين أصليين، لأن وراء ذلك حجر إسماعيل، وهو من البيت، فلو رفع جدار الحجر، وضم إلى الكعبة في البناء، كما كان على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكونا ركنين.

- ٢- ومن الرواية الخامسة من تقبيله يده بعد الاستلام أنه يستحب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر. قال النووى: وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر، ولا يقتصر على اليد والاستلام بها وهذا الذى ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز عن تقبيل الحجر هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل، وبه قال مالك في أحد قوليه.
- ٣- ومن أحاديث عمر شه وتقبيله الحجر وقوله ما قال: التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، قال الخطابي: فيه تسليم الحكمة، وترك طلب العلل وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى، وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن علته، وما لم يكشف، وهذا ليس فيه إلا التسليم.
  - ٤- وفيه قاعدة عظيمة في اتباع النبي على فيما يفعله، ولو لم تعلم الحكمة فيه.
- ٥- وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته وأما ما رواه

الحاكم من أن عليا وهيه قال لعمر وينه يضروينه عنه نسب إليه أنه يشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه ليس نافعا لذاته بل هو كالأرض والزمان يشهدان للإنسان أو عليه، والنفع والضر سببه عمل الإنسان نفسه.

- ٦- وفيه بيان السنن بالقول والفعل.
- ٧- وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاده بادر إلى بيان الأمر والتوضيح.
- ٨- وفي قول الراوي «الأصلع أو الأصيلع» أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه أو وصفه الذي لا يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله.
- ٩- وفى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة ومابعدها جواز الطواف راكبا، قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله، فإن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة، لكنه خالف الأولى، كذا قال جمهور أصحابنا، وقال إمام الحرمين: فى القلب من إدخال البهيمة التى لا يؤمن تلويثها المسجد شىء، فإن أمكن الاستيثاق فذلك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه. ثم قال النووى: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، والمشهور الأول، والمرأة والرجل فى الركوب سواء.

ثم قال: ونقل الماوردى إجماع العلماء على أن طواف الماشى أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكبا لعذر، أو غيره صح طوافه، ولا دم عليه عندنا فى الحالين، وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شىء عليه، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت، فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة، وقالوا: إنما طاف صلى الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له، ورد عليهم بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه، وقياسهم على الصلاة فاسد لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة، وقد سلموا صحة الطواف، ولكن ادعوا وجوب الدم، ولا دليل لهم فى ذلك.اهـ

والحق أن قول الشافعية: إن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة قول يعوزه الدليل وما فى رواياتنا عذر، معلل، بل الرواية السابعة عشرة يفيد مفهومها تقييد الجواز بالعذر وإلا لما اشتكت أم سلمة رضى الله عنها.

۱۰ - واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروته، لأنه لايؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له، قال النووى: ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة وآخرين نجاسة ذلك، وهذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، وقد أقر صلى الله عليه وسلم

- إدخال الصبيان والأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم، بل قد وجد ذلك، ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه، سواء كان نجسا أو طاهرا، لأنه مستقدر.
- ۱۱- وفى قوله « يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن » فى الرواية السادسة عشرة دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده، بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحوها، ثم قبل ما استلم به. وهذا مذهب الشافعية.
- ١٢ وفي قوله « طوفي وراء الناس وأنت راكبة » في الرواية السابعة عشرة أن سنة النساء في الطواف التباعد عن الرجال.
  - ١٣ وأن الراكب في الطواف لا يقرب من البيت لئلا يؤذي الناس بدايته.
- ١٤ وفى قوله « فى حجة الوداع » فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة جواز قول: حجة الوداع، وقد
   كره بعض العلماء أن يقال لها: حجة الوداع. قال النووى: وهو غلط، والصواب جواز ذلك.
- ١٥ وفي مفهوم الرواية السابعة عشرة أنه لا يستحب للنساء تقبيل الحجر، ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن، قاله النووي.
- ۱۸- وفيه أن استحباب قرب الطائف من البيت إنما هو فى حق الرجل، أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو فى حال الطواف عند زحمة الرجال، بل تكون فى حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال، فإن كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب من البيت كالرجال. واللَّه أعلم.
- ۱۷ استدل بعضهم بهذه الأحاديث على مشروعية تقبيل الأماكن الشريفة، وتقبيل المصحف وكتب الحديث على قصد التعظيم والتبرك، وكذلك تقبيل أيدى الصالحين ويرون أن ذلك حسن محمود باعتبار القصد والنية. والتحقيق منع تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها، والاقتصار في ذلك على ما ورد الشرع به، ليكون الدافع هو الاستجابة لأمر الشرع فحسب. أما تقبيل النافع من الأحياء لنفعه وفضله فهو مشروع، ومنه تقبيل يد الأبوين، ومن في حكمهما، ويد العلماء والصالحين.

#### واللَّه أعلم

# (٣٣٦) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

٢٧١٤ - ٢٥٩ عن هِ هِ مَا مِ بْنِ عُرُوة (٢٥٩)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُ رَجُلا، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾. إلى آخِرِ الآيَةِ. فَقَالَتْ: مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ الْمُرِئُ وَلا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَوْ كَانْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمُرْوَةِ وَلَوْ كَانْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَاعَ عَلَيْهِ أَنْ لا يُطُوقُونَ بِهِمَا ﴾. وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانْ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانْ ذَاكَ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلِّونَ فِي الْمُقَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَوْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . ثُمَّ يَجِينُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْسَنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . ثُمَّ يَخِلِقُونَ . فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا. لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . إِلَى آخِرِهَا. . فَطَافُوا. . فَطَافُوا. . فَطَافُوا.

٥ ٢٧١- ' ٢٦ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٢٦٠)، عَنْ أَبِيه. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَى جُنَاحًا أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِهَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّه عَنزَّ وَجَللَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآيَهةَ. فَقَالَتْ: لَوْ كَانُ كَمَا تَقُولُ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآيَهةَ. فَقَالَتْ: لَوْ كَانُ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوُفَ بِهِمَا ﴾. إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِن الأَنْصَارِ. كَانُوا إِذَا أَهَلُوا إِذَا أَهَلُوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُ وَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُولُكُ اللَّهُ تَعَالَى هَاذِهِ وَالْمَرُوةِ. فَلَمَا قَدِمُوا مَعَ النَّبِي ﷺ لِلْحَجِّ مَنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٢٧١٦ - ٢٦١ عَنْ عُسِرُوةَ بُسِنِ الزُّبَيْرِ (٢٦١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عَلَى اَحُدِ، لَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا. قَالَتْ: بِئُسَ مَا قُلْتَ، أَحَدِ، لَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا. قَالَتْ: بِئُسَ مَا قُلْتَ، يَا ابْنَ أُخْتِي! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ. فَكَانَتْ سُنَةً. وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَ لَيَا ابْنَ أَخْتِي! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ. فَكَانَتْ سُنَةً. وَإِنَّمَا كَانَ اللَّهِ عَلَيْ النَّيْتِي إِلْمُشَلِّهُ لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَأَلْنَا النَّبِيّ

<sup>(</sup>٢٥٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٦٠)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٦١)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَسمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يُحَدَّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْن الزَّبَيْرِ

عَلَيْ عَنْ ذَلِك؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَسنْ حَبِعَ الْبَيْتَ أَوْ الْعَنَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾. وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. يَطُوفَ بِهِمَا وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَهْرِ الْعَلْمَ وَقَ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مِنَ الْمَحْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَهُ وَهَوَلُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾. قَالَ أَبُو بَكُر بِن الصَّفَا وَالْمَرُوة مِنَ الْعَرَبِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾. قَالَ أَبُو بَكُر بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَوُلُاءِ وَهَوَلُاءِ وَهَوَلُاءِ وَهَوَلُاءٍ .

٧٧١٧ - ٢٦٢ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢٦٢). قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّوَافَ بِهِمَا.

٢٧١٨ - ٢٦٣ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر (٢٦٣) أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسُلِمُوا، هُمْ وَغَسَّانُ، يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُ وا بَيْسَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي الْمَابُهِمْ. مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَسْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾.

٧٧١٩ - ٢٦٤ عَنْ أَنَسِ ﷺ (٢٦٠) قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُ وَنَ أَنْ يَطُوفُ وا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

• ٢٧٢ - ٢٧٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٦٥) قَالَ: لَمْ يَطُهُ النَّبِيُّ عَلَّ وَلا أَصْحَابُهُ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلا طَوَافًا وَاحِدًا.

<sup>(</sup>٢٦٢)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ (٢٦٣)وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ

<sup>(</sup>٢٦٤)وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٍ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ

<sup>(</sup>٣٦٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمْ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَمِيَدٍ عَن ابْنِ جُرُّيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ

٢٧٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج (-) بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: إِلا طَوَافًا وَاحِدًا. طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

# المعنى العام

إن أكثر شعائر الحج تمثل وتذكر بمنسك من مناسك الله السابقة وبخاصة فى شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فتقديس البيت الحرام بالطواف وزمزم والحجر الأسود وعرفة ورمى الجمرات، أكثره موروث للعرب من ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام أقره الإسلام أو أضفى عليه مسوح العبادة الصحيحة.

ومن هذه الموروثات السعى بين الصفا والمروة، فهو يذكرنا بأمنا هاجر يوم نفد ما معها من ماء وعطش ابنها وطفلها إسماعيل في صحراء لاماء فيها، صعدت الصفا، لعلها ترى طيرا يحوم على ماء، أو إنسانا بعيدا تجرى وراءه ليغيثها وابنها، وهبطت إلى الوادي لتصعد إلى جبل المروة ترجو الإنقاذ من الهلاك، فعلت ذلك سبع مرات، فإذا برحمة اللَّه وفضله تفجر عين زمزم تحت أقدام الطفل إسماعيل، وكانت أساس العيش في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكانت أساس الإقامة ثم التحضر في مكة المكرمة، وبقى السعى بين الصفا والمروة منسكا عربيا، لكنه أصابته نوبة الشرك، وعبادة الأصنام، فوضع على الصفا صنم يمثل رجلا اسمه إساف، ونصب على المروة صنم يمثل امرأة اسمها نائلة، والعجيب أن في كتب أهل الكتاب أن « إسافا ونائلة » كان رجلا وامرأة زنيا في داخل الكعبة، فمسخهما الله تعالى إلى صنمين، حجرين، تمثالين، فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما، وبعاقبة هذه الفاحشة الكبرى، العجيب أن تتحول هذه الحقيقة في غياهب الزمان إلى تقديس لهذين الصنمين وعبادة لهما، والذبح والتقرب إليهما ودعائهما ليقربا إلى اللَّه زلفي. وجاء الإسلام، وفي فتح مكة حطمت الأصنام، وحطم إساف ونائلة، وتطهرت عقيدة المسلمين من الأوثان وبقيت شعيرة السعى بين الصفا والمروة في الحج والعمرة في الإسلام، وتحرج المسلمون من سعى كانوا يفعلونه في الجاهلية بين صنمين، فقالوا لرسول اللَّه ﷺ: إنا نكره السعى بين الصفا والمروة، ونتحرج منه لما كنا عليه في الجاهلية، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ [البقرة: ١٥٨]. واجتهد المسلمون في فهم الآية، هل هي ترفّع الحرج ليكون السعّي مندوبا؟ أو ليكون واجبا؟ أو ليكون ركنا فرضا، وكانت هذه الأحاديث فكرًا إسلاميًّا عميقًا دقيقًا يشهد لعائشة رضى اللَّه عنها وللمسلمين بالتفقه في الدين.

# المباحث العربية

(إنى لأظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة ما ضره) أي ما حصل لحجه أو عمرته

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج بهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ

ضرر، وفى الرواية الثانية «ما أرى على جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة » وفى الرواية الثالثة «ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالى ألا أطوف بينهما » ففى الأولى يتكلم عن غيره، وفى الثانية يتكلم عن نفسه، فريما كانت الثالثة هى غيره، وفى الثانية يتكلم عن نفسه، فريما كانت الثالثة هى الأصل والأولى والثانية تصرفا من الرواة، وريما تعددت الأحاديث منه، والصفا رأس جبل معروف بجوار البيت بمكة، وهو فى الأصل جمع صفاة، وهى صخرة ملساء، ويجمع على أصفاء وصفا، والمروة التى تذكر مع الصفا رأسه الثانى، التى ينتهى السعى إليها، وهى فى الأصل حجر أبيض براق، وبين الرأسين واد، منخفضة يسمى بطن المسيل، أى المكان الذى يجتمع فيه السيل.

(قالت: لم؟) أى لماذا تظن هذا الظن؟ وفى الرواية الثالثة «بئس ما قلت يا ابن أختى» فهو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر، قال النووى: هكذا هو فى أكثر النسخ، وفى بعضها «يا ابن أخى» وكلاهما صحيح [فالزبير زوج أختها فى مقام أخيها]، والأول أصح وأشهر، وهو المعروف فى غير هذه الرواية.

(﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية) موطن الاستدلال في بقية الآية ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوف بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ والظاهر أنه قرأ الآية لخالته كاملة، أو أنه قرأ هذا الجزء فقط مشيرا به إلى الجزء الآخر معتمدا على حفظها وفهمها رضى اللَّه عنها.

والشعائر جمع شعيرة، والشعائر أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة اللَّه تعالى، وقال الزجاج: هي جميع متعبدات اللَّه التي أشعرها اللَّه، أي جعلها إعلاما لذا، وقال الحسن: شعائر اللَّه دين اللَّه.

ووجهة نظر عروة أن قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا ﴾ يفيد إباحة الطواف بهما، ذلك لأن رفع الجناح معناه رفع الإثم، ورفع الإثم علامة المباح، ويزيد المستحب إثبات الأجر ويزيد الوجوب عقاب التارك، فلو كان مستحبا أو واجبا لما اكتفى برفع الحرج، الذي يستعمل أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب.

ووجهة نظر عائشة -رضى الله عنها- أن نفى الجناح عن الفعل ليس نصا فى المباح فإن المستحب والواجب منفى عنه الجناح، فنفى الجناح عن الفعل لا يلزمه نفى الجناح عن الترك، ولو أريد رفع الجناح على الترك لقيل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. بزيادة « لا ».

وإنما جاءت الآية بذلك لتطابق الموقف، فإنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فقيل لهم: لا تتحرجوا، ولا جناح عليكم في هذا الفعل، بل هو واجب لا حرج فيه، كما تقول: لا تتحرج من قول الحق وشهادة الحق على أبيك، ولم تتعرض الآية للوجوب، فهو يستفاد من دليل آخر، ورفعت الجناح والحرج ليزول وقت أداء الفعل.

## (أن الأنصار كانوا يهلون) أي يحجون.

#### (في الجاهلية لصنمين على شط البحر، يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون،

فيطوفون بين الصفا والمروة) قال النووى: قال القاضى عياض: هكذا وقع فى هذه الرواية. قال: وهو غلط، والصواب ما جاء فى الروايات الأخرى فى الباب «يهلون لمناة» [جاء ذلك فى رواياتنا الثانية والثالثة والخامسة] قال: وهذا هو المعروف، قال: و« مناة » صنم كان نصبه عمرو بن لحى فى جهة البحر بالمشلل، مما يلى قديداً، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط فى ناحية البحر، وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة، فالرجل اسمه إساف بن بقاء، ويقال: ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال: بنت سهل، قيل: كانا من جرهم، فزنيا داخل الكعبة، فمسخهما الله حجرين، فنصبا عند الكعبة، وقيل: على الصفا والمروة، ليعتبر الناس بهما ويتعظوا، ثم حولهما قصى بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة، والآخر بزمزم، وقيل: جعلهما بزمزم، ونحر عندهما، وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي على مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضى.

وجزم محمد بن إسحق بأن عمرو بن لحى نصب مناة على ساحل البحر، مما يلى قديدا، فكانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونها، إذا طافوا بالبيت، وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة، فأهلوا لها، فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب. فالتحرج على هذا عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه فى الجاهلية، والروايتان الثانية والثالثة صريحة فى هذا، ففى الثانية «كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة فى الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة » وفى الثالثة «وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » أما على الرواية الأولى – إذا صححنا خطأها، وحذفنا كلمة «على شط البحر» – فقد كانوا يهلون لإساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، فالتحرج على هذا مخافة أن يفعلوا فعلا يضاهى فعل الجاهلية، تصرح بذلك الرواية الأولى، وفيها « فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما، للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية ».

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية فريقين، منهم من كان يطوف بينهما [على ما تقتضيه روايتنا الأولى] ومنهم من كان لا يطوف بينهما [على ماتقضيه روايتنا الثانية والثالثة] واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف [أي والتحرج] عن الطواف بينهما.

(وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل) «الطاغية » صفة إسلامية لمناة و«المشلل » بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى مفتوحة اسم موضع قريب من قديد وقيل: ثنية مشرفة على قديد. وقديد -كما سبق - قرية جامعة بين مكة والمدينة.

(فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا العلم) قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا. قال القاضى: وروى « إن هذا لعلم » بالتنوين، وكلاهما صحيح، ومعنى الأول: إن هذا هو العلم المتقن، ومعناه استحسان قول عائشة رضى الله عنها، وبلاغتها فى تفسير الآية.

#### فقه الحديث

قال النووى فى المجموع: مذهبنا أن السعى ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم واحد منهما إلا به، ولا يجبر بدم، ولو بقى منه خطوة لم يتم حجه، ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بما بقى، وإن طال ذلك سنين، وبه قالت عائشة ومالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية وداود، وقال أبو حنيفة: هو واجب ليس بركن، فيجبر بدم، وقال ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس: هو تطوع، ليس بركن، ولا واجب، ولا دم فى تركه.اهـ وهو رواية عن أحمد.

أما القول الأول فدليلهم قول عائشة فى روايتنا الأولى « ما أتم اللَّه حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة » بين الصفا والمروة » وفى الرواية الثانية « فلعمرى ما أتم اللَّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة » و« إن الرسول و سعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه، وقال: لتأخذوا عنى مناسككم » كما استدلوا بما رواه الشافعي وأحمد فى مسنده والدارقطني والبيهقي من رواية حبيبة بنت تجراه، ولفظه « أن النبي و قال: أيها الناس. اسعوا، فإن السعى قد كتب عليكم ».

ويجيب المخالفون بأن نفى عائشة لتمام الحج والعمرة لا يدل على أن السعى ركن فمن ترك الواجب، بل من ترك المستحب فحجه غيرتام، بل فيه نقص عن التمام والكمال، وعلى فرض أنها تريد الركنية فهو رأى لها، واجتهاد منها، لا يلتزم به غيرها، وأما سعى الرسول وأصحابه وقوله: «لتأخذوا عنى مناسككم» فلا يدل على الركنية، فقد فعل من المناسك ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب.

وأما حديث «أيها الناس. اسعوا، فإن السعى قد كتب عليكم » ففى إسناده ضعف، لا يحتج به، قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: فيه اضطراب، وقال ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبى تجراه أنها سمعت النبى وقول: «اسعوا فإن اللَّه كتب عليكم السعى » فهو ركن قال الشافعى: وإلا فهو تطوع، قال: وحديثها رواه عبد اللَّه بن المؤمل، وقد تكلموا فيه.

ودافع البدر العينى عن مذهب الحنفية، فقال: إن قول عائشة -رضى الله عنها- [فى روايتنا الرابعة] «قد سنَّ رسول اللَّه ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» يدل على الوجوب، ورفع الجناح فى الآية ينفى الفرضية، فهو واجب ليس بركن قال ابن قدامة عن مذهب الحنفية: وهو أقرب إلى الحق. أما القول الثالث، وأنه تطوع فيمثله ابن عباس رضى اللَّه عنهما، وقد وضح تمسكه بهذا القول فى رواياتنا الخامسة والثمانين من باب وجوه الإحرام، والسادسة والثمانين، والسابعة والثمانين. واحتج القائلون بهذا القول بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّونَ بهما ورفع الْجَناح فى الطواف بهما يدل على أنه مباح، لا واجب حديث ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَف بَهما ورفع الْجَناح فى الطواف بهما يدل على أنه مباح، لا واجب ثم قوله تعالى: ﴿وَلَه تعالى: ﴿ قَلُه بُنْ يَطُوفَ بهما وي يدل على أن السعى

تطوع ومندوب، ومن البعيد قولهم: إنه راجع إلى أصل الحج والعمرة، لا إلى خصوص السعى، وقولهم: إن السعى وحده لا يتطوع به لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، لأن الكلام في الحاج والمعتمر، والسعى بالنسبة لهما، وليس في السعى بدون حج أو عمرة، فالآية تفيد أن السعى للحاج والمعتمر تطوع خير. ثم قول عائشة « وقد سنَّ رسول اللَّه ﷺ « لا يدل على أنه جعله ركنا، وتفسير « سن » بفرض وشرع خلاف الأصل، في حاجة إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى، ولا قرينة. واللَّه أعلم.

وفى كيفية السعى وواجباته يقول النووى: إذا فرغ من ركعتى الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، فيأتى سفح جبل الصفا، فيرقى عليه قدر قامة، حتى يرى البيت، وهو يتراءى له من باب الصفا متوجها إلى المروة، إذا صعد استقبل الكعبة، وهلل وكبر ودعا، فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة، فيمشى على سجية مشيه المعتاد، حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد، والآخر متصل بدار العباس في، ثم يترك شدة السعى، ويمشى على عادته، حتى يأتى المروة فيصعد عليها، حتى يظهر له البيت إن ظهر، فيأتى بالذكر والدعاء. فهذه مرة من سعيه، ثم يعود من المروة إلى الصفا، فيمشى في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل إلى الصفا صعده، وفعل من الذكر والدعاء ما فعله أولا، وهذه مرة ثانية من سعيه، وهكذا حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه.

ثم قال: أما الواجبات فأربعة: أحدها أن يقطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة، فلو بقى منها بعض خطوة لم يصح سعيه. ثانيها: الترتيب: وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا. ثالثها: إكمال سبع مرات. رابعها: كون السعى بعد طواف صحيح.

ثم قال: والموالاة بين أشواط السعى سنة، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر، وإن كان شهرا أو سنة. أما المرأة فالجمهور على أنها لا تسعى فى موضع السعى، بل تمشى جميع المسافة نهارا أو ليلا.

تم قال: ويسن للرجال الاضطباع في المسعى جميعه. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

- ١- فقه عائشة -رضى اللُّه عنها- وعلمها، ودقة فهمها، وبلاغتها.
- ٢- الاجتهاد والمناقشة بين الصغير والكبير، وإبداء الصغير رأيه أمام الكبير.
  - ٣- توجيه الكبير للصغير برفق، وشرح المطلوب وإيضاحه وبيانه.

- ٤- ومن قول أبى بكربن عبد الرحمن « ولقد سمعت رجالا من أهل العلم... إلخ إظهار العلم
   وعدم كتمانه.
  - ٥- ومن قوله « إن هذا العلم » استحباب الثناء على المحسن في العلم، واستحسان القول الحسن.
    - ٦- ومن الرواية السابعة أن الطواف بين الصفا والمروة لا يكرر للقارن بين الحج والعمرة.
      - ٧- قال النووي: وفيه دليل على أن النبي على كان في حجة الوداع قارنا.

واللَّه أعلم

# (٣٣٧) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والذهاب من منى إلى عرفات الصبح، وتقديم دفع الضعفة

٢٧٢٧ - ٢٧٢٢ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٦٦) قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَصُوءَ. فَتَوَصَّا وَصُوءًا خَفِيفًا. ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ «الصَّلاةُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَصُوءَ. فَتَوَصَّا وَصُوءًا خَفِيفًا. ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَتَى أَتَى الْمُزْدَلِفَة. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَتَى أَتَى الْمُزْدَلِفَة. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْدُ لُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَتَى أَتَى الْمُزْدَلِفَة. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْدُ لُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُونُ وَلِفَةً وَلَا لَيْسِيقًا لَهُ عَلَى الْمُونُ وَلِوْ الْفَصْلُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُونُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُونُ وَلِيْ الْمُونُ وَلِيْ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُونُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَلُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُو

٢٧٢٣ - عَنِ الْفَضْلِ رَهِ اللَّهِ عَلَيْ لَا لَهُ عَلِيْ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

٢٧٢٤ - ٢٦٧ عَن الْفَضْلَ عَلَيْهُ (٢٦٧) أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

٥ ٢٧٢ - ٢٧٨ عَن الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢٦٨). وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُو كَافٌ نَاقَتَهُ. حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا (وَهُوَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَنْى) قَالَ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ». وَقَالَ: لَمْ يُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

٣٧٧٦ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَلْهُ عَنْ أَلِّهُ يَلَمُ يَذُكُرُ فِي الْحَدِيثِ: وَالنَّبِيُّ عَلَى يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ.

٢٧٢٧ - ٣٦٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ رَهِ ٢٢٩) وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ اللَّهِ رَهِ ٢٢٩ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ اللَّهِ مَ أَنْذِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ».

<sup>(</sup>٢٦٦)حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْـظُ لَـهُ قَـالَ أَخْبَرَنَـا إِسْمَعِيلُ بِنُ جَعْفُرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيَّبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

<sup>َ</sup> قَالَ كُرِيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ ٢٦٧)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ كِلاهُمَا عَنْ عِي

<sup>(</sup>۲٦٧)وحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشَّرَمَ كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَشْرَمٍ أَخْبَرَنِها عِيسَى عَن ابْنِ جُرَيْبِج أَخْبَرَنِي عَطَّاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدُفَ الْفَصْلَ مِنْ جَمْعِ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَصْلَ أَخْبَرَهُ (۲٦٨)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْعٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْوَبُيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَن الْفَصْلُ بْنِ عَبَّاسٍ

<sup>–</sup> وحُّدَّثَنِيَهِ زُهَيْرُ ۚ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإسْنَادِ (٢٦٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

٢٧٢٨ - ٢٧٢٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٢٧٠) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ. فَقِيلَ: أَعْرَاهِيٍّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُسورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ، فِي هَذَا الْمَكَان: «لَبَيْكَ. اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ».

٢٧٢٩ - ٢٧٢٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٢٧١) وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالا: سَمِعْنَا عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، هَاهُنَا يَقُولُ: «لَبَيْكَ. اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ» مُسْعُودٍ، بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، هَاهُنَا يَقُولُ: «لَبَيْكَ. اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ» ثُمَّ لَبَي وَلَبَيْنَا مَعَهُ.

٣٧٣١ - ٣٧٣٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢٧٣)، عَنْ أَبِيهِ رضي اللَّه عنهم. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ. فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! لَعَجَبًا مِنْكُمْ. كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟.

٣٧٣٣ - ٢٧٣٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٢٧٥). قَالَ: قُلْتُ لأَنْسِ بْنِ مَالِكِ، غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ. وَلا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

<sup>(</sup>٢٧٠)وحَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدْرِكُ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ غَنْ حُصَيْنَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ٧٧٧.مِهَا ثَنَ مِهُمِيهُ فَهُمُ نُ حُمَّادِ الْمُعْنِ ثُهِ هَا ثَنِيا لا يَعْنِ الْأَكْمُ لِلَّا عَ نُ خُصَيْن

<sup>(</sup>٢٧١)وحَدَّقَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبَكَّائِيَّ عَنْ خَصَيْسَ عَنْ كَشِيرِ بْسِ مُسدْرِكٍ الأشجعِيِّ عَسْ عَبْدِالرَّحْمَن بْسِن يَزِيدَ

<sup>(</sup>٢٧٢)حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَّنُ حَنْبُلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِى أَبِـي قَـالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٣٧٣)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُواَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ أَبِـي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٢٧٤)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِّكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَبِي بَكُر النُّقَفِيّ

<sup>(</sup>٢٧٥)وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ

٣٧٦- ٢٧٣٤ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٧٦)؛ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ. ثُمَّ تَوَضَّاً وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ. قَالَ «الصَّلاةُ أَمَامَك» فَرَكِب. فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ نَزِلَ فَتَوَضَّاً. فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّهَا وَلَمْ وَيَ الْمُؤْدَلِفَةَ فَرَلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا. وَلَمْ يُصَلِّهُ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

٣٧٧- ٢٧٣٥ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٧٧) قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ، لِحَاجَتِهِ. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ. فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ ﴿الْمُصَلَّى أَمَامَكَ﴾.

٣٧٧٦ - ٢٧٣٦ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧٨) قَسالَ: أَفَساضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ. (وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ: أَرَاقَ الْمَاءَ) قَسالَ: فَلَاعَا بِمَاء فَتَوضَّا وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِخِ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلاةَ. قَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

٧٧٣٧ - ٢٧٣٧ عَنْ كُرَيْبٍ (٢٧٩): أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ. فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَبَالَ (وَمَا قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ) ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّا وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلاةَ. فَقَالَ «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ وَلَمْ يَخُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُوا. قُلْتُ: فَكَيْ فَ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. وَلَمْ يَخُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُوا. قُلْتُ: فَكَيْ فَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

٢٧٣٨ - ٢٨٣٠ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٨٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ اللَّهُ عَنْهِمَا (٢٨٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا وَصُوعًا خَفِيفًا. الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ. (وَلَهُ يَقُلْ: أَهَرَاقَ) ثُهمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وُصُوءًا خَفِيفًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلاةَ. فَقَالَ «الصَّلاةُ أَمَامَكَ».

<sup>(</sup>۲۷٦) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (۲۷۷)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُبْيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

<sup>. .</sup> (۲۷۸)وحَدَّثْنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وحَدَّثَنَا أَبُـو كُرَيْسٍ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ غَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ

<sup>(</sup>٧٩٩)ُوحَدَّثَنَا ۚ اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْشُمَةً حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ (٨٨٠)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

٧٧٣٩ - ٢٨١ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٨١): أَنَّهُ كَانْ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ الْفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ. فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ. فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَكِبَ. ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

٠ ٢٧٤٠ - ٢٨٢ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٨٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ. وَأُسَامَةُ وِدْفُهُ. قَالَ أُسَامَةُ: فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا.

٢٧٤١ - ٢٨٣ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (٢٨٣)، قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ، وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةُ ابْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ. قُلْتُ: كَيْهِ عَلَى كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ.

٢٧٤٢ - ٢٨٤ عَنْ هِشَامِ بْسَنِ عُسَرُوَةَ (٢٨٠) بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ: وَزَادَ قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَق.

٢٧٤٣ - 7٨٥ عَـنْ أَبِسِي أَيُّـوبَ ﷺ (٢٨٥): أَنَّـهُ صَلَّـى مَـعَ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ فِـي حَجَّـةِ الْـوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بالْمُزْدَلِفَـةِ.

٢٧٤٤ - ٢٨٦ عَـنِ ابْسنِ عُمَـرَ رَضِي اللَّـه عَنْهمَـا (٢٨٦): أَنَّ رَسُــولَ اللَّـهِ ﷺ صَلَّـى الْمَغْــرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، جَمِيعًـا.

٢٧٤٥ - ٢٨٧ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢٨٧)؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَـجْدَةٌ. وَصَلَّى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَـجْدَةٌ. وَصَلَّى الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ. حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢٨١)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>٢٨٢)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء َّعَن ابْن عَبَّاسَ

<sup>(</sup>٢٨٣)وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ خَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ مِنْ أَوْلِمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُونِدُ وَمُؤْمِنِهِ مِنْ أَنِيهِ عَلَيْنَا مُعْن

<sup>(</sup>٢٨٤)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرَ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٢٨٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّـهِ بْنَ يَزِيـدَ الْخَطْمِيَّ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أُمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٢٨٦)َوحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنَ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢٨٧)وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ

٢٧٤٦ - ٢٨٨ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ اللَّهُ الْمُكُا أَنَّـهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَـةٍ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّـهُ صَلَّى مِثْلَ. ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَي صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٢٧٤٧ - ٢٨٩ عَنْ شُعْبَةَ (٢٨٩) بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: صَلاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِسدَةٍ.

٢٧٤٨ - ٢٩٠ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٩٠) قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثًا. وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

٧٧٤٩ - ٢٩١ عَنْ سَعِيدِ بْسَنِ جُبَيْرٍ رَجِّهُ (٢٩١) قَسَالَ: أَفَضْنَا مَسِعَ ابْسِنِ عُمَسرَ حَتَّسى أَتَيْنَا جَمْعًا. فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْصَسرَفَ. فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِسِي هَـٰذَا الْمَكَانِ.

٠ ٧٥٠ - ٢٩٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ١٩٩٦ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّةً إِلا لِمِيقَاتِهَا. إِلا صَلاتَيْنِ: صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

٧٥١ - عَن الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

٢٥٥٢ -  $\frac{797}{70}$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٩٣): أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَـةَ الْمُزْدَلِفَـةِ. تَدْفَعُ قَبْلَـهُ. وَقَبْـلَ حَطْمَـةِ النَّـاسِ. وَكَــانَتِ امْــرَأَةً ثَبطَــةً. (يَقُــولُ الْقَاسِــمُ: وَالنَّبطَــةُ النَّقِيلَةُ) قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ. وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بدَفْعِهِ. وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ، كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

٢٧٥٣ - ٢٩٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٩٠) قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بلَيْل. فَأَذِنَ لَهَــا. فَقَــالَتْ عَائِشَــةُ: فَلَيْتَنِــي كُنْــتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلِي اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إلا مَعَ الإِمَامِ.

<sup>(</sup>٢٨٩)وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup> ۲۹٠) و حَدَّثَنَا عَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّرَاق أَخْبَرَنَا الْقُوْرِيُّ غَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن عُمَرَ (۲۹۱) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إَسْحَقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (۲۹۲) وَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشُو عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا عُثْمَانٌ بْنُ أَبِي شَيِّبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرير عَن الأعْمَش بهَذَا الإسْنَادِ

<sup>(</sup>٢٩٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنَ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا ٱقْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٌ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ (٢٩٣)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْى جَمِيعًا عَنْ النَّقَفِيُّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ

٢٧٥٤ - ٢٩٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٩٥) قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةُ. فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنْدِي. فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ. قَبْلَ أَنْ يَسْأْتِيَ النَّاسُ. فَقِيسلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَأَذِنْ لَهَا.

٥ ٧٧ - <del>٢٩٦</del> وَنَحْسِوَهُ (٢٩٦)

٢٥٥٦ - ٢٩٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢٩٧) مَوْلَى أَسْمَاءَ رَضِي اللَّه عَنْها؛ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِي عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لا. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُسمَّ قَالَتْ: يَا بُنسيًّ! هَلْ غَاابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّسى رَمَتِ الْجَمْرَةَ. ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهُ! لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلا. أَيْ بُنَيًّ! إِنَّ النَّبِيَّ عَلَي أَذِنَ لِلظُّعُن.

٧٥٧ - عَسن ابْسنِ جُرَيْسجِ بِهَسذَا الإِسْسنَادِ وَفِسي رِوَايَتِسهِ: قَسالَتْ: لا. أَيْ بُنَسيًّ! إِنَّ نَبِسيًّ اللَّهِ عَلِي الْمُعنِهِ.

٢٧٥٨ - ٢٩٨ عَن ابْن شَوَّال (٢٩٨): أنَّهُ دَخَـلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَـةَ فَأَخْبَرَتْـهُ أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ بَعَـثَ بِهَـا مِنْ جَمْعِ بِلَيْـلِ.

٢٧٥٩ - ٢٩٩ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٩٩) قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّه عَنْها (٢٩٩) نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْسَى. وَفِي رِوَايَةِ ﴿نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ﴾.

٠٢٧٦ - ٣٠٠ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٠٠ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الثَّقَل (أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ) مِنْ جَمْع بلَيْل.

<sup>(</sup>٢٩٨)وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ (٢٩٦)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنا وَكِيـعٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ بَهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>٢٩٧)حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ٱلْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ:

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرُمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن ابْن جُرَيْج بهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٢٩٨) ِحَدَّثِنِي هُمُحَمَّدُ بْنُ حِاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَ وحَدَّثَنِيَ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالَ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٢٩٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ّبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَصْرِو ابْنِ دِينَارِ عَنْ سَالِمَ بْنِ شَوَّال عَنْ أُمِّ حَبيبَةً

<sup>(</sup>٣٠٠)َحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَخْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس

٢٧٦١ - ٢٧٦١ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٠١ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَة أَهْلِهِ.

٣٠٦٠ - ٣٠٦٣ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (٣٠٢ قَالَ: كُنْستُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ.

٣٧٦٣ - ٣٠٣ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّه عَنْهِ مَا (٣٠٣) قَالَ: بَعَثَ بِي رَسُولُ اللّهِ عَنَّ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ عَنَّ ابْنِ جُرِيْجٍ لعَطَاءٌ الرواى عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بَلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لا. إلا كَذَلِك، بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْر. وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْر؟ قَالَ: لا. إلا كَذَلِك.

٢٧٦٤ - ٣٣٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (٣٠٠ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ. فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ. فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُ مَ . ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِيفَ الْإِمَامُ. وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْ يَقْدَمُ مِنَى لِصَلاقِ الْفَجْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَدَ ذَلِكَ. فَإِذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَدَ ذَلِكَ. فَإِذَا وَمَنْ الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْحَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# المعنى العام

كان الدستور الأساسى فى الحج وشعائره قول الرسول و خذوا عنى مناسككم وكانت أقواله وأعماله فى حجة الوداع هى مواد وقواعد هذا الدستور، وحرص الصحابة على استيعابه سمعاً وبصراً، وحرص التابعون على تحصيله والوقوف عليه من الصحابة وكانت أحاديث الباب عن أحداث ما بعد الوقوف بعرفة إلى رمى جمرة العقبة، أو إلى صبح يوم النحر.

أسامة بن زيد، الحبيب بن الحبيب كان يركب خلف رسول اللَّه الله على ناقة واحدة من حين تحرك صلى اللَّه عليه وسلم نازلا من عرفات حتى وصل المزدلفة، ومن المزدلفة أردف رسول الله الفضل بن العباس بدلاً من أسامة، وأخذ أسامة يجرى على رجليه يسابق المشاة والراكبين حتى وصل إلى منى، فأمسك بخطام ناقة رسول اللَّه الله الله عليه، وهو يرمى جمرة العقبة. فيحدثنا أسامة والفضل ارضى اللَّه عنهما عن هذه الرحلة الكريمة، فيقول أسامة: تحرك ودفع رسول اللَّه الله عنهما في السير سيرًا عاديًا هادئاً، لا بطيئا ولا سريعا، لعدم مزاحمة الناس، وكان يدعو الناس بالترفق في السير

<sup>(</sup>٣٠١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّه سمع ابْنَ عَبَّاس يَقول

<sup>(</sup>٣٠٢)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٣٠٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>٣٠٤)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى قَالا أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنْ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنُهُ

والهويني، بصوته مرة فيقول: عليكم بالسكينة، وبيده وبالإشارة أخرى. الرفق. الرفق، وبكفه ناقته عن الجرى عمليا مرة ثالثة، فإذا وجد خلو طريق أسرع، فأسرع الناس خلفه، وهكذا حتى وصل إلى طريق بين جبلين بين عرفات ومزدلفة، فانتحى من القوم ناحية، ونزل، وقضى حاجته فبال، واستجمر، ثم جاء إلى أسامة فطلب ماء الوضوء، فصب عليه أسامة، فتوضأ وضوءاً خفيفا سريعا، ثم أنشأ يركب، قال له أسامة: لم نصل المغرب، وقد تحركنا من عرفة بعد الغروب؟ وقد علمتنا الصلاة في أول وقتها؟ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أذكرها لاأنساها، لكني سأصليها فيما بعد، كما شرع اللَّه، وركب، وسار على هيئته السابقة حتى وصل المزدلفة مسافة تقرب من ثلاثة أميال، فأشار على الناس بالتوقف، لا بالنزول، فأناخ كل إنسان بعيره في مكانه، ولم يحل أمتعته، ولم ينزلها، لأنه لا يعلم ما سيكون بعد، نزول ومبيت؟ أم رحيل؟ وأذن وأقيم، وصلوا المغرب ثلاث ركعات، ثم أقيم للعشاء، فصلوا العشاء ركعتين قصرا، ولم يتنفلوا بين الصلاتين، ولا بعد العشاء، ثم أعلن فيهم أنهم يبيتون بالمزدلفة فأعدوا منازلهم، وحلوا فرشهم وزادهم وأمتعتهم، وناموا ليلتهم، واستيقظوا عند الفجر على الأذان، وقد كان من عادته صلى اللَّه عليه وسلم أن يصلى الفجر بأصحابه بعد فترة من الأذان، يكاد الضوء فيها يسفر، لكنهم فوجئوا بالإقامة تقام سريعا، وبغلس وظلمة، حتى تخيل بعضهم أن الصبح المعتاد لم يدخل بعد، وصلوا، وطلب منهم أن يلتقطوا حصى الرمي من المزدلفة، حتى لا يشتغلوا عند وصولهم إلى منى بشيء قبل الرمي، ووصف لهم حجم الحصى أن يكون في حجم حبة الفول، وأمر رسول اللَّه ﷺ من يلتقط له حصاه، ثم تحركوا من المزدلفة نحو مني، حتى وصلوا إلى وادى محسر وهو بين المزدلفة ومني، فأسرعوا فيه السير. هذا ما كان من القوم بصفة عامة، أما بعض النساء والصبيان فقد أذن لهم بالرحيل من المزدلفة إلى منى في الليل، ليصلوا فيرموا قبل الزحام، استأذنت في ذلك أم المؤمنين سودة وبعض أمهات المؤمنين، لكن عائشة رضى اللَّه عنها لم تستأذن، فلما شاهدت الزحام قالت: باليتني كنت فيمن استأذن، لكنها مع ندمها لم تكن تستأذن الإمام في حجاتها اللاحقة بل كانت تفضل النزول مع الإمام، أما اللائي رخص لهن فقد وصلن منى، منهن من وصلت قبل الفجر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ومنهن من وصلت فرمت بعد ذلك. وسئل أسامة والفضل عن أذكار رسول الله ﷺ أثناء هذه الرحلة؟ فقالا: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما سئل عبد اللَّه بن عمر وأنس ابن مالك عن تلبية الصحابة في غدوهم ورواحهم من منى إلى عرفات صبيحة يوم عرفة؟ فقالا: كان منا المهلل الملبي، ومنا المكبر، لا يعيب ولا ينكر أحدنا على صاحبه. رضى اللُّه عن الصحابة أجمعين.

# المباحث العربية

(ردفت رسول الله ﷺ من عرفات) فى رواية البخارى «أن أسامة كان ردف النبى ﷺ من عرفة إلى المزدلفة ﷺ ثم أردف الفضل « مما يوضح روايتنا فى أن أسامة ركب ردف النبى ﷺ بعد أن أناخ وتوضأ ، أما من المزدلفة إلى منى فكان الفضل ردف النبى ﷺ، وسار أسامة على قدميه هذه

المسافة ، ففى رواية عن أسامة «حتى جئنا المزدلفة ، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس فى منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا، قال كريب : وكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن العباس، وانطلقت أنا فى سباق قريش على رجلى « ولا يلزم من هذا أن يكون أسامة لم يحضر رمى رسول الله على جمرة العقبة، فقد يكون سبق إلى الجمرة، وانتظر رسول الله على هناك، يؤيد هذا ما جاء عن أم الحصين قالت: « فرأيت أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة « فرواية البخارى عن ابن عباس « أن أسامة بن زيد والفضل كلاهما قالا : لم يزل النبى الله على حتى رمى جمرة العقبة « هذه الرواية لا يحكم عليها بأنها مرسلة ، بل هى متصلة .

(فلما بلغ الشعب الأيسر) الشعب بكسر الشين وسكون العين هي الطريق في الجبل، واللام فيه هذا للعهد وهو بين عرفة والمزدلفة.

(فصببت عليه الوضوع) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به ، وقد يطلق في لغة ضم الواو على الماء الذي يتوضأ به أيضا، وهي لغة ليست بشيء.

(فتوضاً وضوءاً خفيفاً) أي خففه بأن توضاً مرة بدل ثلاث ، أوخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله فى الرواية التاسعة « ولم يسبغ الوضوء » وقوله فى الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة «فتوضاً وضوءا ليس بالبالغ » وقال ابن عبد البر: معناه استنجى، وأطلق عليه اسم الوضوء لأنه من الوضاءة وهى النظافة، ومعنى الإسباغ الإكمال، أى لم يكمل وضوءه فيتوضاً للصلاة، قال: وقيل: إن معنى قوله «لم يسبغ الوضوء » أى لم يتوضاً فى جميع أعضاء الوضوء ، بل اقتصر على بعضها ، فيكون وضوءاً لغوياً أيضاً، ويبعد هذين التأويلين أنه لايقال للناقص خفيف ، ثم إن قول أسامة « الصلاة » يدل على أنه رآه يتوضأ وضوء الصلاة، واحتمال أن مراد أسامة أتريد الصلاة ؟ فلم تتوضأ وضوء الصلاة ؟ احتمال بعيد، ثم إن قول أسامة « صببت عليه الوضوء فتوضاً « يبعد أن المراد بالوضوء الاستنجاء.

(الصلاة يارسول اللّه) منصوب على الإغراء. أى توضأت فالزم الصلاة، ويجوز الرفع، والتقدير: حانت الصلاة، وفي الرواية العاشرة « أتصلى »؟

(الصلاة أمامك) مبتدأ وخبر، و «أمامك » مكانا أو زمانا، أى فى المكان أو الزمان الآتى بعد وفى الرواية العاشرة «المصلى أمامك ».

(فركب حتى أتى المزدلفة، فصلى) في الكلام طي محذوف، والأصل كما جاء في الرواية التاسعة « فلما جاء المزدلفة نزل، فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة »

(ثم ردف الفضل رسول الله ﷺ) أى ركب الفضل خلف رسول الله ﷺ، صبيحة المبيت بالمزدلفة.

- (غداة جمع) الغداة الصباح، «وجمع» بفتح الجيم وسكون الميم اسم المزدلفة، أى غداة الليلة التي كانت بالمزدلفة.
  - (حتى بلغ الجمرة) أل في «الجمرة» للعهد، أي جمرة العقبة.
- - (وهوكاف ناقته) أي مانعها من الإسراع.
  - (حتى دخل محسرا) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة ، وهو واد في نطاق مني.
- (عليكم بحصى الخذف) وهو الحصى الذى فى قدر حبة الباقلاء ، والتى توضع بين السبابة والإبهام فترمى، والخذف بفتح الخاء وسكون الذال الرمى.
- ( يشير بيده كما يخذف الإنسان) أى قال: عليكم بحصى الخذف، موضحا قوله بالفعل والإشارة، أى فارموا به الجمرة هكذا، ولم يرتض النووى هذا المعنى، وقال: المراد الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس بيانا لهيئة الرمى.
- (سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام أنزلت عليه المناسك، وأخذ عنه الشرع، وبين الأحكام فاعتمدوه.
- (فقيل: أعرابي هذا؟) أنكروا عليه أن يلبى بعد الوقوف بعرفة ، ونسبوه للأعراب الجهلة بأحكام مناسك الحج، وأخرج البيهقى أن عبد الله بن مسعود كان رجلا أسمر اللون، له ضفيرتان، عليه سحنة أهل البادية، فلما لبى صبح يوم النحر اجتمع عليه الغوغاء، فقالوا: يا أعرابي. إن هذا ليس بيوم التلبية ، إنما هو التكبير.
- (فمنا المكبر، ومنا المهلل) معناه ما جاء في الرواية قبله «منا الملبي، ومنا المكبر» فالمهل والمهلل الملبي، لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية
- (ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء) توضيحه ما جاء في الرواية الثانية عشرة وفيها «حتى جئنا المزدلفة ، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم» أي كل أناخ في المكان الذي وقف فيه «ولم يحلوا » بضم الحاء، أي لم يفكوا أمتعتهم، ولم يحلوا رباط أزودتهم وفرشهم على احتمال السير بعد الصلاة «حتى أقام العشاء الآخرة فصلى» فأعلن لهم أنهم يبيتون «ثم حلوا» للمبيت.
- (انصرف إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء) في الكلام طي بينته الرواية الأولى « فبال ، ثم جاء، فصببت.. » والرواية الرابعة عشرة.

(لما أتى النقب) بفتح النون وإسكان القاف، وهو الطريق في الجبل، وقيل: الفرجة بين الجبلين.

(فما زال يسير على هيئته) التى كان يكف فيها ناقته عن الإسراع، قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ، وفى بعضها «على هيئة » بكسر الهاء وبالنون، وكلاهما صحيح المعنى.

(سئل أسامة وأنا شاهد) أي وأنا حاضر السؤال.

(كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص) «العنق» بفتح العين والنون هو سير فوق البطىء، وقيل: هو أدنى المشى، وقيل: هو أوله، ومعنى «فإذا وجد فجوة» أى إذا وجد متسعا من الأرض لا ناس به، قال النووى: ورواه بعض الرواة فى الموطأ «فرجة» بضم الفاء وفتحها، وهى بمعنى الفجوة، والنص بفتح النون وتشديد الصاد الإسراع فوق العنق.

(ليس بينهما سجدة) أى ليس بينهما صلاة نافلة، وفى رواية للبخارى «لم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما»

(إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجريومئذ قبل ميقاتها) قال النووى: المراد قبل وقتها المعتاد، لاقبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعين تأويله على ما ذكرته .اهـ

(ليلة المزدلفة) أي ليلة المبيت بالمزدلفة.

(تدفع قبله) أى استأذنته فى أن تدفع - أى تنزل إلى منى قبله، وفى الرواية الرابعة والعشرين « أن تفيض من جمع بليل «

(وقبل حطمة الناس) بفتح الحاء وسكون الطاء، أي زحمة الناس.

(وكانت امرأة ثبطة) بفتح الثاء، وكسر الباء وإسكانها، قال النووى: وفسرها - أى الراوى - في الكتاب - أي في الرواية الثالثة والعشرين - أنها الثقيلة، أي ثقيلة الحركة بطيئة، من التثبيط،

وهو التعويق. وفي الرواية الرابعة والعشرين «كانت امرأة ضخمة تبطة » وفي الخامسة والعشرين « تقيلة تبطة »

(فــأذن لهـا) تفيد الروايـة السـابعة والعشـرون أنـه أذن كذلـك لأم حبيبـة أم المؤمنيـن رضى اللّه عنهـا.

(وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه) أي بدفع رسول الله على.

(لأن أكون استاذنت -....- أحب إلى من مفروح به) أي أحب إلى مما يفرح به من كل شيء.

(وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) فائدة هذه الجملة أن التمنى الذى تمنته لم يجعلها تدفع قبل الإمام فى حجاتها اللاحقة، بل آثرت الالتزام بما فعلته مع النبى على أنه الأفضل، وإن شق.

(عند دار المزدلفة) أي عند دارها ومنزلها بالمزدلفة، ولفظ البخاري «عند المزدلفة»

(هل عاب القمر؟) كان مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ومن هذا الحديث اشترط بعض الفقهاء أن بداية الرمى النصف الثانى من الليل وسيأتى فى الباب الذي يلى الباب الآتى.

(فصلت سباعة) في رواية البخاري « فقامت تصلي، فصلت ساعة » أي مدة من الزمان.

(يابنى) بضم الباء وفتح النون، تصغير ابن.

(ثم صلت في منزلها) أي صلت الفجر في المنزل الذي ضرب لها بمني، بعد أن رمت الجمرة.

(أى هنتاه) «أى» حرف نداء أى ياهذه، يقال للمذكر إذا كنى عنه «هن» وللمؤنث «هنة» وزيدت الألف لمد الصوت، والهاء لإظهار الألف، وهو بفتح الهاء وسكون النون، وقد تفتح، وإسكانها أشهر.

(لقد غلسنا) بفتح الغين وتشديد اللام المفتوحة وسكون السين، أى لقد رمينا الجمرة بغلس، والغلس ظلمة الليل، وفي رواية أبى داود « فقلت : إنا رمينا الجمرة بغلس » أى وما كان يصح ذلك

(قالت: كلا) وفى ملحق الرواية «قالت: لا» والنفى ليس نفى التغليس، فهو واقع، وإنما المراد نفى لازمه، أى نفى عدم الصحة، أى إثبات الصحة، وعللته بإذن النبى ومعلوم أن أسماء كانت فى آخر حياتها ضخمة ثقيلة عمياء. رضى اللَّه عنها.

(أذن للظعن) وفي ملحق الرواية « أذن لظعنه » بضم الظاء والعين، وبسكون العين أيضا، جمع

ظعينة وهى النساء، وسميت النساء بذلك لأنهن يظعن ويقمن فى بيوتهن فى غياب أزواجهن، كما قيل: قعيدة البيت، و ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ [النور: ٦٠]. أي كبيرات السن.

(بعثني رسول اللّه ﷺ في الثقل) بفتح الثاء والقاف، وهو المتاع ونحوه.

(أوقال فى الضعفة) بفتح العين، جمع ضعيف، وقال ابن حزم: الضعفة النساء والصبيان فقط، قال العينى، ويدخل فيه المشايخ العاجزون وأصحاب الأمراض، لأن العلة خوف الزحام عليهم.

(أنا ممن قدم رسول اللَّه ﷺ في ضعفة أهله) أي ممن أذن لهم رسول اللَّه ﷺ الدفع من المزدلفة ليلا باعتباره صبيا.

(فيقفون عند المشعر الحرام) قيل اسم لقزح جبل بالمزدلفة، وقيل: جميع المزدلفة.

(أرخص، في أولئك رسول الله على) في بعض الروايات «رخص» من الرخصة، والتي هي ضد العزيمة، وهو أظهر وأصح هنا من «أرخص» التي من الرخص ضد الغلاء. والمشار إليهم في أولئك الضعفة المذكورون.

#### فقه الحديث

هذه المجموعة من الأحاديث تتناول ست مسائل رئيسة:

الأولى: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.

الثانية: جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة.

الثالثة: المبيت بالمزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح فيها.

الرابعة: الترخيص للضعفة بالدفع بليل من المزدلفة إلى مني.

الخامسة: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، وإدامة التلبية حتى يوم النحر، وحتى رمى جمرة العقبة.

السادسة: مايؤخذ من الأحاديث من أحكام غير ما تقدم.

وهذا هو التفصيل:

۱- الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة: تبين الرواية السادسة عشرة كيف كان يسير صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، وأنه كان يسير سيرا هادئا على هيئة المشى العادى، دون إسراع، لعدم المزاحمة، ولعدم مضايقة المشاة والراكبين، فإذا وجد أمامه فسحة وفراغا أسرع بالسير لينجز الشعائر، وليفسح الطريق لمن خلفه، وبخاصة إذا كان إماما يتبعه الناس.

وتوضح الرواية الثانية الأمر حين تقول: إن رسول الله علي كان يقول للناس في دفعهم من عرفة:

«عليكم بالسكينة »، وفى رواية أبى داود « أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف » [أى ليس بالإسراع] ويستمد عمر بن عبد العزيز حين خطب بعرفة يستمد هذا المعنى فيقول : أيها الناس، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. قال الراوى « فما رأيت ناقة رسول الله رافعة يدها، حتى أتى جمعا » قال الحافظ ابن حجر: في هذا كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة، لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين، بين الوقار والسكينة عند الزحمة، وبين الإسراع عند عدم الزحام.

أما ماذا فعل صلى اللَّه عليه وسلم في الطريق؛ فتحدثنا الرواية الأولى والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أنه صلى اللَّه عليه وسلم لما بلغ الشعب الأيسر قبل المزدلفة أناخ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ناقته، ثم مال إلى مكان منخفض، فانتحى هناك، فبال، واستجمر، وعاد حيث ناقته، فطلب من أسامة ماء الوضوء، فصب عليه فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فسأله أسامة: هل تصلى المغرب؟ قال: لا. الصلاة أمامك بالمزدلفة، وركب حتى أتى المزدلفة.

قال الحافظ ابن حجر: هذا النزول كان لقضاء الحاجة، وليس من المناسك، لكن ابن عمر - رضى الله عنهما - وقد عرف بشدة التحرى والاقتداء برسول الله على كان إذا وصل إلى هذا المكان نزل، وقضى حاجته، وتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم لا يصلى حتى يصل المزدلفة.

٢- جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة: تحدثنا الرواية التاسعة والثانية عشرة أنه والماجاء المزدلفة نزل، فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، ونزل الناس عن رواحلهم وأناخوها، لكن لم يحلوا أمتعتهم، وصلوا مع رسول الله والمغرب، ثم علموا أنهم سيبيتون بالمزدلفة، فعادوا إلى رواحلهم، فحلوا أمتعتهم وفرشهم، ثم أقيمت الصلاة للعشاء، فصلوها مع رسول الله والله المغرب. ثم أقيمت الصلاة للعشاء المغرب. ثم أقيمت العشاء المغرب. ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ».

لكن الرواية المتممة للعشرين والرواية الواحدة والعشرين تصرحان بأن الصلاتين كانتا بإقامة واحدة. ولم تتعرض روايات مسلم للأذان، لكن في البخاري، في حج عبدالله بن مسعود، « أنه رضى الله عنه أمر رجلا فأذن وأقام » وفي رواية أخرى له أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله عليه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما » وأخذ بظاهر هذا الحديث مالك قال الحافظ ابن حجر: وهو اختيار البخاري، وروى ابن عبدالبرعن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود، وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا، ومع كونه لم يروه، ويترك ما روى عن أهل المدينة، وهو مرفوع؟

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين، حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة، وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما روى عن ابن مسعود، مع أنهم لا يعدلون به أحدا.

قال الحافظ ابن حجر: اعتمد مالك على صنيع عمر شه فقد روى عنه أنه فعله أخرجه الطحاوي، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه، فأذن لهم، ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك التأويل في حق عمر، لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت له هذا التأويل في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم.

#### وحاصل المذاهب الفقهية في ذلك:

الحنفية والشافعي في القديم ورواية عن أحمد: أذان واحد وإقامتان، وسنده حديث جابر الماضي في باب وجوه الإحرام الرواية الخامسة والثلاثون، وفيه « جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين » وبالقياس على جمع الظهر والعصر بعرفة. قال النووى: وهو الأصح في مذهبنا.

الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط، وسنده حديث أسامة، الروايتان التاسعة والثانية عشرة.

ابن عمر رضى الله عنهما: يقيم فقط إقامة واحدة للصلاتين، كما جاء في الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين.

قال الحافظ ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد اهـ.

وفي الرواية الثامنة عشرة والمتممة للعشرين أن الصلاة كانت قصراً مع الجمع «صلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين ».

وتصرح الرواية التاسعة بعدم التنفل بين الصلاتين « فصلاها ولم يصل بينهما شيئا » وكذا الرواية الثامنة عشرة، وفيها «ليس بينهما سجدة » وفي رواية للبخاري « ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما » قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب، وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد بينهما، بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد نلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. اهـ قال الحافظ: ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود شي وفي حكم الجمع بينهما بمزدلفة في بالمزدلفة يقول النووي في المجموع: أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء المسافر، فلو جمع بينهما في وقت المغرب، أو في غير المزدلفة جاز هذا

مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد وداود وبعض أصحاب مالك: لا يجوز أن يصليها قبل المزدلفة، ولا قبل وقت العشاء. قال: والخلاف مبني على أن هذا الجمع بالنسك؟ أم بالسفر؟ فعندنا بالسفر، وعند أبي حنيفة بالنسك، وقال في شرح مسلم: وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بحديث ابن مسعود [روايتنا الثانية والعشرين] على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، لأن ابن مسعود من ملازمي النبي وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة، التي يجوز فيها القصر والجواب عن هذا الحديث أنه قول بالمفهوم، وهم لا يقولون به، ونحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. اهـ

وقال البدر العيني: لا خلاف في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، ولكن الخلاف في هل هو للنسك؟ أو لمطلق السفر؟ أو للسفر الطويل؟ فمن قال للنسك قال: يجمع أهل مكة وأهل منى وعرفة والمزدلفة، ومن قال: للسفر السفر قال: يجمعون سوى أهل المزدلفة، ومن قال: للسفر الطويل قال: لا يجمع أهل مكة ومنى والمزدلفة وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصر، ويجمع من طال سفره.

وفي هذا الجمع يقول سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي المزدلفة، وله السعة في ذلك إلى نصف الليل، فإن صلاهما دون المزدلفة أعاد، وكذا قال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة، وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده فعليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة، وقال مالك: لا يصليهما أحد قبل المزدلفة إلا من عذر، فإن صلاهما من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق، وذهب الشافعية إلى أن هذا هو الأفضل لكنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، بأرض عرفات أو غيرها، أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك.

٣- المسألة الثالثة المبيت بالمزدلفة والتغليس بصلاة الصبح: وفي ذلك تقول الرواية الثانية عشرة «حتى أقام العشاء الآخرة فصلى، ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال... إلخ » وتقول الرواية الثانية والعشرون «صلاة المغرب والعشاء يجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» وفي رواية «قبل وقتها بغلس» وتقول الرواية الثالثة والعشرون «وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه» وحديث جابر في [روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام] فهذه الروايات تفيد أن النبي شيابات هو وأصحابه في حجة الوداع بالمزدلفة فيما عدا الضعفة الذين رخص لهم في الدفع من المزدلفة بليل، وفي هذا المبيت يقول النووي: واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة، ليلة النحر، والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم، وصح حجه، وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث وقالت طائفة: هو سنة، إن تركه فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه، ولا دم، ولا غيره وهو قول للشافعي، وبه قال جماعة، وقالت طائفة: لا يصح حجه، وهو محكى عن النخعي وغيره، وحكى

عن عطاء والأوراعى أن المبيت بالمزدلفة فى هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة، ولا فضيلة فيه، بل هو منزل كسائر المنازل، إن شاء تركه، وإن شاء لم يتركه. وهذا قول باطل.

قال: واختلفوا فى قدر المبيت الواجب، فالصحيح عند الشافعى أنه ساعة فى النصف الثانى من الليل، وفى قول له: ساعة من النصف الثانى أو ما بعده إلى طلوع الشمس، وفى قول ثالث له أنه معظم الليل، وعن مالك ثلاث روايات، إحداها كل الليل والثانى معظمه، والثالث أقل زمان.اه قال الحافظ ابن حجر: قال مالك: إن مربها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع.

كما تفيد الرواية الثانية والعشرون أن النبى على على على الصبح، أى صلاها والظلمة فى الأفق، وقد وضحنا فى المباحث العربية المراد من صلاة الصبح قبل ميقاتها والمهم أن استحباب الصلاة فى أول الوقت فى هذا اليوم أشد وآكد، لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة فى التبكير في أول طلوع الفجر، ليتسع الوقت لفعل المناسك.

3- المسألة الرابعة الترخيص للضعفة بالدفع ليلا من المزدلفة إلى منى، وتتحدث عنها الروايات الثالثة والعشرون وما بعدها. ولم تبين رواياتنا متى أفاض رسول الله وسلم، ثم وقف فقال: إن في البخارى عن عمرو بن ميمون قال: «شهدت عمر شه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وإن النبي شهدة خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، وتوضح لنا رواية جابر شهر روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام، توضح لنا كيف ومتى أفاض صلى الله عليه وسلم، فتقول «ثم اضطجع رسول الله وسلم الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره، وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس».

قال النووى: السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر، إلا الضعفة، فيستحب لهم الدفع قبل الفجر، فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز، ولادم. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر، فإن دفع قبل الفجر لزمه دم. ثم قال: ومذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح «المشعر الحرام» ولا يزال واقفا به، يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا، وهو قول عامة العلماء غير مالك، فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار، دليلنا حديث جابر السابق وهو صحيح .اهـ.

ثم قال: قال الشافعى والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من المزدلفة قبل طلوع الفجر، بعد نصف الليل إلى منى، ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة وحديث ابن عباس وابن عمر وأسماء وأم حبيبة [رواياتنا الثالثة والعشرين وما بعدها].

٥- المسئلة الخامسة التلبية والتكبير من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى منى أما من منى أما من منى إلى عرفات الله بن عمر من منى إلى عرفات فتتحدث عنه روايتنا الخامسة والسادسة عن عبد الله بن عمر والسابعة والثامنة عن أنس بن مالك، وفيها « منا الملبى، ومنا المكبر » « فمنا المكبر ، ومنا

المهلل». «كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا، فلا ينكر عليه». »فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب، أحدنا على صاحبه»

قال النووى: فى ذلك دليل على استحباب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل، وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة.

وأما عن دوام التلبية إلى رمى جمرة العقبة فتتحدث عنه الرواية الأولى، فتقول «لم يزل رسول اللّه عليه سورة الله عليه سورة يقول في هذا المقام: لبيك اللّهم لبيك » ومثل ذلك في الرواية الرابعة وملحقها.

قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يـوم النحر وبعدها يشرع الحـاج فى التحلل، وروى ابن المنـذر بإسـناد صحيح عـن ابن عبـاس أنـه كـان يقول: »التلبية شعار الحاج، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمى جمرة العقبة » وروى سعيد ابن منصور من طريق ابن عبـاس قال: حججت مع عمر إحـدى عشرة حجة، وكان يلبى حتى يرمى جمرة العقبة »

وباستمرارها إلى رمى جمرة العقبة قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحمد وإسحق وأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة.

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح الموقف، روى عن عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلى وبه قال مالك، وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وقال الحسن البصرى: يلبى حتى يصلى الصبح يوم عرفة، ثم يقطع.

وأشار الطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لاعلى أنها لا تشرع، وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار.

واختلفوا أيضا: هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة؟ أو عند تمام الرمى، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى. قال الحافظ ابن حجر: ويدل لهم ماروى ابن خزيمة عن ابن عباس عن الفضل قال: »أفضت مع النبى شي من عرفات، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة: هذا حديث، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله «حتى رمى جمرة العقبة » [في ملحق روايتنا الثانية] أي أتم رميها. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

۱- من الرواية الأولى، من قوله « ردفت رسول اللَّه ﷺ من عرفات » استحباب الركوب فى الدفع من عرفات.

٢- وجواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة.

٣- وجواز الارتداف مع أهل الفضل، ولا يكون ذلك خلاف الأدب.

- 3- وفي قوله « فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً جواز الاستعانة في الوضوء، قال الشافعية: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما، وتقديمه إليه، وهذا جائز، ولا يقال: إنه خلاف الأولى. والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء، فهذا مكروه كراهة تنزيه، إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره، الثالث: أن يستعين بمن يصب عليه، فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى، وهل يسمى مكروها؟ وجهان، أصحهما ليس بمكروه، لأنه لم يثبت فيه نهى، وأما استعانة النبي السامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك فلبيان الجوان، ويكون أفضل في حقه حينئذ، لأنه مأمور بالبيان.
- ٥- وفى قوله: «الصلاة. يا رسول اللَّه «استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة، ليفعله، أو يعتذر عنه، أو يبين له وجه صوابه.
  - ٦- ومن قوله: «الصلاة أمامك» أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب.
- ٧- ومن قوله «عليكم بالسكينة، وكفه ناقته صلى اللَّه عليه وسلم» السنة وأدب السير في مواضع الزحام.
- ٨- ومن قوله «سورة البقرة » جواز قول سورة كذا، وكره ذلك بعض الأوائل، وقال: إنما يقال: السورة التى تذكر فيها البقرة مثلا. والصواب جواز قول ذلك. بهذا قال «جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة. وفي الباب الآتى تعرض لهذه المسألة.
- ٩- ومن قوله « نزل، فبال » جواز استعمال الألفاظ التي تستبشع. ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى
   التصريح، بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك.
- ١٠- ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « ولم يقل أراق الماء » دقة الرواة، وتحريهم الألفاظ المروية ما أمكن .
- ۱۱- وفي الرواية الثانية عشرة، في قوله »جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» الإشارة إلى أن هؤلاء الناس لا يعلمون بالسنة، فإن النبي الله لم ينزل فيه للمغرب، وفي رواية «لما أتى الشعب الذي ينزل له الأمراء» وفي أخرى « فلما جاء الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء الآن المغرب نزل» قال الحافظ ابن حجر: المراد بالخلفاء والأمراء والناس بنو أمية، ولم يوافقهم ابن عمر على ذلك، وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك، وروى عنه أنه قال: اتخذه رسول الله على مبالا، واتخذتموه مصلى؟.
- ۱۲ وفى قوله «حتى أقام العشاء الآخرة » دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة، قال النووى: وأما إنكار الأصمعى وغيره ذلك، وقولهم: إنه من لحن العوام، وأن صوابه العشاء فقط، ولا يجوز وصفها بالآخرة، قولهم هذا غلط منهم، بل الصواب جوازه، وهذا الحديث صريح فيه، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة.
- ١٣ وفي الرواية السادسة والعشرين جواز رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وستأتى المذاهب الفقهية في ذلك.

# (٣٣٨) باب رمى جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

٥٢٧٦ - ٣٠٥ عَسْدُ الرَّحْمَسِن بُسِن يَزِيسِدَ (٢٠٥)، قَسالَ: رَمَسِي عَبْسِدُ اللَّهِ بُسِنُ مَسْسعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لا إلَسهَ غَيرُهُ! مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

٢٧٦٦ - ٣٠٦ عَن الأَعْمَ شُرْ ٣٠٦). قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْسِنَ يُوسُ فَ يَقُولُ، وَهُو يَخْطُ بُ عَلَى الْمِنْبَر: أَلَّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جَبْرِيلُ. السُّورَةُ الَّتِسِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ. وَالسُّورَةُ الَّتِسِي يُذْكُرُ فِيهَا النّسَاءُ. وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. قَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بقَوْلِهِ. فَسَبَّهُ وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزيدَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّـهِ بْسن مَسْعُودٍ. فَسأَتَى جَمْسرَةَ الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي. فَاسْتَعْرَضَهَا. فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَسبّرُ مَسعَ كُسلِّ حَصَاةٍ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: هَذَا، وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! مَقَامُ الَّــذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

٣٧٦٧ - وعَن الأَعْمَاش. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ. وَاقْتَصَّا حَدِيثَ ابْن مُسْهر.

٢٧٦٨ - ٣٠٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٢٠٧)؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَةَ بسَبْع حَصَيَاتٍ. وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

٢٧٦٩ - ٢٧٦٠ عَنْ شُعْبَةَ (٣٠٨) بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

· ٢٧٧ - ٣٠٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٣٠٩). قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ

<sup>(</sup>٣٠٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ

<sup>(</sup>٣٠٦)وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ ٱلْْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرَ عَنَ الأَعْمَشِ — وحَدَّثِنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ وَ خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَن الأَعْمَشِ

<sup>(</sup>٣٠٧)وحَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنُدَّرٌ عَنْ شُغَبَةَ حِ وحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَـالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ

<sup>(</sup>٣٠٨)وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

<sup>(</sup>٣٠٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آَبُو الْمُحَيَّاةِ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْسُنَ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ. قَالَ: فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا، وَالَّمذِي لا إِلَـهَ غَيْرُهُ! رَمَاهَا الَّـذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

٧٧٧١ - ٣١٠ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ (٣١٠) قَالَ: رأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَهُمُ النَّحْسِ. 

٢٧٧٢ - ٣١١ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْن رَضِي اللَّه عَنْها (٣١١) قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاع. فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَمَعَهُ بـ اللّ وَأُسَامَةُ. أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ. وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّسَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ (حَسِبْتُهَا قَالَتْ) أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».

٣٧٧٣ - ٣١٢ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْسِ رَضِي اللَّه عَنْها (٣١٢)، قَالَتْ: حَجَجْستُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ. فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلالا. وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامٍ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالآخَـرُ رَافِـعٌ ثَوْبَسهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ. حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

٢٧٧٤ - ٣١٣ عَنْ جَابِرِ بْسِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣١٣)، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ رَمَى الْجَمْرَةَ. بمِشْل حَصَى الْخَذْفِ.

٧٧٧٥ - ٣١٤ عَنْ جَابِرِ ﷺ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَـوْمَ النَّحْـرِ ضُحَّـى. وَأَمَّـا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>٩١٠)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ

<sup>(</sup>٣١ ١)وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ۚ بِنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَـنْ يَحْيَى بْنِ خُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣١٣)وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيُسنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمُّ

<sup>-</sup> قَالَ مُسْلِمَ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأَعْوَرُ (٣١٣)وحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنْـه سَمِعَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنْـه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>٣١٤)وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَن ابْن جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ – وحَدَّثَنَـاه عَلِيٌّ بْـنُ خَشْـرَم أَخْبَرَنَـا عِيسَـى أَخْبَرَنَـا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبُيْرِ أَنْـةُ سَـمِعَ جَابِرَ بْـنَ عَبْـدِ اللّـهِ يَقُــولُ كَانْ النَّبِيُّ ﷺ بمِثْلِهِ

٣٧٧٦ - ٣١٥ عَنْ جَابِرٍ هُ (٣١٥)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الاسْتِجْمَارُ تَوِّ. وَرَمْهِ وَرَمْهِ الْطَوَافُ تَوِّ. وَالطَّوَافُ تَوِّ. وَإِذَا اسْتَجْمَرَ وَرَمْهِ وَرَمْهِ وَالطَّوَافُ تَوِّ. وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُم فَلْيَسْتَجْمِرْ بَوِّ.

٧٧٧٧ - ٣١٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَعَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيسنَ ﴾ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْسنِ ثُمَّ قَالَ ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾ .

٢٧٧٨ - ٣٦٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣١٧): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ».

٧٧٧٩ - ٣١٨ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣١٨): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُ ﴿رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﴿رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﴿رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﴿وَالْمُقَصِّرِينَ كَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُ ﴿وَالْمُقَصِّرِينَ كَا رَسُولَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُ ﴿وَالْمُقَصِّرِينَ كَا رَسُولَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُ ﴿وَالْمُقَصِّرِينَ كَاللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُ ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ كَا رَسُولَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

• ٢٧٨ - ٣١٩ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢١٩) بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ ﴿وَالْمُقَصِّرِينَ».

٢٧٨١ - ٣٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ الْقَصْرِينَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اغْفِر اللَّهُ اغْفِر اللَّهُ اعْفِر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعْفِر اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٣١٥)وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>٣١٦)وحَدَّثَنَا ۚ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ ۚ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ ۖ

<sup>(</sup>٣١٧)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٣١٨)أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسَّلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْــدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣١٩)وحَدَّثَنَاه ابُّنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٣٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ فُصَيْدُلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْدُلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>–</sup> وخَّدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ۚ حَدَّثَنَا يَزِيلُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَن الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ».

٢٧٨٢ - ٣٢١ عَنْ يَحْيَسَى بُنِ الْحُصَيْنِ (٣٢١)، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا. وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٣٧٨٣ - ٣٢٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع.

٢٧٨٤ - ٣٢٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى. فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا. ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ. ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ ﴿خُلْهُ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَر. ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

٥٧٧٥ - ٣٧٤ عن هِ شَامٍ بِهَ ذَا الإِسْنَادِ (٣٢٠) أما أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: لِلْحَلَقِ «هَا» وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا. فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا. فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَق وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ. فَوَزَّعَهُ الأَيْسَرِ. فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَأَمَا فِي رِوَايَةٍ كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِ الأَيْمَنِ. فَوَزَّعَهُ اللَّيْمَنِ فَعَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ «هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ؟» فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

٣٧٨٦ - ٣٢٥ عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ (٣٢٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَسَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. تُسمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا. وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ. وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ. فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ. ثُمَّ قَالَ «احْلِقِ الشِّقَ الآخَرَ» فَقَالَ «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٧٧٨٧ - ٣٢٦ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ الْجَمْرَةَ. وَنَحَرَ لَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ الْجَمْرَةَ فَاكَ اللَّهِ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ لَسُكُهُ وَحَلَقَ. نُامَ لَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ نَوْلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ. فَقَالَ ﴿ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ﴾.

<sup>(</sup>٣٢١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ

<sup>(</sup>٣٢٣)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ ِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ۖ الْقَارِيُّ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ۚ حَدَّثَنَا حَاتِّمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ كِلاهُمَــا عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٢٣)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>٣٢٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوًا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

<sup>(</sup>٣٢٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>٣٢٦)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانُ يُخْبِرُ عَن ابْنِ سِيَرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

٢٧٨٨ - ٣٢٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢٧)، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنَى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ «ارْمِ وَلا حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ قُدُمٌ وَلا حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ قُدُمٌ وَلا حَرَجَ».

٧٧٨٩ - ٣٢٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢٨)، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ. فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أَكُنْ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ. فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ. فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ فَارْمِ وَلا حَرَجَ» قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِنِي لَمْ أَشْعُو أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَيَقُولُ: ﴿ انْحَرْ وَلَا حَرَجَ » قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ ،أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ، مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ وَلا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ ،أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ، مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ، وَأَشْبَاهِهَا، إلا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ وَافْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ».

٧٩٠ - ٣٢٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢٩): أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢٩): أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّ كَذَا وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا. قَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. قَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. فَهُلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. فَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. فَبْلَ كَذَا وَكَذَا. فَهُلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. فَهُلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. فَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا.
 لَهُ وُلاء الثَّلاثِ. قَالَ «افْعَلْ وَلا حَرَجَ».

٣٣٠- ٢٧٩٠ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (٣٣٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى. إِلا قَوْلَـهُ: لِهَ وُلاَءِ النَّلاثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ. وَأَمَّا يَحْيَى الأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ: «حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. لِهَوُلاءِ النَّلاثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ؟».

(٣٢٨)وَحَدَّثَنِيَ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَـةَ التَّيْمِيُّ أَنَّـه سَـمعَ عَبْـدَ اللّهِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْهَاصِ يقولِ

(٣٣٠)وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَخْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثِنِي أَبِي جَمِيعًا عَن ابْنِ جُرَيْجٍ

<sup>(</sup>٣٢٧)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاص

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ (٣٢٩)وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ

٢٧٩٢ - ٣٣١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٣١): قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَرَجُلُ فَقَالَ: حَلَقْت تُ قَبْدلَ أَنْ أَذْبَع. قَالَ ﴿فَاذْبَعُ وَلا حَرَجَ» قَالَ: ذَبَعْت قَبْدلَ أَنْ رَجُلٌ فَقَالَ: ذَبَعْت قَبْدلَ أَنْ أَرْمِي. قَالَ ﴿وَلا حَرَجَ» قَالَ: ذَبَعْت قَبْدلَ أَنْ أَرْمِي. قَالَ ﴿ وَلا حَرَجَ ».

٣٧٩٣ - ٣٣٣ عَسن الزُّهْ رِيِّ (٣٣٢) بِهَ ذَا الإِسْ نَادِ: ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنْسى. فَجَاءَهُ رَجُلٌ». بِمَعْنَى حَدِيثِ عُيَيْنَةً.

٢٧٩٤ - ٣٣٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٣٣): قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُو وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ «ارْمِ وَلا حَرَجَ». وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَالَ «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي.

٥٩٧٠ - ٣٣٤ عَن ابْنِ عَبَّساسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٣٣٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: فِي الذَّبْسِعِ، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لا حَرَجَ».

٣٧٩٦ - ٣٣٥ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى اللَّه عنهمَا (٣٣٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَـوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ وَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَرْجِعُ النَّحْرِ. ثُمَّ يَرْجِعُ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى. وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَـهُ.

# المعنى العام

أعمال الحج يوم النحر، بعد الدفع من المزدلفة أربعة أعمال، رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهدى، ثم الحلق أو التقصير، ثم الدخول إلى مكة لطواف الإفاضة، والسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة، كما رتبها رسول اللَّه عَلَيْ.

<sup>(</sup>٣٣١)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْن عَمْرو

<sup>(</sup>٣٣٢)وَحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٣٣٣)ُوحَدَّئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ

<sup>(</sup>٣٣٤) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا وُهِيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٣٣٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع

فقد دفع رسول الله على ناقته من المزدلفة حتى أتى منى، فكان أول شىء فعله أن دخل بطن الوادى الذى به جمرة العقبة، وهو راكب ناقته، وبلال وأسامة – رضى الله عنهما – معه، أحدهما يمسك بزمام الناقة يقودها، والآخر رافع ثوبا على رأس رسول الله على يظلله من الشمس، حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم وقف قريبا من الجمرة يسأله الناس، ويجيبهم، ويعظهم، وكان فيما قال لهم: خذوا عنى مناسككم لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا، واسمعوا لأمرائكم وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة، ما دام يقودكم بكتاب الله. ثم أتى منزله صلى الله عليه وسلم بمنى، ثم نحر رسول الله على نسكه، ثم دعا الحلاق، فجلس وحلق، حلق شق رأسه الأيمن، ووزع شعره على من يليه من أصحابه، الشعرة والشعرتين، وحلق الشق الأيسر، فدعا أبا طلحة، وطلب منه أن يوزع شعره بين الناس. وحلق بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقصر بعضهم ورغب صلى الله عليه وسلم فى الحلق، فقال رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ولموا الله قال؛ والمقصرين يا رسول الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله والمقصرين يا رسول الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا:

ولم يراع بعض الصحابة ترتيبه صلى الله عليه وسلم للأمور الأربعة، معتقدين أن الترتيب غير لازم، لكنهم لما علموا ترتيبه صلى الله عليه وسلم خافوا على صحة مناسكهم فسألوا رسول الله وقي يقول أحدهم: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال له: اذبح ولا حرج عليك، ويقول آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ فقال له: ارم، ولا حرج عليك، ويقول ثالث: حلقت قبل أن أرمى؟ فقال له: ارم ولا حرج، ويقول رابع: أفضت إلى البيت، وطفت، وسعيت قبل أن أرمى؟ فقال له: ارم ولا حرج.

فما سئل صلى اللَّه عليه وسلم عن شيء من هذه الأربع قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة ضحى فطاف بالبيت، ثم رجع إلى منزله بمنى فصلى الظهر بمنى.

وهكذا رسم رسول اللَّه ﷺ مناسك يوم النحر، وأوضحها لأمته قولا وعملا أوضح بيان صلى اللَّه عليه وسلم.

### المباحث العربية

(جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى، وهى ليست من منى، بل هى حد منى من جهة مكة، وهى أخر الجمرات الثلاث بالنسبة إلى المتوجه إلى مكة من منى وهى التى بايع النبى الأنصار عندها على الهجرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمى الحصى الصغار جمارا فسميت، من تسمية الشيء بلازمه.

(من بطن الوادي) أي وقف في بطن الوادي، واستقبل الجمرة، ورماها من أسفل إلى أعلى،

وفى الرواية الثانية « فاستبطن الوادى، أى دخل فى بطنه »، وفى الرواية الثالثة « وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه » وفى رواية للترمذى « واستقبل القبلة » قال الحافظ ابن حجر: وهذا شاذ، فى إسناده المسعودى، وقد اختلط.

(إن أناسا يرمونها من فوقها) في الرواية الثانية «إن الناس» وفي الرواية الرابعة «إن ناسا» والمراد من قوله: «من فوقها» أي من أعلى، أي من فوق العقبة، فيكون الرامي أعلى من الجمرة.

(والذى لا إله غيره) حلف ابن مسعود هنا لتأكيد الخبر لمن فى حكم المنكرين لفعلهم خلاف ما فعله الشارع

(مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة) أى هذا المكان الذى وقفت فيه هو المكان الذى قام ووقف فيه رسول اللَّه ﷺ، وذكر ابن مسعود سورة البقرة دون غيرها من السور، وإن كان أنزل عليه كل السور لأنها المشتملة على معظم مناسك الحج، فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك، وأخذ عنه الشرع، فهو أولى وأحق بالاتباع.

(سمعت الحجاج بن يوسف) الثقفى، الأمير المشهور. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقصد الأعمش أن يروى عن الحجاج، فلم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكى القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما تبت عمن يرجع إليه في ذلك، بخلاف الحجاج.

(ألفوا القرآن كما ألفه جبريل) أى كتونوا كلماته، وركبوا جمله وآياته، بنفس التكوين والتركيب الذى ركبه جبريل عليه السلام وليس فيه «سورة البقرة» و «سورة النساء » فينبغى أن يقال: السورة التى يذكر فيها كذا، ولا تقولوا: سورة البقرة.

(السورة التى يذكر فيها البقرة) ذكره النساء قبل آل عمران يفيد أنه لا يقصد ترتيب السور وإنما يقصد ترتيب السور النساء فإن المصحف الذي يتبعه مصحف عثمان ولو قصد ترتيب السور لذكر آل عمران قبل النساء.

(يرمى على راحلته يوم النصر) وفى الرواية السادسة « فرأيته حين رمى جمرة العقبة، وانصرف، وهو على راحلته » وفى الرواية السابعة « وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى النبي » وفى الرواية التانية الواحدة والعشرين « وقف رسول الله الله الله على فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه » وفى الرواية الثانية والعشرين وقف رسول الله الله على راحلته، فطفق ناس يسألونه » وفى الرواية الثالثة والعشرين « بينا هو يخطب يوم النحر » وفى ملحق الرابعة والعشرين « على ناقة بمنى » وفى الخامسة والعشرين « وهو واقف عند الجمرة »

ومن الواضح أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا راحلته التى هى ناقته جالسا عليها، ولكن المشكلة فى اختلاف الروايات فى موقفه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الناس له، وهل كان على

الراحلة أولا؟ وهل كان يخطب؟ أو كان يتلقى الأسئلة فقط ويجيب؟ وهل هو موقف واحد اختلف التعبير عنه؟ أو موقفان؟ وهل كانت هذه الأسئلة عند رمي جمرة العقبة صبحا؟ أو بعد الزوال؟

ظاهر صنيع البخارى وترجمته بقوله: « باب الفتيا على الدابة عند الجمرة » أنها كانت فتيا له لاخطبة، وأنها كانت على الدابة، وأنها كانت عند الجمرة، فمعنى « واقف عند الجمرة » أى واقف براحلته، متوقف عن المسير، وليس الوقوف ضد الجلوس، ومعنى « وقف على راحلته » جلس عليها، متوقفاً عن المسير، ومعنى « يخطب » يعلم الناس، وليس المراد الخطب المشروعة فى الحج، والموقف واحد على هذا التأويل.

ويميل الحافظ ابن حجر إلى أنهما موقفان، فيقول: ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة، ولم يقل فى هذا: خطب، والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج، يعلم الإمام فيها الناس ما بقى عليهم من مناسكهم، وصوب النووى هذا الاحتمال الثانى، ويؤيده ما جاء فى رواية ابن عباس « أن بعض السائلين قال، رميت بعد ما أمسيت » وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى الجمرة أول ما يقدم ضحى، فلما أخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك.

(لتأخذوا مناسككم) قال النووى: هذه اللام لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم وهكذا وقع فى رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التى أتيت بها فى حجتى من الأقوال والأفعال والهيئات هى أمور الحج وصفته وهى مناسككم، فخذوها عنى، واقبلوها واحفظوها، واعملوا بها، وعلموها الناس.

(والآخر رافع ثويه على رأس رسول اللَّه ﷺ من الشمس) يتصور أن يظلل الواقف على الأرض من هو راكب على الناقة الواقفة بأن يرفع الثوب ونحوه على عصا طويلة.

(عبد مجدع أسود) « مجدع » بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المفتوحة والجدع القطع من أصل العضو، ولمسلم في كتاب الإجارة » عبد مجدع الأطراف » وفيه « عبد حبشي » وفي البخاري « كأن رأسه زبيبة » ومقصوده التنبيه على الخسة والحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها، قال النووي: ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة، والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولى الأمر، ولو كان بهذه الخساسة، ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى، قال العلماء: ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى، على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم عصا الطاعة بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا، قال: والمراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة يكون عبداً، قال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود.

(رمى رسول اللَّه ﷺ الجمرة يوم النحرضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس) جمرة يوم النحر هي جمرة العقبة، وقوله « وأما بعد » أي وأما رمى الجمرات التي بعد يوم النحر فبعد الزوال.

(الاستجمارتو، ورمى الجمارتو) «التو» بفتح التاء وتشديد الواو الوتر، والمراد بالاستجمار تجفيف البول والغائط بالحجارة، قال القاضى: وقوله فى آخر الحديث: «وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) ليس للتكرار، بل يقصد بالأول الفعل، وبالثانى عدد الأحجاراه وفى توجيه القاضى نظر، لأنه يتأتى هذا أيضا فى الرمى، فلم لم يكرره والأولى أن يقال: إن التكرير للحث والاهتمام بهذا الأمر خاصة، لأنه قد يتهاون فيه مع تكرره اليومى بخلاف غيره، فالجمله الأولى أريد بها الإخبار، والجملة الثانية طلبية أريد بها الحث والاهتمام.

(رحم اللّه المحلقين... والمقصرين) قال النووى: كل هذا كان فى حجة الوداع. هذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضى عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما فعله أحد، لطمعهم بدخول مكة فى ذلك الوقت، وذكر ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال «حلق رجال يوم الحديبية، وقصر آخرون، فقال رسول اللّه على: اللّهم ارحم المحلقين (ثلاثا) قيل: يا رسول اللّه، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا » قال ابن عبد البر: وكونه فى الحديبية هو المحفوظ. قال القاضى قد ذكر مسلم فى الباب خلاف ما قالوه، وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة، حيث جاء فى حديث أم الحصين [روايتنا الخامسة عشرة] أنها سمعت النبى على دعا فى حجة الوداع للمحلقين (ثلاثا) وللمقصرين (مرة واحدة). ثم قال: ولا يبعد أن النبى قاله فى الموضعين وقال الحافظ ابن حجر: وجزم بأن ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى النهاية وقال عياض: كان فى الموضعين، وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب، قال الحافظ ابن حجر: بل هو المتعين، لنظاهر الروايات بذلك فى الموضعين، إلا أن السبب فى الموضعين مختلف. اهـ

ولعل السرفى تفضيل المحلقين أن العرب كانت تحب توفير الشعر والتزين به، فكان من مناسك الحج التخلى عن هذه الزينة بالحلق الذى يبقى أثره شعارا لعبادة العمر مدة طويلة. والله أعلم.

و»المقصرين» في سيؤالهم معطيوف على محذوف، تقديره: قيل: رحم اللَّه المحلقيين والمقصرين، ويسمى مثيل هذا بالعطف التلقيني، كقوله تعالى ﴿إِنِّي مَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِي ﴾ [البقرة: ١٢٤]. و«المقصرين» في جوابه صلى اللَّه عليه وسلم معطوف على محذوف أيضا، تقديره: رحم اللَّه المحلقين والمقصرين » وقد اختلفت الروايات في دعائه للمقصرين هل دعا للمحلقين ثلاثا وأربعا? وللجمع بين هذه الروايات في دعائه للمقصرين تحجر: وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله «والمقصرين» معطوف على مقدر، تقديره: يرحم اللَّه المحلقين، وإنما قيال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثيلات ميرات صريحا، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة قيال: وقد روى بلفظ «قيال في الثالثة: والمقصرين» قيال: الجمع بينهما أن من قيال: في الرابعة فعلى منا شرحناه، ومن قيال: في الثالثة أراد بالثالثة أراد بالثالثة أراد بالثالثة الله المقصريين » معطوف على الدعوة الثالثة، أو على أنه أراد بالثالثة

مسئلة السائلين في ذلك، وكيان صلى اللَّه عليه وسلم لا يراجع بعد تُلاث، كما تبت، ولولم يدع لهم بعد تُلاث، كما تبت، ولولم يدع لهم بعد تُالث مسئلة ما سئلوه ذلك.اهـ

والحاصل أن ظاهر روايات ابن عمر - رضى الله عنهما- الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات فقط بما فيها المرة المعطوف عليها، وهذا الظاهر غير معتمد، فالرواية الحادية عشرة شك فيها الراوى «مرة أو مرتين» والرواية الثانية عشرة لم ينص فيها على عدد المرات، فيحتمل أن الراوى سقط منه واحدة، والرواية الثالثة عشرة ملحقها يحدد سقط واحدة، ويقول «فلما كانت الرابعة» فالمعتمد الأول وإن جرينا على تعدد الواقعة فى الحديبية مرة، وفى حجة الوداع أخرى -كما سبق- فلا إشكال. والله أعلم. «وقد جاء فى بعض الروايات اللهم ارحم» وفى بعضها «اللهم اغفر» فيحتمل أن يكون بعض الناقلين روى بالمعنى، أو قالهما صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا، والظاهر الأول.

(ثم قال للحلاق) قال النووى: واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله ولله في في حجة الوداع، والصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى.

(قال للحلاق: ها) «ها» هنا اسم فعل أمر، بمعنى خذ، ويجوز مد ألفها، فيقال «هاء» ويستعملان بكاف الخطاب، فيقال: هاك وهاءك، وبدونها، وقد تحل الميم فى الممدود محل الكاف فى جمع المذكر السالم، ومنه قوله تعالى: ﴿هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]. وفى الرواية السابعة عشرة « فقال للحلاق: خذ »

(لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر) أى لم أفطن، يقال: شعرت بالشىء شعورا إذا فطنت له، وقيل: المراد لم أعلم، وقد بينت الرواية الثانية والعشرون المشعور به، وفيها «لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر» وفى الرواية الثالثة والعشرين «ماكنت أحسب» - بكسر السين - و«كنت أحسب» أى أظن.

(اذبح ولا حرج) أى افعل مابقى عليك، وقد أجزأك مافعلته، ولا حرج عليك فى التقديم والتأخير، أى لاضيق عليك، وهل المعنى: لا إثم عليك؟ أو لا إثم عليك ولا فدية. خلاف يأتى فى فقه الحديث.

(فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) أى عن شيء من هذه الأمور الأربعة التي تفعل يوم النحر، وهي: رمى جمرة العقبة، والذبح، والحلق، وطواف الإفاضة، وهي بهذا الترتيب، وفي عدم ترتيبها خلاف فقهي، يأتي في فقه الحديث.

#### فقه الحديث

قال النووى: السنة في أعمال الحج يوم النحر -بعد الدفع من المزدلفة- أن تكون مرتبة هكذا.

رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهدى أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخول مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعد طواف القدوم كره إعادة السعى اهـ

وهذه المجموعة من الأحاديث تتعلق بهذه المناسك الأربعة، ويمكن حصر نقاطها فى ست نقاط: الرمى، والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، و التقديم والتأخير لهذه الأربعة، وما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام الفرعية.

النقطة الأولى: الرمى، وهو عبارة عن رمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات، وقد أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة ثم رمى كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات فى كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، فمجموع حصى الرمى سبعون حصاة.

واختلف الفقهاء فى حكم رمى جمرة العقبة، فالشافعية والجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، والحج بدونه صحيح قياسا على رمى أيام التشريق، وقال بعض أصحاب مالك: رمى جمرة العقبة ركن لا يصح الحج إلا به، قال عبد الملك المالكى: من خرجت عنه أيام منى ولم يرم جمرة العقبة بطل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، وإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال ابن وهب: لا شىء عليه ما دامت أيام منى. وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمى الجمار إنما شرع حفظا للتكبير، ولو تركه وكبر أجزأه، قال النووى: ونحوه عن عائشة رضى الله عنها، والصحيح المشهور الأول.

وقت الرمى: ومذهب الشافعية وأحمد جواز رمى جمرة العقبة ابتداء من نصف ليلة النحر، والسنة أن يرميها ضحى، أى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ولو أخر جاز، ويكون أداء إلى آخر نهاريوم النحر.

وقال مالك وأبو حنيفة وإسحق: لا يجوز رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس واحتجوا بحديث ابن عباس «أن النبى النبي أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس» قال النبوي: وهو حديث صحيح، واحتج الشافعية بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى، وأما حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل، جمعا بين الأحاديث.

وفى المحيط: أوقات رمى جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس، ومباح بعد زوالها إلى غروبها، ومكروه وهو الرمى بالليل، ولولم يرم فى يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند أبى حنيفة، خلافا لصاحبيه.

أما رمى الجمرات أيام التشريق فوقته يبدأ من الزوال، تنص على ذلك روايتنا التاسعة، وفيها « وأما بعد فإذا زالت الشمس » قال النووى: وأما وقت الرمى أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، لهذا الحديث الصحيح، وقال طاووس وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة: يجوز في اليوم الثالث قبل

الزوال ،وإن رمى فى اليوم الأول والثانى قبل الزوال أعاد، أما آخر الوقت فقيل: غروب الشمس، وقيل: حتى طلوع الفجر، قال النووى: وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف، وكذا جميع الرمى يفوت بغروب شمس اليوم الثالث من التشريق، لفوات زمن الرمى. واتفق مالك وأبو حنيفة والثورى والشافعى أنه إذا مضت أيام التشريق، وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمى، ويجبر ذلك بالدم.

كيفية الرمي: قال النووى في رمى جمرة العقبة: يسن أن يقف تحتها في بطن الوادى فيجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه ويستقبل القبلة ثم يرمى، وقيل: يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة، وأن يكبر مع كل حصاة، وأن يرفع يده في الرمى حتى يرى بياض إبطه وأن يكون الرمى باليد اليمنى، ويشترط أن يكون المرمى حجراً، ولا يصح بالمعادن، ويسن أن يكون الحصى في حجم حبة الباقلاء، وأن يكون صفة رمى الحاذف، فيضع الحصاة على بطن إبهامه، ويرميها برأس السبابة، ولا يجزئ الرمى بالقوس ولا الدفع بالرجل، ويشترط أن يرمى الحصيات في سبع دفعات، فلو رمى حصاتين المرمى بالقوس ولا الدفع بالرجل، ويشترط أن يرمى الحصيات في سبع دفعات، فلو رمى حصاتين وإلا فلا. والسنة أن يرمى جمرة العقبة راكبا إن كان قد قدم منى راكبا، ويرمى في أيام التشريق وإلا فلا. والسنة أن يرمى جمرة العقبة راكبا إن كان قد قدم منى راكبا، ويرمى في أيام التشريق ماشيا، إلا يوم النفر فيجوز راكبا. وفي كل يوم من أيام التشريق يأتي الجمرة الأولى، وهي التي تلى مسجد الخيف وهي أولهن من جهة عرفات، فيأتيها من أسفل منها، فيصعد إليها، فيعلوها، ويستقبل الكعبة ويرمى الجمرة بسبع حصيات، ثم ينحرف عنها، ويجعلها في قفاه، ويقف قدر سورة البقرة في موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى، يستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو، موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى، يستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو، ثم يأتي الجمرة الثانية، وهي الوسطى، ويصنع فيها كما صنع في الأولى ويقف للدعاء، كما وقف في الأولى، ثم يأتي الجمرة الثائبة، وهي جمرة العقبة، فيرمها، ولا يقف عندها للذكر والدعاء.

ويشترط الترتيب بين الجمرات، ولا خلاف في اشتراطه.

ومن عجزعن الرمى بنفسه لمرض ميئوس أو غير ميئوس أو حبس ونحوهما جاز أن يستنيب من يرمى عنه، لأن وقته مضيق، واستدل الشافعية على جواز الاستنابة في الرمى بالقياس على الاستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمى أولى بالجواز. قاله النووى في المجموع.اهـ

وبعض العلماء فى عصرنا يفتى بجواز الاستنابة فى الرمى، عن المرأة للرجل بسبب الزحام، ولا أراه يصح، فإن الاستنابة فى أصل الحج لا تصح أن تقع بسبب الزحام، فالقياس على أصل الحج يقصر الاستنابة على ما يباح بسببه الإنابة فى الحج من مرض ميئوس أو حبس مؤبد ونحوهما. والله أعلم.

النقطة الثانية النحر، ولم تتعرض أحاديث الباب له إلا من حيث ترتيبه مع الرمى والحلق، وتقديمه أو تأخيره عنهما، وسبق في باب وجوه الإحرام وحجة النبي على قبل ثلاثة أبواب أن النبي شخ نحر بيده في منى ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا، فنحر تكملة المائة.

وسيأتي قريبا أبواب الهدي ونحره.

النقطة الثالثة الحلق أو التقصير: وعنه تقول الرواية الحادية عشرة «حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم» وفى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة أن النبى دعا للمحلقين مرات وللمقصرين مرة، وفى الرواية السادسة عشرة أن النبى خصل رأسه فى حجة الوداع، وفى الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين كيف حلق رسول الله الله الجانب الأيسر، وكيف وزع شعره صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، أما جوازكل من الحلق والتقصير فلا خلاف فيه، ولا خلاف كذلك فى تفضيل الحلق على التقصير فى الحجالة، وأدل على صدق النبة فى التذلل على التقصير فى الحج للتحلل منه، قالوا: لأن الحلق أبلغ فى العبادة، وأدل على صدق النبة فى التذلل لله، لأن المقصر مبق على نفسه من زينته التى قد أراد الله تعالى أن يكون الحاج مجانبا لها، وليبقى أثروعلامة الحج زمنا أطول، وأفضلية الحلق على التقصير إنما هو فى جانب الرجال دون النساء، لورود النهى عن حلق النساء، فقد روى أبو داود أن رسول الله شقال «ليس على النساء الحلق، وإنما على النساء التقصير» وروى الترمذي عن على شهقال: «نهى رسول الله شق أن تحلق المرأة رأسها»

وقد سبق فى المباحث العربية تحقيق القول فى عدد المرات التى دعا فيها صلى اللَّه عليه وسلم للمحلقين، قال النووى: وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعى ثلاث شعرات، وعند أبى حنيفة ربع الرأس، وعند أبى يوسف نصف الرأس، وعند مالك وأحمد أكثر الرأس، وعن مالك رواية أنه كل الرأس، قال: وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه، أو تقصيره جميعه، قال: ويستحب ألا ينقص فى التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز، لحصول اسم التقصير، قال: ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق وغير ذلك من أنواع إزالة الشعراه وقال فى المجموع: إذا لم يكن على رأسه شعر، بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شىء عليه، ولا يلزمه فدية، ولا إمرار الموسى، ولا غير ذلك.

ثم قال: وهل الحلق أو التقصير نسك؟ أو استباحة محظور، وليس بنسك؟ وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما، كالطيب واللباس؟ وعلى هذا لاثواب فيه، ولا تعلق له بالتحلل؟ قال: والمذهب أنه نسك، يثاب عليه، ويتحلل به التحلل الأول، فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره ولا يفوت وقته مادام حيا، لكن أفضل أوقاته صُحوة النهاريوم الأضحى، ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى، والمعتمر بالمروة، فلو فعله في بلد آخر، موطنه أو غيره جاز بلا خلاف، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق.

ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من أن الحلق أو التقصير نسك هو مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، ولم يقل بأنه ليس بنسك غير الشافعى فى أحد قوليه، وحكاه القاضى عياض عن عطاء وأبى ثور وأبى يوسف. اهـ.

وتفيد الرواية الثامنة عشرة وملحقها والرواية التاسعة عشرة أن النبى على قسم الجانب الأيمن بين من يليه، بينما تفيد الرواية المتممة للعشرين أن النبى على أعطى شعر الجانب الأيمن لأبى طلحة الأنصارى

أما شعر الشق الأيسر فتفيد الرواية الثامنة عشرة أنه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاه لأم سليم، ويفيد ملحقها أنه أعطاه أبا طلحة، وتفيد الرواية المتممة للعشرين أنه أعطاه أبا طلحة ليوزعه على الناس.

وللجمع بين هذه الروايات يقول صاحب المفهم: إن قوله « لما حلق رسول اللَّه ﷺ شق رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة » ليس مناقضا لما في الرواية الأخرى أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس، وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم، وهي امرأة أبي طلحة، وأم أنس رضى اللَّه عنها. قال: وحصل من مجموع الروايات أن النبي ﷺ لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة، ليقسمه بين الناس، ففعل أبو طلحة [ فقوله: فقسمه – أي رسول ﷺ فيمن يليه أي أمر بقسمته فيمن يليه] وناول شعر الشق الأيسر لأبي طلحة ليكون عند أبي طلحة، فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه.

وقد جمع المحب الطبرى، فقال: والصحيح أن الذى وزعه على الناس الشق الأيمن وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم سليم، ولا تضاد بين الروايتين، لأن أم سليم امرأة أبى طلحة فأعطاه صلى الله عليه وسلم لهما، فنسبت العطية تِارة إليه، وتارة إليها الهـ

النقطة الرابعة طواف الإفاضة: وقد سبق الكثير من أحكامه فى باب وجوه الإحرام وحجة النبى فى المأخذ التاسع عشر بعد المائة. قال النووى: ويستحب طواف الإفاضة يوم النحر، وأول النهار، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر، بعد الرمى والنحر والحلق فإن أخره عن يوم النحر وفعله فى أيام التشريق أجزأه، ولادم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه، ولا شىء عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم. والله أعلم.

النقطه الخامسة التقديم والتأخير بين هذه الأفعال الأربعة: قال النووى فى المجموع: مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الرمى فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه، وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا، ولا شيء عليه إذا كان مفرداً، وقال مالك: إذا قدم الحلق على الذبح فلا دم عليه، وإن قدمه على الرمى لزمه الدم، وقال كان مفرداً، وقال مالك: إذا قدم الحلق على الذبح أو الرمى جاهلا أو ناسيا فلادم، [فمعنى نفى الحرج عنهم وسببه أنهم فعلوه فى حجة النبى جهلا بالحكم، فعذرهم لجهلهم، لكنه أمرهم أن يتعلموا مناسكهم وأن يأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم] وإن تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه، وعن مالك روايتان فيمن يأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم] وإن تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه، وعن مالك روايتان فيمن عدم طواف الإفاضة على الرمى، إحداهما يجزئ الطواف وعليه دم، والثانية لايجزئه، وعن سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وقتادة: عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه. قال النووى: دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة، وفيها « لا حرج » ولم يفرق النبى شيء من هذه. قال النووى: المراد لا إثم لكونه ناسيا؟ [أى معنى « لا حرج » لا إثم، ولا يستلزم ذلك نفى الفدية] قلنا: ظاهره لاشىء عليه مطلقا. قال: وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمى لاشىء عليه. والله أعلم.

وقال فى شرح مسلم: أفعال الحج يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز، ولا فدية عليه لهذه الأحاديث.

#### النقطة السادسة ما يؤخذ من الأحاديث

ويؤخذ من الروايات الأربع الأولى:

- ١- إثبات رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال النووى: وهو مجمع عليه، وهو واجب وهو أحد أسباب التحلل، وهى ثلاثة، رمى جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى، والثالث الحلق عند من يقول: إنه نسك، وهو الصحيح.
  - ٢- وكون الرمى سبع حصيات، وهو مجمع عليه.
- ٣- واستحباب التكبير مع كل حصاة، وهو مذهب مالك والعلماء كافة. قال القاضى:
   وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه.
- ٤- واستحباب كون الرمى من بطن الوادى. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف فى وسطها ورماها، وأما رمى باقى الجمرات فى أيام التشريق فيستحب من فوقها.
  - ٥- وجواز الحلف بدون استحلاف.
    - ٦- وجواز قول « سورة البقرة »
- ٧- ومن الرواية الخامسة جواز الرمى راكبا، قال النووى: وفيها دلالة لما قاله الشافعى وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولو رماها ماشيا جان، وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا. وقال أحمد: يستحب يوم النحر أن يرمى ماشيا. اهـ وذهب مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام التشريق، وأما رمى جمرة العقبة فيرميها على حسب حاله كيف كان. قال القاضى عياض: ليس من سنة الرمى الركوب له، ولا الترجل، ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى، ولا ينزل إن كان راكباً لرمى، ولا يركب إن كان ماشيا، وأما الأيام بعدها فيرمى ماشياً، لأن الناس نازلون منازلهم بمنى، فيمشون للرمى، ولا يركبون، لأنه خروج عن التواضع حينئذ.
- ر واعتبر العلماء قوله صلى اللَّه عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم» أصلا عظيما في مناسك الحج، نحو قوله في الصلاة «صلوا كما رأيتموني أصلى».
- ٩- قال النووى: وقوله «لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته
   صلى الله عليه وسلم
- ١٠ وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة من ملازمته، وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع.

١١ ومن الرواية السادسة جواز تسميتها حجة الوداع، قال النووى: ومن الناس من كره ذلك وأنكره،
 وهو غلط.

۱۲ وفيها جواز تظليل المحرم على رأسه بتوب وغيره. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، سواء كان راكبا أو نازلا، وقال مالك وأحمد: لا يجون، وإن فعله لزمته الفدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية، وكذا لو استظل بيده، قال: وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب في فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر - رضى الله عنهما- « أنه أبصر رجلا على بعيره، وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس، فقال: اضح لمن أحرمت له »؟. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وعن جابر عن النبي في قال: ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه، حتى يعود كما ولدته أمه » رواه البيهقي وضعفه.

قال: واحتج الجمهور بحديث أم الحصين المذكور في مسلم [روايتنا السادسة والسابعة] ولأنه لا يسمى لبسا. وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهى، وكذا فعل عمر، وقول ابن عمر، ليس فيه نهى، ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه. واللَّه أعلم.

والحق أن هذه الأدلة إن دلت على شيء فإنما تدل على أفضلية عدم الاستظلال، لا على وجوب، ولا على لزوم فدية كما ذهبوا، وحتى الأفضلية قد تختلف باختلاف الأزمنة وشدة الشمس وعدم شدتها، ولا شك أن التعرض للشمس الحامية التي قد تضرب المسلم ضرية قاتلة. مفضول بل ممنوع، وحتى التعرض لمجرد المشقة قد يكون مفضولا، فقاعدة الإسلام قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]. وقوله صلى اللّه عليه وسلم لمن نذرت أن تحج ماشية حافية: «إن اللّه غنى عن نذرها. إن اللّه لا يصنع بشقائها شيئا. مروها فلتركب»

١٣ - ومن أمره صلى اللَّه عليه وسلم بالسمع والطاعة للولاة في روايتنا السادسة وجوب الطاعة، وعدم جواز شق العصا.

١٤ ومن الرواية الثامنة استحباب كون الحصى فى قدر حصى الخذف، قال النووى: ولو رمى بأكبر
 أو أصغر جاز مع الكراهة.

١٥- ومن الرواية التاسعة وقت الرمى، وقد سبق توضيحه قريبا

١٦ - ومن الرواية الحادية عشرة جواز الاقتصار على الحلق أو التقصير.

۱۷ – ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة التصريح بتفضيل الحلق على التقصير، وقد مرت المسألة قريبا مبسوطة. قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم استحب الصلحاء الشعور عند التوبة.

١٨ - ومشروعية الدعاء لمن فعل الخير.

١٩- وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما.

- ٢٠- والتنبيه بالتكرار على رجحان أحدهما.
- ٢١ وطلب الدعاء لمن فعل الجائز، وإن كان مرجوحا.
- ٢٢ ومن قوله: « أتى منى فأتى الجمرة فرماها » فى الرواية السابعة عشرة أنه يستحب إذا قدم منى
   ألا يعرج على شىء قبل الرمى، بل يأتى الجمرة راكبا، كما هو فيرمها، ثم يذهب، فينزل حيث شاء من منى.
  - ٢٣- وفيها استحباب نحر الهدى، وأن يكون بمنى، قال النووى: ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم.
    - ٢٤- وفيها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير.
- ٢٥ وأنه يستحب البداءة فيه بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يبدأ بالجانب الأيسر.
  - ٢٦- وطهارة شعر الآدمي. قال النووي: وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.
    - ٢٧ والتبرك بشعره صلى اللَّه عليه وسلم، وجواز اقتنائه للتبرك.
- ٢٨ ومن توزيعه صلى الله عليه وسلم الشعرة والشعرتين مساواة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها.
  - ٢٩ وفيه منقبة وفضيلة لأبي طلحة الأنصاري، وزوجه أم سليم.
- ٣٠ ومن وقوفه صلى اللَّه عليه وسلم على راحلة في الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين جواز القعود على الراحلة للحاجة.
  - ٣١ وجواز الفتيا على الدابة.
  - ٣٢ وجواز السؤال والفتيا عند الجمرة
  - ٣٣ ووجوب اتباع أفعاله صلى اللّه عليه وسلم، لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك.
- 78- ومن قوله: «بينما هو يخطب يوم النحر» في الرواية الثالثة والعشرين مشروعية الوقوف للخطبة بعد صلاة الظهر يوم النحر، قال النووي: وهي إحدى خطب الحج المشروعة، يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك، وخطب الحج المشروعة عندنا أربع. أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية بنمرة يوم عرفة، والثالثة. بمنى يوم النحر، والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق. وكلها خطب فردة، وبعد صلاة الظهر، إلا التي بنمرة، فإنها خطبان، وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال.اهـ.
- قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من أحاديث الباب التصريح بالخطبة فى غير يوم النحر، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة يوم عرفة، فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه.
  - ٣٥ وفي الرواية السابعة والعشرين إثبات طواف الإفاضة.
  - ٣٦ وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار وقد سبق بسط هذه المسألة.

واللَّه أعلم

## (٣٣٩) باب نزول المحصب يوم النفر

٣٣٧٠ - ٣٣٦ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ (٣٣٦)، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ. قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَسَنْ شَيْءِ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّوْرِيَةِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

٣٣٧- ٣٣٧ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٣٧): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

٣٧٩٩ - ٣٣٨ عَنْ نَافِعِ (٢٣٨): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

٠٨٨٠ - ٣٣٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٣٩)، قَالَتْ: نُزُولُ الأَبْطَـحِ لَيْسَ بِسُنَّةِ. إِنَّمَا نَزَلَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

٣٨٠١ - ٣٤٠ عَن الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَسْزِلُونَ الأَبْطَحَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ. وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلا أَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ.

٣٤٠- ٣٤١ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٤١)، قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ. إِنَّمَا هُـوَ مَنْزِلٌ نَزَلَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٤٠ - ٢٨٠٣ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٣٤٦) قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ هَ لَمْ يَا أَمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>٣٣٣)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (٣٣٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنَ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٣٨)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُون حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>٣٣٩)حَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمُونِ اللَّهِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ حِ و حَدَّثَنِيهِ أَبُـو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْـدٍ ح وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيِعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٣٤٠)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ

<sup>(</sup>٣٤١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَّرَ وَأَحْمَلُ بْنُ غُبِيْدَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْسَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاء عَن ابْنِ عَبَّاس (٣٤٣)حَدَّثَنَا قَتْيْبَة بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ

أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْى. وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ. فَجَاءَ فَـنَزَلَ. قَـالَ أَبُـو بَكْرٍ، فِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكُونَ فِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلِيْ.

٢٨٠٤ - ٣٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٣٤٣) عَنْ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ «نَـنْزِلُ غَــدًا، إِنْ شَـاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَـةَ. حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

٥٠٨٠ - ٢٨٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْسَى ﴿ اَللهِ عَلَى الْكُفْرِ ﴾. وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ. حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ». وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِسمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِب، أَلا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَنِي هَاشِمِهِ وَبَنِي الْمُطَّلِب، أَلا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَنِي هَاشِيم، بذَلِكَ الْمُحَصَّب.

٢٨٠٦ - ٣٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَا اللهُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ «مَنْزِلُنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا فَتَسِحَ اللَّهُ، الْخَيْسُفُ. حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

## المعنى العام

إن مناسك الحج اعتمد فيها على أفعال رسول اللَّه وهذا حجة الوداع، أخذاً من قوله صلى اللَّه عليه وسلم: «خذوا عنى مناسككم» وهذا حسن وجميل وسليم لا غبار عليه فيما عرف من أركان الحج وواجباته وسننه، أما ما لابس هذه الشعائر من هيئات الركوب والمشى والوقوف والجلوس والنزول وسلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين بالقدوة الحرفية المطلقة وعلى رأسهم ابن عمر رضى اللَّه عنهما ولم يتمسك به جماعة من الصحابة رأوا فيه أنه أمر اتفاقى لم يكن مقصوداً بالاستحباب، ولم يتطلبه هدف دينى. وعلى رأسهم عائشة رضى اللَّه عنها.

والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم فى هذه الأمور، مستشعرا الاقتداء به، قاصدا المتابعة والأسوة فله أجر، لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجر النية؟ بهذا يتحرر موطن الخلاف فى مثّل هذه الأمور.

وموضوع أحاديث الباب من هذا القبيل. في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من المبيت بمنى ورمى الجمار، واتخذ طريقه إلى مكة لطواف الوداع والرحيل نزل

<sup>(</sup>٣٤٣) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَلَا ابْنُ وَهْسِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَسِ بْسِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٤٤)ُ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثِنِي الأُوزَاعِيُّ حَدَّثِنِي الزُهْرِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (٣٤٥)وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ِحَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

بواد بين جبلين بين منى ومكة يسمى الأبطح أو المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستراح به معظم الليل، ثم واصل المسير إلى مكة، والتزم الخلفاء الراشدون قادة الحج من بعده النزول هذا الوقت بهذا المكان، فلما كان أمراء بنى أمية لم يلتزموا هذا النزول، وكانت هذه الأحاديث الدالة على هذين الاتجاهين. ولكل وجهة هو موليها. وما يريد اللَّه ليجعل عليكم من حرج، ويريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن تيسرله القدرة فله أجره إن شاء اللَّه بنيته ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه، واللَّه أعلم.

#### المباحث العريية

(عن شیء عقلته عن رسول الله ﷺ) أي عن شيء حفظته ورأيته وفهمته من فعل رسول الله ﷺ.

(يوم التروية) وهو اليوم التامن من ذي الحجة، أي وهو محرم بالحج، متجه إلى عرفات.

(يوم النفر) أي يوم النزول من منى يوم الأضحى إلى الكعبة لطواف الإفاضة.

(بالأبطح) ويقال له: البطحاء، وهو المحصب، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الصاد المفتوحة، وهو الحصبة وهو مكان متسع بين مكة ومنى، وسمى بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، وهو موضع منهبط، وحدوده مابين الجبلين إلى المقابر، وليست المقبرة منه وفى لغة يقال له: الحصاب، وحده أبو عبيد من الحجون ذاهبا إلى منى، والتحصيب النزول بالمحصب، وحصب أى نزل بالمحصب.

(افعل ما يفعل أمراؤك) أى لا تعترض على ولاة الأمر فى عدم نزولهم بالأبطح وإن كان أبو بكر وعمر والخلفاء - رضى اللَّه عنهم - كانوا ينزلون بالأبطح.

(نزول الأبطح ليس بسنة) أي ليس مطلوباً يثاب على فعله.

(كان أسمح لخروجه إذا خرج) أى أسهل لخروجه وأوسع وأبسط وأكثر راحة حين يخرج ويرجع من منى إلى مكة .

(ليس التحصيب بشيء) أي بشيء مطلوب فعله شرعا.

(وكان على ثقل النبى على الثقل بفتح الثاء والقاف متاع المسافر، وما يحمله على دوابه، ومنه قوله تعالى ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقّ الأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧]. أى وكان أبورافع مسئولا عن أمتعة النبي على في سفره ومنزل راحته.

(نازلون غدا بخيف بنى كنانة) الخيف بفتح الضاء فى الأصل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل أوعن القاع، وخيف بنى كنانة هو المحصب.

(حيث تقاسموا على الكفر) أى حيث تحالفوا وتعاهدوا على أمور وخصال من خصال الكفر والباطل، كقطيعة الرحم، ومحاربة النبى ومقاطعة أهله، وهو تحالفهم على إخراج النبى وبنى هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بنى كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله والله الله المقتلوه.

#### فقه الحديث

واضح من الروايات أن النزول بالمحصب مختلف على استحبابه بين الصحابة، ثم بين الأئمة الفقهاء.

وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ولا يؤثر في نسكه، لأن القائلين باستحبابه يقولون: إنه سنة مستقلة، ليست من مناسك الحج.

وواضح من الروايات أن النبى النبى الله على المحصب بعد أن خرج من منى وفرغ من الرمى، وهو متجه إلى مكة لطواف الوداع والسفر، وأن أبا بكر وعمر والخلفاء وابن عمر التزموا النزول بالمحصب، كل ذلك لاخلاف فيه، ولكن الخلاف في أن هذا النزول كان مقصودا من النبى كان مفضل، يستحب للحاج النزول فيه عند النفر من منى؟ أو كان نزولا اتفاقيا؟ شأنه شأن أى مكان نزل فيه لا بقصد الاستحباب؟ حتى ولو كان بخاصية دنيوية كاتساع وصلاحية أرض، ووفرة عشب ونحو ذلك، كما رأى بعض الصحابة وأمراء بنى أمية؟

فأنس فى الرواية الأولى يميل إلى أنه سنة، لكن لا يصرح بذلك، بل يطلب من سائله أن يتبع أمراء بنى أمية، خوف الفتنة فى أمر هين.

وابن عمر في الرواية الثانية والثالثة على رأس القائلين بأنه سنة.

وأبو هريرة فى الرواية التاسعة والعاشرة يشير إلى أنه سنة بروايته أنه كان مقصوداً للنبى على النبى على النبول فيه فليعوض وليصبغ بذكر الله وإعلاء كلمته من حجاج بيته بالنزول فيه، وفى ذلك تذكير بفضل الله على المسلمين، ليشكروه على ظهور الإسلام بعد اختفائه، وعلى قوة أهله بعد ضعف، وعلى رد كيد الكافرين ومع هذا الفريق من الصحابة الشافعية والمالكية والجمهور، قالوا: يستحب النزول بالأبطح فى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة عند النفر من منى، ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به ليلة الرابع عشر، اقتداء برسول الله على والخلفاء الراشدين وغيرهم.

الفريق الثانى من الصحابة تمثله عائشة - رضى اللَّه عنها - فى الرواية الرابعة والخامسة، وابن عباس فى الرواية السادسة، وأبو رافع فى الرواية السابعة، فإنه يقرر أنه هو الذى اختار المكان دون إشارة من رسول اللَّه عَيْن، وكانت عائشة وأسماء أختها وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير لا يحصبون ومع هذا الفريق جمهور الحنفية.

# (٣٤٠) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

٣٨٠٧ - ٣٤٦ عَن ابْنِ عُمَـرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٣٤٦): أَنَّ الْعَبَّـاسَ بْـنَ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ اسْـتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّـةَ لَيَالِي مِنَّى. مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ.

٢٨٠٨ - ٣٤٧ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ (٢٤٧)، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيلَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُحْلٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا بُحْلٍ. قَدِمَ النَّبِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةً. فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاء مِنْ نَبِيلَةٍ فَشَرِبَ. وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَةً. وَقَالَ «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ. كَذَا فَاصْنَعُوا» فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ.

# المعنى العام

من شعائر الحج المبيت بمني ليالي أيام التشريق، وسواء قيل إنه واجب يجبر بدم، أو سنة يسن لمن تركه أن يذبح دما فإن أصحاب الأعذار يرخص لهم في غير حاجة إلى جبر.

وأهل الحرم منذ زمن بعيد فى الجاهلية أهل نخوة ونجدة وكرم، كانوا يحتفلون بالحجيج، ويقرونهم ويكرمونهم، ويسهرون على راحتهم، ويقدمون لهم كثيرا من الخدمات، بل كان الأشراف منهم لا يترفعون عن القيام بخدمات هى فى العادة مما يقوم به من هو دونهم، فهؤلاء أشرافهم يتوارثون السقاية، يستخرجون ماء زمزم من البئر بالدلاء ويضعونه فى أحواض، عليها الأكواب، ويمزجونه بالرطب والزبيب ليكون شراباً طيباً حلواً للحجاج، وجاء الإسلام والعباس بن عبد المطلب يقوم على سقاية الحجيج، وأكثر ما يجتمع الحجيج بمكة يوم النحروما بعده من أيام التشريق ولياليها، فكيف ببيت العباس بمنى ويترك السقاية؟

لقد أحس العباس أن المبيت بمنى شعيرة مستحبة، وأن السقاية بالنسبة له ضرورية واجبة، فاستأذن رسول الله والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهكذا ترى الإسلام دين الترابط والاجتماع، دين التعاون والتكامل يقدم خدمة المجتمع على خدمة النفس، ويقدم مصالح المجموع على مصلحة الفرد، ففى صالح الجميع صالح الفرد فى الدنيا والأخرة.

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٣٤٧)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمِنْهَالَ ِ الْضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَّيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ

<sup>(</sup>٣٤٦) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ قَالا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ - و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ

#### المباحث العربية

(أن العباس بن عبد المطلب استأذن أن يبيت بمكة ليالى منى) أى ليالى أي التشريق.

(من أجل سقايته) السقاية إعداد الماء للشرب، وكانوا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء، ويجمعونه في الحياض في مكان في المسجد الحرام، ليشرب منه الحجاج، وكانوا يضعون فيه الزبيب ليصير الماء حلوا. كانت السقاية هذه حقا للعباس في الجاهلية، وأقره النبي عليها في الإسلام، وهي من بعده حق لآله. وكانت السقاية في يد قصى بن كلاب، ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ثم منه ابنه هاشم، ثم منه ابنه عبد المطلب ثم منه العباس، ثم منه عبد الله، ثم منه ابنه على، ثم واحد بعد واحد، رضى الله عنهم أجمعين.

(أحسنتم وأجملتم) أي فعلتم الحسن والجميل.

#### فقه الحديث

قال النووى عن الرواية الأولى: هذا الحديث يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالى أيام التشريق مأموربه، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة وللشافعى فيه قولان، أصحهما أنه واجب، وبه قال مالك وأحمد، والقول الثانى أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، فمن أوجبه أو جب الدم فى تركه، وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه، لكن يستحب، وفى القدر المطلوب لهذا المبيت قولان للشافعى، أصحهما معظم الليل، والثانى ساعة، وحكى فى المجموع قولاً بأن المعتبر أن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر الثانى، قال: والأكمل أن يبيت بها كل الليل.

قال: ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة.

قال: فإن ترك المبيت بمنى ليالى أيام التشريق الثلاث - وقلنا بوجوبه - لزمه دم واحد عنها. هذا هو المذهب، وحكى قول غريب أنه يجب فى كل ليلة دم. وليس بشىء. وإن ترك إحدى الليالى الثلاث - مع القول بالوجوب - فثلاثة أقوال. فى الليلة مد، فى الليلة درهم، فى الليلة ثلث دم.

المسألة الثانية: أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا. وهل هذه الرخصة خاصة بالعباس؟ أو به وبآله؟ أو عامة لكل من تولى السقاية ؟ أو يقاس على أصحاب السقاية من كان له عذره من مرض، أو شغل كالحطابين والرعاء؟ أو اشتغال بمريض ؟ أقوال للفقهاء. ذكرها في المجموع بتفصيل.

#### ويؤخذ من الحديث

١- فضل السقاية والقيام بها، والثناء على أهلها.

- ٢-المدح والثناء في المواجهة لمن فعل خيراً، بشرط أن يؤمن عليه الغرور.
- ٣- استحباب الشرب من زمزم ومن هذه السقاية للحاج والمعتمر وغيرها.
- ٤- استحباب النبيذ في الماء المشروب من هذه السقاية، قال النووى: وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب
   أو غيره بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكرا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام.
  - ٥- فيه منقبة وفضيلة للعباس عَيُّهُ:
- ٦- ويؤخذ من الرواية الثانية فضيلة التمسك بما كان عليه النبى الشي أو كان عليه الصحابة مما رضى
   به وأثنى عليه، وإن كان غيره خيرا منه.
  - ٧- ما كان عليه أهل الفضل من التسابق في الخيرات، وفي إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن والعسل.

#### واللَّه أعلم

# (٣٤١) باب الهدى والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركويه، وما يفعل به إذا عطب

٣٠٨٠ – ٣٤٨ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَـا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا. وَأَنْ لا أَعْطِيهَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

· ٢٨١ - - عَنْ عَلِيٍّ هِ عَن النَّبِيِّ عَلِي وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا «أَجْرُ الْجَازِرِ».

٢٨١١ - ٣٤٩ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا. لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا. فِي الْمَسَاكِينِ. وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مَنْهَا شَيْئًا.

٢٨١٢- ٣٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ("""، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبُدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

٣٨١٣ - ٣٥١ عَنْ جَابِرٍ ﷺ مُهلِّلينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهلِّلينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُهلِّلينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

٢٨١٤ - ٣٥٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٥٢)، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَاللَّهِ عَنْهِمَا ٤٠٠٠)، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَكِيْ اللَّهِ مَنْ سَبْعَةٍ.

(٣٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنَ غَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بهذا الإسْنَادِ مِثْلَـهُ

َ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ أبي نجيع عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن أبي لَيْلَى عَنْ عَلِيٌّ

(٣٤٩)ْوحَدَّثَنِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنَ مَيْمُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوق وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَـرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُّ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ

- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم بَنَ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرَهُ بَمِغْلِهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي

﴿٠٥٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْدِ اللّهِ

(٣٥١)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي الزُبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَـيْرِ عَنْ جَابِر

(٣٥٣)وحَدَّكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

٢٨١٥ - ٣٥٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٥٣)، قَالَ: الشُّتَرَكُنَا مَعَ النَّبِي عَلِي فِي الْمَدَنِةِ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُسْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُسْتَرَكُ فِي الْحَرَقِ وَالْعُمْرَةِ. كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُسْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُسْتَرَكُ فِي الْجَرُورِ؟ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً. الْجَرُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ. قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً. الشَّتَركُنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

٢٨١٦ - ٣٥٤ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا النَّبِيِّ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ. وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ. وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمُ أَنْ يَجِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٢٨١٧ - ٣٥٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٣٥٥)، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهِ مَا ٢٨١٧ - ٣٥٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا اللَّهِ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْعُمْرَةِ لَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٢٨١٨ - ٣٥٦ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

٢٨١٩ - ٣٥٧ عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٣٥٧)، قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي رِوَايَة: «عَنْ عَائِشَةَ، بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ».

٠ ٢٨٢ - ٣٥٨ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢٥٨): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَـرُ بَدَنَتَـهُ بَارِكَـةً. فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

٢٨٢١ – ٣٥٩ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـى اللَّـه عَنْهـا (٣٥٩) قَـالَتْ: كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ يُهُــدِي مِــنَ الْمَدينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلائِـدَ هَدْيِـهِ. ثُـمَّ لا يَجْتَنِبُ شَـيْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

<sup>(</sup>٣٥٣)وحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

<sup>(</sup>٣٥٤)وحَدَّنِني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيُّج أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ

<sup>(</sup>٣٥٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عُنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣٥٩)حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنَ ِجُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>٣٥٧)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ح وحَدَّثَنِي سُّعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْر أَنَّهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يقول

<sup>(</sup>٣٥٨)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا خَالِلُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زيَادِ بْن جُبَيْر

<sup>(</sup>٣٥٩)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً َّحَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

<sup>–</sup> وحَدَّثْنِيهِ حَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

٢٨٢٢ - ٣٦٠٠ وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٠) قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ، أَفْسِلُ قَلائِسَدَ هَـدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بنَحْوهِ.

٣٨٨٣ - ٣٦<u>٦ عَنْ</u> عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦١) قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْن. ثُمَّ لا يَعْتَزلُ شَيْئًا وَلا يَتْرُكُهُ.

٤ ٢٨٢ - ٣٦٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٢)، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاثِدَ بُدُن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَندَيَّ. ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ. فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلا.

٥٢٨٠ - ٣٦٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ. أَفْتِلُ قَلائِدَهَا بِيَدَيَّ. ثُمَّ لا يُمْسِكُ عَنْ شَيْء، لا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلالُ.

٣٦٢٦ - ٣٦٤ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٠) قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلائِدَ مِنْ عِهْنِ عَهْنِ كَانَ عِنْدَنَا. فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلالاً. يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ. أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ. أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

٧٨٢٧ - ٣٦٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٥) قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَم فَيَبْعَثُ بهِ. ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلالا.

٢٨٢٨ - ٣٦٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٦) قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلائِيدَ لِهَـــدْيِ رَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ. فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيــمُ. لا يَجْتَنِبُ شَـنْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

٢٨٢٩ - ٣٦٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٦٧) قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ عَنْهَا، فَقَلَّدَهَا.

<sup>(</sup>٣٦٠)وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦١)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلُمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَن الْقَاسِمِ عَنْ غَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦٣)ُوحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ عَنْ أَيُّـوبَ عَن الْقَاسِمِ وَأَبِى قِلاَبُةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦٤)وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَن الْقَاسِم عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>٣٦٥)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ۖ

<sup>(</sup>٣٦٦)وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ َ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَّأَبُو كُرَيْبَ فَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَـشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦٧)وَحَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

· ٢٨٣- ٢٨٣٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٦٨) قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا. وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٣٦٣٠ - ٣٦٩ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣٦٠) أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَذَيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ. حَسَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعْثُ بِهَدْيِي. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ. حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

٢٨٣٢ - ٣٧٠ عَنْ مَسْرُوق (٣٧٠) قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهِي مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا. وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا. وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ

٣٧٨- ٣٧٦ عَـنْ أَبِـي هُرَيْــرَةَ ﷺ '<sup>٣٧١)</sup>: أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ رَأَى رَجُــلا يَسُــوقُ بَدَنَــةً. فَقَـــالَ ﴿ ارْكَبْهَا. وَيْلَـكَ!» فِي الثَّانِيَـةِ أَوْ فِي الثَّالِشَةِ. ﴿ ارْكَبْهَا﴾ قَالَ: يَــا رَسُـولَ اللَّـهِ! إِنَّهَا بَدَنَـةٌ. فَقَــالَ ﴿ ارْكَبْهَا. وَيْلَـكَ! ﴾ فِي الثَّانِيَـةِ أَوْ فِي الثَّالِشَةِ.

٢٨٣٤ -- عَن الأعرج بهذا الإسناد وَقَالَ: ﴿بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً ﴾.

٣٧٧- ٢٨٣٠ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٣٧٢) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَدةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَبْهَا». «وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: ﴿وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: ﴿وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: ﴿وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: ﴿وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلَةُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ

٧٨٣٦ - ٣٧٣ عَـنْ أَنَـسٍ فَهُ (٢٧٣ قَـالَ: مَـرَّ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلَيٌّ بِرَجُـلٍ يَسُـوقُ بَدَنَـةً. فَقَـالَ «ارْكَبْهَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.

<sup>(</sup>٣٦٨)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَن الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْهَ دَعَنُ عَانِشَةَ

<sup>(</sup>٣٦٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ

<sup>(</sup>٣٧٠)وحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن الشَّغْبِيُّ عَنْ مَسْرُوق - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلاهُمَا عَن الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَن النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣٧١) حَدُّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأعرج بهذا الإسناد (٣٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ

<sup>(</sup>٣٧٣)وحَدَّثَنِي عَمْرٌو ۖ النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالا حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ وَأَظُنَيي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنسٍ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنسٍ

٢٨٣٧ - ٣٧٤ عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ أَنَسٍ عَلَىٰ أَنَسٍ عَلَىٰ أَنَّ أَوْ هَدِيَّةٍ لَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ بَبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ. فَقَالَ «وَإِنْ».

٢٨٣٨ - وَفِي رِوَايَـةِ عَنْ أَنَسٍ: «مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ» فَذَكَرَ مِثْلَـهُ.

٣٨٥- ٣٧٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٧٥) وقد سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَئْتَ إِلَيْهَا. حَتَّى تَجدَ ظَهْرًا».

• ٢٨٤ - ٣٧٦ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٣٧٦) قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجدَ ظَهْرًا».

٢٨٤١ - ٣٧٧ عَنْ مُوسَى بْن سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَّ الْطَلَقْتُ أَنَّ الْطَلَقْتُ أَنَّ الْطَلَقْتُ أَنَى اللَّهِ الْمُلَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢٨٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَـةً مَـعَ
 رَجُلٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ.

٣٠٨٠ - ٣٧٨ عَنْ ذُوَيْبِ أَبِي قَبِيصَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِسالْبُدُن ثُمَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِسالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ ﴿إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا. ثُمَّ اغْمِسسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا. ثُمَّ اغْمِسسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا. ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا. وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

<sup>(</sup>٣٧٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ

<sup>(</sup>٣٧٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحُنِّي بْنُ سَعِيدٌ عِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمَعَتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ سُئِلَ (٣٧٦)وحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر

<sup>(</sup>٣٧٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ اَلْضُبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْن سَلَمَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه يَحْنَى ۚ بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُلِيُّ بْنُ خُجْرٍ قَالَ يَحْنَى ۚ أَخْبَرَنَا ۖ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَـا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّـةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس

<sup>(</sup>٣٧٨)حَدُّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى َ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَن ابْنِ عَبَّـاسٍ عَنْ ذُوَيْسٍ أَبِي قَيصَةَ حدثه

## المعنى العام

امتن اللَّه على أهل مكة بأنه أطعمهم من جوع، بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي الَّذِي الْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ وكان ذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: ﴿ وَيَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَيَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِن النَّاسَ تَهْوي إلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وكانت الإجابة بتشريع الحج، ووفود ضيوف الرحمن على هذا البلد الأمين، وكان الأمربذكرالله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وكان هذا الذكروشكر الله عليها بذبحها في المنحر ليأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله عليها بذبحها في المنحر ليأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله وهدى الحرم ويختاره من أحسن الأنعام وأسمنها ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ وهدى الحرم ويختاره من أحسن الأنعام البيت العقيدة وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُوا فيها مَنْ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهيمة الأَنْعَام ﴾ [الحج: ٣٦]. ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ الله عَلَيْها وذبحتموها شَعَائِر اللّه لِكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُويُهَا ﴾ وذبحتموها ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَلُعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج: ٣٦].

ولم يقتصر الهدى إلى الحرم على من يذهب إليه بنفسه، بل شرع رسول اللَّه على لأمته وللقادرين من أبنائها أن يبعثوا بالهدى إلى الحرم وإن لم يحرموا بحج أو عمرة، وإن لم يذهبوا بأنفسهم إلى الحرم، ففى السنة التاسعة من الهجرة كان أبو بكر المحرال المحاج المسلمين من المدينة حيث لم يحج صلى اللَّه عليه وسلم فبعث معه صلى اللَّه عليه وسلم بإبل وبقر وغنم، وكان من تعظيم الشريعة للهدى أن يربط في عنقه قلادة، حبل من عهن أوليف أو تيل أو نحوه كعلامة مميزة له عن السائمة، فيحافظ عليه ويرعاه ويصونه من رآه، وأحيانا يربط في هذه القلادة نعلان مما يلبسها المحرم بالحج أو العمرة، زيادة في الإعلان والإشهار بل وشرع الإسلام تجميل الهدى بأن يكسى بجل، ثوب من قماش على حسب مقدرة المهدى، حرير أو ديباج أو صوف أو قطن.

ولما كانت هذه العلامات قد تسقط أو تزال عن الهدى بوسيلة أو بأخرى شرعت علامة لاصقة لازمة لا تزول، فيما هو الكثير والأصل فى الهدى الإبل والبقر، هذه العلامة تعرف بإشعار الهدى، وهى كشط يسير لجزء يسير من جلد الإبل والبقر فى الجانب الأيمن من السنام.

ومن بعث بالهدى وبقى فى موطنه لا يعتبر محرماً، ولا تسرى عليه محرمات الإحرام خلافاً لما فهمه بعض الصحابة، ولم يقره فقهاء الأمة.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً وقواعد لهذا الهدى، منها:

۱- أن الإبل يستحب أن تنصر قائمة مقيدة معقولة اليد اليسرى، قائمة على مابقى من قوائمها، أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث.

٢- وأن يعطى الجزار أجر جزارته من غير الهدى وخارجه، فلا يعطى من أجل جزارته شيئاً من
 لحومها أو جلودها أو جلالها

٣- وأن الواحد من الإبل والبقريقوم مقام سبع شياه، فيصح للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة.

3- وأنه يجوز لصاحب الهدى ركوبه إذا احتاج إلى ركوبه، ولم يجد غيره. وأن الهدى إذا عطب في الطريق ذبح، وغمس نعله في دمه، وضرب به صفحة سنامه وترك في موضعه للمساكين، ليعلم من مربه أنه هدى فيأكله، ولا يأكل صاحبه منه ولا يطعم منه أحد من رفقته وأهل قافلته. والله أعلم.

#### المباحث العربية

(أمرنى رسول اللَّه ﷺ أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال جميع بدنة، قال النووى: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، وقال مجاهد، سميت البدن[ بضم الباء وسكون الدال، وقد تضم الدال، وهي جمع بدنة، بفتح الباء والدال، وتطلق على الذكر والأنثى] لبدنها، أي لبدانتها وسمنها، وتعظيم شعائر اللَّه استعظام البدن واستحسانها واستسمانها كذا فسرها مجاهد في الآية.

قال النووى: ويطلق البدن على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعماله في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة.

ومعنى قيام على رهم على النبى النبى الله أى عند نحرها، للاحتفاظ بها، ويحتمل أن المراد ماهو أعم من ذلك، أى على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

وكان ذلك فى حجة الوداع، حيث جاء على الله ببعض هدى النبى و ونحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر باقى المائة، وأشركه فى هديه.

(وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) الأجلة، والجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء.

وفى الرواية الثانية «أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها (أى مانحره صلى اللَّه عليه وسلم بيده الشريفة وما نحره على رضي الله بيده المساكين »

(أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟) الجزورلفظه أنثى: يقال: هذه جزور، ويقال على البعير، ولعل السائل فهم أن البدنة الأنثى وأن الجزور الذكر، ولا تقوم الأنثى مقام الذكر. لكن البدنة - كما ذكرنا - تطلق على الذكر والأنثى.

قال النووى: قال العلماء: الجزور البعير. قال القاضى: وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أحق فى الاشتراك، فقال فى جوابه: الجزور إذا اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.

ثم قال «ما يشترك في الجزور» هكذا في النسخ «ما يشترك » وهو صحيح، ويكون «ما » بمعنى «من » ويجوز أن تكون مصدرية، أي اشتراكاً كالاشتراك في الجزور. اهـ.

(يهدى من المدينة) أى يبعث الهدى إلى الحرم، وهو مقيم بالمدينة.

(فأفتل قلائد هدیه) قال فی تاج العروس: القلادة ما جعل فی العنق، یکون للإنسان والفرس والكلب، والبدنة التی تهدی ونحوها. اهـ وتقلید الهدی كعلامة من علامات بعته إلی الحرم، وفی الروایة السادسة عشرة « أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا » والعهن هو الصوف، وقیل: هو الصوف المصبوغ ألوانا، وقولها « بیدی » لرفع مجاز أن تكون أرادت أن القلائد فتلت بأمر منها.

وقولها في الرواية الرابعة عشرة « وقلدها » أي ربط القلائد في رقاب الهدى، وكان من الشعيرة أن يربطوا في القلادة نعلا أونعلين، كإشارة إلى السفر وإلى الجد فيه.

(ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم) أى لا يجتنب محرمات الإحرام، وفى الرواية الثالثة عشرة «ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه» أى لا يعتزل النساء كما يعتزل المحرم، ولا يترك شيئا من محرمات الإحرام وفي الرواية الرابعة عشرة «فما حرم عليه شيء كان حلاله» أى فلم يحرم الله عليه شيئاً بسبب بعثه الهدى بل استمر ما كان حلالا له من قبل حلالا له بعد بعث الهدى.

وفى الرواية السادسة عشرة « فأصبح فينا رسول اللَّه ﷺ حلالا، يأتى ما يأتى الحلال من أهله، أو يأتى ما يأتى الرجل من أهله ».

(ثم أشعرها) إشعار الهدى هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته ويسحبه ويمسحه فيكون ذلك علامة على كونها هديا، فهو كالكى وشق أذن الحيوان ليكون علامة، وغير ذلك من الوسم، ويستحب أن يكون الإشعار في صفحة سنامها الأيمن.

(ويلك) قال القرطبى: قالها له تأديبا، لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغيرها، فزجره عن ذلك، قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً، ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم، وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف، فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال، وقيل: لأنه كان يشرف على هلكة من الجهد و« ويل» تقال لمن وقع فى هلكة، فالمعنى: أشرفت على الهلكة فاركب. وقيل: هى كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا تقصد معناها، كقولهم: لا أم لك.

(بدنة. يا رسول الله) خبر مبتدأ محذوف، أى هى بدنة يا رسول الله؟ أى مهداة إلى البيت الحرام؟ وكأنه ظن أنه خفى على رسول رسول الله عنها مع أنها مقلدة والنعل فى عنقها.

(قال: وإن) ذكرت أداة الشرط، وحذف فعل الشرط وجوابه، للعلم به، والتقدير: وإن كانت هدياً إلى الكعبة فاركبها.

(حتى تجد ظهرا) تركبه، أي حتى تجد دابة غيرها تركبها.

(فأزحفت عليه فى الطريق) قال النووى: هو بفتح الهمزة، وإسكان الزاى وفتح الحاء، هذا رواية المحدثين، لاخلاف بينهم فيه. قال الخطابى: كذا يقوله المحدثين، قال: وصوابه والأجود «فأزحفت» بضم الهمزة، يقال: زحف البعير إذا قام، وأزحفه لغتان فحصل أن إنكار الخطابى ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى «أزحف» وقف من الكلال والإعياء.

(فعيى بشأنها) روى على ثلاثة أوجه، أحدها وهى رواية الجمهور «فعيى» بياءين من الإعياء، وهو العجز، ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه فى الطريق، كيف يعمل بها؟ الوجه الثانى (فعى) بياء واحدة مشددة، وهى لغة بمعنى الأول، والوجه الثالث «فعنى» بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء، والاهتمام به.

(إن هى أبدعت كيف يأتى بها؟) « أبدعت » بضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء، ومعناه كلّت وأعيت ووقفت. وأما قوله: « كيف يأتى بها؟ كذا في بعض الأصول وفي بعضها « كيف يأتى لها » وكلاهما صحيح.

(لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك) قال النووى: في معظم النسخ «قدمت البلد» وفي بعضها « قدمت البلد » وفي بعضها « عن ذلك » وفي بعضها « عن ذاك » بغير لام، وقوله « لأستحفين » بالحاء وبالفاء، ومعناه لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها.

(فأضحيت) أي صرت في وقت الضحي.

(ولا أحد من أهل رفقتك) الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان.

(بست عشرة بدنة) وفى الرواية الأخرى « بثمان عشرة بدنة » قال النووى: يجوز أنهما قضيتان [أى بعث بست عشرة بدنة، ثم بعث بثمان عشرة بدنة] ويجوز أن تكون قضية واحدة، والمراد ثمان عشرة، وليس فى قوله « ست عشرة » نفى الزيادة، لأنه مفهوم عدد، ولا عمل عليه.

#### فقه الحديث

تتناول هذه المجموعة ست مسائل:

الأولى: ماذا يفعل في لحوم هدايا الحرم وجلودها وجلالها؟

الثانية: الاشتراك في الهدي.

الثالثة: كيفية نحر الإبل وغيرها.

الرابعة: بعث الهدى إلى الحرم، وتقليده وإشعاره.

الخامسة: ركوب الهدى إذا احتيج إلى ركوبه.

السادسة: ما يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق.

۱- أما عن المسألة الأولى فقد قال النووى عن الرواية الأولى والثانية: يؤخذ منها استحباب سوق الهدى، وجواز النيابة فى نحره، والقيام عليه، وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها، وجلودها، وجلالها، وأنها تجلل، واستحبوا أن يكون جلاً حسناً، وألا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون فى معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجون وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، قال: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدى، ولا الأضحية ولا شىء من أجزائهما، سواء كانا تطوعا، أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارته. هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه. قال: ورخص فى بيعه أبو ثور، وقال النخعى والأوزاعى: لابأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصرى: يجوز أن يعطى الجزار جلاها. قال النووى: وهذا منابذ للسنة اهـ قال ابن خزيمة: النهى عن إعطاء الجزار المراد به أنه لا يعطى منها عن أجرته، وأما إذا أعطى أجرته كاملة، ثم تصدق عليه إن كان فقيرا فلا بأس بذلك. يعطى منها عن أجرته، وأما إذا أعطى أجرته كاملة، ثم تصدق عليه إن كان فقيرا فلا بأس بذلك. وقيل: إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة، لئلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه، فيرجع إلى المعاوضة. وقيل: يجوز أن يعطى فوق أجرته صدقة أو هدبة.

قال القاضى: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف، قال: وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاق، قالوا: ويكون بعد الإشعار لئلا يلطخ بالدم، قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدى، وكان بعض السلف يجلل بالوشى، ويعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطى والملاحف والأزر. قال مالك: وتشد الجلال على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن، لئلا تسقط. قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب، لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحير.

قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروى عنه أنه كان يجلل من ذى الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم. قال مالك: أما الجل فينزع فى الليل، لئلا يخرقها الشوك. قال: ويستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها، وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات، فإذا كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضى: وفى شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى، وهى إظهار الإشعار، لئلا يستتر تحتها. قال النووى: وفى هذا الحديث الصدقة بالجلال. وهكذا قال العلماء، وكان ابن عمر أولا يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها. والله أعلم.

٢- وأما عن المسألة الثانية: وهي الاشتراك في الهدى فتتحدث عنه الروايات الثالثة والرابعة

والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك فى الهدى، وفى المسألة خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعى جواز الاشتراك فى الهدى، سواء كان تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء، وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك فى هدى التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقا، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين، وإلا فلا، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. قال، وفى هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع.

وقال عن الرواية السابعة: في هذا الحديث فوائد. منها: وجوب الهدى على المتمتع، وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة، لأن دم التمتع واجب، وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب، خلاف ما قاله مالك، كما قدمنا قريبا، وفيه دليل لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وفي المسألة خلاف وتفصيل فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج، فبإحرام الحج يجب الدم، وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج، والثاني لايجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة.

وقال عن الرواية الثامنة: ويؤخذ من قوله «كنا نتمتع » دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ «كان » لا يقتضى التكرار، لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي على إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع.

٣- المسألة الثالثة: كيفية نصر الإبل وغيرها، وقال النووي عن الرواية الحادية عشرة «ابعثها قياما مقيدة «أي معقولة، فيستحب نصر الإبل وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى، صح في سنن أبي داود عن جابر وله النبي وأصحابه كانوا ينصرون البدنة معقولة اليسري، قائمة على مابقي من قوائمها».

أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمني، وتشد قوائمها الثلاث، قال: وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامها معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وحكي القاضى عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة.

3- المسألة الرابعة: بعث الهدي إلي الحرم وتقليده وإشعاره، وتتحدث عنها الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون.

قال النووي: فيها دليل علي استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يستحب له

بعثه مع غيره، واستحباب تقليده وإشعاره. والهدي ما يهدي إلي الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية ،من الإبل والبقر والغنم خاصة .

وقال: وقد اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يهدى هديا من الأنعام، وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم.

واتفق الشافعى والأصحاب علي أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، فيجمع بين الإشعار والتقليد، وإنه إذا أهدى غنما قلدها، ولا يشعرها، ولو تسرك التقليد والإشعار فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة هذا مذهبنا، وبه قال الجماهير من علماء السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد، قال الخطابى: قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبى حنيفة، قال الإشعار بدعة ونقل عنه أنه قال: الإشعار حرام، لأنه تعذيب للحيوان، ومثلة وقد نهى الشرع عنهما. قال: والأحاديث الصحيحة [المذكورة] ترد عليه. وأما الاحتجاج بالنهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام؛ وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت؛ ثم قال: ومذهبنا إشعار البقر مطلقا؛ فإن كان لها سنام أشعرت فيه؛ وإلا ففي مكانه؛ وقال مالك: إن كان لهاسنام أشعرت فيه؛ والإ فلا إشعار.

ثم قال: ومذهبنا تقليد الغنم للأحاديث [روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين] وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب، بل خصا التقليد بالإبل والبقر.

وقال: وفي الأحاديث أن من بعث هديه لا يصير محرما، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأى أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما من غير نيه الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث.

٥- المسأله الخامسة: ركوب الهدى إذا احتيج إلى ركوبه ،وتتحدث عنها الروايات الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون. وفي ركوب البدنة المهداة مذاهب. مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج، ولا يركبها من غير حاجة. وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة، وهو رواية عن مالك، وقال مالك في رواية أخرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضيرها، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد من الركوب بداً، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر، ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب.

دليل الجمهور أن رسول الله على أهدى ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا والله أعلم ٦- المسألة السادسة: ما يفعل بالهدى إذا عطب، والروايتان التاسعة والعشرون والمتممة للثلاثين تتحدثان عن ذلك.

قال النووى: إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه فى الركب، سواء كان الرفيق مخالطا له، أو فى جملة الناس من غير مخالطة، والسبب فى نهيهم عن الأكل قطع الذريعة، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه.

قال: واختلف العلماء في الهدى إذا عطب فنحره. فقال الشافعي: إن كان هدى تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء، من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه، ولا شيء عليه في كل ذلك، لأنه ملكه، وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه غمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، وتركه موضعه، ليعلم من مربه أنه هدى فيأكله، ولا يجوز للمهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدى مستحق للمساكين، فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة، وكلام جمهور الشافعية أن المراد بالرفقة جميع القافلة، وقيل: الذين يخالطون المهدى في الأكل وغيره.

#### واللَّه أعلم

## (٣٤٢) باب طواف الوداع

٢٨٤٤ - ٣٧٩ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٧٩)، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرَفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: «يَنْصَرَفُونَ كُلَّ وَجْدٍ». وَلَـمْ يَقُـلْ «فِي كُـلَّ وَجْدٍ».

٧٨٤٥ - ٣٨٠ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٨٠)، قَالَ: أُمِرَ النَّـاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ. إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِض.

٢٨٤٦ - ٣٨١ عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْسِنِ عَبَّساسِ (٣٨١). إِذْ قَسالَ زَيْسَدُ بْسِنُ ثَسابِتٍ: تُفْتِسي أَلْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْـلَ أَنْ يَكُـونَ آخِـرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَـالَ لَــهُ ابْـنُ عَبَّـاسِ: إِمَّـا لا. فَسَــلْ فُلانَــةَ الأَنْصَارِيَّةَ. هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ.

٢٨٤٧ - ٣٨٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٨٢)، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَىيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكُرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «أَحَابسَتُنَا هِيَ؟ ﴾ قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿فَلْتَنْفِرْ﴾.

٣٨٣ – ٣٨٣ عَن ابْنِ شِهَابِ(٣٨٣) بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىيٍّ. زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ. بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا. بمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ.

٧٨٤٩ – وَفِي رِوَايَـةِ، عَنْ عَائِشَـةَ رَضِي اللَّه عَنْهـا: أَنَّهَــا ذَكَــرَتْ لِرَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّــةَ قَدْ حَاضَتْ. بمَعْنَى الحَدِيثِ السابق.

<sup>(</sup>٣٧٩)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ

<sup>(</sup>٣٨٠)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٌ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنَ ابْن طَأَوُس عَنْ أَبيهِ عَنَّ ابْن عَبَّاس

<sup>(</sup>٣٨١)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٌ حَدَّثَنَا يَخَيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ (٣٨٢)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ خَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَاسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَسَةَ

<sup>(</sup>٣٨٣)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْـنُ وَهْــبِ أَخْبَرَنِي يُونُـسُ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

• ٢٨٥ - ٣٨٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِا (٣٨٠)، قَالَتْ: كُنَّا نَتَخَوُّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّــةُ قَبْــلَ أَنْ تُفِيــضَ. قَــالَتْ: فَجَاءَنَــا رَسُــولُ اللّــهِ ﷺ فَقَــالَ ﴿أَحَابِسَــتُنَا صَفِيَّــةُ؟﴾ قُلْنـــا: قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَالا. إذَنْ».

١٨٥١ - ٣٨٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٨٥): أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لَعَلَّهَا تَحْبسُنَا. أَلَـمْ تَكُنْ قَـدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجْنَ».

٢٨٥٢ - ٣٨٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِا (٣٨٦): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّة بَعْضَ مَا يُريدُ الرَّجُـلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالُوا: إنَّهَا حَائِضٌ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: ﴿فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ ﴾.

٣٨٥- ٣٨٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٨٧)، قَالَتْ: لَمَّسا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِسرَ، إذَا صَفِيَّسةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَنِيبَةً حَزِينَةً. فَقَالَ «عَقْرَى! حَلْقَى! إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا» ثُمَّ قَالَ لَهَا «أَكُنت أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِري».

٢٨٥٤ - وَفِي رَوَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ الحَدِيثِ السابق. غَـيْرَ أَنَّهُـا لا تَذْكُـرَ: «كَئِيبَةً حَزِينَـةً».

## المعنى العام

كان المسلمون قبل حجة الوداع يؤدون مناسك الحج، ثم ينصرفون كل إلى وجهه ومقصده، دون أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع.

ولما كان واجب القادم إذا دخل مكانا أن يبدأ بالتحية، وإذا غادره ودع بالتحية، ولما

<sup>(</sup>٣٨٤)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٨٥) حُدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ (٣٨٦) حَدَّثِنِي الْإِحْكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثِنِي يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ عَن الأُوزَاعِيُّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣٨٦) حَدَّثِنِي الْإِحْدَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٨٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>–َ</sup> وحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

كانت تحية المسجد الحرام الطواف كان المناسب للحاج أن يختم أعماله فى مكة بطواف الوداع، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه فى حجة الوداع بأن يكون آخر عهدهم بالحرم طواف الوداع، فقال: لا ينفرن أحد ولا يغادر الحرم إلا أن يكون طواف الوداع آخر عهده بالبيت، ورخص صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر وتسافر دون طواف الوداع ما دامت قد طافت طواف الركن، طواف الإفاضة. والله أعلم.

### المباحث العربية

(كان الناس ينصرفون فى كل وجه) أى يتوجهون إلى بلادهم دون أن يطوفوا طواف البوداع.

(لا ينفرن أحد) أى لا يذهبن أحد من منى إلى بلده.

(حتى يكون آخر عهده بالبيت) آخر «عهده » اسم كان، و « بالبيت » خبرها والمقصود طواف الوداع وليس مجرد رؤية البيت أو دخوله، والتقدير: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.

(أمرالناس) بضم الهمزة، مبنى للمجهول، والآمررسول اللَّه ﷺ، كما جاء صريحا في الأحاديث الأخرى.

(تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟) الكلام على الاستفهام الإنكارى، أى لاينبغى أن تفتى بذلك، لأن زيد بن ثابت كان يقول: لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت، ومعنى «تصدر الحائض» بفتح التاء وضم الدال بينهما صاد ساكنة أى ترجع وتنصرف من منى إلى بلدها.

(إما لا فسل فلانة الأنصارية) «ما » زائدة، دخلت على «إن » كما فى قوله تعالى ﴿ فَإِمَّا تَرِينَ مَنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي... ﴾ [مريم: ٢٦]. و «لا » أمالتها العرب إمالة خفيفة، قال ابن الأثير: والعوام يشبعون إمالتها، فتصير ألفها ياء، وهو خطأ، و«لا » فى قوة جملة، أى تتضمن جملة وتغنى عنها، كما فى قولهم: إن زارك فزره وإلا فلا، أى وإن لم يزرك. والمعنى هنا إن لم تقبل فتواى فسل فلانة. والمراد من فلانة الأنصارية أم سليم (بضم السين) الأنصارية، أم أنس فقد روى أبو داود الطيالسي عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم. فسألوها فقالت: «حضت بعد ما طفت بالبيت، فأمرني رسول الله على أن انفرى. فقالت: وحاضت صفية، فقالت لها عائشة. حبستنا، فأمرها النبي الله أن تنفر».

- (ما أراك إلا قد صدقت) وفى بعض الروايات « إنى وجدت الذى قلت مثل ما قلت » و« أراك » بمعنى أعتقدك، قال ذلك بعد أن سأل أم سليم.
- (فلتنفر) بكسر الفاء وضمها، والكسر أفصح، أى فلتدفع ولتخرج من مكة إلى وطنها المدينة دون طواف الوداع
- (قالوا: بلى) كان الظاهر (قلن: بلى) فالخطاب للنساء « ألم تكن قد طافت معكن »؟ لكن يحتمل أنه كان معهن أتباع من الرجال فغلبوا. ففى الرواية السابعة « فقالوا: إنها حائض... فقالوا: إنها قد زارت أى طافت طواف الزيارة، وهو طواف الركن والإفاضة قال: فلتنفر معكم ».
- (كئيبة حزينة) يقال: كئب بكسر الهمزة يكأب بفتح الهمزة كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن.
- (عقرى حلقى) سبق شرحها بالتفصيل فى لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه الإحرام وحجة النبى على الله المناسبة الإحرام وحجة النبى المناسبة الله المناسبة المناسبة النبى المناسبة النبى المناسبة المناسبة النبى المناسبة النبى المناسبة النباسبة المناسبة النباسبة المناسبة ا

### فقه الحديث

قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه، وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان من أهلها أو غريبا، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غير وطنه طاف طواف الوداع وفى حكمه قولان مشهوران: أصحهما أنه واجب، لحديث «لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» والثانى لا يجب، بل هو سنة، لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، ولأمرها رسول الله على بجبره بدم اهـ

وقال البدر العينى: قال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لاشىء فى تركه، وقال الحنفية: هو واجب على الآفاقى، دون المكى والميقاتى ومن دونهم، وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يطوف المكى، لأنه يختم المناسك ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصا فى الحج، فيقتصر عليه.

واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له شراء حوائجه، فقال عطاء: يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وبنحوه قال الثورى والشافعى وأحمد. وقال مالك: لابأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه من السوق، ولا شيء عليه، وإن أقام يوما أو نحوه أعاد، وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه، ولا إعادة عليه. اهـ

أما الحائض والنفساء فطواف الوداع ساقط عنها عند عامة أهل العلم، وخالف في ذلك

بعضهم، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضا لحيضها، ذكره الطحاوي.

وقال ابن المنذر روى ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، فإنهم أمروا الحائض بالمقام لطواف الوداع. فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك.

قال النووى: لكن يستحب للحائض أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو. واللَّه أعلم.

هذا ولبحث طواف الوداع تتمة تأتى بعد اثنى عشر باباً تحت باب: ما يقيم المهاجر بمكة. فلتراجع.

واللَّه أعلم

# (٣٤٣) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

٥٥٥- ٣٨٨ عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهُ (٣٨٨): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُو وَأُسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَالُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالا، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ. وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى.

٢٨٥٦ - ٣٨٩ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَانَ بْنِ طَلْحَة. فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ. فَفَتَحَ الْبَابِ. قَالَ: ثُمَّ دَحَلَ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَة. فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ. فَفَتَحَ الْبَابِ. قَالَ: ثُمَّ دَحَلَ النَّبِيُ عَلَيُّ وَبِلالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة. وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأَعْلِقَ. فَلَبَثُوا فِيهِ مَلِيًّا. ثُمَّ وَالنَّبِيُ عَلِيُّ وَبِلالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة. وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأَعْلِق. فَلَبَثُوا فِيهِ مَلِيًّا. ثُمَّ وَلَيْ وَبُلالٌ عَلَى إِشْرِهِ. فَتَحَ الْبَابِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٍّ خَارِجًا. وَبِلالٌ عَلَى إِشْرِهِ. فَقُلْتُ لِبِلالٍ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. تِلْقَاءَ وَجُهِهِ. قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. تِلْقَاءَ وَجُهِهِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى.

٧٨٥٧ - ٣٩٠ عَن ابْنِ عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٩٠) قَالَ: أَقْبَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَتْحِ، عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: «انْتِنِي عَلَى نَاقَةٍ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: «انْتِنِي بالْمِفْتَاحِ» فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ. فَأَبَت أَنْ تُعْطِيهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَتُعْطِينِهِ أَوْ لَيَحْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِن صُلْبِي. قَالَ: فَأَعْطَتْهُ إِلَى أَمِّهِ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى فَلَا فَعَهُ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ الْبَابَ. ثُمَّ ذَكَر بِمِثْلِ طَلْمِينَ السَابِق.

٨٥٨- ٣٩١ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣١٠) قَالَ: دَخَسلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْستَ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلا. ثُمَّ فُتِحَ. فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ دَخَسلَ. فَلَقِيتُ بِلالاً. فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بَيْسَ الْعَمُودَيْسِ الْمُقَدَّمَيْسِ. فَنَسِيتُ أَنْ أَسُالَهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَّرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْــنِ زَيْـلَدٍ قَـالَ أَبُـو كَـامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّـادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٩٠)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٩١)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ۚ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو ۚ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُسو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

٩٨٥٠ - ٣٩٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٩٢) أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ. وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُ عَلَيْ وَبِلالٌ وَأَسَامَةُ. وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ. قَالَ: فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا. ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ. فَعُرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ فَتُحَلَّتُ الْبَيْتَ. فَقُلْسَتُ: أَيْسَ صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُمْ: كَمْ صَلَّى؟. قَالُوا: هَا هُنَا. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ: كَمْ صَلَّى؟.

• ٢٨٦٠ - ٣٩٣ عَنْ سَالِم ٣٩٣)، عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰهُ. أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَيْتَ. هُوَ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَبِلل وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً. فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي هُوَ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَبِلل وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً. فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مَا لِيَعْمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٢٨٦١ - ٣٩٤ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣٩٠) عَنْ أَبِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ. ثُمَّ أَغْلِقَتْ الْكَعْبَةَ. هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً. وَلَمْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ. ثُمَّ أَغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى صَلَّى فَي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيْنِ.

٢٨٦٢ - ٣٩٥ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (٢٩٥) قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُوْمَرُوا بِدُخُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُوْمَرُوا بِدُخُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. حَتَّى خَرَجَ. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ » قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي فَلُمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ » قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

٣٩٦٠ - ٣٩٦ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا النَّبِيَّ ﷺ وَفِيهَا سِتُ النَّبِيَ ﷺ وَفِيهَا سِتُ النَّبِيَ اللَّهِ عَنْهُ مَا النَّبِيَ اللَّهِ وَفِيهَا سِتُ اللَّهِ عَنْهُ مَارِيَةٍ فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلِّ.

٢٨٦٤ - ٣٩٧ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ٣٩٧) قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ لا.

٣٩ ٢)وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ ٣ ٣ م سري اللهِ عَنْ عَنْ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن

<sup>(</sup>٣٩٣)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَّابٍ عَنْ سُالِمٍ (٣٩٤)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عِن ابْنِ شِهَابٍ أَخِبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٣٩٥)حَدَّثِنَا ۚ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعِبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا كَنْ اَبْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُكَّحَمَّدُ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

<sup>(</sup>٣٩٦)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قُرُّوخَ حَدَّثَنَا هِمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٣٩٧)وحَدَّتَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِّي خَالِدٍ قَالَ:

# المعنى العام

فى السنة السابعة من الهجرة تمكن رسول اللَّه والمناعة من المحبة المنام وصور، لا يملك الحديبية، ولم يدخل الكعبة، لأن ذلك لم يكن من الشروط، ولأنها كان بداخلها أصنام وصور، لا يملك إزالتها، وعلى رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة فتح مكة فأرسل عمر بن الخطاب إلى الكعبة، فأخرج الأصنام منها، ومحا ما أمكنه محوه من صور على حوائطها، ثم طلب من سادن الكعبة عثمان بن أبى طلحة مفتاح الكعبة، فأتاه به، ففتحها ودخلها هو وعثمان ابن أبى طلحة وأسامة بن زيد وبلال، وأغلقوا عليهم الباب، فرأى على بعض حوائطها صورة لإبراهيم عليه السلام يضرب القداح ويستقسم بالأزلام، وصورة مريم وفي حجرها ابنها عيسى عليه السلام مرسومة على أحد الأعمدة، فأمر أسامة أن يأتيه بدلو من ماء، وأخذ يمحو هذه الصور، يبل الثوب ويضرب به الصور، ويقول: قاتل اللَّه قوماً يصورون ما لا يخلقون، قاتلهم اللَّه ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ به ما صعب محوه من صور، ثم صلى رسول اللَّه ويكبر اللَّه ويسبحه ويحمده، ثم خرجوا.

## المباحث العربية

(أن رسول اللَّه ﷺ دخل الكعبة) كان ذلك عام الفتح، كما في الرواية الثانية.

(هووأسامة) «هو» ضمير الفصل، يرجع إلى النبي ﷺ:

(وعثمان بن طلحة الحجبى) قال النووى: هو بفتح الحاء والجيم، منسوب إلى حجابة الكعبة، وهى ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها، ويقال له ولأقاربه الحجبون والحجبة، وهو عثمان بن طلحة بن أبى طلحة، واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ابن قصى القرشى العبدرى، اسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فى هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، ودفع النبى شمناح الكعبة إليه وإلى أبى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عم عثمان هذا، لا ولده، وقال: خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، ثم نزل المدينة، فأقام بها إلى وفاة النبى شيء ثم تحول إلى مكة، فأقام بها حتى توفى، سنة اثنتين وأربعين، وقيل إنه استشهد يوم أجنادين – بفتح الدال وكسرها – وهى موضع بقرب بيت المقدس، كانت غزوته فى أوائل خلافة عمر ابن الخطاب شيء، وثبت فى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم «كل مأثرة كانت فى الجاهلية فهى

تحت قدمى إلاسقاية الحاج وسدانة البيت. قال القاضى عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم. قال: وهى ولاية لهم عليها من رسول الله على فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا، ولا ينازعون فيها، ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك

(فأعلقها عليه) ضمير الفاعل يحتمل أن يكون لرسول الله هي، فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله المفتاح، ففتحها بيده لكنها رواية ضعيفة، كما جاء في رواية أخرى «فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال، وهي رواية ضعيفة أيضا، رواها مالك في الموطأ، والظاهر أن ضمير الفاعل لعثمان بن طلحة، ففي الرواية الثانية «فأمر بالباب فأغلق» وفي الرواية الخامسة «وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب» فالمباشر للغلق هو عثمان، لأنه من وظيفته، وأسند الفعل «أجافوا عليهم الباب» في الرواية الرابعة باعتبارهم راضيين به، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بإغلاق الباب ليكون أسكن لقلبه، وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا، فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم، وقد يقال: إنما أغلقه خشية أن يكثر الناس عليه، فيصلوا بصلاته، فليتزموها فيشق عليهم كما فعل في صلاة الليل حيث لم يخرج إليهم.

(ثم مكث فيها) فى الرواية الثانية « فلبتوا فيه مليا » والضمير فى « فيه » للبيت و« مليا » أى زمنا طويلا وفى الرواية الرابعة « فأجافوا عليهم الباب طويلا » أى أغلقوه عليهم زمناً طويلاً.

(فسألت بلالا حين خرج) في الرواية الثانية « »فبادرت الناس، فتلقيت رسول الله الشاح خارجاً، وبلال على إثره، فقلت لبلال » وفي الرواية الرابعة « فكنت أول من دخل فلقيت بلالا، فقلت » وفي الرواية الخامسة « فخرج النبي ورقيت الدرجة وكانت قدر ثلثي ذراع، فدخلت البيت، فقلت « ومن مجموع الروايات يتبين أن عبد الله بن عمر حين فتح الباب رقى الدرجة التي تحت الباب، فدخل عقب خروج النبي والتقى ببلال في الداخل قبل أن يخرج، فسأله فمعنى « حين خرج » حين قارب وباشر الخروج.

(بين العمودين تلقاء وجهه) أى فى مقابل اتجاهه. وكان سقف الكعبة آنذاك قائما على ستة أعمدة فى صفين، كل صف يعترض الباب ثلاثة أعمدة، فترك صلى الله عليه وسلم صف الأعمدة القريب من الباب، وفى الصف المقدم ترك عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله، وفى مواجهة حائط الكعبة، وخلف ظهره باب الكعبة، وهذا معنى قوله فى الرواية الأولى «جعل عمودين عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه » وقوله فى الرواية الثانية « بين العمودين تلقاء وجهه » وقوله

فى الرواية الرابعة «بين العمودين المقدمين » وقوله فى الرواية السادسة والسابعة : «بين العمودين اليمانيين » بتخفيف الياء لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءى النسب، وجوز سيبويه التشديد.

قال النووى: هكذا هو فى مسلم «عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» وفى رواية للبخارى «عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره» وهكذا هو فى الموطأ وفى سنن أبى داود وفى رواية للبخارى «عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره». اه.

وقد روى البخارى «أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، فيصلى، يتوخى المكان الذى أخبره بلال أن رسول اللَّه ﷺ صلى فيه ».

(على ناقة لأسامة بن زيد) كذا هو في الأصل، لكن روى البخارى في كتاب الجهاد «أقبل النبي يشي يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته » وفي المغازى «وهو مردف أسامة بن زيد على القصواء » والقصواء اسم ناقة رسول الله يشي.

(فنزل بفناء الكعبة) بكسر الفاء وبالمد جانبها وحريمها والساحة التى أمامها وكان المسجد بدون حوائط، فدخل رسول الله على المسجد بناقته، فأناخها في المسجد.

(أوليخرجن هذا السيف من صلبى) هددها بأن يقتل نفسه، وكان مسلما، ولم يكن حرم قتل النفس أولم يكن علم به، أو هو مجرد تهديد للتخويف.

(ولم يدخلها معهم أحد) في رواية النسائي أنه كان معهم الفضل بن عباس، وفي رواية لأحمد كذلك.

(فأخبرنى بلال أو عثمان بن طلحة) هكذا على الشك، والمحفوظ أنه سأل بلالا ويحتمل أنه سأل جماعتهم فأخبروه أو أخبره أحدهم (بلال) ووافقه عثمان فعد مخبرا.

(ركع فى قبل البيت) بضم القاف والباء، ويجوز إسكانها. قيل: معناه ما استقبلك منه، وقيل: مقابله، وفى رواية « فصلى ركعتين فى وجه الكعبة » وهذا هو المراد بقبلها ومعناه عند بابها.

(هذه القبلة) قال الخطابى: معناه أن أمر القبلة قد استقرعلى استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف فى وجهها دون أركانها وجوانبها، وإن كانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزئة. قال النووى: ويحتمل معنى ثالثاً، وهو أن معناه هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذى أمرتم باستقباله، لا كل الحرم، ولا مكة، ولا كل المسجد الذى حول الكعبة، بل هى الكعبة نفسها فقط.

(أدخل النبى ﷺ البيت في عمرته؟) المراد بها عمرة القضاء التى كانت سنة سبع من الهجرة، قبل فتح مكة.

#### فقه الحديث

أحاديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فى رواياته السبع الأولى تثبت أن النبى شي صلى فى جوف الكعبة، لكن الرواية الثامنة والتاسعة تنفيان أن النبى شي صلى فى داخل الكعبة، والعلماء على الأخذ بحديث عبد الله بن عمر، لأن الرواية التاسعة عن ابن عباس، ولم يكن معهم، ولم يسأل من كان معهم.

أما نفى أسامة فقد أجاب عنه العلماء بأنه يحتمل أن يكون أسامة قد غاب عن النبى المحاجة بعد دخوله، فلم يشهد صلاته، ويدل عليه مارواه ابن المنذر من حديث أسامة «أن النبى المندر أى صوراً فى الكعبة، قال: فكنت آتيه بماء فى الدلو يضرب به الصور» فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء، وكان ذلك كله يوم الفتح.

وقال ابن حبان: الأشبه عندى أن يحمل الخبران على دخولين متغايرين، أحدهما يوم الفتح، وصلى فيه والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه، وليس بين الخبرين تضاد.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا جمع حسن، لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل فى يوم الفتح، لا فى حجة الوداع، ويشهد له مارواه الأزرقى في (كتاب مكة) عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم «أنه صلى اللّه عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة، عام الفتح، ثم حج فلم يدخلها » قال الحافظ: وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، وقد وقع عند الدار قطنى من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. وحمل بعضهم الصلاة المثبتة على اللغوية، والمنفية على الشرعية، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة، فرضا ونفلا، ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه عمر بن شبة فى كتاب مكة عن ابن عباس حين قيل له: كيف أصلى فى الكعبة؟ قال: كما تصلى فى الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر، ولا تركع ولا تسجد. قال الحافظ: وسنده صحيح. وقال القرطبى: يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفى على الفرض. قال الحافظ: وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. وقال النووى وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى اللّه عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية، والنبى في فى ناحية، ثم صلى النبي في فرآه بلال لقريه منه، ولم يره أسامة لبعده عنه واشتغاله، ثم إنه بإغلاق الباب تكون الظلمة، مع احتمال أن بحجبه عنه بعض الأعمدة، فنفاها عملا بظنه.

بقى الجمع بين نفى أسامة فى روايتنا الثامنة وبين ماجاء من إثباته صلاة النبى واخل الكعبة، فقد وقع عند أبى عوانة عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة ابن زيد حين خرجا: أين صلى النبى والمعبة، فقالا على وجهته، وكذا أخرج البزار نحوه، وفى رواية لأحمد والطبرانى عن ابن عمر قال: أخبرنى أسامة أنه صلى فيه ههنا».

ثم قال: ومما يرجح به إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم فى البيت على من نفاها كثرة الرواة لها، فالذين أثبتوها بلال وعمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان والذين نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس. أما الفضل فليس فى الصحيح أنه دخل معهم، وأما ابن عباس فإنه أخبر عن أخيه الفضل، ولم يدخل مع النبى النبيت ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم المثبت على النافى. اهـ

قال الحافظ ونرجح رواية بلال من جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات، واختلف على من نفى. ويؤخذ من الأحاديث

۱- من الروايات السبع الأولى استحباب الصلاة فى الكعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر فى النفل، ويلتحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما فى مسألة الاستقبال للمقيم. وهو قول الجمهور، وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها، فيحمل على استقبال جميعها. وبه قال بعض المالكية والظاهرية والطبرى.

وقال المازرى: المشهور فى المذاهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة وأطلق الترمذى عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة، ويلحق بهذه المسألة الصلاه فى الحجر.

وقال النووى: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها، أو إلى الباب وهو مردود، فقال الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض ثم أشار إلى المذاهب الأخرى بنحو السابق:

- ٢- ورواية الصاحب عن الصاحب.
- ٣- وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به.
  - ٤- والحجة بخبر الواحد.
  - ٥- واختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
    - ٦- والسؤال عن العلم والحرص عليه.
- ٧- وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي على اليعمل بها.
- ۸- وفیها أن الفاضل من الصحابة كان یغیب عن النبی شخ فی بعض المشاهد الفاضلة، ویحضره من هو دونه، فیطلع علی ما لم یطلع علیه، لأن أبابكر وعمر وغیرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم یشاركوهم فی ذلك.

- ٩- واستدل بها البخاري على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة.
  - ١٠- وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة.
    - ١١ وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد.
- ١٢ وأن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، ولم
   يصل إلى أحدهما، قال الحافظ: والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار.
- ۱۳ ويستفاد منها أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت، فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية المسجد العام.
- ١٤ واستحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا « من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج مغفورا له » قال الحافظ: ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله.
- وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي الله إنما دخله عام الفتح، ولم يكن حينئذ محرما.
  - ١٥- ومن الرواية الثامنة استحباب الدعاء في جميع نواحي الكعبة لمن دخلها.
- 17- ومن الرواية العاشرة أن النبى النبى الم يدخل الكعبة فى عمرة القضاء. قال الحافظ: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان فى البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان فى الفتح أمر بإزاله الصور، ثم دخلها.

واللَّه أعلم

# (٣٤٤) باب نقض الكعبة وينائها

٥٦٨٦ - ٣٩٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٣٩٨) قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ. فَإِنَّ قُرَيْشًا، حِينَ بَنَتِ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ. فَإِنَّ قُرَيْشًا، حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ، اسْتَقْصَرَتْ. وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا».

٢٨٦٦ - ٣٩٩ عَنْ عَائِشَ قَ الْآبِ وَ إِلنَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْآبِ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلا قَوْمِكِ، حِينَ بَنُوا الْكَعْبَة، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ اللَّهِ عَلَى عَمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْعِجْرَ، إِلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

٧٨٦٧ - ﴿ ثَهُ عَنْ عَائِشَـةَ (''') زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ «لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (أَوْ قَالَ بِكُفْسٍ لِأَنْفَقْتُ كَـنْزَ الْكَعْبَـةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَحَمْدُ مَعْدُ بِجَاهِلِيَّةٍ (أَوْ قَالَ بِكُفْسٍ لَأَنْفَقْتُ كَـنْزَ الْكَعْبَـةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَحَمْدُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ».

٢٨٦٨ - ٢٨٦٨ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (٢٠١٠) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَائِشَةُ! لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ. فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ. وَجَعَلْتُ لَهَا بَايَنْ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا. وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ. فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ».

٧٨٦٩ - ٢٨٦٩ عَنْ عَطَاء (٢٠٠٠ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ. يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ. يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ مُ

<sup>(</sup>٣٩٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>﴿</sup> وَحَدَّثَنَاهَ أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٣٩٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَاّلَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَآبٍ عَّنْ سَالِمٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصُّدُيق أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>( • •</sup> ٤) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وحَدَّثَنِي هَارُونْ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وحَدَّثَنِي هَارُونْ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ الْنَ عُمْرَ عَنْ عَائِشَةً

<sup>(</sup>١٠ ٤)وحَدَّئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانْ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمعَت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَـيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِتِي يَعْنِي غَائِشَةَ

<sup>(</sup>٤٠٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء قَالَ:

(أَوْ يُحَرِّبُهُمْ) عَلَى أَهْلِ الشَّامِ. فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي الْكَعْبَةِ. أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا. أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَإِنِّي قَدْ فُرقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا. أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا. وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِتْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِي حَتَّى يُجددُّهُ. فَكَيْهُ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلاثًا. ثُمَّ عَازمٌ عَلَى أَمْرِي. فَلَمَّا مَضَى الشَّلاثُ أَجْمَعَ رأْلَيهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا. فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ، بأُوَّل النَّاس يَصْعَدُ فِيهِ، أَمْرٌ مِنَ السَّمَاء. حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً. فَلَمَّا لَسمْ يَسرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَييْءٌ تَتَسابَعُوا. فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُموا به الأرْضَ. فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً. فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ. حَتَّى ارْتَفَسعَ بِنَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَال ﴿لَوْلا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ، وَلَيْسَ عِنْـدِي مِـنَ النَّفَقَـةِ مَـا يُقَـوِّي عَلَـى بنَائِـهِ، لَكُنْـتُ أَدْخَلْـتُ فِيـهِ مِـنَ الْحِجْــر خَمْـسَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْــتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْـهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْـهُ». قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ. وَلَسْتُ أَخَـافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ حَمْسَ أَذْرُعِ مِنَ الْحِجْرِ. حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ. فَبَنَسى عَلَيْهِ الْبنَاءَ. وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا. فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ. فَـزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُع. وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْن: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْه، وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ. فَلَمَّا قُتِسلَ ابْنُ الزُّبُيْر كَتَسبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ. وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٌّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْء. أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إلَى بنَائِهِ. وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ.

٠٢٨٧- ٣٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ بْنِ عُمَيْدٍ بْنِ عَمَيْدٍ بْنِ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ الرَّبَيْرِ) سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى! أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى! أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ. وَلَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ فَالَتَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ. وَلَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ فِاللَّهُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَّى لأَرِيلِكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَّى لأُرِيلِكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَى لأَرِيلِكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَى لأَرِيلِكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَالُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>٣٠٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمعَت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا. وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانْ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ » قَالَتْ: قُلْستُ: لا. قَالَ «تَعَزُّزًا أَنْ لا يَدْخُلَهَا إِلا مَنْ أَرَادُوا. فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي. خَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَقُولُ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

٢٨٧١ - ٤٠٤ عَنْ أَبِي قَرَعَةَ (١٠٠٠)؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَكُذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُوْمِنِينَ. يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمِّ الْمُوْمِنِينَ. يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمِّ الْمُوْمِنِينَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ اللَّهِ عَلَى أَمِيرَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ. فَإِنَّ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ اللَّهِ بْسِنِ أَبِي رَبِيعَةَ: لا تَقُلُ هَذَا. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا اللَّهِ مُنْ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هُ لَذَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ السَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ الْمَوْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هُ هَذَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمُعْتُهُ قَبْلَ أَنْ الْمَوْمَلَاءُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَائُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ

٢٨٧٧ - ٤٠٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٥٠٠). قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ » قُلْتُ: فَلِم مُو تَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْ خِلُوا مَنْ شَاءُوا ويَمْنَعُوا مَنْ النَّفَقَةُ » قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُو تَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْ خِلُوا مَنْ شَاءُوا ويَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا. ولَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُ سَمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُ مَ، لَنَظَرُتُ أَنْ الْفَرق بَابَهُ بِالأَرْضِ».

٣٨٧٣ - ٢٨٧٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٠٠٠)، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٠٠٠)، قَالَتْ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى السابق. وَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلا بِسُلَّمٍ؟ وَقَالَ «مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ».

# المعنى العام

جعل اللَّه الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكان البيت قد أزيل قبل إبراهيم عليه السلام،

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاهُمَا عَـن ابْـنِ جُرَيْـجٍ بهذا الإسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْر

<sup>(</sup>٤٠٤)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَاً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قَرَعَةَ

<sup>(</sup>٥٠٤)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ خُحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ الأَسْوَدِ بْن يَزَيْدَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٤٠٦)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غَبَيْدُ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثُ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ

واندرست آثاره، فبوأ اللَّه لإبراهيم مكان البيت، فبناه على الأسس التى بوأها اللَّه له، ولم يكن لها سقف، ولما احترقت بسبب أن قرشية كانت تبخرها، فاتصلت النار بأستارها فأحرقتها، وأصبحت حجارتها هشة ضعيفة وتساقطت قامت قريش ببنائها، واشترك محمد بن عبد اللَّه وهي في بنائها هذا وهو ابن خمس وثلاثين وقيل خمس وعشرين، وكان صاحب الفضل في حسم النزاع فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه من بنائها.

بنت قريش الكعبة على قواعد إبراهيم من ثلاث جهات، أما الجهة الرابعة فقد نقصتها نحو ستة أذرع، اختصاراً للنفقة، وأحاطت الحزء المتروك منها بحائط قصير نصف دائري، عرف بحجـ ر إسماعيل عليه السلام. ورفعت حوائطها في السماء ثماني عشرة ذراعاً وأقامت في داخلها ستة أعمدة في صفين، حملت سقفها مع حوائطها وقامت بكسوة هذا البناء تقديساً له، ونصبت بداخله أصناماً، وصورت عليه من الداخل صورًا، ولم بجعل لهذا البناء سوى باب واحد، رفعت قاعدته عن الأرض، لا بصعد إليه إلا بسلم، وكان لها في بناء إبراهيم عليه السلام بابان، باب شرقي وباب غربي، ملتصقين بالأرض، ولما فتح رسول الله على مكة دخل الكعبة بعد أن أمر بتحطيم الأصنام من داخلها ومن حولها، وطمس ومحا الصور التي على حوائطها وأعمدتها، ثم أغلقها وأعاد مفتاحها إلى سدنتها. وكان صلى اللَّه عليه وسلم، بتمنى أن لو هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الأذرع الخمس أو الست التي اختصرتها قريش، وأعاد إليها الباب الآخر الذي لم تفتحه قريش وألزق البابين بالأرض، لكنه خشى على ضعاف الإيمان أن يفتنوا وهم قريبو عهد بكفر يقدسون الكعبة، ولايرضون أحداً أن يمسها بسوء، فقال لعائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة، فنقصوا من بناء الكعبة خمسة أو ستة أذرع هي في حجر إسماعيل فهلمي لأريك مكان الأساس الأصلى الذي تركوه، وأراها، ثم قال لها: لولا أنى لا أملك ما يكفى لبنائها من جديد، ولولا خوفى من فتنة من هم قريبو عهد بكفر لهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم، فإن عشت وأراد قومك أن يبنوها من جديد فها هي قواعد إبراهيم وبلغت عائشة هذه الوصية، وسمعها ابن أختها عبد اللَّه بن الزبير، فلما بويع خليفة من أهل الحجان، وفاض المال في يده قام بتنفيذ هذه الوصية بعد سنة خمس وستين من الهجرة، وكانت عائشة رضى الله عنها قد ماتت منذ زمن. هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها من الحجر ستة أذرع، وجعل لها بابين ملتصقين بالأرض، فأحس بالرغبة في رفع بنائها عما كانت عليه، فزاد ارتفاعها عشرة أذرع، فلما قتل ابن الزبير على يد الحجاج وعصابته كتب إلى عبد الملك بن مروان بأن الكعبة أصيبت بالمنجنيق وتحتاج إعادة البناء، فأمره عبد الملك أن يهدمها وأن يعيد بناءها على ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبير، على أن يجعل ارتفاعها في السماء مثل ما كان في بناء ابن الزبير، فبناها كذلك، وما زالت على هذا البناء حتى اليوم وصانها اللَّه وجعلنا من مستقبليها ومقدسيها وزائريها، وزادها تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبرا، وزاد من زارها بحج أو عمرة تكريماً وتشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبرا. إنه سميع مجيب.

#### المباحث العربية

(نقض الكعبة) قال أهل اللغة نقض الشيء نقضا أفسده بعد إحكامه، ونقض البناء هدمه.

(لولا حداثة عهد قومك بالكفر) حداثة بفتح الحاء، أى قرب عهدهم بالكفروفى الرواية الثانية والسابعة «لولا حدثان قومك بالكفر» «حدثان» بكسر الحاء وإسكان الدال، أى قرب عهدهم بالكفر، وفى الراوية الثالثة «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» وفى الرواية الرابعة «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك» وفى الرواية الضامسة «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وفى الرواية السادسة «لولا حداثة عهدهم بالشرك» وفى الرواية الثامنة «لولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية» قال النووى هكذا هو فى جميع النسخ «فى الجاهلية» وهو بمعنى بالجاهلية كما فى سائر الروايات. اها والمعنى لولا خوف فتنة بعض من أسلم قريبا لهدمت الكعبة، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة وقدسيتها، فيرون هدمها وتغييرها حدثا عظيما، والإقدام على ذلك خطيرا، ففى الرواية الثامنة «فأخاف أن تنكر قلوبهم».

(لنقضت الكعبة) أى لهدمتها، وفى الرواية الرابعة «لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض» أى سويت جدرانها بالأرض، أى هدماً كاملاً، وفى الرواية السابعة «لنقضت البيت» أى الكعبة.

(ولجعلتها على أساس إبراهيم) عليه السلام، أى على قواعد إبراهيم كما جاء فى الرواية الثانية، أى ولبنيت جدرانها على أساس جدران إبراهيم.

(فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت) أى قصرت وكفت عن إتمامه وعجزت عن بنائه بحجمه، أو استقصرت الكعبة، فأخذت من طولها، ولم تمد ضلعها كما كان يجب، وفى الرواية الثانية «اقتصروا عن قواعد إبراهيم» أى نقصوا عنها ولم يبلغوها وفى الرواية الرابعة «فإن قريشا اقتصرتها» أى اقتصرتها أى اقتصرتها أى تركتها ونقصتها وفى الرواية السادسة «إن قومك استقصروا من بنيان البيت» أى نقصوه وفى الرواية السابعة «فإن قومك قصروا فى البناء» أى حذفوا منه ولم يكملوه، وفى الرواية الثامنة «إن قومك قصرت بهم النفقة » بتشديد الصاء المفتوحة، أى ضعفت بهم النفقة فجعلتهم يقتصرون فى بنائها، وكان بناء قريش للبيت فى الجاهلية، قبل البعثة، واشترك فى بنائها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وسنه خمسة وعشرون عاما، وقيل خمسة وثلاثون عاماً.

(ولجعلت لها خلفاً) قال النووى هو بفتح الضاء وإسكان اللام وبالفاء، هذا هو الصحيح المشهور، والمراد به باب من خلفها، ولقد جاء مفسرا في الرواية الرابعة «وجعلت لها بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً » وفي الرواية السادسة «ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض» أي في مستوى الأرض غير مرتفعين عنها شرقياً وغربياً » وفي صحيح البخاري قال هشام » «خلفاً » يعنى باباً، وفي

الرواية الخامسة « ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه » وفى رواية البخارى « ولجعلت لها خلفين ».

(ألم ترى أن قومك؟) الرؤية هذا علمية، أي ألم تعلمي أن قومك؟ أي اعلمي أن قومك.

(أفلا تردها؟ على قواعد إبراهيم؟) الفاء عاطفة على محذوف، تقديره أتخاف الناس فلا تردها؟.

(لئن كانت عائشة سمعت هذا) قال النووى: قال القاضى: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لروايتها، والتشكيك فى صدقها وحفظها، فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فى حديثها ولا فيما تنقله، ولكن كثيرا ما يقع فى كلام العرب صورة التشكيك والتقرير، والمراد به اليقين، كقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ﴾ [الأنبياء: ١١١].

(لأنفقت كنزالكعبة فى سبيل الله) أى فى بناء الكعبة. قال النووى: جاء فى رواية «لأنفقت كنزالكعبة فى بنائها».اهـ

وكنز الكعبة ما كان يهدى إليها من حلى أو أموال تزيد عن الحاجة، فيحبس عليها ويحفظ فى خزانتها، وكانوا فى الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال والحلى وغير ذلك تعظيما لها، وحكى الفاكهى فى «كتاب مكة » أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل له لو استعنت بها على حريك؟ فلم يحركه والظاهر أن رسول الله ولله وتركه رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، تشير إلى ذلك روايتنا الثالثة وفيها «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » وقيل: تركه لأن ما جعل فى الكعبة، وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه. قال الحافظ وهذا التعليل ليس بظاهراهـ

وقد روى البخارى أن عمر رضي هُمَّ أن يقسم كنز الكعبة ومالها بين فقراء المسلمين فقيل له: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ فقيل له: لم يفعله صاحباك. رسول اللَّه ﷺ وأبوبكر، وهما أحوج منك إلى المال، فقال: هما المرءان يقتدى بهما، وقام كما هو وخرج.

ولما صرف الرسول الشارعن كنز الكعبة أخذ يضم عدم القدرة إلى حداثة العهد بكفر كسبب لعدم رد الكعبة إلى بناء إبراهيم، فقال - كما في الرواية الخامسة «وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه ».

(ولجعلت بابها بالأرض) أى ملتصقا بالأرض، بدون درج، غير مرتفع عنها، وفى ملحق الرواية السادسة « ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض » وقد بينت الرواية الثامنة فى ملحقها وضع الباب، فقالت « فما شأن بابه مرتفعا – أى عن الأرض – لا يصعد إليه إلا بسلم »؟ وفى أصلها « فما شأن بابه مرتفعا »؟ كما بينت الرواية السادسة فى ملحقها السر فى أن قريشا رفعت باب الكعبة، ففيها « وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تعززا – أى تصلباً وتشدداً – أن لا

يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط».

(ولأدخلت فيها من الحجر) حجر إسماعيل هو المحاط بحائط قصير على هيئة نصف دائرة بجوار الكعبة، وقد حددت الرواية الرابعة المقدار المتروك من الكعبة فى الحجر بستة أذرع، وحددته الرواية الخامسة بخمس أذرع وحددته الرواية الثامنة قريبا من سبعة أذرع، ومن المعلوم أن فى الذراع لغتين مشهورتين. التأنيث والتذكير، فصح خمس وخمسة وست وستة وسبع وسبعة. وأما الجمع بين هذا الاختلاف فى المقدار فيحتمل أن الأقل لم يحسب عرض حائط الأساس، وأن الأكثر حسبه، قال النووى: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلى البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفى الزائد عنها خلاف. هل هو من البيت أولاً؟ وسواء كان الحجر كله من البيت أو بعضه فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبى الله.

(لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية، حين غزاها أهل الشام) أرسل يزيد بن معاوية جيشا غزا المدينة سنة ثلاث وستين، ثم سار جيش يزيد إلى ابن الزبير في مكة فحاصروه، فقاتلهم أياما، ثم جاء الخبر بموت يزيد سنة أربع وستين، فبايع أهل الحرمين ابن الزبير، وبايع أهل دمشق معاوية بن يزيد فمات معاوية بعد أربعين يوما، وبويع مروان بن الحكم بعده، ومات سنة خمس وستين، وتمكن ابن الزبير وبايعه أهل الحرمين واليمن والعراق وخراسان، وبايع أهل الشام عبد الملك بن مروان جيش الحجاج بن مروان، وفي هذا الوقت هدم ابن الزبير الكعبة وبناها، وجهز عبد الملك بن مروان جيش الحجاج بن يوسف لحرب ابن الزبير، فحاصروه ونصبوا المنجنيق، وقتلوه رضى الله عنه.

فقوله «حين غزاها أهل الشام» أى حين غزا بلاد الحجاز أهل الشام فى زمن يزيد بن معاوية، فالضمير «غزاها» يعود على البيت باعتباره الكعبة، والمراد غزا ديارها وبلدها أهل الشام.

(فكان من أمره ما كان) أى فكان من أمريزيد وجيشه مع ابن الزبير ما كان من حصار وحرب.

(يريد أن يجرئهم - أو يجريهم - على أهل الشام) قال النووى يجرئهم بالجيم والراء بعدها همزة، من الجراءة، أى يشجعهم على قتالهم، بإظهار قبح فعالهم بتركهم الكعبة مهدمة، هذا هو المشهور فى ضبطه قال القاضى ورواه العذرى يجريهم بالجيم والباء ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم فى ذلك من حمية وغضب للله تعالى ولبيته، وفى رواية أو يحريهم بالحاء والراء والباء، ويفتح أوله، ومعناه يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت، من قولهم حربت الأسد إذا غضبته قال القاضى وقد يكون معناه يحملهم على الحرب، ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك. قال ورواه آخرون يحزبهم بالحاء والزاى، أى يشد قوتهم، ويميلهم إليه، ويجعلهم حزبا له، وناصرين له، وحزب الرجل من مال إليه، وتحازب القوم تمالوا.

- (فلما صدر الناس قال ياأيها الناس) أى فلما رجع الحجاج إلى بلادهم قال للكبراء أهل مكة أنها الناس.
- (فإنى قد فرق لى فيها رأى) قال النووى: «فرق» بضم الفاء وكسر الراء، أى كُشِف وبَيِّن. قال الله تعالى ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. أى فصلناه وبيناه، هذا هو الصواب فى ضبط هذه اللفظة ومعناها.
- (ما رضى حتى يجده) قال النووى هكذا هو فى أكثر النسخ يجده بضم الياء وكسر الجيم وبدال واحدة مشددة، وفى كثير منها يجدده بدالين، وهما بمعنى.
  - (إنى مستخير ربى ثلاثاً) أى ثلاث ليال.
- (فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء) الفاء فى «فتحاماه الناس » عاطفة على محذوف، أى فطلب من بعض الناس أن يصعد الكعبة يهدم، فتجنبه الناس، أى تجنبوا ابن الزبير وانصرفوا عنه، ولم يؤيدوه، أو فتجنبوا هذا الأمر، وهو الصعود للهدم، و«أن ينزل» مفعول لأجله، أى مخافة أن ينزل أمر وسخط وعذاب من السماء بأول من يصعد ليهدم.
- (تتابعوا فنقضوه) أى تبع بعضهم بعضا. قال النووى هكذا ضبطناه تتابعوا بباء موحدة قبل العين، وهكذا هو فى جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره القاضى عن رواية الأكثرين، وعن أبى بحر تتايعوا بالياء المثناة بدل الباء الموحدة، وهو بمعناه، إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة فى الشر خاصة، وليس هذا موضعه. ا.هـ فى كتب اللغة تتايع فلان فى الشر وعلى الشر تهافت عليه وأسرع.
- (فجعل ابن الزبير أعمدة فسترعليها الستورحتى ارتفع بناؤه) الظاهر أن الهدف من هذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام، فقد روى أن ابن عباس قد قال له إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة.
- (حتى أبدى أسا نظر الناس إليه) أى حفر الأرض وعمقها على بعد خمسة أذرع من بناء الكعبة الحالى، حتى أظهر أساساً لبناء قديم أشهد الناس عليه، ورآه العدول من أهل مكة.
- (إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء) يقال لطخته أي رميته بأمر قبيح. والمراد لا علاقة لنا بقبح فعل ابن الزبير، يريد بذلك سبه وتقبيح فعله.
  - (أما ما زاد في طوله فأقره) أي ما زاد في ارتفاعه فأقره ولاتغيره.
  - (وسد الباب الذي فتحه) أي وارفع عتبة الباب التي سواها بالأرض.
- (وقد الحارث بن عبدالله) قال النووى هكذا هو في جميع النسخ «الحارث بن عبد الله» ونقل القاضي عياض أن عبد الغفار بن الفارسي رواه الحارث بن عبد الأعلى. قال القاضي عياض: وهو

خطأ. قال النووى وهذا الذى نقله القاضى عن الفارسى غير مقبول، ولعله وقع للقاضى نسخة عن الفارسى فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسى، لا من الفارسى. والحارث هذا هو ابن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة، وهو تابعى.

(ما أظن أبا خبيب) بضم الخاء المعجمة.

(فإن بدا لقومك) يقال: بدا - بغير همزة - بدا له في الأمر بداء بالمد، أي حدث له فيه رأى لم يكن.

(فهلمى لأريك) «هلم» اسم فعل أمر بمعنى تعال وأقبل، وفيه لغتان. لغة تبقيه بحالة واحدة فى الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وعليها الآية الكريمة ﴿وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وعليها الآية الكريمة ﴿وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: الآية ١٨]. وهى لغة أهل الحجان ولغة تلحق الضمائر به، وهى لغة أهل نجد يقولون للمرأة هلمى كما هنا، وللاثنين هلما، وللجمع هلموا، وللنساء هلممن. قال الخليلي وأصل هلم لم بتشديد الميم، من قولهم لم الله شعثه، أي جمعه، كأنه أراد لم نفسك إلينا، أي أقرب. دخلت عليها «ها» للتنبيه، وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال.

(حتى إذا كاد أن يدخل» ففيه حجة (حتى إذا كاد أن يدخل» ففيه حجة الخواز دخول « أن » بعد « كاد » وقد كثر ذلك، وهي لغة فصيحة، ولكن الأشهر عدمه.

(فنكت ساعة بعصاه) أى بحث بطرف عصاه فى الأرض بعض الوقت. وهذه عادة من يفكر فى أمر مهم.

(عن الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال، وهو الحجر. وأصل الجدر الجدار، وهو الحائط، وأطلق الجدر على حجر إسماعيل لأنه محاط بحائط قصير.

### فقه الحديث

ليس المراد من نقض الكعبة وبنائها وقوع ذلك أو عدم وقوعه، وكم مرة وقع؟ وفي عهد من وقع؟ فذلك هدف التاريخ، وإنما المراد حكم هدمها وتجديد بنائها.

وظاهر من كلام ابن عباس فى الرواية الخامسة أنه لا يحبذ الهدم والبناء، ويفضل الترميم لما يتهدم والحفاظ على الآثار، وللشافعى الرأى نفسه، لكن دافعه كان قدسية الكعبة وعدم تعريضها للتلاعب، فهو يقول أحب أن تترك الكعبة على حالها، فلا تهدم، لأن هدمها يذهب حرمتها، ويصير كالتلاعب بها، فلذلك استحببنا تركها على ما هى عليه.

وللإمام مالك بن أنس الرأى نفسه مع هارون الرشيد حين أراد أن يهدمها ويردها إلى بناء ابن الزبير، فقال له ناشدتك اللَّه يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه

وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس.

وعن عدد بنائها يقول النووى فى المجموع: ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات. إحداها: بنتها الملائكة قبل آدم، وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الثانية: بناها إبراهيم عليه السلام. الثالثة: بنتها قريش فى الجاهلية وحضر النبى على هذا البناء قبل النبوة. الرابعة: بناها ابن الزبير كما هو صريح فى الرواية الخامسة. الخامسة: بناها الحجاج بن يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان واستقر بناها الذى بناه الحجاج إلى الآن. وقيل إنها بنيت مرتين أخرتين قبل بناء قريش. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث

- ١- من حديث عائشة أنه إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهى خوف فتنة من أسلم قريباً.
- ٢- على ولى الأمر أن يفكر فى مصلحة المسلمين، وأن يجتنب ما يخاف منه ضرر عليهم فى دين أو
   دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود، ونحو ذلك.
- ٣- وعليه تألف قلوب الرعية، وحسن حياطتهم لئلا ينفروا، وأن لا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه،
   ما لم يكن فيه ترك أمر شرعى.
  - ٤- وإذا لم يستطع فعل المصلحة أوصى أن تفعل من بعده، وبلغ من حضر ليبلغ من يستطيع.
- ٥- ومن الرواية الثالثة جواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل اللَّه. قال النووي لكن جاء في رواية « لأنفقت كنز الكعبة في بنائها »، وبناؤها من سبيل اللَّه، فلعله المراد بقوله في الرواية « في سبيل اللَّه ». اهـ
- 7- وتفرع عن كنز الكعبة والاحتفاظ به تحلية الكعبة بالذهب والفضة، وقد حكى الرافعى فى ذلك وجهين. أحدهما الجواز تعظيما لها كما فى المصحف، والآخر المنع، إذ لم ينقل من فعل السلف، ورجح الجواز، لأن الكعبة لها من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفى جواز ستر المساجد بذلك خلاف، وقد وقع فى أيام الوليد بن عبد الملك أن ذَهّب سقوف المسجد النبوى، ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزين، ولم يزله فى خلافته. ثم إن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب ونحوهما. وليس فى تحلية المساجد شىء من ذلك، وقد قال الغزالى من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن. وللحافظ ابن حجر فى فتح البارى بحث قيم فى كسوة الكعبة، لا يتسع له هذا المقام.
- ٧- ومن روايات نقض بنيان الكعبة ودخول جزء منها في حجر إسماعيل عدم صحة الطواف في هذا
   الجزء. قال النووي قال أصحابنا فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه

وجهان. أحدهما يجوز لظاهر هذه الأحاديث، والثانى لا يصح طوافه فى شىء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر. قال وهذا هو الصحيح، وهو الذى نص عليه الشافعى، وقطع به جماهير العراقيين، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبى حنيفة فإنه قال إن طاف فى الحجر وبقى فى مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما، وأجزأه طوافه. واحتج الجمهور بأن النبى على طاف من وراء الحجر، وقال «لتأخذوا عنى مناسككم»، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من ورائه، كما فعل النبى يك.

٨- ومن قول ابن الزبير في الرواية الخامسة « أشيروا على » استحباب مشاورة الإمام أهل الفضل
 والمعرفة في الأمور المهمة.

9- استدل القاضى عياض بوضع الأعمدة والأستار بدل الكعبة لمذهب مالك فى أن المقصود بالاستقبال البناء، لا البقعة. ولقول ابن عباس لابن الزبير إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. ومذهب الشافعي جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، سواء بقى من بنائها شيء أم لا. إذ رد جابر على ابن عباس فقال صلوا إلى موضعها، فهي القبلة.

١٠- ومن رد الحارث على عبد الملك بن مروان في الرواية السادسة والسابعة الانتصار للمظلوم.

١١ – ورد الغيبة.

١٢ - وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان.

واللُّه أعلم

# (٣٤٥) باب الحج عن العاجز والميت

٢٨٧٤ - ٢٨٧٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٢٠٠٠)، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَى الشِّقِ الآخرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَاحُدُ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٥٧٨٠ - ٢٨٧٩ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢٠٨٠)، عَنِ الْفَضْلِ رضى اللَّه عنهم؛ أَنَّ امْرَأَةً مِسنْ خَنْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ. عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ. وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَحُجِّي عَنْهُ».

# المعنى العام

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وإذا كانت الشريعة قد فسحت له مجال الأداء فليس معنى ذلك إهماله أو الاستهانة به، أو الاسترخاء في أدائه، فإن الإنسان لا يدرى متى يفجؤه الموت، وإذا وقع به الموت دون أن يودى هذه الفريضة كانت دينا عليه ترته ن به نفسه يوم القيامة. نعم أجازت الشريعة لمن عجزعن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه عنه بالأجرة ما دام قادرا عليها، أو أن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن أبيه، فإن الولد امتداد لعمل أبيه، ومن الواجب عليه برا بأبيه أن ينوب عنه فيه، وهذه امرأة من خثعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه، وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التي عجز عن أدائها، فتسأل رسول الله على ليصح أن تنوب عنه، وأن تحج بدله، فيقول لها صلى عن أدائها، فتسأل رسول الله على وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك، وسيجازيك على هذا العمل خير الجزاء.

### المباحث العربية

(عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: كان الفضل ...) في الرواية الثانية: عن ابن عباس عن الفضل ... إلخ.

<sup>(</sup>٧٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٤٠٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ (٤٠٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

روى عن الترمذى أنه قال: سألت البخارى عن هذا، فقال أصح شىء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل، قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره، ثم رواه بغير واسطة اهـ

وإنما ترجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبى في حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة، كما تقدم فى باب وجوه الإحرام، فكأن الفضل أخبر أخاه بما شاهده فى تلك الحالة، وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمى جمرة العقبة، فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه، لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما جاء عند أحمد عن على ... «ثم أتى رسول الله في الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال هذا المنحر، وكل منى منحر، واستفتته... إلخ » وفى رواية عبد الله «ثم جاءته جارية شابة من خثعم، فقالت ... إلخ قال ولوى عنق الفضل. فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان » وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه.

(فجاءته امرأة من خثعم) بينت الروايات الأخرى أنها كانت شابة، وفى بعض الرويات « وأقبلت امرأة من ختعم وضيئة » أى جميلة، وفى بعض الروايات أن استفتاءها كان غداة الوقوف بالمزدلفة.

(فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه) في بعض الروايات «وكان الفضل رجلاً وضيئاً» أي جميلاً، وهذا النظر غير النظر الوارد في باب وجوه الإحرام، فذاك كان إلى فتيات يجرين، وهذا إلى فتاة جاءت تسأل، ولا مانع من التعدد.

(يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) عن طريق لى عنقه كما سبق، وفى بعض الروايات « فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه ».

(لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) فى الرواية الثانية « لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره » وفى رواية « لا يستمسك على الرحل » وزاد فى رواية « إن شددته خشيت أن يموت » وعند ابن خزيمة « وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله ».

(أَفَأُحِج عنه) الفاء عاطفة على محذوف، تقديره أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه؟

(فحجى عنه) الفاء فصيحة، في جواب شرط محذوف، تقديره إذا كان الحال كذلك فحجى عنه.

### فقه الحديث

قال النووى: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما، وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد، إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضى وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهي

رواية عن مالك، وإن أوصى به، وقال الشافعى والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره، سواء أوصى به أم لا، ويجزئ عنه، ومذهب الشافعى وغيره أن ذلك واجب فى تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة فى حج التطوع على أصح القولين، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. اهـ

والحاصل أن الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام واجب في تركته، فإن كان قد أوصى به خرج من الثلث عند مالك وأبى حنيفة، فإن كان الثلث يكفى للحج وجب، وإن لم يكن يكفى لم يجب وبطلت الوصية، كالحى غير المستطيع، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه حينئذ، وإن لم يوص قال مالك، يتطوع عنه بغير الحج، ويهدى عنه، أو يتصدق أو يعتق عنه. وقال أبو حنيفة: إن لم يوص وله مال وجب الحج عنه من الثلث، كما إذا أوصى وفي قول له كمالك. وعند الشافعي يجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، لا من الثلث فحسب، لأن عليه قضاء ديونه، والرسول شبه الحج بالدين في حديث البخارى «ودين الله أحق بالقضاء »، ولم يشترط في ذلك أن يوصى أو لايوصى، ولا أن تجيزه الورثة، أو لا تجيزه، وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عنه أوصى أو لم يوص والحديث مع الشافعية.

أما الميت الذى حج حجة الإسلام وعليه حج واجب بنذر مثلا فهو كحجة الإسلام عند الشافعي، وأما الميت الذى حج حجة الإسلام، وليس عليه حج واجب بنذر مثلا وأوصى بأن يحج عنه تطوعا وله مال ففى جواز الحج عنه خلاف بين الشافعية، فإذا لم يوص فلا خلاف عندهم فى عدم جواز الحج عنه.

وأحاديث الباب في المعضوب والعجز عن الحج، ولا نص فيها على الميت، لكنهم قالوا إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب بهذه الأحاديث كان جوازه عن الميت أولى، فيكون الاستدلال بها للميت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

والمقصود بالمعضوب هنا من كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وحديث الباب في الحج عنه قال النووى في المجموع المعضوب إن لم يكن له مال، ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج. وإن كان له مال فاضل عن حاجاته المشترطة فيمن يحج بنفسه ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج. فإن لم يجد المال ووجد واحدا من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا يبذل له الحج بنفسه لزمه الحج بذلك، وعليه الإذن لهذا الباذل، بشرط أن يكون الباذل ممن يصح منه فرض حجة الإسلام وأن يكون قد حج عن نفسه، فإن وجد أخا أو جدا أو أبا أو غيرهم فهم كالأجنبي، لم يلزمه القبول، لما في هؤلاء من المنة ولأن في استخدامهم استثقالاً على الإنسان، فإن بذل الولد المال، ولم يبذل الحج بنفسه ففي وجوب قبوله وجهان. وإن طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولا تلزمه الإجابة.

ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره، لأن الحج يفتقر إلى

النية، وهو أهل للإذن، بخلاف الميت، هذا مذهب الشافعية، وقال مالك لا يجب عليه ذلك، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [آل عَمران: ٩٧]. وهذا لايستطيع، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة.

وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب الحج إذا لم يجد مالا يحج به غيره، وإن وجد ابنا يطيعه.

هذا فى الحج الواجب أما حج التطوع ففى جواز استئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية، وقيل لا يجوز، لأنه غير مضطر إلي الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والقول الثانى وهو الصحيح أنه يجوز، لأن كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى نفلها.

أما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج، لأن الفرض عليه في بدنه، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة. واللَّه أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- جواز حج المرأة عن الرجل. قال النووى واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً. ا.هـ فيجوز حج الرجل عن المرأة والرجل عن الرجل عن الرحل عن الرجل عن الرحل عن الرح
  - ٢- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وتواضع النبي على الله على الدابة المرابقة المرابق الله المرابق الم
  - ٣- وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة.
    - ٤- وتحريم النظر إلى الأجنبية، ووجوب غض البصر.
  - ٥- وفيه ما ركب في الآدمي من الشهوة، وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة.
    - ٦- وإزالة المنكر باليد.
    - ٧- وبر الوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك.
      - ٨- جواز قول: حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك.
- ٩- جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. قال النووى: وهو مذهبنا. ا.هـ. وسيأتى بحثه بعد باب.
  - ١٠- قال العيني: وفيه الترغيب في الرحلة إلى طلب العلم. واللَّه أعلم.

(فائدة) ذكر النووى فى المجموع بحثا قيما عن تأخير حج القادر، خلاصته أن مذهب الشافعية أن الحج على التراخى، وبه قال الأوزاعى والثورى ومحمد بن الحسن، وقال مالك وأبو يوسف هو على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبى حنيفة، والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام.

واللُّه أعلم

# (٣٤٦) باب حج الصبي

٢٨٧٦ - ٢٨٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٩)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ. لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَقَالَ «مَن الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْستَ؟ قَالَ «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَـذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ. وَلَـكِ أَجْرٌ».

٢٨٧٧ - ٢٠ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤١٠) قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا. فَقَالَتْ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَـذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌ».

٢٨٧٨ - ٢٨١ عَنْ كُرَيْبٍ صَلِيهِ اللهُ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبَيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌ».

# المعنى العام

يؤمر الصبى بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ويدرب على الصيام قبل البلوغ، وفي كل عبادة من العبادات يدرب على شروط صحتها وأركانها وواجباتها حتى تقع صحيحة مقبولة إن شاء اللَّه، وهو وإن كان غير مكلف بها فشأنه شأن البالغ حين يقوم بالنوافل غير المكلف بها، تنعقد له وتصح منه، ويثاب عليها.

وهذا الحديث في حج الصبي المميز الذي يؤدي بنفسه الشعائر برفقة وليه، وغير المميز الذي يؤدي وليه عنه الشعائر وهو يستصحبه أو يحمله، ولا خلاف بين العلماء في جواز قيام الصبي أو وليه بهذا، ونرجو إن شاء الله أن يؤجر الصبى ولو طفلا، وهو ما يقرره جمهور العلماء، وللولى أجر الدال على الخير والمشارك فيه وليس هناك من عمل خير لايثاب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

## المباحث العريية

(أن النبي على لقى ركبا) قال النووي: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها.

<sup>(</sup>٤٠٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْن غَيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْـنُ عُنَيْنَـةَ عَـنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غُقْبَةَ َعَنْ كُرِّيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( • 1 \$ )حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٤١١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَمِثْلِهِ

(بالروحاء) مكان على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة.

(فقالوا: من أنت؟) قال القاضى عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا، فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كونه نهارا، لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا قبل ذلك.

(فرفعت إليه امرأة صبياً) هذا أعم من أن يكون في سن التمييز، أو أقل، أو أكثر إلى حد البلوغ. وليس في هذه العبارة أنها أمه، فيجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية.

(ولك أجر) أي بسبب حملك إياه، وتجنيبك إياه ما يجتنبه المحرم، وفعلك به ما يفعله المحرم.

#### فقه الحديث

احتج بظاهر هذا الحديث دواد وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبى إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام وليس عليه أن يحج حجة أخرى وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة وأحمد وعامة العلماء وحجة الصبى لا تجزئ عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، ويستدل لهم بحديث رفع القلم عن ثلاثة ... وفيه وعن الصبى حتى يبلغ فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه كان الحج غير مكتوب عليه، ويكتب عليه بعد بلوغه، كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد ذلك لا يسقط هذا الذي أداه عن الفروض التي تجب عليه بالبلوغ، ثم إن هذا الحديث ليس فيه إلا أن رسول الله على أخبر أن له حجا، وليس فيه ما يدل على أن حجه يسقط حج الفريضة.

ثم اختلف العلماء: هل ينعقد حج الصبى أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء حجه منعقد صحيح يثاب عليه، ويقع تطوعا، لأن النبى على جعل له حجا، وقال أبوحنيفة لا يصححجه، قال أصحابه إنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ.

قال النووى: وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضى: لاخلاف بين العلماء فى جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبى وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبى حنيفة فى أنه هل ينعقد حجه، وتجرى عليه أحكام الحج؟ وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله، ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على سبيل التعليم، والجمه وريقول ون تجرى عليه أحكام الحج فى ذلك، ويقولون حجه منعقد.

قال النووى: وأما الولى الذى يحرم عن الصبى فالصحيح عند أصحابنا أنه الذى يلى ماله، وهو أبوه أو جده، أو الوصى، أو القيم من جهة القاضى، أو القاضى، أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضى، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة، وإن لم يكن لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيرا لا يميز، فإن كان مميزا أذن له الولى فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولى، أو أحرم الولى عنه لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولى عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرمًا.

# (٣٤٧) باب فرض الحج مرة في العمر

٧٨٧٩ - ٢٨٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿أَيُهَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ﴾ فَقَالَ رَجُلِّ: أَكُلَّ عَامٍ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ﴾ فَقَالَ رَجُلِّ: أَكُلَّ عَامٍ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾. ثُمَّ قَالَ ﴿ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ . فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَوْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتَعُوهُ ﴾. بشيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَعُوهُ ﴾.

# المعنى العام

الحج عبادة شاقة على عامة المسلمين، تقتضى سفرا طويلا، والسفر قطعة من العذاب، وتمنع من مباحات ومتع، بما عرف فيها من محرمات الإحرام، وفى ذلك حجر وتضييق ومشقة ليست بالهينة، وتلزم بأداء الشعائر فى ظروف صعبة، فى جبال وزحام، ومن ذاق عرف. من هنا كانت رحمة الله بالأمة أن فرضه فى العمر مرة واحدة ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ومن هنا كان أجر هذه الحجة مبشراً بالكفارة «من حج فلم يرفت ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

لكن الإنسان بطبيعته خلق عجولاً، كثير التطفل والتساؤل، فمن عصمه الله اتسم بالحلم والحكمة والتفكير في القول قبل النطق به، والحمقي يضربون بألسنتهم يمينا وشمالا، وقد يكون في ذلك ضرر لهم ولغيرهم، ومن هذا القبيل سؤال من سأل رسول الله عليه هل الحج واجب في كل عام أو مرة واحدة في العمر؟ إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم في أمر البقرة، وهذا الرجل ينحو نحوهم في التشديد، فنهى عن ذلك، وأعلن له ولغيره رسول الله عليهم في قاعدة التيسير على الأمة.

#### المباحث العربية

(قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا) فرض اللَّه الحج على الأمة بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قال العينى: اللام فى ﴿وَلِلَّهِ ﴾ لام الإيجاب، أى وللَّه فرض واجب على الناس حج البيت. أه وليس معنى الحديث أن الرسول و لا لم يذكر لهم آية الإيجاب، فقد روى أحمد عن على و قال لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قالوا: يارسول اللَّه، في كل عام؟.

فكأنه صلى اللَّه عليه وسلم ذكر لهم الآية، وبينها بالحديث، فذكروا إشكالهم.

(فقال رجل) قال النووى هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. اهـ

وكان صلى اللَّه عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع وكان فيه شيء من جفاة الأعراب.

ولعل هذا السؤال كان يدور بخلد كثير من الصحابة، لذا أسند القول إلى المجموع في كثير من الروايات، فعند أحمد وابن ماجه «قالوا يارسول الله» والباعث على هذه الشبهة أن الأمر في ذاته قد يقتضى التكرار، حتى إن بعض الأصوليين قالوا إنه يقتضى التكرار، والصحيح عند الشافعية أنه لا يقتضى التكرار، وإن احتمله، وهناك قول ثالث بالتوقف، فالسائل سأل استظهارًا واحتياطًا. وقال الماوردي ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عند السائل من وجه آخر، لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر، فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق، لا من مطلق الأمر، وقد تعلق بوجهة النظر هذه من قال بإيجاب العمرة، وقال لما كان قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ يقتضى تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضى كونها عمرة، لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع.اهـ فللسائل عذره، واللوم يتجه إليه من كونها عمرة، لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع.اهـ فللسائل عذره، واللوم يتجه إليه من حيث الإلحاح والتكرير، وكان يكفيه سكوت النبي على عن الرد عليه مرة ومرتين، وقد عودهم أن سكوته عن السؤال انصراف عنه.

(لوجبت) أى للزمت وفرضت كلمة نعم أى مضمونها، وهو الوجوب كل عام.

(ذرونى ما تركتكم) أى مدة تركى إياكم بغير أمر بشىء، ولا نهى عن شىء، أى ذروا سؤالى فيما تركته، فإننى لا أترك عن تقصير أو نسيان. زاد الدار قطنى فى هذا الحديث فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَسْيَاءَ إِنْ تُبْدَلِكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

(وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) عدم التقييد في النهى بالاستطاعة لأن كل مكلف قادر على الترك، بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس.

### فقه الحديث

قال النووى: أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة، بالنذر، أو بدخول الحرم لحاجة لا تكرر، كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- شفقة النبي ﷺ على أمته، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ
 حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

- ٢- قال النووى قد يستدل بهذا الحديث من يتوقف فى اقتضاء الأمر التكرار أو عدم اقتضائه، لأنه سئل فقال أكل عام؟ ولو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يسأل، ولقال له النبى ولله النبى المحاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا.
  - ٣- كما استدل بعضهم بقوله « ذروني ما تركتكم » على أن الأمر لا يقتضى التكرار.
- ٤- واستدل بعضهم بقوله « ذرونى ما تركتكم » على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققى الأصوليين، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥].
- ٥- فى قوله صلى الله عليه وسلم «لوقلت نعم لوجبت» دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد فى الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى وقيل يشترط. قال النووى وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك.
- 7- قال النووى عن قوله صلى الله عليه وسلم: « فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التى أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه مالا يحصى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها، فإذا عجزعن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقى، وإذا عجزعن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات، أو فطرة جماعة ممن تلزمه نقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستربعض عورته، أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْ تَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْ تَطَعْتُمْ ﴾ والثانى وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم بقوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْ تَطَعْتُمْ ﴾ والثانى وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم ومبينة للمراد بها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره، واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع، قال اللَّه تعالى لايكلف اللَّه نفسا إلا وسعها وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الله وتعالى إلا بالمستطاع، قال اللَّه تعالى لايكلف اللَّه نفسا إلا وسعها وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى عَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٨٧].
- ٧- قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » ليس على إطلاقه، فقد يوجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك. وذهب البعض إلى أنه على إطلاقه، وأن المكلف ليس منهيا عن ذلك في تلك الحال.
- $\Lambda$  استدل بقوله: « وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » على أن المكروه يجب اجتنابه، لعموم

الأمر باجتناب المنهى عنه. والتحقيق أن الأمر بالاجتناب فى المصرم بدرجة، وفى المكروه بدرجة. والله أعلم.

٩- قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ منه النهى عن كثرة السؤال، لما فيه غالبا من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل كما حصل لبنى إسرائيل فى أمر ذبح البقرة. ا.هـ وفى البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال، وفيه بحوث قيمة، لا يتسع لها المقام.

واللَّه أعلم

# (٣٤٨) بَابِ سَفَرِ المرأةِ مَعَ مَحْرَمٍ إلى حَج وغَيْرِهِ

· ٢٨٨ - ٢٨٨ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤١٣)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

٧٨٨١ - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿فَوْقَ ثَلاثٍ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ثَلاثَةً إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ﴾

٢٨٨٢ - ٤١٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِسي اللَّه عَنْهِمَا (١١٠) عَن النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «لا يَحِلُ لامْرَأَةِ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

٢٨٨٣ - ٢٨٨٠ عَنْ قَزَعَةَ (٤١٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ قَرَعَةَ (٤١٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلا إِلَى ثَلاثَسةِ مَسَساجِدَ. مَسْجِدِي هَـذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ﴿لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا».

٢٨٨٤ - ٢١٦ عَنْ قَزَعَةَ (٤١٦) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا. فَاعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي. نَهَسَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

٥٨٨٥ - ٢٨٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفِي الْخُدْرِيِّ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ وَالْمَالِي الْخُدْرِيِّ وَالْمَالِي الْخُدْرِيِّ وَالْمَالِي الْمُعْدِ الْخُدْرِيِّ وَالْمَالِي الْمُعْدِ الْخُدْرِيِّ وَالْمُعْدِ الْمُعْدِ الْخُدْرِيِّ وَالْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي وَالْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي وَالْمُعْدِ الْمُعْدِي وَالْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعِيدِ الْمُعْدِ الْمِعِيدِ الْمُعِلِي الْمُعْدِ الْمُعِلْمِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْمِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا، إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

<sup>(</sup>٤١٣) حَدَّثَنَا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَـنْ

<sup>(</sup>٤١٤)وَحَدَّثَنَا مُُحْمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٤١٥)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَتُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ

<sup>(</sup>٤١٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر قَالَ سَمعَت قَزَعَةَ (٤١٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

٢٨٨٦ - ٢٨٨٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ، إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

٧٨٨٧ - وَفِي رِوَايَةِ: ﴿ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

٢٨٨٨ -  $\frac{219}{V}$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ لامْسرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مُسْلِمَةٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لا يَحِسلُ لامْسرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».

٢٨٨٩ - ٤٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ﴿لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْم، إلا مَعَ ذِي مَحْرَم ﴾.

٠ ٢٨٩٠ - ٢٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢٦١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

٢٨٩١ – <del>٤٢٢</del> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢٢٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا».

٢٨٩٢ - ٢٨٩٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ «لا يَحِلُ المُسرَأَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ وَالْدَاهُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زُوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا».

٣٨٩٣ - ٢٨٩٣ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٨٤)وحَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَسَادَةَ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه ابْنُ ٱلْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ

<sup>(</sup>١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٧٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٣١)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَغِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُريِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ

<sup>(</sup>٤٢٢)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل حَدَّثَنَّا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٢٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرًٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ جَّمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ َأَبُو كُرَّيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>-</sup> وَخُدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُّن أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ

<sup>(</sup>٤ ٢٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَّنُ أَبِيَ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَــارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمَعَت ابْنَ عَبَّاس

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

«لا يَخْلُونَ رَجُلِ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً. وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

٢٨٩٤ – عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ( ) بِهَــذَا الإِسْنَادِ نَحْـوَهُ. وَلَـمْ يَذْكُـرْ «لا يَخْلُـوَنَّ رَجُـلٌ بِـامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

# المعنى العام

المرأة كالجوهرة، تصان في حرر مثلها، عرضة للطمع، تحاط بسياج ووقاية من الأخطار التي تتهددها، وهي ضعيفة لا تقوى أمام الرجل على الدفاع عن نفسها، فكان أمنها في عدم خلوة الرجل الأجنبي بها، وكان سفرها بدون زوج أو محرم مجالا للاعتداء عليها فإذا أضفنا إلى ذلك نوازعها ونفسها الأمارة بالسوء وشهوتها الجامحة، ورغبتها في الرجل وهي لا تقل عن رغبته فيها كان في سفرها وغربتها وبعدها عمن يحميها وعمن تخشاه وتخافه، وعمن يعرفها وتعرفه، وعمن تأنس إليه وتستنجد به، كان في كل ذلك مع مشاعر الخوف في الغربة الكثير والكثير من الأخطار عليها، وصوصاً في عصور تكثر فيها الذئاب البشرية وتقل فيها الرقابة الدينية الداخلية، وتقعد فيها شياطين الإنس والجن على رأس الطرق وفوهات المسالك من هنا كانت حكمة التشريع، وكان النهي الإلهي على لسان الرسول الكريم وفوهات المسالك أب ومعها زوجها أو محرم لها، ولا يخلون رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالثهما، فلا تجتمع المرأة برجل أجنبي إلا أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو أمها أو ابن أختها أو ابن أختها.

وليس فى ذلك امتهان لها أو تحقير، وإنما هو فى حقيقته تقديس وإعزاز وتكريم، وإنما يصان فى الحقيقة الغالى النفيس، وقد جعلها الشارع صنو روح الرجل ودمه، يذود عنها كما يذود عن نفسه، ويبذل فى سبيل الحفاظ عليها دمه، فقال صلى الله عليه وسلم « من قتل دون عرضه فهو شهيد ».

### المباحث العربية

(لا تسافر المرأة) لا نافية، والفعل مرفوع، فهو خبر بمعنى النهى، أو ناهية، والفعل مجزوم، ويحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والنفى أبلغ من النهى، لأن سياقه فى صورة الخبر أبلغ فى المنع، لإشعاره بأنه أمر ممتثل فعلا يخبر عنه.

(ثلاثًا) أي ثلاث ليال، وفي ملحق الرواية الأولى « فوق ثلاث » أي فوق ثلاث ليال وفيها

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ عَن ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ

« ثلاثة » أى ثلاثة أيام، وليس المقصود الزمن والأيام والليالي، وإنما المقصود مسافة السير فيها، كما هو في الرواية الثانية « مسيرة ثلاث ليال ».

(إلا ومعها ذو محرم) لها، أو ذو محرم منها، كما فى الرواية الثالثة والعاشرة والحادية عشرة، وفى الرواية السابعة «إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» قال النووى: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التى يجوز النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن، وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد، وليستا محرمتين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة، وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرما، لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظاً. اهـ

والاسستثناء مفرغ من جميع الأحوال، أى لا يحل لها السفر فى حال من الأحوال إلا مصاحبة محرما لها.

(لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر) أى يحرم، لأن نفى الحل يفيد الحرمة، وقوله «تؤمن باللَّه واليوم الآخر» للإثارة والتهييج للالتزام بالحكم، أى من كانت هذه صفتها لا يليق بها أن تفعل ما يلوث هذه الصفة، واختار الإيمان باللَّه واليوم الآخر من بين ما يجب الإيمان به، لأنهما المبدأ والجزاء، وما بينهما لازم لهما.

(تسافر مسيرة ثلاث ليال) الفعل مسبوك بمصدر من غير سابك، فاعل « لايحل » أى لا يحل لها السفر، وقد صرح بحرف المصدر في الرواية الحادة عشرة، ففيها « أن تسافر.. »

(عن قزعة عن أبى سعيد قال: سمعت منه حديثاً) أى قال قزعة: سمعت من أبى سعيد الخدرى حديثاً.

(فأقول على رسول اللَّه ﷺ ما لم أسمع؟) الكلام على تقدير همزة الاستفهام الإنكارى، بمعنى النفى، والفاء عاطفة على محذوف، والتقدير أأكذب فأقول ....؟ لا يقع منى ذلك.

(قال: سمعته يقول ...) أي قال قزعة: سمعت أبا سعيد الخدري يقول.

(لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) «الرحال» جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وكنى بشد الرحال عن السفر، لأنه لازمه فى ذاك الوقت غالبا، فالمعنى لا تسافروا بالرواحل أو الخيل أو البغال أو الحمير أو بالسيارة أو بالطائرة أو بالقطار أو مشاة إلا إلى ثلاثة مساجد.

قال الحافظ ابن حجر: والاستثناء مفرغ من عموم الأماكن، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد. اهد كما سيأتى فى فقه الحديث.

- (مسجدى هذا) أي مسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلم.
- (والمسجد الحرام) أى المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والمراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يصلى فيه، دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم.
- (والمسجد الأقصى) أى بيت المقدس، وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة، وقيل فى الزمان، وفيه نظر، وقال الزمحشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل لبعده عن الأقذار والخبث، وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة، لأن مسجد المدينة بعد عن مكة، وبيت المقدس أبعد منه.
  - (لا تسافر المرأة يومين من الدهر) أي مسيرة يومين، كما صرح به في الرواية الرابعة.
    - (أو زوجها) عدم ذكره في الروايات الأخرى للعلم به، فهو معلوم بالطريق الأولى.
- (فأعجبننى وآنقننى) بفتح النونين وبقاف ساكنة بينهما، جمع مؤنث ماض، أى الكلمات الأربع أعجبننى قال النووى: وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد، قال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٧]. والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩]. والطيب هو الحلال.
- (واقتص باقى الحديث) بقيته «ولا صوم يومين. الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين. بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى ».
- (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) قال النووى هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «ومعها ذو محرم» يحتمل أن يريد محرما لها، ويحتمل أن يريد محرما لها، أوله، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما لله كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال.

وللمسألة بقية تأتى في فقه الحديث.

#### فقه الحديث

اختلفت ألفاظ مسافة السفربين الروايات «ثلاثاً». « فوق ثلاث». « ثلاثه ». «ثلاثه ». « يومين من الدهر». « مسيرة ليلة ». « مسيرة يوم ». « مسيرة يوم وليله ». وبدون تحديد مسافة « لاتسافرا مرأة إلا مع ذي محرم ».

هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود « لاتسافر بريدا » والبريد مسيرة نصف يوم.

قال النووى: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس فى النهى عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقى: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم؟ فقال لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل ما سمعه، بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل ما سمعه، وما جاء منها مختلفا فى روايات واحد فيحمل على أنه سمعه فى مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس فى هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى وتارة هذا، وكله صحيح، وليس فى هذا كله تحديد الأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو نصف يوم أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة روايتنا الثانية عشرة وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا.

ثم قال النووى واستدل أصحاب أبى حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم، وقالوا إن قصر الصلاة فى السفر لايجوز إلا فى سفر يبلغ ثلاثة أيام. وهذا الاستدلال فاسد. ا.هـ

وقال العينى رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباس، فالأخذ بالزائد أولى، ولكن الزائد في نفسه مختلف، فرجح خبر التلات. اهـ

والتحقيق أن رواية ابن عباس غير مضطربة، ورواية غيره مضطربة، فكان الأخذ بالسالمة من الأضطراب أولى من الأخذ بالروايات المضطربة. ثم إن الزيادة فى رواية ابن عباس، لأنها زيادة فى الاحتياط والمنع الذى استهدفه الحديث، ثم إن قياس المنع من سفر المرأة على قصر الصلاة قياس فاسد بداهة. فالعلة فى هذا غير العلة فى ذاك، فالأصل والفرع لا يشتركان فى علة واحدة، إذ علة قصر الصلاة للمسافر التخفيف لحصول المشقة بالسفر، وعلة منع المرأة من السفر وحدها حمايتها وتحقيق الأمن لها، ومجرد سفرها وبعدها عن وطنها وأهلها وحُماتها يثير الخوف عليها، ولو كان ذلك ميلا واحدا، ولذا حرمت الخلوة بها ولو كانت فى ديار أهلها.

وتفرع من هذه المسألة مسائل:

الأولى: هل ينطبق ذلك على سفرها لحج الفريضة؟

الثانية: وهل ينطبق ذلك على سفرها لحج التطوع؟ وللأمور المندوبة؟

الثالثة: وهل ينطبق ذلك على سفرها لهجرتها من دار الكفر إلى دار الإسلام؟

الرابعة: وهل يطبق ذلك على العجور التي لاتشتهي كما يطبق على الشابة؟

أما عن المسألة الأولى فقد قال النووى أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: « بنى الإسلام على خمس .... » الحديث. واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم

لها، فأبوحنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأى، وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى.

وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى فى المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. قال النووى: قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها. لكن يجوز لها الحج معها. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن، ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها فى جملة القافلة، وتكون آمنة والمشهور من نصوص الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول. ا.هـ

ومن الواضح أن مالكا والشافعية والجمهور اعتمدوا على حكمة التشريع، وعلة منع السفر، ولم يعتمدوا ظاهر النصوص، بينما اعتمد أبو حنيفة نصوص النهى عن سفرها.

وأما عن المسألة الثانية فإن من منعها من السفر لحج الفريضة إلا بالمحرم يمنعها من السفر لحج التطوع وللأمور المندوبة من باب أولى. أما الجمهور الذى أباح لها السفر لحج الفريضة بدون محرم أو زوج فقد اختلفوا، يقول النووى: واختلف أصحابنا فى خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح، للأحاديث الصحيحة. وقال القاضى واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم. إلا الهجرة من دار الحرب.

المسألة الثالثة الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال القاضى عياض: اتفقوا على أن عليها أن تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينها وبين الحج أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج. هل هو على الفور؟ أو على التراخي؟

المسألة الرابعة قال الباجى: هذا عندى فى الشابة، أما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم قال النووى وهذا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع فى الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- استدل الشافعية بعموم قوله: « إلا ومعها ذو محرم » أن جميع المحارم سواء فى ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاعة، كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة، كأبى زوجها وابن زوجها، ولا كراهة فى شىء من ذلك، وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها

والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر إليها بشهوة من أحدهم. قال النووى: هذا مذهب الشافعى والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه، لفساد الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب. وعموم هذا الحديث يرد عليه.

٢- ومن الرواية الثالثة، ومن قوله « لا تشدوا الرحال... » إلخ فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها، لكونها مساجد الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، ولفضل الصلاة فيها. قال النووى ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة، ولو نذر الذهاب إلى أحد المسجدين الآخرين فقولان للشافعى أصحهما عن أصحابه يستحب قصدهما، ولا يجب، والثانى يجب، وبه قال كثيرون من العلماء، وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر، ولا ينعقد نذر قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكى فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده، لأن النبى على كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد، أى مسجد كان، وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شىء، وقال أحمد يلزمه كفارة يمين.

واختلف العلماء فى شد الرحال وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ الجوينى من أصحابنا هو حرام، وهو الذى أشار القاضى عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا، وهو الذى اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لايحرم ولايكره، قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. والله أعلم.

- ٣- ومن الرواية الثانية عشرة، من قوله: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» حرمة اختلاء المرأة بالأجنبى من غير ثالث، وهذا باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره، كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، قال النووى: وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه، لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا فى ذلك. وقال القفال كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة، ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جان، قال أصحابنا ولا فرق بين الخلوة فى صلاة وغيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة.
- ٤- واستدل بها بعضهم على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزو.
- ٥- واستدل بعضهم بقوله «انطلق فحج مع امرأتك» على وجوب السفر على الزوج مع امرأته إذا لم
   يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه الشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه، فلو امتنع إلا بأجرة
   لزمها، فهو في حقها كالمؤونة.

- ٦- وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، فإن الرجل لما عرض له الغزو والحج رجح الحج، لأن
   امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو.
- ٧- واستدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرض، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي.
- ٨- وقد يستدل به على أن الحج على الفور، إذ لو كان على التراخى لقيل للرجل اذهب للغزو هذا العام،
   واخرج مع امرأتك في عام قابل.

# (٣٤٩) بَابِ الذِكْرِ عنْدَ السفَرِ إِلَى الحَج وَعِنْدَ الرجوعِ مِنْه

٥٩٥ - ٢٨٩٠ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ فَهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى. وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ! هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْدِ عَلَيْ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ﴿ آيِبُونَ، تَابِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». في الْمُنْقَلَبِ وَزَادَ فِيهِنَّ ﴿ آيِبُونَ، تَابِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». في الْمُنْقَلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ﴿ آيِبُونَ، تَابِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». في الْمُنافِلِ وَالأَهْلِ وَالأَهْلِ وَالأَهْلِ وَالْمَالُ وَالأَهُمُ وَالْمَالُ وَالأَهُمُ وَالْمَوْرَ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُونَ، وَدَعْوَةِ الْمَظُلُومِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلِ وَالْمَوْرَ بَعْدَ الْكُونِ، وَدَعْوَةِ الْمَظُلُومِ، وَسُوءِ الْمُنْظُرِ فَى الْأَهْلِ وَالْمَالُ.

٧٩٩٧ - ٢٨٩٧ وَفِي رِوَايَةِ (٢٧٠٠): «فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ». وَفِي رِوَايَـةِ «قَـالَ: يَبْــدَأُ بِـالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ». وَفِي رِوَايَـةِ «اللَّهُـمُّ! إِنَّـي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ»

٢٨٩٨ - ٢٨٩٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢٠) قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلاَثًا. ثُمَّ قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلاَثًا. ثُمَّ قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَذُفَدٍ، كَبَرَ ثَلاثًا. ثُمَّ قَالَ «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيُسُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ اللَّهُ وَحُدَهُ.

٣ ٢٨٩٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (-) عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلا حَدِيثَ أَيُّــوبَ فَ إِنَّ فِيــهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْن.

<sup>(</sup>٥ ٢ ٤) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الأَرْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ علمهم

<sup>(</sup>٤٢٦) جَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ عُلِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَوْجسَ

<sup>(</sup>٤٧٧) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً حَ وحَدَّثَنِي حَامِلًا بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلاهُمَا عَـنْ عَاصِم بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ

<sup>(</sup>٤٧٨)حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْطُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ۚ إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ّ ابْنَ عُلْيَةَ عَنْ أَيُّوبَ حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الطَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الطَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

٠٠٠ ٢٩٠٠ عن أنس بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَا وَأَبُو طَلْحَـةَ، وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَصَفِيَّـةُ وَعَلَى عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ ﴿آيِبُـونَ تَـائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» وَلَا يَتُونُ وَلَا لَكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةِ.

## المعنى العام

السفر قطعة من العذاب، كثير الأخطار، وسائله غير آمنة، فيه بعد عن الأهل ورعايتهم، فكان أحوج أوقات المؤمن إلى الاستعانة بالله ودعائه، لذا كان رسول الله والله ويدعوعند السفر بدعاء يناسبه، يعلمه لأمته لتدعوا به، فكان إذا ركب وسيلة السفر يكبر الله تعالى ثلاثاً، ثم يقول سبحان الذى سخرلنا هذا [الذى نركبه] وما كنا له مقرنين [أى وما كنا نستطيع تذليله وترويضه والانتفاع به لولا تدبير الله وتسخيره لنا] وإنا إلى ربنا لمنقلبون أى وإن رجوعنا من سفرنا هذا وانقلابنا إلى أهلينا بعد غربتنا إنما هو بأمر الله وعونه، لأننا سنرجع إليه في نهاية حياتنا] ثم يسأل الله الخير، ويستعيذ به من الشر، فيقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر [وعمل الخير] والتقوى [أى وطاعتك] ومن العمل ما ترضى اللهم هون [ويسر] علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده [وقرب إلينا مسافته] ثم يطلب من الله السلامة في السفر، ورعاية الأهل من بعده، فيقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر وفكن معى برحمتك ورضاك] والخليفة للأهل [فكن لهم من بعدى راعياً] ثم يستعيذ ويطلب العوذ والوقاية من الشر، فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر [ومشقته] وكآبة المنظر [وقبح المنظر والوقاية من المزن] وسوء المنقلب [والرجوع السبّئ] في المال والأهل».

وكان فى رجوعه صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير والتهليل والذكر والدعاء، ويقول «آيبون. تائبون. عابدون. لربنا حامدون ». فاللهم استجب. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين.

#### المباحث العربية

(كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً) الاستواء العلو والركوب وفى مناسبة التكبير للعلو سواء هنا بالركوب، أو الصعود على مرتفع كما سيأتى فى الرواية الثالثة قال المهلب تكبيره صلى اللَّه عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء اللَّه عزوجل، وأنه أكبر من كل شىء، وكذا عندما تقع العين على عظيم من خلقه. وقال الحافظ ابن حجر ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس، لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء اللَّه تعالى، وأنه أكبر من كل شىء فيكبره ليشكر له ذلك، فيزيده من فضله.

<sup>(</sup>٢٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

(﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَيِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ هذا جزء الآية الثالثة عشرة والآية الرابعة عشرة من سورة الزَخرف، قال تعالى ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلا لَعَمَّوُونَ ﴾ وَالَّذِي نَوَّلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَر فَأَنْتُرْنَا بِهِ بَلْنَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرُجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْعَرْبُونَ ﴿ وَالْعَنِينَ لِهِ مَلُنَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرُجُونَ ﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْعَرْبُونَ ﴾ المُنْوَلِثَ مَنْ السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَر فَأَنْتُرُنَا بِهِ بَلْنَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرُجُونَ ﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْعَرْبُونَ ﴾ وَالنَّذِي خَلَقَ النَّرُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبُحَانَ النَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ وَإِنَّا إِلَى رَيِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ فالآية السُتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ وَإِنَّا إِلَى رَيِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ فالآية من ركوب الفلك والأنعام، ويلحق بها كل وسيلة سفر، ومعنى ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي وما كنا له مطيقين، أي وما كنا عليه قادرين بقدرتنا، لولاأن سخرته وذللته لنا. وحقيقة أقرنه جعله أو وجده قرينه، والصعب لايكون قرينا للضعيف، وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما نضبط به الدابة ولينه والفلك، إنما اللَّه تعالى هو الذي سخرلنا ذلك، وضبطه لنا. ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَيِّنَا لَمُنْقِلُهُونَ ﴾ وراجعون. وفيه إينان جق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي النقوة الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي ضورورة ذلك أن يكون ركوب لأمر مشروع، وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة، فلا ينبغي أن يغفل فيه ضرورة ذلك أن يكون ركوب ركوبه لأمر مشروع، وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة، فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة.

(البروالتقوى) أى البر بالناس والإحسان إليهم وطاعتك وتقواك.

(وعثاء السفر) بفتح الواو وسكون العين وبالثاء والمد، المشقة والشدة.

(كآبة المنظر) أي تغير النفس من الحزن ونحوه.

(سوء المنقلب) بفتح اللام، أي سوء المرجع، أي الرجوع السيّى في المال والأهل.

(آيبون. تائبون ... إلخ) « آيبون » أى راجعون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فهو أمر واضح لا يحتاج إلى إخبار، فيشبه تحصيل الحاصل، وإنما المراد راجعون بهذه الأوصاف التوبة والعبادة وحمد الله.

(والحور بعد الكور) الحور النقص، والكور الزيادة، والمعنى نعوذ بك من النقص بعد الزيادة، وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحها، وقيل من البعد عن الجماعة بعد أن كنا معهم. قال النووى فى معظم النسخ من صحيح مسلم «الكون» بالنون، بل لا يكاد يوجد فى نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون فى صحيح مسلم. قال القاضى وهكذا رواه الفارسى وغيره من رواة مسلم. قال ورواه العذرى بعد الكور بالراء. قال النووى كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذى فى جامعه وخلائق من المحدثين، قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، في جامعه وخلائق من المحدثين، قالوا في الزاء مأخوذة من الكون. مصدر كان يكون كونا، إذا وجد واستقر، فالمعنى على الراء نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة

بعد استقامتها على الرأس، وعلى رواية النون نعوذ بك من أن نكون في حالة سيئة بعد أن كنا في حالة حميلة.

(ودعوة المظلوم) ليس المقصود الاستعادة من دعوة المظلوم، بل المراد الاستعادة من سببها وهو الظلم، الذي يترتب عليه دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.

(قفل من الجيوش أو السرايا) أى رجع من الغزو، والمراد به قصد النبى الكفار بنفسه أو بخيش من قبله و«السرايا». جمع سرية، بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء، وهى قطعة من الجيش تخرج بالليل لمهمة ثم تعود، وتقدر عددا من مائة إلى خمسمائة.

(إذا أوفى على ثنية أو فدفد) معنى «أوفى» ارتفع وعلا. والثنية فى الجبل كالعقبة فيه، وقيل هو الطريق العالى فيه، وقيل أعلى المسيل فى رأسه. و«الفدفد» بفاءين مفتوحتين بينهما دال ساكنة هو الموضع الذى فيه غلظ وارتفاع، وقيل هو الفلاة التى لا شىء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض فى ارتفاع، أى المكان المرتفع الصلب، وجمعه فدافد.

(صدق الله وعده) أى صدق وعده فى إظهار الدين، وكون العاقبة للمتقين، وغير ذلك من وعد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد، فالوعد على عمومه، ويحتمل أن المراد بالوعد هنا وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر فى غزوة الأحزاب، ويكون فى ذلك تكذيب لقول المنافقين والذين فى قلوبهم مرض ﴿مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إلا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].

(ونصر عبده) محمداً على الكفار مطلقا، بإظهار دينه، أو نصره على الأحزاب يوم الخندق.

(وهنم الأحزاب وحده) أى من غير قتال من الآدميين، والحزب القطعة المجتمعة من الناس، والمراد الأحزاب الذين اجتمع وايوم الخندق، وتحزبوا على رسول الله والله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، فاللام إما عهدية، وإما جنسية.

(وصفية رديفته على ناقته) كان ذلك في طريق العودة من خيبر.

(كنا بظهر المدينة) أي أعلاها ومشارفها.

#### فقه الحديث

قال الحافظ ابن حجر: ظاهر قوله [فى الرواية الثالثة] « من غزو أو حج أو عمرة » اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يشرع قول ذلك فى كل سفر طاعة، كصلة الرحم، وطلب العلم، لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وقيل يتعدى أيضا إلى المباح، لأن المسافر فيه لا ثواب له، فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب، وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضا، لأن

مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره، قال وهذا التعليل متعقب، لأن الذى يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الإكثار من ذكر اللَّه، وإنما النزاع فى خصوص هذا الذكر فى هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص، لكونها عبادات مخصوصة، شرع لها ذكر مخصوص، فتختص به، كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة.

وقال [عن الرواية الثالثة أيضا] قول لا إله إلا الله... إلخ يحتمل أنه كان يأتى بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور فيه، وإلا فإذا هبط سبح، ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير، ثم يأتى بالتسبيح إذا هبط.

قال القرطبى وفى تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع المخلوقات والموجودات، وأنه المعبود في كل الأماكن. اهـ

وفى قوله «تائبون» إشارة إلى التقصير فى العبادة، وقاله صلى اللَّه عليه وسلم على سبيل التواضع، أو تعليما لأمته، أو المراد أمته.

وفي الرواية الثانية التحذير من الظلم، ومن التعرض لأسبابه.

# (٣٥٠) بَابِ النزول ببَطْحَاء ذِي الْحُلَيْفَةِ

٢٩٠١ - ٢٣٠ عَنْ نَافِعِ (٢٠٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُسِنِ عُمَسرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا. وَكَانْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٢٩٠٢ - ٢٦٠ عَنْ نَافِعِ (٢٦١)، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَـرَ يُنِيـخُ بِالْبَطْحَـاءِ الَّتِـي بِـذِي الْحُلَيْفَـةِ. الَّتِـي كَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا.

٣٠٠٣ - ٢٩٠٣ عَنْ نَافِعِ (٢٦٠): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْسرَةِ، أَنساخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِـذِي الْحُلَيْفَةِ. الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٢٩٠٤ - ٢٣٣ عَنْ سَالِمٍ (٢٣٠)، عَنْ أَبِيهِ هَا اللهِ عَلَيْ أَبِيهِ مُعَرَّسِهِ بِلذِي اللهِ عَلِيْ أَبِيهِ مُعَرَّسِهِ بِلذِي الْحُلَيْفَةِ. فَقِيلَ لَهُ: إنَّكَ بَبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

٥٠٥- <del>٤٣٤</del> عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢٠٠)، عَنْ أَبِيهِ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي. فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانْ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ. يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ.

## المعنى العام

إن مناسك الحج أساسها فعل الرسول في وقوله «خذوا عنى مناسككم» ولا خوف فى هذا بالنسبة للشعائر، أما ما لابس الشعائر من هيئات الركوب أو المشى أو الوقوف أو الجلوس أو النزول فى منزل أو سلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين، وعلى رأسهم ابن عمر رضى الله عنهما، ولم يتمسك به آخرون رأوا أن ذلك كان أمرا اتفاقيا، ولم يكن مقصودا بالاستحباب، ولم يتطلبه هدف دينى، والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم فى مثل

<sup>(</sup>٤٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٣١)وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَّا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ

<sup>(</sup>٤٣٢)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَى الْمُسَيَّبِيُّ خَدَّتَنِي أَنُسٌ يَعْنِي أَبَا صَمْرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>٤٣٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ (٤٣٤)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرِيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرِيْجٍ قَالا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

هذه الأمور مستشعرا الاقتداء به، قاصدا المتابعة والأسوة الحسنة له أجر، لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجر النية والقصد؟ هذا موطن الخلاف، ومن هذا القبيل ما نحن فيه من نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح عند ذى الحليفة فى طريق عودته إلى المدينة من حجة الوداع، فصلى الله وسلم عليه ورضى عن أصحابه أجمعين.

#### المباحث العربية

(أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة) أى أناخ بعيره، ونزل، ونزل المسلمون معه ليستريحوا من السفر، وليقضوا وقتا بها، والبطحاء هو التراب الذى فى مسيل الماء، وقيل إنه مجرى السيل إذا جف واستحجر، والبطحاء التى بذى الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. وقوله «التى بذى الحليفة» احتراز عن البطحاء التى بمكة بين مكة ومنى والمعروفة باسم المحصب، وقد سبق الكلام عليها فى باب خاص قبل باب الهدى.

وكان هذا النزول في عودته من الحج إلى المدينة، كما تشير إلى ذلك الرواية الثالثة بقولها «كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء» أي إذا رجع من الحج والعمرة.

(أتى فى معرسه) قال القاضى المعرس [بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة] موضع النزول. قال أبو زيد عرس القوم فى المنزل إذا نزلوا به، أى وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعى: التعريس النزول فى آخر الليل، اهـ و« أتى » مبنى للمجهول، أى أتاه الملك فقال له إنك ببطحاء مباركة.

(أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد) أي بالمكان الذي أناخوا فيه من المسجد.

#### فقه الحديث

قال النووى قال القاضى: والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبى صلى اللَّه عليه وسلم ولأنها بطحاء مباركة. قال واستحب مالك النزول والصلاة فيه، وألا يجاوزه حتى يصلى فيه، وإن كان فى غير وقت الصلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلى. قال وقيل إنما نزل به صلى اللَّه عليه وسلم فى رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا، كما نهى عنه صريحا فى الأحاديث المشهورة. واللَّه أعلم.

وللحديث علاقة بحديث نزول الأبطح الذي بين مكة ومنى وقد سبق في باب خاص بعد باب رمى جمرة العقبة إلخ فليراجع.

# (٣٥١) بَابِ لا يَحُج البَيْت مُشْركٌ وَلا يَطوُف بِالبَيْت عُرْيَان

٢٩٠٦ - ٢٩٠٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ (٢٠٠ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْسرِ الصَّدِّيـقُ فِي الْحَجَّـةِ الَّتِي أَمَّـرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَالٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِ الأَكْبَرِ. مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

## المعنى العام

الحج شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان العرب يحجون قبل الإسلام، وإن انحرفت بهم هذه الشعيرة إلى تقديس الأصنام التي وضعوها في الكعبة وحولها وعلى الصفا والمروة وجاء الإسلام معدلا لما انحرف مصلحا من شعائره ما فسد، مقرا لما هو صالح، وظل المشركون يحجون في عهد الرسالة حتى السنة التاسعة من الهجرة، فنزل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]. وأراد رسول الله ﷺ أن يبلغ هذا الأمر الإلهي لأهل الحج بعامة، ولأهل مكة خاصة، لكنه صلى الله عليه وسلم قد قرر ألا يسافر إلى الحج ذاك العام، وكان يعلم أن المشركين يختلطون بالمسلمين في حجهم ويلبون بالشرك أثناء تلبيتهم ويطوفون بالبيت عراة، رجالا ونساء، كما ولدتهم أمهاتهم، فأراد صلى اللّه عليه وسلم أن ينظف الحج من هذه الرذائل قبل أن يحج، فقرر أن يكون أبوبكر أميرا للحجاج، وراعيا لشئونهم نيابة عنه صلى الله عليه وسلم، وطلب إليه أن يعلن في الناس أنه لا يحج البيت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، نعم لقد كان العرب يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا، بغير الثياب التي أذنبوا فيها، فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال لقريش من يعيرني ثوبا أطوف به؟ فإن أعطاه قرشي ثوبا طاف فيه، وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد، ثم طاف سبعا عريانا، ومن طاف في ثياب لم يحل له أن يلبسها أبدا ولا ينتفع بها، وكان بعض النساء تتخذ سيورا تعلقها في رقبتها وتستربها سوأتها، وبعضهن تستر سوأتها بيديها، وبعضهن تخفض رأسها، فتستر سوأتها بشعرها، وفي ذلك تقول العامرية:

اليوم يبدو بعضه أو كله .. وما بدا منه فلا أحله وفى ذلك نزل قوله تعالى ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

<sup>(</sup>٣٥) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَهْرٌو عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْسِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وفى يوم النحروفى منى نادى أبو هريرة وعلى ومن كلفه أبوبكر لينادى معهما فى الناس، كل فى جهة ليسمعوا أكبر عدد ممكن ألا لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت بعد العام عريان.

#### المباحث العربية

(فى الحجة التى أمره عليها رسول اللَّه ﷺ) «أمر» بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة، أي جعله أميرا عليها ليحج بالناس، وذلك سنة تسع من الهجرة.

(في رهط يؤذنون في الناس) أى بعثنى فى جملة رهط، والرهط من الرجال ما دون العشرة، لا يكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، و« يؤذنون » أى يعلمون، فالمراد الأذان اللغوى، وضمير « يؤذنون » للرهط باعتبار المعنى، والمراد من الناس الحجاج، أو ما يعمهم ويعم الموجودين من أهل مكة وغيرهم.

#### فقه الحديث

قال النووى المراد بالمسجد الحرام فى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]. الحرم كله، فلا يُمَكَّنَ مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء فى رسالة، أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم.اهـ

قال العينى وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال النووى وفى الحديث إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة. اهد وبه قال مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لو طاف عربانا يجبر بدم.

قال النووى قال ابن شهاب وكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحريوم الحج الأكبر من أجل حديث أبى هريرة والله ومعنى قول حميد بن عبد الرحمن إن الله تعالى قال ووَأَذَانٌ مِن الله وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بَرِيءٌ مِن المُشْركِينَ وَرَسُولُهُ [التوبة: ٣]. ففعل أبوبكر وعلى وأبو هريرة هذا الأذان يوم النحر، فتعين أنه يوم الحج الأكبر ولأن معظم المناسك تقع فيه.

وبعبارة أخرى أن اللَّه تعالى أمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر، فأذن به الصحابة يوم النحر، فدل على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان فيه. وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «الحج عرفة».

قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر، وهو العمرة. واللَّه أعلم

# (٣٥٢) بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٧٠٠ - ٣٦٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٣١٠)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْشُرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَـؤُلاء؟».

## المعنى العام

للَّه في خلقه شئون، يفضل بعض الأماكن على بعض، ويفضل بعض الآدميين على بعض، ويفضل بعض الأزمنة على بعض، ومعنى تفضيل الزمان والمكان تفضيل ما يقع فيه من أعمال البروالخير على مثيلاتها حين تقع في المكان أو الزمان المفضول، وبمعنى آخر زيادة فضل اللَّه ورحمته التي تغمر المطيعين في الزمان أو المكان المفضل عنها في الزمان والمكان المفضول، ويوم عرفة يوم يجتمع فيه الحجاج شعثا غبرا، يرجون رحمة اللَّه ويخافون عذابه، تركوا أموالهم وأولادهم وماخولهم اللَّه وراء ظهورهم، ورفعوا أكفهم ضارعة إلى ربهم، يباهي بهم ملائكته، يقول ما يريد هؤلاء بوقوفهم هنا هكذا ؟ يقولون يطيعونك ويعبدونك ويرجونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول يعبدونني هكذا ولم يروني، فكيف إذا رأوني؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم.

#### المباحث العربية

(ما من يوم أكثر من أن يعتق اللَّه فيه عبدا من النار من يوم عرفة) «من يوم عرفة» جار ومجرور متعلق بأكثر، و«من أن يعتق اللَّه فيه عبداً من النار» في موقع التمييز، و«من» في «ما من يوم» زائدة، والتقدير ليس يوم أكثر من يوم عرفة عتقا من النار.

(وإنه ليدنو) قال النووى أى تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضى يتأول فيه ما يتأول فى حديث النزول إلى السماء الدنيا، وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض، أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة.

(ما أراد هؤلاء؟) الوقوف عند السؤال في هذه الرواية اختصار من الرواة، فقد بين مرادهم في رواية عبد الرزاق « هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، ولم يروني.. »

<sup>(</sup>٤٣٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُـسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ

#### فقه الحديث

قال النووى: هذا الحديث ظاهر الدلالة فى فضل يوم عرفة، وهو كذلك، ولو قال رجل: امرأتى طالق فى أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان. أحدهما تطلق يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم «خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة »، كما سبق فى صحيح مسلم، وأصح الوجهين يوم عرفة للحديث المذكور فى هذا الباب، ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع.

# (٣٥٣) بَابُ فَضْل الحَج وَالْعُمْرَةِ

٢٩٠٨ - ٢٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ' ٢٠٠٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ الْعُمْـرَةُ إِلَـى الْعُمْـرَةِ كَفَّـارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَـا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّـةُ ﴾.

٩٠٩ - ٢٩٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهُ الْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَتَى هَـذَا الْبَيْتَ فَلَـمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

. ٢٩١٠ - وَفِي رِوَايَةِ «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ».

## المعنى العام

خلق اللَّه الإنسان وكلفه بطاعته، وسلط عليه الشيطان والشهوات والنفس الأمارة بالسوء، فكان لزاما أن يخطئ وأن يعصى، وكان من رحمته جل شأنه بالإنسان عامة وبالمسلم خاصة أن فتح له أبواب التوبة، وضاعف حسنته بعشرة أمثالها، وأفاض عليه من عفوه فى أماكن مشرفة، كالمسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى بالشام، وفى أزمنة مشرفة، كشهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر والعشر الأوائل من ذى الحجة، وفى أعمال مكرمة لعينها كالجهاد وبر الوالدين والصلاة لوقتها والحج والعمرة فقال «من حج فلم يرفت ولم يفسق [وأدى الحج كما شرعه الله وطلبه منه] رجع [من حجه مغفورا له، نقياً] من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

كما كان من رحمة الله بالمسلم أن جعل الذنوب صغائر وكبائر، صغائر لاتحصى وكبائر قليلة محدودة، وجعل النقاء من الصغائر مغفوراً باجتناب الكبائر، وبفعل بعض الطاعات السهلة على كثير من الناس ومن ذلك العمرة، فهى تكفر ما سبقها من سيئات وكلما تكررت كلما غسلت ما قبلها من ذنوب صغائر، وزادت من الحسنات، ورفعت من الدرجات.

<sup>(</sup>٤٣٧) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَسِ هُ يُسِهَ قَ

<sup>-</sup> وخَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَـةَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَوْنِي عَنْ الْمُعَنَّارِ عَنْ سُهَيْلِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُمَيْ عَنْ اللَّهِ حَوَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بَمِثْلُ حَدِيثٍ مَالِكِ. أبى صَالِح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بَمِثْلُ حَدِيثٍ مَالِكِ.

<sup>(</sup>٣٨٤) ۚحَدَّلْنَا يَّحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّلْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَحْوَصِ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَسُفْيانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحِمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ كُلُّ هَوُلاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا

<sup>–</sup> حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ عَنْ سُيَّارِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ

#### المباحث العربية

(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) العمرة في اللغة الزيارة يقال اعتمر فهو معتمر، أي زار وقصد، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. وفي معنى « إلى العمرة » قال ابن التين يحتمل أن تكون « إلى » بمعنى مع كما في قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالُهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: ٢]. اهـ ومعنى كفارة لما بينهما ليس على إطلاقه، بل المراد كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، دون الكبائر. وسيأتي توضيحه في فقه الحديث.

وهنا بحث جيد. هل العمرة الأولى هى المكفرة؟ أو الثانية؟ قال العينى كما هو الحديث أن العمرة الأولى هى المكفرة، لأنها هى التى وقع الخبر عنها أنها تكفر، ولكن الظاهر من حيث المعنى أن العمرة الثانية هى التى تكفر ما قبلها إلى العمرة التى قبلها، فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر، اهـ قلت: العمرة الأولى تكفر ما قبلها بالتوضيح الذى سنذكره فى فقه الحديث، والعمرة الثانية تكفر ما قبلها، أى ما بينها وبين العمرة الأولى وهكذا. فكل عمرة تكفر ما قبلها. والله أعلم.

(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أي لايقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لابد أن يدخل الجنة.

وفى المراد من «المبرور» قال النووى الأصح الأشهر أن المبرور هو الذى لايخالطه إثم، مأخوذ من البر، وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان، ولايعاود المعاصى، وقيل: هو الذى لارياء فيه، وقيل: الذى لايعقبه معصية.

قال القرطبى: الأقوال التى ذكرت فى تفسير المبرور كلها متقاربة المعنى، وهى أنه الحج الذى وفيت أحكامه، ووقع الموقع الذى طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

(من أتى هذا البيت) يشمل الحج والعمرة، والمراد من أتاه زائراً قاصداً النسك وفى ملحق الرواية « من حج » وفى رواية البخارى « من حج لله » وفى بعض الروايات « من حج هذا البيت » وعند الدارقطنى « من حج أو اعتمر».

(فلم يرفث) يقال رفث بفتح الفاء ورفث بكسر الفاء يرفث بكسرها وفتحها وضمها وقال الحافظ فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي، والضم في المستقبل.

ويقال أرفث بالألف، والرفث يطلق على الجماع، وعلى التعريض به، وعلى الفحش فى القول، وقال الأزهرى الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء، وقال عياض هذا من قول اللَّه تعالى ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع.

قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن المراد به فى الحديث ما هو أعم من ذلك، وهو المراد بقوله فى الصيام « فإذا كان صوم أحدكم فلايرفث ».

(ولم يفسق) أى لم يأت بسيئة ولامعصية، والفسق العصيان، وترك أمر الله والخروج عن الطاعة. وأغرب ابن الأعرابي فقال إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولافي أشعارهم، وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن الكريم، وحكايته عمن قبل الإسلام، وقال القزاز أصله من انفسقت الرطبة إذا أخرجت من قشرها، فسمى بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه.

(رجع كما ولدته أمه) أى بغير ذنب، و رجع بمعنى صار، والجار والمجرور «كما ولدته أمه » حال، أى صار مشبها لنفسه يوم ولدته أمه فى البراءة من الذنوب.

#### فقه الحديث

روى مسلم « من توضأ نحو وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفرله ماتقدم من ذنبه » وروى « لايتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلى صلاة إلا غفراللَّه له ما بينه وبين الصلاة التى تليها » وروى « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ».

وروى « من توضأ هكذا غفرله ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ». وروى « الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ».

وروى «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».

وروى حديث الباب «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ».

قال النووى: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات؟ ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين؟ ويوم عاشوراء كفارة سنة؟ و«إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟

والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولاكبيرة كتبت به حسنات، ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر.

وقال الحافظ ابن حجر واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائريكفر، بقوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّثَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١]. فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية. اهـ

هذا عن فضل العمرة، أما عن حكمها فقد قال النووى اختلف العلماء فى وجوب العمرة، فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، وممن قال به عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن

المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وابن سيرين والشعبى وأبو بردة بن أبى موسى وعبد الله بن شداد والتورى وأحمد وإسحق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو تورهى سنة وليست واجبة.

وقال فى المجموع شرح المهذب قال الشافعى فى الجديد هى فرض، وقال فى القديم ليست بفرض والصحيح الأول. واستدل البيهقى لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب فى سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وفيه فى رواية البيهقى « وأن تحج البيت وتعتمر » ورجاله رجال مسلم، ورواه هكذا الدارقطنى، ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت، واحتج البيهقى أيضا بما رواه بإسناده عن أبى زرين العقيلى الصحابى في أنه قال يارسول الله إن أبى شيخ كبير، لايستطيع الحج والعمرة ولا الطعن؟ «قال حج عن أبيك واعتمر »، قال البيهقى قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل يقول: لاأعلم فى إيجاب العمرة حديث أجود من حديث أبى زرين هذا، ولاأصح منه.

قال الحافظ ابن حجر وحديث أبى زرين هذا صحيح، رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح. كما استدل القائلون بوجوبها بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. أى أقيموها. قال ابن عباس: واللَّه إنها لقرينة الحج في كتاب اللَّه. وللحاكم عن ابن عباس «الحج والعمرة فريضتان» وقال ابن عمر: ليس من خلق اللَّه أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خيرله وتطوع.

وقال الترمذي قال الشافعي: العمرة سنة لانعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. ورد الجمهور حديث جابر بأنه ضعيف، بل موقوف على جابر غير مرفوع.

ثم قال النووى: فإن قلنا هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج. واللَّه أعلم.

وأما عن وقتها فقد قال النووى: اعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح فى كل وقت منها، إلا فى حق من هو متلبس بالحج، فلايصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولاتكره عندنا لغير الحاج فى يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة تكره فى خمسة أيام، يوم عرفة والنحر وأيام التشريق، وقال أبو يوسف تكره فى أربعة أيام، وهى عرفة وأيام التشريق.

وأما عن تكرارها فقد قال النووى: مذهب الشافعى والجمهور استحباب تكرار العمرة فى السنة الواحدة مرارا. وقال الحافظ ابن حجر فى حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة، كالمالكية واستدل لهم بأنه صلى الله عليه

وسلم لم يفعلها إلامن سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر فى أفعاله، فقد كان يترك الشىء وهو يستحب فعله، لرفع المشقة، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فتبت الاستحباب من غير تقييد. ونقل الأترم عن أحمد إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام، ليمكن الحلق فيها، قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده فى دون عشرة أيام، وقال وقال آخرون لا يعتمر فى شهر أكثر من عمرة واحدة.

# (٣٥٤) بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكةً وَيَيْعها وَشَرَائِهَا

٢٩١١ - ٣٩٩ عَنْ أُسَامَةَ بْسِنِ زَيْسِدِ بْسِنِ حَارِثَسةَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٩١٠) أَنَّهُ قَسالَ: يَسا رَسُسُولَ اللَّهِ! أَتَسْنُولُ فِي دَارِكَ بِمَكَّهَ؟ فَقَسالَ «وَهَسلْ تَسرَكَ لَنَسا عَقِيسلٌ مِسنْ رِبَساعٍ أَوْ دُورٍ؟». وَكَانَ عَقِيسلٌ وَرِثَ أَبَا طَسالِبٍ هُسوَ وَطَسالِبٌ. وَلَه عَرِثُه جَعْفَسرٌ وَلا عَلِيٍّ شَسْيُنًا. لأَنَّهُمَا كَانَسا مُسْلِمَيْن. وَكَانَ عَقِيسلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن.

٢٩١٢ - ﴿ ﴿ عُنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٤٠) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلا».

٢٩١٣ - ' أنَّ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (''') أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ « وَهَالَ « وَهَالُ تَركُ لَنَا عَقِيلٌ مَا نُزِلٍ؟».

## المعنى العام

يرى بعض السلف أن دور مكة ينبغى أن تكون كالسوائب، لاتباع ولاتشترى ولاتوهب ولاتؤجر، وإنما تبقى مفتوحة لمن يحتاج أن يسكنها من الناس القادمين إليها، بل أثر عن عمر النهى عن تبوب هذه الدور، لينزل الحاج في عرصاتها وأفنيتها.

وجمهور المسلمين على أن دور مكة كغيرها من دور بلاد المسلمين، ملك لأهلها يتصرفون فيها بالبيع والإجارة وغيرها، ويتوارثها الوارثون كغيرها، وهذا الحديث دليل للجمهور، حيث اعتبر رسول الله على هذه الدور ملكا لأصحابها، لاينزل فيها ولا ينزل حتى في الدار التي عاش بها قبل الهجرة، لأن عقيلا ابن عمه باعها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فأقر بيعه لها، وفي ذلك حكم بجواز بيع هذه الدار كغيرها والله أعلم.

( • £ £) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانْ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانْ حَدَّثَنَــا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانْ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ

<sup>(</sup>٤٣٩)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلُهُ بْنُ يَحْيَى قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنَا وَيْدِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرُهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ

<sup>(</sup>٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَٰدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْـنُ شِـهَابٍ عَـنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ

#### المباحث العربية

(أتنزل في دارك بمكة)؟ في الرواية الثانية « أين تنزل غدا »؟ وفي الثالثة « أين تنزل غدا إن شاء الله »؟ فكأنه استفهم أولا عن مكان نزوله، ثم ظن أنه ينزل في داره، فاستفهم عن ذلك. وإضافة الدار إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها قديما، وأصلها وملكها كان لعمه أبي طالب، لأنه الذي كفله، وكانت أصلا لعبد المطلب فلما مات استولى أبو طالب على أملاك عبد المطلب، وحازها وحده، لسنه ولعادة الجاهلية.

(وهل ترك لنا عقيل من رياع أو دور) وفى الرواية الثانية «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ » وفى الثالثة «وهل ترك لنا عقيل من منزل » والرباع بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الباء، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار، وعلى هذا فقوله «أو دور» إما للتأكيد، أوشك من الرواى. والاستفهام إنكارى بمعنى النفى، أى لم يترك لنا عقيل [بفتح العين وكسر القاف] دورا.

(وكان عقيل ورت أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا على شيئا) ترك أبو طالب أربعة أولاد، في داره هذه ومعهم محمد وهاجر النبي بعد موت أبي طالب بثلاث سنين، وهاجر على بعده، ومات طالب في بدر، فاستولى عقيل على الدار وحده، ويقال إنه باعها قبل الفتح وقبل أن يقول النبي شهذا القول، وسياق الحديث يقتضيه، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها صلى الله عليه وسلم. قال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار. قال الخطابي وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله به لأنها دور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه.

(وذلك فى حجته) أى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة حين أراد أن ينفر من منى، وفى الرواية الثالثة وذلك زمن الفتح أى فتح مكه سنة ثمان من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر ويحمل على تعدد القصة.

#### فقه الحديث

وضع البخارى هذا الحديث تحت عنوان باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وقدم له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِي الْجَادِيثِ وَلَالةً لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت فيه وَالْجَادِي وَالْمَالِي وَالْمِورِي وَالْمَالِي وَلِي وَالْمَالِي وَالْمِالِي وَلِي وَلَيْكِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِالِي وَلَا الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْيِ وَلِي وَالْمِلْيِ وَلْمِلْيِ وَلِي وَلْمِلْمِالِي وَلِي وَلْمِلْيِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَالْمِلْيِ وَلِي وَالْمِلْيِ وَلِي وَالْمِلْيِ وَالْمِلْيِ وَلْمِلْيِ وَلِي وَالْمِلْيِ وَلْمِلْيِ وَلِي وَلِي وَلْمُلْكِ وَلْمِلْيِ وَلْمِلْيِ وَلْمِلْيِ وَلِي وَلْمِلْيِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْمُلْكِ وَلْمِلْيُلِي وَلِي وَلِي وَلْمِلْيِ وَلِي وَلْمُلْكُولِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْمُلْكِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْمِلْكُولِي وَلِي وَلْمِلْكُولِي وَلْمُلْعِلْمُ وَالْمِلْمُلِي وَلِي وَلْمُلْمِلْمُلْكُولِي وَلِي وَلِي وَلْمِلْمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْمِلْمُ وَلِي وَ

فتحت عنوة، ولايجوزشىء من هذه التصرفات.اه قال الحافظ ابن حجر والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبى على من الله المنهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد فى ذلك، ذكره السهيلى وغيره، ثم قال الحافظ وليس الاختلاف فى ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل فى المراد بقوله «المسجد الحرام» هل هو الحرم كله؟ أو مكان الصلاة فقط، واختلفوا أيضا فى المراد بقوله «سواء» هل فى الأمن والاحترام؟ أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر، ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال ولانعلم عالما منع من ذلك ولاكره لحائض ولالجنب دخول الحرم، ولاالجماع فيه. قال الحافظ ابن حجر والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة.

وقال واحتج الشافعى بحديث أسامة روايات الباب قال الشافعى فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » فأضاف الدار إليه، واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ ﴾ المه، واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨]. فنسب الله الديار إليهم، كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم اهـ.

ويؤخذ من الرواية الأولى أن المسلم لايرت الكافر، قال النووى وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روى عن إسحق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لايرث المسلم.

# (٣٥٥) بَابُ مَا يُقُيم الْمُهاَجِرُ في مَكةَ إِذِا فَرَغَ مِنَ الْحَج وَالْعُمْرَةِ

٢٩١٤ - ٢٩١٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ (' ' ' ' : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ الْعَلاءَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبِ الْعَلاءَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَـلْ سَمِعْتُ الْعَـلاءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَـلاءَ بْنَ الْمَهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّـةَ > كَأَنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا.

٥ ٢٩ ١ - ٢٩ ٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الْأَدْنَّ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُ الْعَلاءَ (أَوْ قَالَ الْعَلاءَ بْنَ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُ الْعَلاءَ (أَوْ قَالَ الْعَلاءَ بْنَ الْحَطْرَمِيِّ) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاثًا».

٢٩١٦ - ٢٩٦٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ (٢٠٠٠): أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيدَ. فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَنْ يَوْدُلُ السَّائِبُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَنْ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الْمُلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِ

٢٩١٧ - ٤٤٤ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ '''' عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَكْتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ، ثَلاثٌ».

### المعنى العام

الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها إلى المدينة قبل الفتح فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الفتح بالنفس وتركوا فى سبيل المدينة قبل الفتح إنما هاجروا لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم، ومواساته بالنفس وتركوا فى سبيل ذلك وطنهم العزيز عليهم، وما كانوا يملكون فيه من ديار وأموال وقربى تنازلوا عن كل ذلك فى سبيل الله ولنصرة دينه، فأنى لهم الرجوع فيما ضحوا به وتركوه لله؟

(٢٤٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنُ حُمَيْدٍ

و (٤٤١) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حُمَيْدِ

<sup>(</sup>٤٤٣) وحَدَّثَنَا حَسَنَ الْخُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيـمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ

<sup>(</sup>٤٤٤)وحَدَّثَنَا إِسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَأَهْلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءً أَخْبَرَنِى إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَهُ - وحَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

لكنه أبيح لهم إذا وصلوا مكة بحج أو عمرة أو غيرهما من الأمور المرخص لهم بها كتجارة وزيارة أن يقيموا بعد فراغهم من مهمتهم ثلاثة أيام، لايزيدون عليها، ويرحلون عنها امتداداً لرحيلهم الأول، ليكتب لهم ثواب هذا الرحيل مدى الحياة، وهو ثواب لايدانيه ثواب.

لهذا أسف النبى رضي المعد بن خولة أن مات بمكة بعد أن كان قد هاجر منها إلى المدينة. رضى الله عن السابقين الأولين المهاجرين وعن الصحابة أجمعين.

#### المباحث العربية

(هل سمعت فى الإقامة بمكة شيئا)؟ أى ممن سمع من رسول الله والمراد إقامة المهاجر من مكة أياما بمكة بعد قضاء نسك الحج أو العمرة، وفى الرواية الثانية «ما سمعتم فى سكنى مكة »؟ أى لمن فر منها إلى المدينة مهاجرا.

(للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة) الصدر بفتح الصاد والدال الرجوع والمراد الرجوع من منى بعد الفراغ من شعائر الحج و بمكة متعلق بإقامة، أى لمن هاجر من مكة إقامة بمكة ثلاث ليال بعد قضائه نسكه، وصرحت بذلك الروايات واضحة، ففى الرواية الثانية «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً» وفى الثالثة «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه يمكثهن المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث » قال النووى عن هذه الرواية الرابعة هو أكثر النسخ «ثلاثاً» وفى بعضها «ثلاث» ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف، أى مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً.

فالمقصود الترخيص له بالإقامة في مكة بعد قضاء نسكه ثلاث ليال كأقصى حد مسموح به، يصرح الراوى بذلك في الرواية الأولى بقوله « كأنه يقول لايزيد عليها ».

#### فقه الحديث

قال القرطبى المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبى المدينة ولا يدخل فيه من هاجر من غير مكة إلى المدينة، لأن الحديث جاء جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك، وأعلمهم أن الإقامة ثلاث ليال ليست بإقامة.اه قال القاضى عياض واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كان واجبا، وفي هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح، قال وهو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح، مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبى ومواساتهم له بأنفسهم، وأما غير المهاجر، ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق.اه.

قال القرطبي والخلاف الذي أشار إليه القاضي عياض كان فيمن مضى، وهل ينبني هذا الخلاف

ويطبق على من فربدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله، كما فعله المهاجرون. فليس له أن يرجع لشىء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له، ولم يقصد إلى تركها لذاتها، فله الرجوع إلى ذلك.اهـ

قال الحافظ ابن حجر وهو حسن متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا ولاحاجة إلى تخصيص المسألة بذلك.

قال النووى وفى هذا الحديث دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة، أمربها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لايؤمر به المكى، ومن كان يقيم بها، وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم «بعد قضاء نسكه» والمراد قبل طواف الوداع، كما ذكرنا، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، فسماه قبله قاضيا لمناسكه، فخرج طواف الوداع أن يكون من مناسك الحج. اهـ وقد سبق الحديث عن طواف الوداع قبل اثنى عشر بابا. وقال النووى أيضا واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها فى حكم المسافر، قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد ثلاثة أيام غيريوم الدخول ويوم الخروج جازله الترخيص برخص السفر من القصر والفطر، وغيرهما من رخصة، ولايصير له حكم المقيم.

# (٣٥٦) بَابُ تَحْرِيمَ مَكةً، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَخَلاَهَا وَشَجَرِهَا، وَلُقَطَتِهَا، وَحَمْلَ السلاَح بهَا

١٩١٨ - <sup>4 ٤ ع</sup>َن ابْسِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( أَنَ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ «لا هِجْرَةَ. وَلَكِسْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا». وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُو حَرَامٌ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُو حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَم ْ يَحِلُ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَم ْ يَحِلُّ لِسي إلا سَاعَةً مِن نَهَادٍ. فَهُو حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَسُومُ الْقِيَامَةِ. لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلا يُنفَسِلُ صَنْ عَرَّفَهَا. وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لا الإِذْ خِرَ. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِلْيُوتِهِمْ. فَقَالَ «إلا الإِذْ خِرَ».

٢٩١٩ – وَفِي رِوَايَـةِ بِمِثْلِـهِ. وَلَـمْ يَذْكُـرْ «يَـوْمَ خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» وَقَـالَ، بَـــدَلَ الْقِتَـالِ «الْقَتْـلَ» وَقَـالَ «لا يَلْتَقِـطُ لُقَطَتَـهُ إلا مَنْ عَرَّفَهَـا».

١٩٢٠ - ٢٩٢٠ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ ''')؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْ رِو بْسِ سَعِيدٍ، وَهُ وَ يَبْعَثُ الْبُعُ وَثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي. أَيُّهَا الأَمِيرُ! أُحَدِّثُكَ قَوْلا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ. وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ. فَلا يَجِلُّ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا مَكَةً حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ. فَلا يَجِلُّ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا مَتَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنْ لِي فِيهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهُ أَذِنْ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيُومُ كُونُ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيُومُ كَوْرُمُ لَوْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّكَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ لَا لَيْ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةً لَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ الْعَرَمُ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلا فَارًا بِدَمِ وَلا فَارًا بِخَرْبَةٍ.

٢٩٢١ - ٢٩٢١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ثَالَ: لَمَّا فَتَسِحَ اللَّـهُ عَنَّ وَجَـلَّ عَلَى رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ

<sup>(</sup>٥٤٤) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَيْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعْ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَثْلِهِ
 (٤٤٦)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرِيْحٍ الْعُدَوِيِّ

<sup>(</sup>٤٤٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ بْسَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ

مَكَّةَ. قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ. وَسِلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ. وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلًّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي. وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ. وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي. فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا. وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا. وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي. فَلا يُنفَّرُ صَيْدُهَا. وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا. وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلا للإذْحِرَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقِيلَ الْهُ عَلَيْ ﴿إِلا الإِذْخِرَى لَا اللهِ عَلَيْ إِلا الإِذْخِرَى لَا اللهِ عَلَيْ ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللّهِ اللهِ الْإِذْخِرَى لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٩٢٧ - ﴿ الله عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً وَ الله عُنْ الله عَنْ الله

٣٩٢٣ - ٢٩٢٣ عَـنْ جَـابِرٍ فَ اللهُ الْمُنَانَ اللهِ عَلَى النَّبِـيَّ عَلِيْ يَقُــولُ «لا يَحِــلُ لأَحَدِكُــمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّـةَ السِّلاحَ».

## المعنى العام

شرع اللَّه تعالى حرم مكة بأن شرع فيه من وسائل الأمن مالم يشرع فى غيره من بقاع الأرض، منذ خلق السموات والأرض، وتكريماً لإبراهيم عليه السلام بإجابة دعوته حين قال ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَهَ

<sup>(</sup>٨٤٤)حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّه سَمعَ أبا هُرِيْرَةَ (٤٤٩)حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

ءَامِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وامتن اللَّه على قريش بقوله: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ [القصص: ٥٧]. ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ الْقَصِص: ٥٧]. وبقوله ﴿أَوَلَمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٣، ٤]. وبقوله ﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٣٥].

ولم يقتصر هذا الأمن على الإنسان، بل تعداه إلى الحيوان والطير والشجر حتى الشوك، لايسفك فيه دم ولاينفر صيده، ولايصاد، ولايقتل حيوانه، اللهم إلا الفواسق الخمس، العقرب والحدأة والفأرة والغراب والكلب العقور.

فاللَّهم إن هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، والأمن أمنك وأنا عبدك وابن أمتك، اللَّهم زد هذا الحرم تكريماً وتشريفاً وتشريفاً وتشريفاً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراً، وزد من كرمه وشرفه وعظمه، بحج أو عمرة تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراً.

#### المباحث العريية

(يوم الفتح – فتح مكة) أل فى «الفتح» للعهد، وقد أكد الراوى الفتح المعهود وزاده بيانا، بقوله « فتح مكة » و يوم الفتح متعلق بقال، والظاهر أن هذا القول لم يكن فى يوم الفتح نفسه، ففيه مجاز التوسع، ففى الرواية الثانية «الغد من يوم الفتح» وفى الرواية الثالثة «لما فتح الله... قام فى الناس » وفى الرواية الرابعة « عام فتح مكة ».

(لا هجرة) أى بعد الفتح. قال النووى قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وفي تأويل هذا الحديث قولان. أحدهما لاهجرة بعد الفتح من مكة، لأنها صارت دار اسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا يتضمن معجزة لرسول اللَّه عَلَيْ بأنها تبقى دار الإسلام، لايتصور منها الهجرة.

الثانى: معناه لاهجرة بعد الفتح تساوى فى فضلها الهجرة قبل الفتح، كما قال تعالى ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتْح وَقَاتَلَ﴾ [الحديد: ١٠].

(ولكن جهاد ونية، والمعنى ولكن لكم جهاد ونية، والمعنى ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التى فى معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونية الخير فى كل شىء، وقال الطيبى الهجرة إما فرارا من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم وقد انقطعت الأولى، فاغتنموا الأخيرتين.

(وإذا استنفرتم فانفروا) «استنفرتم» بضم التاء وسكون النون وكسر الفاء، أى إذا دعاكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه. فالجملة تفسير لبقاء الجهاد.

(وقال يوم القتح إن هذا البلد) أى مكة، وقد فصل مسلم الكلام الأول عن الثانى بهذا، فجعله مديثاً آخر مستقلاً وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كرواية البخارى فى الجهاد.

(حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) في الرواية الثانية «إن مكة حرمها الله» وسيأتي قريبا في مسلم «إن إبراهيم حرم مكة، إذ قال ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾» قال النووى فظاهر هذا الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور في وقت تحريم مكة، فقيل إنها مازالت محرمة من يوم خلق السموات والأرض، وقيل مازالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق ملحق الرواية الأولى وليس فيه «يوم خلق السموات والأرض» والقول الأول يوافق الرواية الأولى، وبه قال الأكثرون، وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق الله السموات والأرض، ثم خفي تحريمها، واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم، فأظهره وأشاعه، لا أنه ابتدأه ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى.

(وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى) الهاء فى «إنه» ضمير الشأن ولفظ «لم» أشبه بالمراد من حرف «لا» الوارد عند البخارى، ومن حرف «لن» الوارد فى روايتنا الثالثة، ولعل الأخيرة خطأ من النساخ. وفى ملحق الرواية الأولى «القتل» بدل «القتال» والفرق بينهما ظاهر والمحرم فعلاً القتال، وسيأتى فى فقه الحديث، أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، والخلاف فيمن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم والقتال هو المراد من قوله فى الرواية الثانية «أن يسفك بها دماً».

(ولم يحل لى إلاساعة من نهار) فى الرواية الثانية «وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار» وفى الرواية الثالثة، «وإنها أحلت لى ساعة من نهار» وفى الرواية الرابعة «ألاوإنها أحلت لى ساعة من النهار» قال الحافظ ابن حجر مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر [فالساعة بمعناها اللغوى القطعة من الزمان كبرت أو صغرت] قال: ويستفاد من ذلك أن قتل من أذن النبى بعناهم كابن خطل وقع فى الوقت الذى أبيح للنبى فيه القتال، خلافا لمن حمل الساعة على ظاهرها [العرفي] فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل.

(فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) في الرواية الثانية «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وفي الرواية الرابعة «ألاوإنها ساعتى هذه حرام» أي هي حرام من ساعتى هذه، فبينت المراد من اليوم في الرواية الثانية وأنه الزمن الحاضر.

(لا يعضد شوكه) أى لايقطع، على صيغة المبنى للمجهول، من عضدت الشجر عضدا، من ضرب يضرب إذا قطعته، والمعضد بكسر الميم الآلة التى يقطع بها، وقال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف فى قطع الشجر. وفى الرواية الثانية «ولايعضد بها شجرة» وفى الرواية الثالثة «ولايختلى شوكها» بضم أوله، مبنى للمجهول، أى لايقطع، ولايؤخذ، وفى الرواية الربعة «لايخبط شوكها ولايعضد شجرها» أى لايضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه وفى رواية لعمر بن شيبه «ولايخضد» بالخاء بدل العين، وهو يرجع إلى معنى «يعضد» لأن أصله الكسر، ويستعمل فى القطع.

(ولاينفر صيده) أي لايزعج، ولاينحى عن موضعه، والصيد ما يصاد من طير أو حيوان.

(ولا يلتقط إلامن عرفها) «يلتقط » بفتح الياء، مبنى للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر، أى لايلتقط لاقط لقطته، أو لايلتقط أحد لقطته إلامن عرفها، أى إلامن ظل يعرفها أبدا الدهر، وليس يكفى التعريف سنة كغيرها من البلاد. وفي ملحق الرواية الأولى «ولايلتقط لقطته إلامن عرفها» وفي الرواية الرابعة «ولايلتقط ساقطتها إلا منشد» قال النووى: والمنشد هو المعرف وأما طالبها فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.

(ولا يختلى خلاها) الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من الكلاً. قال النووى: قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه، والكلا يقع على الرطب واليابس.

(إلا الإنخر) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل، وأما النصب فعلى الاستثناء، والإذخر بكسر الهمزة نبت معروف، طيب الريح، له سيقان دقاق، أدق من سيقان القمح، يشبه الحلفاء، ينبت في السهل والحزن، والذي بمكة أجوده، وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب وفوقه، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود.

والعباس الله الستثناء أن يستثنى هو، وإنما أراد أن يلقن النبى الاستثناء راجيا أن يستثنى الرسول الله إن كان مجتهدا، أو يطلب من ربه الاستثناء إن كان لاينطق إلابالوحى، فطلب العباس على سبيل الضراعة.

(فإنه لقينهم ولبيوتهم) القين بفتح القاف وسكون الباء هو الحداد والصائغ، فإنه يستعمل الإذخر وقودا لناره. والضمير في «لقينهم» لأهل مكة، كما سبق توضيحه، وفي الرواية الثالثة «فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا».

(عن أبى شريح العدوى) قال الحافظ ابن حجر اختلف فى اسمه، والمشهور أنه خويلد بن عمرو أسلم قبل الفتح، وسكن المدينة، ومات بها، سنة ثمان وستين.

(قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة) قال الحافظ: عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، لطيم الشيطان، ليست له صحبة ولاكان من التابعين بإحسان، وعرف بالأشدق لأنه صعد المنبر، فبالغ فى شتم على رضية، وتشدق فى الكلام، ولاه يزيد بن معاوية المدينة، وكان قدومه واليا على المدينة سنة ستين، وهى السنة التى ولى فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته، وأقام بمكة، فجهز إليه عمرو بن سعيد بأمر من يزيد جيشاً لقتاله، وأمَّر على الجيش عمرو بن الزبير، وكان معاديا لأخيه عبد اللَّه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، فجاء أبو شريح، فذكر ما فى الحديث. فلما نزل الجيش ذا طوى قريبا من مكة خرج إليهم جماعة من أهل مكة، فهزموهم، وأسروا عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو ابن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة، ممـن اتهمهـم وهـو قائـد الشرطـة بالمدينة بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد اللَّه منه، فمات من ذلك الضرب.

فالمراد من البعوث الجيش المجهز للقتال.

(ائذن لى أيها الأمير) روى «إيذن لى » وأصله إئذن لى بهمزتين، فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وأيها الأمير منادى، بحذف حرف النداء.

(أحدثك) بسكون الثاء، مجزوم في جواب الأمر.

(سمعته أذناى، ووعاه قلبى، وأبصرته عيناى حين تكلم به) أى حملته عنه بغير واسطة، وبكل انتباه حين تكلم به، فذكر الأذنين لتأكيد السمع، وذكر العينين لزيادة تأكيد الإبصار، ويشير إلى بيان حفظه، وتحقق فهمه وتثبته بقوله ووعاه قلبى وزيادة فى تحقيق ذلك أشار إلى أن سماعه منه لم يكن معتمدا على السمع فقط بل كان مع المشاهدة والتمكن والتحقق.

(إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس) أى إن الله حرم مكة ابتداء، من غير سبب ينسب لأحد، ولالأحد فيه مدخل، ثم أكد هذا المعنى بقوله ولم يحرمها الناس فتحريمها ثابت بالشرع، لامدخل للعقل فيه، وليس من محرمات الناس فى الجاهلية، كبعض الأمور التى حرموها من عند أنفسهم، فيجب امتثال ذلك.

(فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر) قال ابن دقيق العيد هذا من خطاب التهييج، نحو قوله تعالى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهى عنه لايليق بمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر بل ينافيه.

(أن يسفك بها دما) يسفك بكسر الفاء على المشهور، وحكى ضمها أى يسيله ويصبه، والمراد به القتل.

(فإن أحد ترخص) « أحد » فاعل بفعل محذوف، يفسره ما بعده، أى إن ترخص أحد، وترخص من الرخصة، وفي رواية لأحمد « فإن ترخص مترخص » أى متكلف للرخصة.

(بقتال رسول الله ﷺ) يعنى لايقول متحايل إن رسول الله ﷺ قتل بمكة وأنا أقتل مثله، فإن قال ذلك قائل فقولوا له ....إلخ

(إن الحرم لايعيذ عاصيا) أي لايجير ،ولايعصم عاصيا خارجا على الخليفة.

(ولافارا بدم) بالفاء وتشديد الراء، أي هاربا بعد أن وجب عليه حد القتل.

(ولافارا بخرية) قال النووى بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء أيضا، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية، وقال الخليل هي الفساد في الدين، من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب.

قال ابن بطال ليس كلام عمرو جوابا لأبى شريح، لأنه لم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه فى الحرم، فإن أبا شريح أنكر إرسال الجيوش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن فى استدلاله بالحديث، وبَعُد عمرو عن جوابه، وأجاب على غير سؤاله. فإن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شىء من ذلك.

(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل) قال النووى: معناه أن ولى المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه [أى ما يفتدى به القاتل] وهو الدية. اله فلفظ «يفدى» بضم أوله وسكون الفاء، أى يفدى القاتل، بأن يدفع فداء نفسه وهو الدية، وفى. رواية «يفادى وإما أن يقتل»، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، أى يقتل القائل. كذا فى الأصل، فالكلام فى اللفظين عن القاتل، ولنا أن نجعل الكلام على ولى الدم الذى هو بخير النظرين، أى يختار أحد الأمرين. إما أن يفدى بكسر الدال القاتل فيأخذ الدية، وإما أن يقتل القاتل بفتح أوله وضم ثالثه، أى يقتص، وفى الرواية الرابعة «إما أن يعطى» يعنى الدية «وإما أن يقاد أهل القتيل».

وهذا القول قيل بمناسبة ما جاء في صدر الرواية الرابعة.

(فقام أبوشاه) بهاء، تكون هاء في الوقف والوصل، ولايقال بالتاء، ولايعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته.

#### فقه الحديث

يمكن حصر نقاط هذه الأحاديث في ثلاث نقاط:

١- القتال والقتل في مكة.

٢- شجرها وصيدها ولقطتها.

٣- مايؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

أما عن النقطة الأولى فيقول النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم القتال بمكة. قال الماوردى صاحب الحاوى من أصحابنا فى كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم الايحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا فى أحكام أهل العدل، وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغى إلابالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله بعالى، التى لايجوز إضاعتها، فحفظها أولى فى الحرم من إضاعتها. قال النووى هذا كلام الماوردى، وهذا الذى نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب، وقد نص عليه الشافعى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه الشافعى أيضا فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى من كتب الأم. وقال القفال المروزى من أصحابنا، فى كتابه شرح التلخيص فى أول كتاب النكاح، فى ذكر الخصائص لايجوز القتال بمكة، حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم في فى ذكر الخصائص المدين وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار فيهم ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على أى وجه، وبكل شىء ا.هـ

أقول هذا هو المنقول عن الفقهاء، والأحاديث مع بعض الفقهاء، لامع جمهورهم، لأن الذى أبيح للرسول على ساعة من نهار لايباح لغيره من بعده، كما هو صريح الأحاديث التى لاتحتمل التأويل، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله على فيها، وأراد أن يفعل كما فعل رسول الله على فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله على والمح والسهم فليمنع قد أذن لرسوله على والمن القتال بما هو أشد منه من باب أولى يؤكد هذا المعنى قوله «فلا يحل المرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » وعموم قوله « وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلى وإنها لن تحل لأحد بعدى » وجواب الشافعى وغيره عن الأحاديث محل نظر، والله أعلم.

وسواء فى ذلك من قال إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبى حنيفة والأكترين ومن قال إنها فتحت صلحا وهو مذهب الشافعى، لأن مافعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قتل وقتال لايباح لغيره، وماكان مباحا له، مأذونا فيه، ولم يفعله، ولو احتاج إليه لفعله صلى الله عليه وسلم على تأويل الشافعية هو أيضا لايباح لغيره، فالقتال فى الحرم بأى صورة لايباح، ووسيلة الحصار المحكم كافية فى كل عصر ومع أية قوة لإرغام من تحصن به وإن طال الزمن. والله أعلم.

أما عن النقطة الثانية فيقول النووى اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم التى لايستنبتها الآدميون، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك يأثم، ولافدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية، واختلفا فيها، فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة قال الشافعي وتضمن الخلا بالقيمة، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى البهائم في كلأ الحرم، وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لابجوز.

قال وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة، إلاداود فقال يأثم ولاجزاء عليه. ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود، وقال أبو حنيفة وأحمد لايجوز ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله قالا فإن أدخله مذبوحا جاز أكله، وقاسوه على المحرم، واحتج أصحابنا والجمهور بحديث «ياأبا عمير ما فعل النغير» وأبو عمير أخو أنس بن مالك لأمه، وكان نغر، بضم النون وفتح الغين، طائر صغير، كالعصفور، له منقار أحمر كان يلعب به، فمات، فدخل عليه النبي شي ذات يوم، فرآه حزينا، فقال ما شأنه؟ فقالوا مات نغره. فقال ... الحديث ولا دلالة فيه، فليس فيه أنه دخل من الحل والاحتمال القوى أن ذلك كان قبل تحريم تنفير الصيد فقد روى البخارى عن أنس في قال كان النبي في ليخالطنا، حتى يقول لأخ لى صغيريا أبا عمير وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة وكلاً وهو قياس مع الفارق، كما هو ظاهر، ولأنه ليس بصيد حرم.

ثم قال وتنفير صيده أيضا حرام، فإن نفره عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف فى نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر، وإلا فلا ضمان. قال العلماء ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف ونحوه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى.

ثم قال ومعنى الحديث لاتحل لقطته أى لمن يريد أن يعرفها سنة، ثم يتملكها كما فى باقى البلاد، بل لاتحل إلا لمن يعرفها أبدا، ولايتملكها، وبهذا قال الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وأبو عبيد وغيرهم، وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة، كما فى سائر البلاد، وبه قال أصحاب الشافعى، ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة.

#### أما عن النقطة الثالثة فيؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- استدل بعضهم بقوله « لا يعضد شوكه » فى الرواية الأولى من يقول بتحريم جميع نباتات الحرم، من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذى وغيره. قال النووى وهو الذى اختاره المتولى من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا لا يحرم الشوك، لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولى.
- ٢- قد يستدل من يقول بأن النبى الله كان يجتهد في الأحكام بقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ورد بأن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه فى الحال باستثناء الإذخر، وتخصيصه من العموم، ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم كما يقول الحافظ ابن حجر، ويحتمل أن إجابته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بطريق الإلهام، ويحتمل أنه أوحى إليه قبل الخطبة أنه إن طلب أحد استثناء شىء من ذلك فأجب سؤاله، ويحتمل أن الله كان قد فوض له الحكم فى هذه المسأله مطلقاً. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة، كتحليل أكل الميتة للضرورة، ورد عليه بأن الذى يباح للضرورة يمتنع استعماله إلاعند تحقق ضرورته، وليس الإذخر كذلك.

- ٣- قوله « فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » فى الرواية الثانية قد يحتج به من يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام. قال النووى والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها، كما هم مخاطبون بأصولها، وهذا التعبير للتهييج كما ذكرنا لأن المؤمن هو الذى ينقاد للأحكام وينزجر عن محرمات الشرع، ويستتمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع.
  - ٤- وفي ضراعة العباس وإجابته رضى اللَّه عنه عظيم منزلته عند رسول اللَّه ﷺ.
    - ٥- وعنايته رضى اللَّه عنه بأمر أهل مكة، لكونه كان منها، أصله ومنشؤه.
  - ٦- وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد.
    - ٧- وفي الحديث رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة.
- ٨- ومن الرواية الثانية، من قوله «ائذن لى أيها الأمير» يستفاد حسن التلطف فى مخاطبة السلطان،
   ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لايخاطب إلابعد استئذانه، ولاسيما إذا كان فى أمر
   بعترض به عليه.
- ٩- ومن خطبته صلى اللَّه عليه وسلم استحباب حمد اللَّه والثناء عليه في أول الخطبة، وبين يدى
   تعليم العلم، وتبيين الأحكام.
  - ١٠- والخطبة في الأمور المهمة.
  - ١١- ومن قول شريح سمعته أذناى ... إلخ جواز إخبار الرجل عن نفسه، بما يقتضى الثقة به.
    - ١٢- وإنكار العالم على الحاكم ما يراه تغيرا في أمر الدين.
    - ١٣ والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد.
      - ١٤ وجواز المجادلة في الأمور الدينية.
  - ١٥- قال الحافظ ابن حجر وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد حديثًا واحتج بما تضمنه كلامه.
    - ١٦ وجواز النسخ، لقوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس.
      - ١٧ وأن مسائل الاجتهاد لايكون فيها مجتهد حجة على مجتهد.
    - ١٨ وفيه الخروج من عهدة التبليغ، والصبر على المكاره، لمن لايستطيع بدا من ذلك.
      - ۱۹ ومن قوله « وليبلخ الشاهد الغائب » الحث على تبليغ العلم.
- ٢- وقبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا والإبلاغ يلزم الغائب فرض العمل بما بلغه، كالذى لزم السامع سواء، وإلالم يكن للتبليغ فائدة.

- ٢١ وفى حل مكة للرسول على إثبات خصائصه، واستواء المسلمين معه فى الحكم عند عدم
   الخصوصية.
- ٢٢ وفي الحديث فضيلة أبى شريح لاتباعه أمر النبى والشيط التبليغ عنه، ومواجهة الحاكم والجرأة في الحق.
- ٢٣ ومن الكتابة لأبى شاه جواز كتابة الحديث وتقييد العلم، وأن الحديث كان يكتب في عهد النبى
  - ٢٤- ومن الرواية الخامسة منع حمل السلاح بمكة.
  - ٢٥- وفي الأحاديث فضيلة لمكة المكرمة. حرسها اللَّه تعالى.
- 77- قال النووى عن القصاص والدية فيه حجة صريحة للشافعى وموافقيه أن الولى بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وإن له إجبار الجانى على أى الأمرين شاء ولى القتيل وقال مالك ليس للولى إلاالقتل أو العفو، وليس له الدية إلابرضى الجانى وهذا خلاف نص الحديث.

# (٣٥٧) بَابُ جَوَاز دُخُول مَكةً بغَيْر إحِرًامٍ

٢٩٢٤ - ٤٥٠ عَنْ يَحْيَى (٤٥٠) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنس بْسن مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ. فَلَمَّا نَزَعَـهُ جَاءَهُ رَجُـلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ ﴿اقْتُلُوهُ ﴾؟ فَقَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ.

٧٩٢٥ - ٢٥١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَخَلَ مَكَّةَ (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَـوْمَ فَتْحِ مَكَّـةَ) وَعَلَيْـهِ عِمَامَـةٌ سَـوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْـرَامٍ.

٢٩٢٦ - : فَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (' '): أَنَّ النَّبِسِيَّ ﷺ وَخَلَ يَسومَ فَتْسِحِ مَكَّـةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَـةٌ سَوْدَاءُ.

٢٩٢٧ - ٢٥٦ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ (٢٥٢)، عَنْ أَبِيهِ رضى اللَّه عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

٢٩٢٨ - ٢٥٣ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَلَى الْمِنْبَرِ. وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَلَمْ يَقُلُ - فِي رواية -: عَلَى الْمِنْبَر.

## المعنى العام

مكة بلد من بلاد الله، يعيش الناس فيها كما يعيشون في البلاد الأخرى، ويدخلها غير أهلها لمصالحهم المختلفة غير الحج والعمرة كما يدخلون البلاد الأخرى، ويخرج أهلها منها إلى غيرها، ويعودون إليها، كما يفعل أهل البلاد الأخرى، فهل حرمتها وقدسيتها وأماكن الشعائر بها تحتم على الداخل إليها أيا كان غرضه من دخولها أن يدخلها محرما بحج أو عمرة؟

<sup>﴿.</sup> ٥ ٤﴾حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّـا فُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى واللَّفظ له: قلت لمالك

<sup>(</sup>١٥٤)حَدَّثْنَا يَحْنَى ۚ بْنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ و قَالَ يَحْنَى أَخْبَرَنَا و قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَـنْ

ابي الرئيو صلى بجبر (٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ اللَّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ (٢٥٢) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَخْتَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاً أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتُ عَنْ أَبِيهِ (٤٥٣)وحَدَّثَنَا أَبُوِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالَ عَنْ جَعْفُر بْن عَمْرو بْن حُرَيْثٍ عَنْ أَبيهِ

وهل حرمتها وقدسية كعبتها تعيذ العاصى الذي يلتجئ إليها؟

هذا أهم ما تتعرض له هذه الأحديث، ولئن اختلف الفقهاء في تلك المسائل فإن ظاهر هذه الأحاديث أن النبي الله على دخلها يوم الفتح غير محرم، صرح بذلك جابر بن عبد الله على وكذلك دخل المسلمون الفاتحون مع رسول الله على بغير إحرام، فهل كان هذا قراراً شرعياً، وحكماً ثابتاً ليوم القيامة؟ أو كان ضرورة من ضرورات الشرع أباحت المحظور، فأحلت القدسية ذاك اليوم، ثم عادت حرمتها وقدسيتها، ووجوب الإحرام لداخلها؟ خلاف، وفي خلافهم هذا رحمة إن شاء الله ».

## المباحث العريية

(وعلى رأسه مغفر) المغفر بكسر الميم وسكون الغين وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة وفى رواية للحاكم «عليه مغفر من حديد».

(فلما نزعه جاءه رجل) قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه، وقد جزم الفاكهى في شرح العمدة أنه أبو برزة الأسلمى، وكأنه لما رجح عنده أنه الذي تولى قتل ابن خطل رأى أنه هو الذي جاء يخبر به. ويؤيده ماجاء في بعض الروايات بلفظ «اقتله» وفي الرواية الثانية والثالثة « دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» وقد زعم الحاكم في الإكليل أن بين الروايتين معارضة، وتعقب باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم نزعه ولبس العمامة بعد ذلك فحكى كل من أنس وجابر ما رآه، ويؤيده ما جاء في الرواية الرابعة والخامسة « أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء »، وكانت الخطبة عند باب الكعبة بعد تمام الدخول. وجمع بعضهم باحتمال أن يكون قد لف العمامة السوداء فوق المغفر، أوكانت تحت المغفروقاية لرأسه من صدأ الحديد، فعبر كل منهما بما يوحى بقصده، أنس قصد بذكر المغفر أنه دخل متهيئا للحرب، وجابر قصد بذكر العمامة أنه دخل غير محرم.

(ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال اقتلوه) ابن خطل بفتح الخاء وفتح الطاء، واسمه عبد العنى وقيل اسمه عبد الله وجمع بين القولين بأنه كان يسمى عبد العنى فلما أسلم سمى عبد الله واسم خطل عبد مناف، من بنى تيم ابن فهر بن غالب، ولم يؤمنه صلى الله عليه وسلم كما أمن أهل مكة لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله عليه مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار، ورجلا من مزينة، وقال أطيعا الأنصارى حتى ترجعا، فقتل ابن خطل الأنصارى، وهرب المزنى، ثم ارتد مشركا، واتخذ جاريتين قينتين، تغنيان بهجاء رسول الله عليه والمسلمين فأهدر النبى على دمه يوم الفتح مع آخرين، وقال «اقتلوه، وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة».

وقد روى الحاكم أن ابن خطل أخذ من تحت أستار الكعبة، فقتل بين المقام وزمزم واختلف

فيمن قتله، ويجمع بين الروايات بأنهم ابتدوره ليقتلوه، فكان المباشر لقتله أبو برزة الأسلمى، ويحتمل أن الآخرين شاركوه.

(فقال مالك: نعم) أى نعم حدثنى. قال النووى جاء فى الصحيحين فى مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولايقول فى آخره قال نعم. واختلف العلماء فى اشتراط قوله نعم. فقال بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر لايصح السماع إلا بها، وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم. ولايشترط نطقه بشىء، بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه، اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لايجوز لمكلف أن يقر على الخطأ فى مثل هذه الحالة. قال القاضى هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم. إنما قاله توكيدا واحتياطا، لااشتراطا.

(كأنى أنظر إلى رسول اللَّه ﷺ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) قال النووى هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية، وكذا هو فى الجمع بين الصحيحين للحميدى، وذكر القاضى عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية.

#### فقه الحديث

قال النووى فى الحديث دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تكرر، كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لا تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما وسواء كان آمناً أو خائفاً، وهذا أصح القولين للشافعى وبه يفتى أصحابه، والقول الثانى لا يجوز دخولها بغير إحرام، إن كانت حاجة لا تتكرر، إلا أن يكون مقاتلا، أو خائفا من قتال، أو خائفاً من ظالم لو ظهر، ونقل القاضى نحو هذا عن أكثر العلماء.

وقال الحافظ ابن حجر اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، وفي قول يجب مطلقا، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لايجب وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات. اهـ وقد سبقت المسألة مفصلة في باب مواقيت الحج، فيما يؤخذ من الحديث، المأخذ الرابع.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- قال النووى: فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى وموافقيهما فى جواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة، وقال أبو حنيفة لايجوز وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له.
- ٢- قال الحافظ ابن حجر واستدل بالحديث على أن مكة فتحت عنوة، قال وأجاب النووى بأنه صلى
   اللَّه عليه وسلم كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا، قال الحافظ وهذا جواب قوى

- إلا أن الشك في تبوت كونه صالحهم، فإنه لايعرف في شيء من الأخبار صريحا.اهـ أقول ويكفى أن يوجه هذا الاحتمال للدليل، فيبطل به الاستدلال على أن مكة فتحت عنوة. واللَّه أعلم.
  - ٣- قال السهيلي في الحديث أن مكة لاتعيد عاصيا.
- ٤- واستدل بالحديث على جواز قتل الذي سب رسول الله ﷺ. قال الحافظ وفيه نظر، لأن ابن خطل
   كان حربيا، ولم يدخله رسول الله ﷺ في أمانه لأهل مكة، فلا دلاله فيه لما ذكر.
- ٥- واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا، لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير فى يد الإمام، وهو غير مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال الخطابى إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه فى الإسلام، وقال ابن عبد البر قتله قودا من دم المسلم الذى غدر به وقتله، ثم ارتد.
  - ٦- واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ترجم بذلك أبو داود.
  - ٧- وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل.
    - ٨- وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولايكون ذلك من الغيبة المحرمة، ولا النميمة.
- ٩- وفيه جوازلباس الثياب السود، وجوازلباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث «خير ثيابكم البياض» وإنما لبس صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز.

#### واللَّه أعلم

# (٣٥٨) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفى خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه اللَّه

٢٩٢٩ - ٤<mark>٩٤</mark> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

٢٩٣٠ - ٢٩٣٠ وَفِي رِوَايَسةِ (٥٥٠) ﴿ مِشْلَ مَا دَعَا بِسِهِ إِبْرَاهِيسمُ». وَفِي رِوَايَسةِ ﴿ بِمِثْلَى مَا دَعَا بِسِهِ إِبْرَاهِيسمُ». وَفِي رِوَايَسةِ ﴿ بِمِثْلَى مَا دَعَا بِسِهِ إِبْرَاهِيسمُ».

٢٩٣١- <del>٢٩٦</del> عَنْ رَافِعِ بْسِنِ خَدِيسِجٍ رَضَّهُ ( ٢٠٠٠ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيسَمَ حَسَرَّمَ مَكَةً. وَإِنِّي أُحَسِرُمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ﴾ [يُرِيدُ الْمَدِينَة].

٣٩٣٧ – ٣٩٣٧ عَـنْ نَـافِع بْـنِ جُبَـيْرِ (٢°٠٠): أَنَّ مَـرُوَانَ بْـنَ الْحَكَـمِ خَطَـبَ النَّـاسَ. فَذَكَـرَ مَكَّـةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. فَسَادَاهُ رَافِعُ بْـنُ خَدِيسج. فَقَـالَ: مَـا لِـي وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَـمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَـدْ حَـرَّمَ رَسُـولُ أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَـمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَلْ حَـرَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا. وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلانِيِّ. إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ. قَالَ: فَسَكَتَ مَرُوانُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ.

٣٩٣٠ - ٤٥٨ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (<sup>٥٥٨)</sup> قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَـرَّمَ مَكَّـةَ. وَإِنِّسي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا. لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا».

رَ ٤٥٤) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَنْد اللّه نْنَ زَنْد نْنَ عَاصِم

(٥٦٥)وحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً ۚ بْنُ سَعِيَدٍ حَدَّثَنَا ۗ بَكْرٌ يَغِنِيَ اَبْنَ مُضَرَ عَن ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ عُشْمَـانْ عَنْ رَافِع بْن حَدِيج

(٥٧ ٤)وَحَدَّثَنَا غَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ (٤٥٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُّو النَّاقِدُ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي أَخْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُّـدِ اللَّهِ الأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِر

<sup>(</sup>٥٥) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كُلُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكُرُوايَةٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ «بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ» وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال وَعَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ الْمُحْتَارِ فَهِي رَوَايَتِهِمَا «مِثْلَ مَا دَعَا بهِ إِبْرَاهِيمُ"

٢٩٣٤ - <del>20</del> عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ أَبِيهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ ﴿ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَى الْمَدِينَةِ. أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا. أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا». وَقَالَ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْنَهُ فَالَ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْنَهُ وَلَا يَشْبَتُ أَحَدٌ عَلَى يَعْلَمُونَ. لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَبْدَلَ اللّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلا يَشْبَتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٩٣٥ - ٢٩٣٥ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ هَا الْمَالِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَ أَذَابَهُ عُلَّ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَ أَذَابَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاص، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْح فِي الْمَاء».

٢٩٣٦ - ٢٩٣٦ عَـنْ عَـامِرِ بْـنِ سَـعْدِ (٢٦١) أَنَّ سَـعْدًا رَكِـبَ إِلَـى قَصْـرِهِ بِـالْعَقِيقِ. فَوَجَـدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَـجَرًا أَوْ يَخْبِطُـهُ. فَسَـلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَـعْدٌ، جَـاءَهُ أَهْـلُ الْعَبْـدِ فَكَلَّمُـوهُ أَنْ يَـرُدَّ عَلَى عُلاَمِهِـمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ، مَـا أَخَـذَ مِـنْ غُلاَمِهِمْ. فَقَـالَ: مَعَـاذَ اللَّـهِ! أَنْ أَرُدَّ شَـيْنًا يَـرُدُّ عَلَيْهِمْ. نَفَّلَنِيهِ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَبَى أَنْ يَـرُدُّ عَلَيْهِمْ.

٧٩٣٧ - ٢٩٣٧ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْكُمْ يَحْدُمُنِي ». فَحَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ. فَكُنْتُ أَحُدُهُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كُلَّمَا نَزلَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ ﴿هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا اللّهِ عَلَىٰ كُلَّمَا نَزلَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدٌ قَالَ ﴿هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ﴾ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً. اللّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ».

٢٩٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ أَنْهُ قَالَ ﴿إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا». ٢٩٣٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَسَالِكٍ: أَحَسِرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَدِينَـةَ؟

<sup>(</sup>٩٥٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَنْ عَامِر ابْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٣٦٠)وَ حَدَّثَنَّا ابْنُ أَبِي غُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيم الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ (٢٦١)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَن الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْـرٍو حَدَّثَنَا عَبْـدُ اللّهِ بْـنُ جَعْفُر عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>٤٦٢)حَلَّثَنَا يَخْتَى بْنُ أَيُّوَبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ خُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْسُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْطَبِ أَنَّهُ سَمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يقولِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا خَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِـي عَمْرٍو عَـنْ أنَس بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٤٦٣)وَحَدَّثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِم قَالَ

قَالَ: نَعَمْ. مَا يَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا. قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ «شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا ﴾ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنسِ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

• ٢٩٤ - <del>٤٦٤</del> عَنْ عَاصِم الأَحْوَلُ (٤٦٤). قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَـةَ؟ قَالَ: نَعَـمْ. هِي حَرَامٌ. لا يُخْتَلَـى خَلاهَا: فَمَـنْ فَعَـلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَـةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

٢٩٤١ - ٢٦٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ (٢٥٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ ﴿ اللَّهُ مَا بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ».

٢٩٤٢ - ٢٦٦ عَنْ أَنَسسِ بْسنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ مَا لِكِ صَالِكِ صَالِكٍ عَانُ أَنَسسِ بْسنِ مَالِكٍ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهُ مَا اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَىْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

٢٩٤٣ - ٢٩٠٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (٤٦٧)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ. (قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإبل. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبيُّ ﷺ «الْمَدِينَـةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إلَى ثَوْر. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا. أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صَرْفًا وَلا عَدْلا. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَمَسنِ ادَّعَسى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَسى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ. فَعَلَيْهِ لَعْنَـةُ اللَّـهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا ».

٤ ٤ ٢ - - وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْر وَزُهَيْر عِنْدَ قَوْلِهِ «يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَه ْ يَذْكُر مَا بَعْدَهُ. وَلَيْسَ فِيه: «مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ».

٥ ٤ ٩ ٢ - ٢٦٨ عَن الأَعْمَشِ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ (٤٦٨)، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِسِي مُعَاوِيَةَ إِلَى

<sup>(</sup>٤٦٤)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِم الأَحْوَل

رُو \$ كَ)حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (\$ 7 \$)وحَدَّثِنِي زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَـدُّثُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>٤٦٧)ۨوحَّدَّثَنَا أَبُو بَكُّرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُــو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٤٦٨) وحَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حُجْرٌ السَّغَادِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ ح وحَدَثَنِي أَبُو سَعِيلِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيسعٌ جَمِيعًا عَسن الأغمش بهذا الإسناد

آخِرِهِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَـرْفٌ وَلا عَـدْلٌ» وَلَيْسَ فِيـه «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ» وَلَيْسَ فِيـه، ذِكْرُ يَوْم الْقِيَامَــةِ.

٣٩٤٦ - وَفِي رِوَايَةِ عَن الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه. إِلا قَوْلَــهُ «مَـنْ تَوَلَّـى غَـيْرَ مَوَالِيـهِ» وَذِكْرَ اللَّعْنَـةِ لَـهُ.

٢٩٤٧ - ٢٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ. قَالَ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَــدْلٌ وَلا صَـرْفٌ».

٢٩٤٨ - ٢٧٠ وَفِي رِوَايَةِ عَن الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ (٢٠٠): وَلَمْ يَقُلُ ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وَزَادَ «وَذِهَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَـنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَـةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَـةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ. لا يُقْبَـلُ مِنْـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَـدْلٌ وَلا صَـرْفٌ».

٢٩٤٩ - ٢٩٠٠ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ».

٠ ٩٥٠ - ٢٩٥٠ عَسنْ أَبِسِي هُوَيْسِرَةَ عَلَيْ الْمُنْ الْمُسَالِ اللَّهِ عَلَيْ مَسا بَيْسِنَ الاَبَتَسِي الْمَدِينَـةِ. قَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ: فَلَـوْ وَجَـدْتُ الظّبَاءَ مَـا بَيْـنَ لابَتَيْهَـا مَـا ذَعَرْتُهَـا. وَجَعَــلَ اثْنَــيْ عَشَرَ مِيلًا، حَوْلَ الْمَدِينَةِ، حِمَّى.

٢٥٥١ - ٢٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أُوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا! اللَّهُــمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ عَبْـدُكَ وَخَلِيلُـكَ وَنَبِيُّـكَ. وَإِنَّــي

(٤٧٣)حَدَّثْنَا ۚ قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وِحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ عَن

الأُعْمَشِ بَهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبْنَ مُسْهِر وَوَكِيعٍ إِلَّا فَوْلَلُّهِ (٤٦٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٱلْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤٧٠)وحِدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ حَدَّثِنِي أَبُو النَّصْرِ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَن الأَعْمَشِ بِهَـذَا

<sup>(</sup>٤٧١)َحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤٧٢)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ. بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّـةَ. وَمِثْلِـهِ مَعَـهُ». قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

٢٩٥٢ - ٢٩٥٢ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدُّنَا وَفِي صَاعِنَا. بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ». ثُمَّ يُعْطِيهِ «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدُّنَا وَفِي صَاعِنَا. بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ». ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

٣٩٥ - ٢٩٥٣ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيُّ (٢٥) أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِسدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى اَبُعْ مِيلًا الْعَيالِ. وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِيدً الْخُدْرِيَّ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ. وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِيدًةً فَإِنَّا حَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ (أَظُنُ أَنْنَهُ بَعْضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا تَفْعَلِ. الْرَمِ الْمَدِينَة. فَإِنَّا حَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ (أَظُنُ أَنْنَهُ قَالَ) حَتَّى قَلِمْنَا عُسْفَان. فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ. فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ! مَا نَحْنُ هَا هَنَا فِي شَيعْء. وَإِنَّ عَيْفِهِ مَ مَا غَلْهُمْ عَلْهُ مِعْ فَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ (همَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثُكُمْ؟ وَكَالَ لَكُلُوفَ قَالَ) وَالَّذِي أَخِلِفُ بِهِ، أَوْ وَاللَّيْ يَقْفِ فَقَالَ هَمَا هَذَا اللَّهِ بَالْعَلِيمَةُ مَنْ أَوْ إِنْ شِيئَتُمْ (لا لَهُمْ اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً فَجَعَلَهَا حَرَمًا. وَإِنْ يَحَرُّمْتُ الْمُدِينَةَ حَرَامًا مَا يَسْنَ مَأْرَمَيْهَا. أَنْ اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنا. اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنا. اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنا. اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنا. اللَّهُمَّا بَاللَهُ مَا بَالَ لَلْهُ مِنْ عَلَى مَلْ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِيعِبُ وَلَا لَعْلَى الْمَدِينَةِ فَواللَهُ الْنَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَذِي نَفُولُكُ مَنْ عَلَالَ وَلَكُمَا وَالْمَدِينَة حَتَى أَعْمَارَ عَلَيْنَا بَعْرَفَى الْمَدِينَة حَتَى أَعَلَا مَا عَلَى مَا مِن عَلَى الْمَدِينَة وَلَالَ الْمَدِينَة وَلَا لَذِي عَلَى الْمَدِينَة قَوْلُكُ اللَّهُ ا

٢٩٥٤ - ٢٧٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُ مَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا. وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْن».

<sup>(</sup>٤٧٤)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٧٥)حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُلِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِيَ إِسَّحْقَ أَنَّةٌ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٤٧٦)وحَدَّثَنَا وُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُسُو سَعِيدٍ مَوْلَى

الْمَهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ – وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْـدُ الصَّمَــدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَغِنِي أَبْنَ شَدَّادٍ كِلاهْمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

٥٩٥- ٢٩٥٥ عن أبسي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ (٢٧٤) أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُسدْرِيَّ، لَبَالِيَ الْحَرَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ. وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَشْرَةَ عِيَالِهِ. وَأَخْبَرَهُ أَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاْوَائِهَا. فَقَالَ لَهُ: وَيْحَلَا لا آمُرُكُ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لا صَبْرً لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاْوَائِهَا. فَقَالَ لَهُ: وَيْحَلَا لا آمُرُكُ بِذَلِكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي يَقُولُ «لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا فَيَمُوتَ، إلا كُنْتُ لَهُ شَهْيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إذَا كَانَ مُسْلِمًا».

٢٩٥٦ - ٢٩٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَنْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ﴿ إِنِّي حَرَّمْ لَهُ مَا يَشْنَ مَا يَشْنَ الْمَدِينَةِ. كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ (وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَجِدُ) أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَفُكُهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

٢٩٥٧ - ٤٧٩ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ الْمَدِينَةِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ «إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ».

٢٩٥٨ - ٢٩٥٨ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـي اللَّـه عَنْها (٤٨٠) قَـالَتْ: قَادِمْنَا الْمَدِينَـةَ وَهِـيَ وَبِيئَـةً. فَاشْـتَكَى أَبُـو بَكْـرٍ وَاشْـتَكَى بِـلالٌ. فَلَمَّا رَأَى رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ شَـكُوى أَصْحَابِهِ قَـالَ «اللَّهُ مَّا حَبِّب إَلَيْنَا الْمَدِينَـةَ كَمَا حَبَّبُـتَ مَكَّـةَ أَوْ أَشَـدً. وَصَحِّحْهَا. وَبَـارِكْ لَنَا فِـي صَاعِهَا وَمُدِّهَا. وَحَـوِّلْ حُمَّاهَا إلَى الْجُحْفَةِ».

٢٩٥٩ - ٢<u>٨١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٨١)، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ مُ</u>ضَنَّ صَبَرَ عَلَى لأُوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

• ٢٩٦٠ - ٢٩٦٠ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ (٢٠٠٠): أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اشْتَدَّ عَلَيْنَا الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: اقْعُدِي. لَكَاعِ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ﴿لا يَصْبِرُ عَلَى الْوَائِهَا وَشِيدًةٍ إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٤٧٧)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ

<sup>(</sup>٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ نُمَيْرُ وَأَبُو كُرَيْبِ جُمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرِ وَابْنِ نُمَيْر قالا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيـهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٤٧٩)وحَٰٓلَٰتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسِيْرِ بْنِ عَمْرُو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

<sup>(</sup>٤٨٠)وحَدَّثَيْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَاّمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةً بِهذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>٤٨١)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أُخْبَرَنَا عِيسَى َبْنُ حَفْصَ بْنِ عَاصِم حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤٨٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ

٢٩٦١ - ٢٩٦٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٩٣٠)، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهِمَا وَشِدَّتِهَا، كُنْت كُلُهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ اللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةَ) اللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةَ)».

٢٩٦٢ - ٤٨٤ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا يَصْبِرُ عَلَى لأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِيدًا».

٣٩٦٣ -- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَاءِ الْمَدِينَةِ﴾.

٢٩٦٤ - ٢٨٥ عَـنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ «عَلَى أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْفَاعُونُ وَلا الدَّجَّـالُ».

٣٩٦٥ - ٢٩٦٦ عَـنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ صَلَّهُ (٢٨٦) أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ «يَـاْتِي الْمَسِيحُ مِـنْ قِبَـلِ الْمَشْرِقِ. هِمَّتُهُ الْمَدِينَـةُ. حَتَّى يَـنْزِلَ دُبُـرَ أُحُـدٍ. ثُـمَّ تَصْرِفُ الْمَلائِكَــةُ وَجُهَــهُ قِبَــلَ الشَّـام. وَهُنَـالِكَ يَهْلِـكُ».

٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْ الرَّحَاءِ! هَلُمْ إِلَى الرَّحَاءِ! وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمْ إِلَى الرَّحَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ! وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

٢٩٦٧ - ٢٩٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْسِةٍ تَسَأْكُلُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أُمِرْتُ بِقَرْيَسِةٍ تَسَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ يَثْرِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

<sup>(</sup>٤٨٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْـكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٨٤)وَحَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ عَن الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَـنْ أَبِي هَـارُونَ مُوسَــى بْنِ أَبِي عِيسَـــى أَنّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (٤٨٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْن عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٨٦)ُ وحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوْبَ وَيُقَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرنِي الْفَلاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٨٧)حَدَّثَنَا قُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>﴿</sup>٤٨٨﴾)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِّئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُـولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول

٣٩٦٨ - وَفِي رِوَايَـةِ عَـنْ يَحْيَـى بْـنِ سَـعِيدٍ (- ) بِهَـذَا الإِسْـنَادِ وَقَـالا: «كَمَـا يَنْفِـي الْكِـيرُ الْخَبَثَ ﴾ لَمْ يَذْكُرا «الْحَدِيدَ».

٢٩٦٩ - ٢٨٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٨٩): أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَصَابَ الأَعْرَابِيُّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ. تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا».

٠ ٢٩٧٠ - ٢٩٤٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى ﴿ إِنَّهَا طَيْبَةُ (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَتُ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

٢٩٧١ - ٢٩٧١ عَنْ جَابِرِ بْسِنِ سَـمُرَةَ رَهِيهُ (٢٩١) قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ يَقُـولُ ﴿إِنَّ اللَّـهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ ..

٢٩٧٢ - ٤٩٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ (٤٩٢): أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ ﴿ هَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبُلْدَةِ بِسُوءٍ (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء≫.

٣٩٧٣ - ٣٩٧٣ عَن الْقَرَّاظَ (٤٩٣) (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْسِرَةَ) يَزْعُسمُ أَنَّـهُ سَمِعَ أَبَـا هُرَيْسِرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ (يُرِيدُ الْمَدِينَةَ) أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء≫.

٢٩٧٤ - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ «بِسُوءِ»: «شَرَّا».

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَـنْ يَحْيَـى بْـنِ سَـعِيدٍ

<sup>(</sup>٨٩ كُمْ) حَدَّثَنًا يَخْيَى ۖ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر (٩٠٠)وحَدَّثَنَا عُبَيْــٰدُ اللَّــهِ بْـنُ مُعَـاذٍ وَهُــوَ الْعَنْـبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِـي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَـدِيٍّ وَهُــوَ ابْـنُ ثَـابِتٍ سَــمِعَ عَبْـدَ اللّـــهِ بْــنَ يَزيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>٩٦) ۗ وحَدَّثَنَا ۚ قَتَيْبَةُ بْنُ سَغِيدٌ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (٤٩٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاهُمَا عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَّاظِ

<sup>(</sup>٤٩٣)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّرَّاقِ جَمِيعًا عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَّارَةَ عَنِ الْقَرَّاظَ

<sup>–</sup> حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْن أَبِي عِيسَى ح وحَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللَّارَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ ﷺ بمِثْلِهِ

٧٩٧٥ - ٤٩٤ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمُلْحُ الْمَدِينَةِ بسُوء، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء».

٢٩٧٦ - بُخِعَنْ سَعْدِ بْسِنِ مَسَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ هَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا ع

٧٩٧٧ - <del>٤٩٥</del> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٩٥) قَالا: قَالَ رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء ».

٢٩٧٨ - ٢٩٧٨ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﴿ اللّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ «تُفْتَحُ الشّامُ. فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

٢٩٧٩ - ٢٩٧٩ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُسُولُ ﴿ يُفْتَحَ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ. فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ. فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ. فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

٠٩٨٠ – <del>٤٩٨</del> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِلْمَدِينَةِ «لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ».

<sup>(</sup>٤٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبُ لَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ: سَمعَت سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاص

<sup>(</sup>٠٠) وَحَلَّثُنَا ۚ قَتَيْبَةٌ ۚ بْـنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْـنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَـرَ بْـنِ نُبَيْـهِ الْكَغْبِـيِّ عَنْ أَبِـي عَبْـدِ اللّــهِ الْقَــرَاظِ أَنْــه سَمِعَ سَعْدَ بْــنَ مَـالِكِ

<sup>(</sup>٩٩٥)وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَٰنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ الْقَوَّاظِ قَـالَ سَـمِعْتُهُ يَقُـولُ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يقولان

<sup>(</sup>٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ (٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبُيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْر

<sup>(</sup>٤٩٨)حَدَّثَنِيَ زَهَيْرُ بْنُ َحَوْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْـنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَـهُ أَخْبَرَنَـا ابْـنُ وَهْـبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرةَ قَالَ مُسْلِم أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمُ ابْن جُرِيْج عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ

٢٩٨١ - ٢٩٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ. لا يَغْشَاهَا إِلا الْعَوَافِي (يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ) ثُسمَّ يَخْرُجُ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ. لا يَغْشَاهَا إِلا الْعَوَافِي (يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ) ثُسمَّ يَخْرُجُ رُاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ. يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ. يَرْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَا تَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا».

## المعنى العام

فضل اللّه تعالى بعض الأماكن على بعض، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرًاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧،٩٦]. كان البيت في مكة قبل ابراهيم عليه السلام، فاندتر وضاعت معالمه وآثاره، وبوأ اللّه لإبراهيم مكان البيت، فأعاد بناءه، وطلب من ربه تجديد قدسيته وميزاته، ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]. آمنا لبنى آدم، وآمنا لكل ذي روح، واستجاب اللّه دعاء إبراهيم، فحرم جل شأنه صيد الحرم، وسفك الدم فيه، وحرم قطع شجره.

ولئن كانت مكة أحب البلاد إلى رسول الله باعتبارها مولده ونشأته ووطنه الأول إلا أن المدينة آوته ونصرته ونشرت دينه، وكان فيها ومنها ربيع الإسلام، رجع إليها بحنان ورغبة صادقة وحب أكيد بعد فتح مكة، وكانت مكافأته لهذه البلدة الكريمة أن دعا ربه لها أن يجعلها حراما كمكة، فقال بن اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنى عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه. اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم ومكيالهم وموازينهم ومقاييسهم وجميع مقاديرهم، بركة مع بركة. فأجاب الله دعاءه، فأخبر أمته فقال بن إبراهيم مكة، حرمتها بحدودها المعروفة، ما بين جبليها، حرمتها وما يقرب من اثنى عشر ميلا حولها، لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يسفك فيها دم من أحدث فيها حدثا، أو أتى فيها بظلم، أو آوى ظالماً فهو مطرود من رحمة الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عملا صالحا، وذمة المسلمين واحدة، يجير أدناهم كما يجير أعلاهم، لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقال.

لقد دعوت اللَّه أن يحبب إلينا المدينة، وأن يصحح أهلها من الأوبئة وعلى سكانها الصبر على شدتها لأكون شفيعا وشهيدا لهم يوم القيامة.

لقد دعوت اللَّه تعالى أن يحرسها، فلن يدخلها الطاعون ولا الدجال وستنفى خبثها، وتخرج الفجرة من سكانها، فحافظوا على البقاء فيها، فمن خرج منها غير راغب فيها عوضها اللَّه بخير منه إنها طيبة، من أرادها بسوء قصمه اللَّه وأهلكه وأذابه كمايذوب الملح في الماء.

<sup>(</sup>٩٩٤)وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِني عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَـن ابْنِ شِـهَابٍ أَنَّـهُ قَـالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

ستجدون رخاء في مدن كثيرة غيرها، فلا يغرنكم هذا الرخاء لتهاجروا إليه منها، فالمدينة خير لكم إن كنتم تعلمون.

### المباحث العربية

(إن إبراهيم حرم مكة) سبق أن تحريم مكة كان من الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، فالمراد من تحريم إبراهيم عليه السلام لها تجديد التحريم بعد اندراسه من الخلق بسبب طول العهد، وحتى تجديد التحريم هو من الله، فإبراهيم رسول لا يحلل ولا يحرم، وإنما يبلغ تحريم الله، ولهذا يقول النووي: إنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك، لا باجتهاده [أي بلغ تحريمها للناس] فلهذا أضاف التحريم إليه تارة، وإلى الله تعالى تارة أخرى، وقيل: إنه عليه السلام دعا لها، فحرمها الله تعالى بدعوته [أي فهو سبب تجديد التحريم] فنسب التحريم إليه.

(وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) تحريم المدينة مبتدأ، ليس كتحريم مكة على لسان إبراهيم، والمحرم أيضا للمدينة الله تعالى، كما سبق، وإضافته إلى الرسول والله الأنه مبلغ، ويؤيده ما جاء عند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله والله والله عند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله الله الله عند المدينة والمحرم على لسانى ما بين لا بتى المدينة وإما لأنه السبب، دعا ربه فأجابه، وهذا هو وجه الشبه، والمحرم في المدينة قطع الشجر، وتنفير الصيد، واللقطة، وتغليظ عقوبة المسىء فيها. كما سيأتى.

وفي الرواية الثانية «وإني أحرم مابين لابتيها» تثنية «لابة» بتخفيف الباء وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، يقال: لا بة، ولو بة، ونو بة بالنون، ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة لابات، وفي الكثرة لاب ولوية. وللمدينة لا بتان لابة في الجنوب. ولابة في الشمال، وهي بينهما وقيل: لابة في المشرق، ولابة في المغرب. قال النووي: معناه تحريم اللابتين وما بينهما. اهم فاللابتان داخلتان في التحريم.

وفي الرواية الثالثة عشرة «مابين عير إلى ثور» قال النووي: أما «عير» بفتح العين وإسكان الياء، وهو جبل معروف، قال الزبير «عير جبل بناحية المدينة، وقال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا «عيراً » وأما «ثور» فمنهم من كنى عنه بهكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضاً، لأنهم اعتقدوا ذكر «ثور» هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ذكر «ثور» هنا وهم من الراوي، وإنما «ثور» جبل بمكة، قال: والصحيح «إلى أحد». قال القاضى: وكذا قال أبو عبيد أصل الحديث «من عير إلى أحد» قال النووي: هذا ما حكاه القاضى، وكذا قال أبوبكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة، أن أصله «من عير إلى أحد» قال النووي: قلت: ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك، إما أحد، وإما غيره، فخفى اسمه اه وقد أطال الحافظ ابن حجر في تتبع هذا الخلاف، ومال في النهاية إلى ما مال إليه النووي.

وفي الرواية التاسعة عشرة « مابين مأزميها » تثنية « مأزم » بكسر الزاي، وهو الجبل، وقيل:

المضيق بين الجبلين ونحوه، قال النووي: والأول هو الصواب هنا، والمعنى: ما بين جبليها.اهـ وهو لفظ الرواية الثامنة، وفي الرواية السادسة عشرة تحديد المسافة بالأميال، وفيها « وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى » وعند أحمد عن جابر « وأنا أحرم المدينة ما بين حريتها » والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء، أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت، وتطلق على موضع بظاهر المدينة تحت جبل واقم، وبها كانت وقعة الحرة، أيام يزيد بن معاوية.

قال الحافظ ابن حجر: وادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، لأنه وقع في رواية «ما بين جبليها» وفي رواية «ما بين لابتيها» وفي رواية «ما بين مأزميها» وتعقب بأن الجمع واضح، ويمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية «ما بين لابتيها» أرجح، لتوارد الرواة عليها، ورواية «جبليها» لا تنافيها، فيكون عند كل «لابة» جبل، أولابتيها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في بعض الروايات لا تضر، والمأزم الجبل.

(وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي مادعا به إبراهيم لأهل مكة) أي دعوت الله بالبركة في مكيالها، بركة ضعف البركة التي دعا بها إبراهيم لأهل مكة، وفي الروية الثامنة «اللهم بارك لهم في مدهم، وصاعهم» وفي الرواية الحادية عشرة «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم» فعطف الصاع والمد على المكيال من عطف الخاص على العام، والمراد البركة فيما يكال.

وفي الرواية الثانية عشرة «اللَّهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة » وهذه الرواية أعم من الروايات السابقة، فهي لا تقتصر على المكاييل، بل تعم الموازيين والمقاييس والمعدودات وغيرها، والمراد من الضعفين المثلان، فإن الضعف قد يطلق على المثل.

وفي الرواية السابعة عشرة «اللَّهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا..... وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه ».

وفي الرواية الثامنة عشرة «اللَّهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدنا، وفي صاعنا، بركة مع بركة ». وفي الرواية المتممة للعشرين «واجعل مع البركة بركتين » أي اجعل معها بركة أخرى لتصير بركتين، أو اجعل مع البركة في هذا الشيء بركتين في ذاك الشيء.

وفي ملحق الرواية الأولى « مثل ما دعا به إبراهيم » أي وزيادة. فإن الدعاء بالمثل لا يمنع بمثلين، فقد يكون دعا بمثل أولا، ثم دعا بالمثلين.

(وذلك عندنا في أديم خولاني) أي وذلك التحريم مكتوب عندنا في صحيفة من أديم، والأديم هنا الجلد.

(لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها) وفي الرواية الخامسة ... « أن يقطع عضاها، أويقتل

صيدها... » في الرواية التاسعة عشرة «أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف » قال النووي: «العضا » بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد كل شجر فيه شوك، واحدتها عضاهة، وعضيهة.

(وقال: المدينة خيرلهم لوكانوا يعلمون) أي لوكانوا يعلمون أن المدينة خيرلهم ماتركوها، قال ﷺ هذا عن قوم سيتركون المدينة إلى غيرها، رغبة في الرخاء، ففي الرواية الواحدة والثلاثين « يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه - أي من يهمه أمره - هلم إلى الرخاء. هلم إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون » وفي الرواية التاسعة والثلاثين « يفتح الشام، فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون » ـ بفتح الياء، وضم الباء وكسرها، أي يسوقون دوابهم، والبس سُوقَ الإبل. قال الداودي: معناه يزجرون دوابهم، فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير، فيصير غباراً، قال تعالى ﴿وَيُسَّتْ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥]. أي سالت سيلاً، وقيل: سارت سيراً، وقال ابن عبدالبر: وروى « يبسون » بضّم أوله وكسر ثانيه، من الرباعي، من أبس إبساسا، ومعناه يزينون لأهليهم البلد التي يقصدونها، وإلى هذا ذهب ابن وهب، وكذا رواه ابن حبيب، وفسره بنحوه، وأنكر الأول غاية الإنكار. قال النووي: والصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله، باسا في سيره، مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » وفي الرواية المتممة للأربعين « يفتح اليمن، فيأتى قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون، كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد المفتوحة ورخاؤها، فدعا قريبه إلى المجيء إليها، فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه، أي يحملهم « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » أي لو كانوا يعلمون فضل الصلاة والعبادة فيها، وثواب الإقامة بها، أو المعنى لو كانوا من أهل العلم، ففيه تجهيل لمن يفارقها، ويؤثر غيرها عليها، والمراد بهم الخارجون من المدينة رغبة عنها، كارهين لها، أما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث، يؤكد هذا المعنى ما جاء في الرواية الواحدة والثلاثين بلفظ « لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف اللَّه فيها خيرا منه ».

(لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) هذه بشرى للمدينة، ومن فيها، وليس في هذه العبارة ذم الخارجين منها رغبة عنها، إنما الذم ما جاء في الرواية الواحدة والثلاثين، بقوله « ألا إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفى الكير خبث الحديد » وفي الرواية الثانية والثلاثين «تنفى الناس، [أي شرارهم] كما ينفى الكير خبث الحديد » وفي ملحقها «كما ينفى الكير الخبث » وفي الرواية الثالثة والثلاثين « إنما المدينة كالكير، تنفى خبثها، وينصع طيبها » وفي الرواية الرابعة والثلاثين « وإنما تنفى الخبث، كما تنفى النار خبث الفضة » فهذه الروايات تدمغ الخارجين منها رغبة عنها بأنهم خبث، وفي ذلك من التنفير مافيه.

(ولايثبت أحد على لأوائها وجهدها) اللأواء بالمد الشدة والجوع، والجهد بفتح الجيم هو

المشقة. قال النووى: وفى لغة قليلة بضم الجيم، وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور، وحكى فتحها. وفى الرواية الواحدة والعشرين « لايصبر أحد على لأوائها فيموت » وفى الرواية السادسة والعشرين « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد » وفى الرواية السابعة والعشرين « من صبر على لأوائها وشدتها » وفى الرواية الثامنة والعشرين « لايصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى ».

( إلا كنت له شفيعا- أو شهيدا - يوم القيامة) قال النووي: قال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: « أو» هنا للشك، والأظهر عندنا أنها ليست للشك، لأن هذا الحديث رواه جابر ابن عبد اللَّه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك، وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون « أو » للتقسيم، ويكون « شهيدا » لبعض أهل المدينة، وشفيعاً لبقيتهم، إما شفيعاً للعاصين، وشهيدا للمطيعين، وإما شهيداً لمن مات في حياته، وشفيعا لمن مات بعده، أو غير ذلك. قال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة، وعن شهادته على جميع الأمة، وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء. فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وخطوة. قال : وقد يكون « أو » بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيداً، قال: وقد روى « إلا كنت له شهيداً أو له شفيعاً » قال: وإذا جعلنا « أو » للشك - كما قال المشايخ -فإن كانت اللفظة الصحيحة «شهيدا » اندفع الاعتراض، لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة، وإن كانت اللفظة الصحيحة « شـفيعاً » فاختصـاص أهـل المدينـة بهـذا مـع ماجـاء مـن عمومهـا وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار، ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى اللَّه عليه وسلم في القيامة، وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات، أو تخفيف الحساب، أو بما شاء اللَّه من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة، كإيوائهم إلى ظل العرش، أو كونهم في ردح وعلى منابر، أو الإسراع بهم إلى الجنة، أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. والله أعلم.

## (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب

الملح في الماء) وفي الرواية السادسة والثلاثين « من أراد أهل هذه البلدة بسوء – يعنى المدينة – أذابه الله كما يذوب الملح في الماء » قال القاضى: قد يكون المراد من أرادها في حياة النبي كفي المسلمون أمره، واضمحل كيده، كما يضمحل الرصاص في النار، وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم، أي أذابه الله ذوب الرصاص في النار، ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله، ولا يمكن له سلطان، بل يذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية، مثل مسلم بن عقبة، فإنه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله، على إثر ذلك، وغيرهما ممن صنع صنيعهما، وقيل: قد يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها في غفلة فلا يتم له أمره، بخلاف من أتي ذلك حهاراً.

(فوجد عبدا يقطع شجرا أويخبطه فسلبه) معنى سلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ فى المدينة، أى تؤخذ ثيابه، وجميع ما عليه إلا ما يستر العورة، وقطع الجمهور أنه يسلب كسلب القتيل من الكفار، فيؤخذ فرسه وسلاحه، ونفقته وغير ذلك مما يدخل فى سلب القتيل، ولصالح من يؤخذ هذا السلب؟ ثلاثة أقوال عند الشافعية، أصحها للسالب، وهو الموافق للحديث، والثانى لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال.

(نفلنيه رسول اللَّه ﷺ) بفتح النون وتشديد الفاء المفتوحة، كذا ضبطه الأصل، وفي تاج العروس بتخفيف الفاء، يقال: نفل الإمام الجند جعل لهم ماغنموا، والنافلة الغنيمة.

(وقال فى الحديث...) الحديث فى البخارى فى كتاب الجهاد - باب من غزا بصبى للخدمة، وكان أنس الله يحكى قصة رجوعهم من خيبر.

(هذا جبل يحبنا ونحبه) قال النووى: الصحيح المختار أن معناه أن أحداً يحبنا حقيقة، أى جعل الله تعالى فوإنَّ مِن عنيزا يحبب به، كما قال سبحانه وتعالى فوإنَّ مِن ألْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ . الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ . مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ [البقرة: ٤٧]. وكما حَنَّ الجذع اليابس، وكما سبح الحضى، وكما فرالحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على »، وكما قال سبحانه وتعالى فوَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا بَعْمَهُمْ [الإسراء: ٤٤]. قال النووى: وهذا وما أشبهه ما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أحدا يحبنا حقيقة، وقيل: المراد يحبنا أهله، فحذف المضاف إليه مقامه وسيأتى قريبا بقية مباحثه في باب فضل جبل أحد.

(فمن أحدث فيها حدثا - ثم قال لى: هذه شديدة) قال القاضى: معناه من أتى فيها إثما وظلما.اه ومعنى « هذه شديدة » أى هذه الجريمة شديدة وعقوبتها شديدة.

(من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) في الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة «أو آوى محدثاً » قال القاضى: معناه من أتى فيها إثماً وأوى من أتاه وضمه إليه وحماه، يقال: أوى وآوى بالقصر والمد، في الفعل اللازم والمتعدى معناه لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدى أشهر وأفصح. قال: ولم يرو لفظ «محدثاً » إلا بكسر الدال، وقال المازرى: روى بوجهين، كسر الدال وفتحها، قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث.

ومعنى « فعليه لعنة الله ... إلخ » أن الله تعالى يلعنه [فالجملة خبرية لفظاً ومعنى] وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، فاللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن هذا العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر مع السابقين، وليس كلعن

الكفار الذي يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. والقصد من لعن الملائكة والناس المبالغة في هذا الإبعاد، والتنفير من الفعل بالوعيد الشديد.

(لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل) في ملحق الرواية الثالثة عشرة «لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » قيل: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقيل: الصرف النافلة، والعدل الفدية، وقيل: الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقيل: الفريضة، وقيل: الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقيل: العدل الحيلة، وقيل: العدل المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة، ذكر ذلك النووى. والظاهر أن المراد لايقبل منه عمل صالح حالة الإحداث أو إيواء المحدث، بمعنى لا تقبل صالحاته قبول غيره مضعفة الأجر بالغة الثواب، مكفرة الذنوب، كبقية المذنبين، حين يعملون الصالحات في الحرم، وإن كانت تقبل قبول إسقاط الفريضة، أو قبول مجازاة عادية.

( فقال ابن أنس) قال النووى: كذا وقع فى أكثر النسخ، ووقع فى بعضها « فقال أنس » بحذف لفظة «ابن » قال القاضى: ووقع عند عامة شيوخنا « فقال ابن أنس » بإثبات «ابن » قال : وهو الصحيح، وكأن ابن أنس ذكر أباه بهذه الزيادة، لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس، فلا وجه لاستدارك أنس بنفسه.

(اللَّهم بارك لهم في مكيالهم...) قال النووى: قال القاضى: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم. قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية، وهى ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق اللَّه تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويحتمل أن تكون دنيوية، من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال، حتى يكفى منه مالايكفى من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها، وإلى كثرة مايكال بها من غلاتها وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها، لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه، لما فتح اللَّه عليهم، ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم، حتى صارت هذه البركة في الكيل، فزاد مدهم، وصار هاشمياً، مثل مد النبي شي مرتين، أو مرة ونصفا، وفي هذا كله ظهور إجابة دعوة النبي مدهم، وصار هاشمياً، مثل مد النبي في مرتين، والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة، بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. واللَّه أعلم.

(فيها أسنان الإبل) أي مقادير زكاة الإبل حسب أسنانها.

(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هذا الأمان، ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له، ما دام فى أمان المسلم، عظم هذا المسلم أو لا، حتى العبد والمرأة، وقال البيضاوى: الذمة العهد، سمى بها لأنه يذم متعاطيها. ومعنى «يسعى بها أدناهم» أى يتولاها الشريف والوضيع.

- (ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه) أى من انتسب إلى غير أبيه تشرفا، أو انتمى العتيق إلى غير معتقيه فعليه لعنة الله، لما فى ذلك من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرت والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والحقوق.
- (فمن أخفر مسلما) معناه من نقض أمان مسلم وعهده، فتعرض لكافر أمنه مسلم فعليه.... يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرت الرجل بدون الهمزة إذا أمنته.

وقد جاءت روايات بأمور أخرى فى الصحيفة غير ما ذكر، منها: لعن من ذبح لغير اللَّه، وبدل « أسنان الإبل » « فيها فرائض الصدقة » « المسلمون تتكافأ دماؤهم » « وهم يد على من سواهم » « ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده » « ولعن اللَّه من سرق منار الأرض » « ولعن اللَّه من لعن والده » « وفكاك الأسير » قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على جميع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

- (لورأيت الظباء ترتع بالمدينة ماذعرتها) معنى «ترتع» ترعى، وقيل تسعى، «ماذعرتها» أى ما أفزعتها ولا نفرتها، وما حاولت أخذها فنفرتها، وكنى بذلك عن عدم صيدها.
- (ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر) في الرواية الثامنة عشرة «ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» وخص الصغير بهذا لكونه أرغب فيه، وأكثر تطلعا إليه، وحرصا عليه، كذا قال النووي.

ويحتمل أنه خص الصغير لأنه لم يذنب بعد، فإذا أعطى أول التمر النازل من عند الله رجونا نزول البركة في هذا التمر.

- (أن أنقل عيالى إلى بعض الريف) قال أهل اللغة: الريف بكسر الراء هو الأرض التى فيها زرع وخصب، وجمعه أرياف، ويقال: أريفنا أى صرنا إلى الريف.
- (عسفان) على وزن عثمان ،قرية جامعة على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة، ولعلهم كانوا عائدين من غزوة.
  - (والله ما نحن ههنا في شيء) كأنهم أحسوا بطول المقام من غير فائدة.
- (وأن عيالنا لخلوف) أى خلفناهم وراء ظهورنا، ليس عندهم من يحميهم، و «خلوف» بضم الخاء.
- (إن شئتم لآمرن بناقتى ترحل) بضم التاء وإسكان الراء وفتح الحاء مخففة، أى يشد عليها رحلها. يعلن صلى الله عليه وسلم استجابته لرغبتهم، ليقع المقدور، ويعلموا أن الحارس هو الله تعالى.

- (ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) « لا أحل » بفتح الهمزة وضم الحاء، و »أقدم » بفتح الهمزة والدال بينها قاف ساكنة. والمعنى ثم أواصل السير، ولا أحل عن ناقتى عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة. يقصد المبالغة في الإسراع إلى المدينة.
- (ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف) بإسكان اللام، مصدر علفت الدابة علفا، أما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير وما يعلف به.
- (ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها) الشعب بكسر الشين هو الفرجة النافرة بين الجبلين، أو هوالطريق في الجبل، والنقب بسكون القاف، وفتح النون وحكى ضمها الطريق، وقيل: الطريق في الجبل، قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. يريد صلى الله عليه وسلم أن يطمئنهم على أهليهم بالمدينة، وأنها محروسة بحراس كثيرين، يقفون على مداخلها.
- (وما يهيجهم قبل ذلك شيء) يقال: هاج الشر، وهاجت الحرب، وهاجها الناس، أي تحركت، وحركوها، وهجت زيدا: حركته للأمر، كله ثلاثي، والمعنى أن المدينة في حال غيبتهم كانت محمية محروسة، كما أخبر النبي ريان عنى عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدم رجالها، ولم يكن يمنعهم من الإغارة في غيبة رجالها مانع ظاهر.
- (ليالى الحرة) قال النووى: يعنى ليالى الفتنة المشهورة التى نهبت فيها المدينة، سنة ثلاث وستين.
  - (فاستشاره في الجلاء) بفتح الجيم، وهو الفرار من بلد إلى غيره.
  - (قدمنا المدينة وهي وبيئة) أي ذات وباء، وهو المرض المنتشر المؤدي إلى الموت.
    - (وصححها) أي صحح أهلها، وعافهم من الأمراض، وكشف الضرعنهم.
- (وحول حماها إلى الجحفة) «حول» بفتح الحاء وتشديد الواو المكسورة، دعاء بالتحويل، و «حماها» بضم الحاء وتشديد الميم، المرض المعروف، و «الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء، وكانت قرية خربة، بين المدينة ومكة، بينها وبين مكة مائة وعشرة أميال. قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها، أي جرفها وذهب بها.
- (اقعدى لكاع) أى يالكاع. بفتح اللام، وبناء العين على الكسر. قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع، ورجل لكع بضم اللام وفتح الكاف، ويطلق ذلك على اللئيم، وعلى العبد، وعلى الغبى الذي لا يهتدى لكلام غيره، وعلى الصغير.
- (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) الطاعون قيل الوباء مطلقاً، فاعول من الطعن، وقيل: مرض

معين يعم، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. وقد نقل النووى في الأذكار أن الطاعون لم يدخل المدينة أصلا، ولا مكة أبضا.

(كما ينفى الكير خبث الحديد) «الكير» بكسر الكاف وسكون الياء الزق الذى ينفخ فيه الحداد، وأكثر أهل اللغة على أنه حانوت الحداد والصائغ. والخبث بفتح الخاء والباء الوسخ الذى تخرجه النار. قال النووى: وهذا والله أعلم زمن الدجال، وقال عياض: كأن هذا مختص بزمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد الزمنين، وكان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابي [روايتنا الثالثة والثلاثون] فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي، وسؤاله الإقالة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان، عندما ينزل بها الدجال، فترجف بأهلها، فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه، وأما ما بين ذلك فلا.

(أمرت بقرية تأكل القرى) قال النووى: معناه أمرنى ربى بالهجرة إليها، واستيطانها، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى، وغنمت أموالها وسباياها، والثانى: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة، وإليها تساق غنائمها. وقال الحافظ ابن حجر: «تأكل القرى» أى تغلبهم، وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الأكل غالب على المأكول. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها.

(يقولون: يثرب، وهي المدينة) أي إن بعض المنافقين يسميها «يثرب» واسمها الذي يليق بها «المدينة». و «يثرب» إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب، وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح.

قال النووى: قال العلماء: ولمدينة النبى ﷺ أسماء - المدينة - طابة - طيبة - الدار [لأمنها واستقرارها] اهـ وفى أخبار المدينة أن لها عشرة أسماء. ماسبق، والمطيبة، والمسكينة، والجابرة، والمجبورة، والمحببة، والمحبوبة والقاصمة.

ومدينة الرسول الله العماليق قديماً، ثم نزلها طائفة من بنى إسرائيل، ثم نزلها الأوس والخزرج، لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم.

(فأصاب الأعرابي وعك) بفتح العين، وهو ألم الحمى، ووعك كل شيء معظمه وشدته.

(أقلنى بيعتى) بفتح الهمزة وكسر القاف وسكون اللام أى اصفح عنى، وافسخ بيعتى لك، وأعد لى ما كان لى قبل البيعة، والظاهر أنه سأل الإقالة من الإسلام، كذا قال القاضى عياض وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لقتله على الردة

(وينصع طيبها) «ينصع» بفتح الياء والصاد بينهما نون ساكنة، أى يصفو ويخلص ويتمين، والناصع الصافى الخالص، ومنه قولهم: ناصع البياض، أى صافيه وخالصه،

والمعنى أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه. وه طيبها » بفتح الطاء وتشديد الياء المكسورة.

(بدهم أوبسوء) يقال: فعل به ما أدهمه، أي ساءه، ودهمك كسمع ومنع، أي غشيك، والدهم الغائلة والأمر العظيم.

(ليتركنها أهلها على خير ما كانت) في الرواية الثانية والأربعين «يتركون المدينة على خير ما كانت » أي على أحسن حال كانت عليه من قبل.

(مذللة للعوافى) أى مسخرة خاضعة لعوافى الطير والسباع، والعوافى جمع عافية وهى التى تطلب أقواتها. قال النووى: الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون فى آخر الزمان، عند قيام الساعة، وتوضحه قصة الراعيين من مزينة [روايتنا الثانية والأربعون] فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة، وهما آخر من يحشر، كما ثبت فى صحيح البخارى، فهذا هو الظاهر المختار، وقال القاضى عياض: هذا ماجرى فى العصر الأول وانقضى، قال: وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت، حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق، وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا، أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر الأخباريون عن بعض الفتن التي جرت بالمدينة أنه قد خاف أهلها، حتى رحل عنها أكثر الناس، وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافى، وخلت مدة، ثم تراجع الناس إليها. قال: وحالها اليوم قريب من هذا، وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضى. والله أعلم.

(ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا) «النعيق» زجرالغنم، يقال: نعق ينعق بكسرالعين وفتحها نعيقا ونعاقا ونعقانا إذا صاح بالغنم، ومعنى «فيجدانها وحشا» أى يجدان المدينة ذات وحش، أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشا، أى يجدان المدينة خالية، وهذا معنى «وحشا» أى ليس بها أحد، والوحش من الأرض الخلاء. قال النووى: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش، قال: وقد يكون «وحشا» بمعنى وحوش، وأصل الوحش كل شىء توحش من الحيوان. وقال النووى: وحكى القاضى عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا، إما تنقلب ذاتها فتصير وحوشا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضى هذا، واختار أن الضمير فى «يجدانها» عائد إلى المدينة، لا إلى الغنم. وهذا هو الصواب وقول ابن المرابط غلط.اهـ

### فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

١- استدل بعضهم بهذه الأحاديث عامة، وبالرواية الثانية والثلاثين خاصة على أن المدينة أفضل
 البلاد. قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار

الجميع فى صحائف أهلها، ولأنها تنفى الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، قال ابن حزم: لو فتحت بلد، فثبت بذلك الفضل للأول للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرها مما فتح من جهة البصرة، وليس كذلك. وعن الثانى بأن ذلك إنما هو خاص ببعض الناس، وخاص ببعض الزمان، بدليل قوله تعالى ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ ببعض الناس، وخاص ببعض الزمان، بدليل قوله تعالى ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ ببعض الناس، وخاص ببعض على ولا شك، ولم تنفه المدينة، وخرج منها كثير من أفاضل الصحابة بعد النبى ولا خرج منها على وطلحة وأبو عبيدة وابن مسعود والزبير وعمار. فدل ذلك على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت.

٢- وفي هذه الأحاديث عامة، ومن الروايات الخاصة بمن يصبر على لأوائها، والروايتين التاسعة والثلاثين والمتممة للأربعين خاصة دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة، قال النووى: وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة، وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة، فقال أبو حنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة، وقال أحمد وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة، بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور. منها: خوف الملل، وقلة الحرمة للأنس، وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها، واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لاتحصل في غيرها، وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. قال: والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها، ممن يقتدى بهم، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها.اهـ.

٣- وفى هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعى ومالك وموافقيهما فى تحريم صيد المدينة وشجرها، وأباح ذلك أبوحنيفة، واحتج له بحديث «يا أبا عمير. مافعل النغير»? قال النووى: وأجاب أصحابنا بجوابين. أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل، لامن حرم المدينة. وهذا الجواب لايلزمهم على أصولهم، لأن مذهب الحنيفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف، فيرد عليهم بدليله، والمشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لاضمان في صيد المدينة وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان، وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء، كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وللشافعي قول قديم أنه يسلب القاتل، لحديث سعد بن أبي وقاص [روايتنا السابعة] قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم، وخالفه أئمة الأمصار.

قال النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار، لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه.

٤- ومن الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة، من قوله « من أحدث فيها حدثًا أو آوي محدثًا » يستفاد

- الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة.
  - ٥- وفيها أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواء.
  - ٦- وجواز لعن أهل المعاصى والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين.
- ٨- وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقرالأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشى النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
  - ٩- وتغليظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى غير مواليه.
  - ١٠- ومن الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة حرص الصحابة على دعاء النبي على للثمر الجديد.
- ١١- وما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من مكارم الأخلاق، وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار.
- ١٢ ومن قوله « إلا لعلف » في الرواية التاسعة عشرة جواز أخذ أوراق الشجر للعلف. قال النووي: وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان، فإنه حرام.
  - ١٣- ومن حراسة المدينة زيادة في الكرامة لرسول اللَّه ﷺ.
- ١٤- استدل بعضهم بقول عائشة في الرواية الرابعة والعشرين « قدمنا المدينة وهي وبيئة » على جواز دخول البلد الموبوءة. قال النووي: فإن قيل: كيف قدموا على الوباء؟ وفي الحديث الآخر الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين، ذكرهما القاضي. أحدهما: أن هذا القدوم كان قبل النهي، لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء الذريع والطاعون، وأما هذا الذي كان في المدينة فإنما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء.
- ١٥ وفيه من دعائه صلى اللّه عليه وسلم لتحويل الحمى إلى الجحفة دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك.
- ١٦- وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم، والبركة فيها، وكشف الضر والشدائد عنهم قال

- النووي: وهذا مذهب العلماء كافة. قال القاضي: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة: إن الدعاء قدح في التوكل والرضا، وأنه ينبغي تركه، وخلاف قول المعتزلة إنه لافائدة في الدعاء مع سبق القدر، ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة، ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر.
- ١٧ قال النووي: وفيه علم من أعلام النبوة، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة، ولا يشرب أحد من مائها إلا حُمَّ. اهـ.
  - ١٨- ومن الرواية التاسعة والعشرين حماية المدينة من الطاعون والدجال.
- ۱۹ ومن الرواية الثانية والثلاثين كراهة تسمية المدينة يثرب. قال النووي: وقد جاء في مسند أحمد حديث عن النبي في في كراهة تسميتها «يثرب» وحكى عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها «يثرب» كتبت عليه خطيئة. اهـ وأما تسميتها يثرب في القرآن فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض.
- ٢- ومن الرواية الثالثة والثلاثين أنه لا يجوزلمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي على الله الله عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره.
- ٢١ ومن الروايتين التاسعة والثلاثين والمتممة للأربعين معجزة لرسول اللَّه ﷺ، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن يتحملوا بأهليهم إليها، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. قال النووى: ووجد جميع ذلك بحمد اللَّه وفضله.
- ٢٢ ومن قوله « والمدينة خيرلهم » فضل المدينة على البلاد المذكورة ، وهو أمر مجمع عليه ، ولم
   يختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة.

#### واللَّه أعلم

# (٣٥٩) باب ما بين بيته ومنبره صلى اللَّه عليه وسلم

٢٩٨٣ - ٢٦٠٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ زَيْسِدٍ الأَنْصَسَارِيِّ ﷺ يَقُسُولُ: أَنَّسَهُ سَسِمِعَ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُسُولُ: «هَا بَيْنَ مِنْسَبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

٢٩٨٤ – ٢٣٥ عَـنْ أَبِسي هُرَيْـرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ: «مَـا بَيْـنَ بَيْتِـي وَمِنْـبَرِي رَوْضَةٌ مِـنْ دِيَاضِ الْجَنَّـةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

## المعنى العام

إن المكان ظرف، وإن الزمان ظرف، والظرف يشرف بشرف المظروف فيه، ويعظم بعظم مايشغله وما يقع فيه، وقد حظيت الروضة الشريفة -مابين بيت عائشة رضى اللَّه عنها وبين منبره صلى اللَّه عليه وسلم - بمالم تحظ به بقعة على وجه الأرض، منذ بنى رسول اللَّه عليه مسجده بالمدينة المنورة وإلى أن لحق بالرفيق الأعلى، لقد شغلت بصلاته صلى اللَّه عليه وسلم وصلاة صحابته السابقين، وفيها كانت عظاته وتشريعاته ودروس العلم، وفيها نزل جبريل عليه السلام أكثر مانزل، وفي طرفها المنبر الذي شرف وسعد بارتقائه صلى اللَّه عليه وسلم في خطبه، وفي طرفها الآخر البيت الذي يحبه ويحب من فيه أكثر من غيره، والذي ضم جسده الشريف بعد وفاته، فهل هناك من يسامي هذا المكان منزلة وشرفا؟ ولقد زاده صلى اللَّه عليه وسلم تشريفاً وتعظيماً بأن خلع عليه أنه روضة من رياض الجنة، وأنه يلامس حوضه صلى اللَّه عليه وسلم في الآخرة، حين يكون منبره هذا هو منبره على حوضه، يدعو فيه أمنه لتشرب من حوضه شربة لايظماً شاربها أبدا. فاللَّهم أجعل لنا نصيبا منه. آمين.

<sup>(</sup>٢ • ٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَ وحَدَّثَنَا ابْـنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِـي حَدَّثَنَا وَمُعَرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ خُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

### المباحث العربية

(ما بين بيتى ومنبرى) قال الطبرى: فى المراد ببيتى هنا قولان. أحدهما القبر، قاله زيد بن أسلم، كما روى مفسرا «بين قبرى ومنبرى» وروى «مابين حجرتى ومنبرى» قال الطبرى: والقولان متفقان، لأن قبره فى حجرته، وهى بيته اهـ قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر «مابين بيتى ومنبرى» ووقع فى رواية ابن عساكر وحده «قبرى» بدل «بيتى» وهو خطأ. نعم وقع فى حديث سعد ابن أبى وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات، وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبر، فعلى هذا المراد بالبيت فى قوله «بيتى» أحد بيوته، لاكلها، وهو بيت عائشة الذى صار فيه قبره، وقد ورد الحديث بلفظ «ما بين المنبر وبيت عائشة ...» أخرجه الطبرانى فى الأوسط.

ونقل عن بعضهم أن المسافة بين المنبر والبيت الذى فيه القبر الآن ثلاثة وخمسون ذراعا، وقيل: أربعة وخمسون وسدس، وقيل: خمسون إلا ثلثى ذراع، قال الحافظ ابن حجر: وهو الآن كذلك، فكأنه نقص، لما أدخل من الحجرة في الجدار.

(روضة من رياض الجنة) قال الحافظ ابن حجر: أى كروضة من رياض الجنة فى نزول الرحمة، وحصول السعادة، بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لاسيما فى عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة، فيكون مجازا [مرسلا بذكر المسبب وإرادة السبب] أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة، بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه فى الآخرة إلى الجنة. قال الحافظ: هذا محصل ما أوله العلماء فى هذا الحديث، وهى على ترتيبها هذا فى القوة.

(ومنبرى على حوضى) قال الحافظ ابن حجر: أى ينتقل يوم القيامة، فينصب على الحوض، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذى قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل: المراد المنبر الذى يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، [لارتباطه بالمنبر السابق] وقيل: معناه أن قصد منبره، والحضور عنده، لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض، ويقتضى شربه منه. والله أعلم.

### فقه الحديث

فى الحديث فضل هذه البقعة على أى وجه من أوجه التأويلات السابقة، لكن هل يدل ذلك على أن المدينة أفضل من مكة، على أساس أن ما قرب من الأفضل أفضل؟ قيل ذلك، وفيه نظر، لأن ما قرب من الأفضل لا يلزم أن يكون أفضل مما بعد، وإلا لكانت الجحفة مثلا أفضل من مكة، ولا قائل به.

## (٣٦٠) باب فضل جبل أحد

٥٩٥٠ - ٣٠٠ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَجُّهُ (٥٠٣ عَلَى: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ «ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: إنَّ مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْكُثْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُو جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

٢٩٨٦ - ٢٩٨٦ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالِكٍ ﷺ «إِنَّ أَحُـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «إِنَّ أَحُـدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّـهُ».

## المعنى العام

لاشك أن المدينة من خير البلاد، ومشاهدها ذات تأثير كبير فى نفوس المسلمين، لأنها تذكرهم بأيام الله التى بها انتشر الإسلام، حلوها ومرها، انتصاراتها وهزيمتها، وابتلاء المسلمين بالخير والشر، لقد كان جبل أحد مكانا لمعركة قاسية بين المسلمين ومشركى قريش، وكان بها درس بليغ للمسلمين، وكان لهذا الجبل فضل النصرة فى أول المعركة، وفضل حماية المسلمين فى شعابه حين الهزيمة، وهو الجبل الذى يحتضن مدينة الرسول ويصميها من الأعداء كحصن طبيعى، من هنا كان الحب متبادلا بين هذا الجبل وبين ساكنى المدينة وعلى رأسهم رسول الله

## المباحث العربية

(أحد) بضم الهمزة جبل معروف. كان بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، واتصلت به مبانيها فى هذه الأيام.

(خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك) وهي غزوة العسرة، وكانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع، و "تبوك " مكان معروف على نصف طريق المدينة إلى دمشق.

<sup>(</sup>٣ . ٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ

<sup>(</sup>٤ ٠ ٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَنَّادَةَ غَنْ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارَيْرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس

(ثم أقبلنا) أى ثم رجعنا من الغزوة.

(وهوجبل يحبنا ونحبه) سبق الكلام على المراد منه فى باب فضل المدينة، الرواية الثامنة. وكانت عن أنس وهذه عن أبى حميد، يحكى عن عودتهم من خيبر كروايتنا الثانية هنا، وهذه عن أبى حميد، يحكى عن عودتهم من غزوة تبوك، ويجمع بينهما بتكرار هذا القول.

## فقه الحديث

في الحديث فضل جبل أحد، وقد يؤخذ منه فضل المدينة، وفيه نظر تقدم في الحديث السابق.

واللَّه أعلم

## (٣٦١) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

٢٩٨٨ - ٢٩٨٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

٢٩٨٩ - ٢٠٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَلِيهِ عَلَىٰ ﴿ مَالَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ».

• ٢٩٩٠ - ٧٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْضَالُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخِرُ الأَنْبِياءِ. وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ الْحَدِيبِ . حَتَّى إِذَا عَنْ حَدِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَشْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ غِينَ الْحَدِيبِ . حَتَّى يُسْبِدَهُ إِلَى الْمُعَلِّ وَتَلاوَمْنَا أَنْ لا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْبِدَهُ إِلَى تُوفِي وَلِكَ حَتَّى يُسْبِدَهُ إِلَى وَتَلاوَمْنَا أَنْ لا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْبِدَهُ إِلَى وَتَلاوَمْنَا أَنْ لا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْبِدَهُ إِلَى وَسُولِ اللّهِ ﷺ وَإِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَيَئْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، جَالَسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ وَلَا اللَّهُ بِنُ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ ال

٢٩٩١ - ٢٩٩٠ عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ هُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَـالَ: «صَـلاةٌ فِـي مَسْجِدِي هَـذَا خَـيْرٌ مِـنْ أَلْـفِ صَـلاةٍ (أَوْ كَـأَلْفِ صَـلاةٍ) فِيمَـا سِـوَاهُ مِـنَ الْمَسَـاجِدِ، إِلا مَسْجِدِي هَـذَا خَـيْرٌ مِـنَ الْمَسَـاجِدِ، إِلا أَنْ يَكُـونَ الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ».

<sup>(</sup>٥٠٥)حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَـعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٥٠٦) حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٧٠٥) حَدَّثَنِيَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَنْهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٨٠٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى َوَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَصْلَ الْصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لا. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارْظٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

٢٩٩٢ - ٥٥٩ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٥٠٩ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

٣٩٩٧ - ١٠٠٠ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٥٠) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةُ الشَّكُوى. فَقَالَت: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتْ. ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيكُ الْخُرُوجَ. فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ. فَقَالَتِ: اجْلِسِي فَكُلِي الْخُرُوجَ. فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ. فَقَالَتِ: اجْلِسِي فَكُلِي الْخُرُوجَ. مَا صَنَعْتِ. وَصَلّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «صَلاةٌ فِيهِ أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ».

ع ٢ ٩ ٩ ٢ - ٢<mark>٠٥</mark> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ اللهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

٥٩٩٥ - ٢٩٩٠ وَفِي رِوَايَةِ عَن الزُّهْرِيِّ (١٢٥) بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلِهَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجدَ».

٢٩٩٦ - ٢٩٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ (١٣°): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ».

٧٩٩٧ - <del>٩٤ عُ</del> عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥١٠) قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ النُّعُدِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى؟ قَالَ: الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى؟ قَالَ:

– وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَـرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بمِثْلِهِ

- وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ (١٠٥)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْــدِ اللّهِ

ابْنِ مَعْبَدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ (١١ه)حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ غَيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٢ه)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ

(۱۳) و)و حَدَّثَنَا هَارُونَ بُّنُ سَمِيلًا الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عَبُّدُ الْحَمِيلاِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةً يُخْبِرُ

(١٤)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْخَوَّاطِ قَالَ سَمِعَت أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَنِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُوْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٩ . ٥)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ

قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ! أَيُّ فِي بَيْتِ بَعْسِ نِسَائِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ. ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» (لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ) قَالَ فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ.

٢٩٩٨ - <u>٥١٥</u> عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥١٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَـزُورُ قُبَـاءً، وَالكِّبُ وَمَاشِيًا.

٢٩٩٩ - ٢٩٩٩ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥١٦)، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء، رَاكِبًا وَمَاشِيًا. فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْن.

٠٠٠٠ - ٣٠٠٠ عَـن ابْـنِ عُمَـرَ رَضِـي اللَّـه عَنْهمَـا (١٧٥): أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ عَلَيْ كَـانَ يَـأْتِي قُبُاءً، رَاكِبًا وَمَاشِـيًا.

٣٠٠١ - ٣٠٠٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥١٥)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبُاءً، رَاكِبُنا وَمَاشِيًا.

٣٠٠٢ - ٣٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١٥) قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْتِي قُبَاءً وَاكِبًا وَمَاشِيًا.

٣٠٠٣ - ٣٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ (٢٠٠): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ. وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

٣٠٠٤ - ٣٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَـأْتِي قُبُاءً، يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

<sup>(</sup>٥١٥)حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٦٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بِنُ أَبِي شَيْبَةً حُدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ َ للَّهِ مَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ۖ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٧٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يُحْيَى حَدَّثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ

<sup>،</sup> ع)ر المستقب الله المستقبي المستقبي المستقبي المستقبي المستقبي المستقبي المستقبي الله المستقبي المستقبل المست

<sup>(</sup>١٨٥)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ

<sup>(</sup>٩١٥)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْمَدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَهِ بْنَ عُمَرَ عَمْرَ

<sup>(</sup>٢٠)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار

<sup>(</sup>٢٦ه)وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٥٠٠٥ - ٣٠٠ وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ بِمِثْلِهِ (٢٢٥). وَلَمْ يَذْكُرْ «كُلَّ سَبْتٍ».

## المعنى العام

الأزمنة والأمكنة ظروف تشرف بشرف مايقع فيها من أعمال، ولما كانت الطاعات أفضل الأعمال، وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذي تفضل الصلاة فيه غيره من الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفي مكة أول بيت وضع للناس للعبادة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله في فنالت ونال المسجد الحرام بها فضلا من الله وتكريما، ونالت الصلاة في المسجد الحرام ثواباً وأجراً كبيراً، سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة في غيره، أو قدرت بمائة ألف صلاة في غيره، أما مسجد الرسول بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشام فله الفضيلة الثالثة بعد هذين المسجدين، وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأما مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه رسول الله على عقب هجرته وفي طريقه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فله فضل كبير، وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون رابع فضيلة بعد المساجد الثلاثة وقد كان رسول الله فضل كبير، وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون مدة وجوده بالمدينة صلى الله عنهما- يأتي مسجد قباء كل سبت من كل أسبوع مدة وجوده بالمدينة على الله عنهما- يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلى فيه

## المباحث العريية

(صلاة في مسجدي هذا) تنكير «صلاة » ظاهره مايعم الفريضة والنافلة، وسيأتى الخلاف فيه في فقه الحديث. والإضافة في «مسجدي» للتشريف، والمراد مسجد الرسول رياضي المدينة. والإشارة للتأكيد، وقيل: لتأكيد البقعة التي كان عليها المسجد آنذاك، فلا يدخل مازيد عليه.

(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) فى الرواية الثانية «خير من ألف صلاة فى غيره من المساجد» وفى الرواية الرابعة «خير من ألف صلاة – أو كألف صلاة – فيما سواه من المساجد» قال العلماء: هذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لوكان عليه صلاتان، فصلى فى مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه.

(إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو فاضلاً، أو مفضولاً. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك

<sup>(</sup>٢٢٥)وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن ابْنِ دِينَارِ بهَذَا الإِسْنَادِ

إلا بدليل، بخلاف المساواة اهـ قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحرام، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، ولفظه « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » ولفظه فى رواية ابن حبان « وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة » وفى ابن ماجه من حديث جابر « صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه » وفى بعض النسخ « أفضل من مائة صلاة فيما سواه » وفى بعض النسخ « أفضل من مائة صلاة فيما سواه » فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة. قال الحافظ: ورجاله ثقات. قال: وروى البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء رفعه « الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة، والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » قال البزار: إسناده حسن.

قال الحافظ: فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهذا يرد تأويلات: منها تأويل عبد الله بن نافع وغيره إذ قال معناه « إلا المسجد الحرام » فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة، فيلتزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. قال ابن عبد البر: وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذا.

ومنها ما زعمه بعض الشافعية من أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد مكة، بمائة صلاة ، محتجا برواية عن عمر « صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه » قال الحافظ: وتعقب بأن المحفوظ فى ذاك الإسناد بلفظ « صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول، فإنما فضله عليه بمائة صلاة ».

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) سبق الكلام عليه لغويا وفقها في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

(ومسجد إيلياء) أى المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر: ولبيت المقدس عدة أسماء، تقرب من العشرين، منها: إيلياء. بالمد والقصر، وبحذف الياء الأولى، وبيت المقدس بسكون القاف، وبفتحها مع تشديد الدال، والقدس، بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال أيضاً. مع ضم القاف والدال وذكر أسماء أخرى.

(فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا) قال النووى: أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه فى الأرض المراد به المبالغة فى الإيضاح، لبيان أنه مسجد المدينة. قال: والحصباء بالمد الحصى الصغار.

(كان يزور قباء راكباً وماشياً) فى الرواية الحادية عشرة «كان يأتى مسجد قباء راكباً وماشياً» وفى الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة «كان يأتى قباء كل سبت» «وقباء» بضم القاف وتخفيف الباء ممدود عند أكثر أهل اللغة، وأنكر بعضهم قصره، لكن حكاه بعضهم، ومن العرب من

يذكره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فيمنعه من الصرف، وهو من عوالى المدينة، على ميلين أو ثلاثة أميال منها، على يسار قاصد مكة، وسمى المكان باسم بئر هناك، والمسجد المضاف إليها هو مسجد بنى عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله ومعنى « راكباً وماشياً » أى بحسب ماتيسر له، والواو بمعنى أو.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فى تفضيل المسجد الحرام على حسب اختلافهم فى مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعى وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة، فالحديث عند الشافعى معناه «إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فى الصلاة في مسجدى، وعند مالك وموافقيه «إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فى مسجدى تفضله بدون الألف. قال القاضى عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا فى أفضلهما – ماعدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ويعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووى: ومما احتج به الشافعية لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عوى ابن الحمراء في أنه سمع رسول الله وهو واقف على راحلة بمكة مقول: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن الزبير في قال: قال رسول الله والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن الزبير في قال: قال الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدى» حديث حسن، رواه أحمد في مسخدى «عيرهما بإسناد حسن. ه

واستدل المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم « مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » مع قوله « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ».

واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقا فى المسجدين. قال النووى: ومذهبنا أنه لايختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوى: يختص بالفرض. قال النووى: وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة.

وقد استدل الطحاوى بحديث «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: لامانع من إبقاء الحديث على عمومه – أى بما يشمل الفرض والنفل-فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فى البيت فى غيرهما، وكذا فى المسجدين، وإن كانت فى البيوت أفضل مطلقا. اهـ

قال النووى: قال العلماء: وهذا التضعيف إنما هو فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لاخلاف فيه اهد ووافقه الحافظ ابن حجر، ونقل اتفاق العلماء عليه، لكنه قال: وقد أوهم كلام المقرى أبى بكرالنقاش في تفسيره خلاف ذلك، فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام، فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة.اه

ثم قال الحافظ: وهذا التضعيف مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة، فإنها تزيد سبعاوعشرين درجة، لكن يجتمع التضعيفان؟ أولا؟ محل بحث.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم

۱- من قوله « فى مسجدى هذا » أخذ النووى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذى كان فى زمنه، دون مازيد فيه بعده، قال: فينبغى أن يحرص المصلى على ذلك، ويتفطن لما ذكرته.

قال الحافظ: بخلاف مسجد مكة، فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووى أنه يعم جميع الحرم.

- ٢- ويؤخذ من الرواية الثالثة مدى حرص التابعين على التثبت من الأحاديث المرفوعة وغير المرفوعة.
- ٣- ومن الرواية السادسة قال النووى: دلالة الحديث على ما استدلت به ميمونة -رضى الله عنها-ظاهرة، وهذا حجة لأصح الأقوال فى مذهبنا فى هذه المسالة، فإنه إذا نذر صلاة فى مسجد المدينة أو الأقصى. هل تتعين؟ فيه قولان. الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة فى غيره، والثانى لاتتعين، بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا: تتعين، فنذرها فى أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها فى الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز، والثانى لا يجوز، والثالث وهو الأصح إن كان نذرها فى الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه. والله أعلم.
  - ٤- ومن الروايتين السابعة والثامنة فضيلة هذه المساجد الثلاثة.
  - ٥- وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند الجمهور لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها.
- آ- واستدل بالرواية التاسعة على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في قوله تعالى ولَمَسْجد أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّل يَوْم أُحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيه فِيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]. استدل بهذه الرواية على أن المراد بهذا المسجد مسجد الرسول يُحِبُ المُطهرينة. لكن الحافظ ابن حجريقول: الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية. قال الحافظ: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية وفيه رجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ يؤيد كون المراد مسجد قباء، وعند أبى داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن النبى عَلَى قال: نزلت وفيه رجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ في أهل قباء. وعلى هذا فالسر

فى جوابه صلى اللَّه عليه وسلم بأن المسجد الذى أسس على تقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، واللَّه أعلم.

٧- قال الحافظ: وفى حديث قباء على اختلاف الطرق دلالة على جواز تخصيص بعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك. قال النووى: وهذا هوالصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك. قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث.

ويمكن أن يقال: إن المراد من النهى عن شد الرحال النهى عن السفر، وهذه المسافة لايطلق عليها سفر.

٩ - وفيه بيان فضل قباء.

١٠ – وفضل مسجد قباء.

١١ - وفضل الصلاة فيه.

١٢ - وفضيلة زبارته.

١٣ - وأنه تجوز زيارته ماشياً وراكباً.

١٤ وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين، كصلاة الليل. قال النووى: وهو مذهبنا
 ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبى حنيفة.

واللَّه أعلم

# كتاب النكاح

٣٦٢ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.

٣٦٣ - باب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه فليأت امرأته.

٣٦٤- باب نكاح المتعة.

٣٦٥ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.

٣٦٦- بـاب تحريـم نكـاح المحــرم، وكراهــة خطبته.

٣٦٧- باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك.

٣٦٨- باب تحريم نكاح الشغار.

٣٦٩- باب الوفاء بالشرط في النكاح.

- ٣٧٠ باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة.

٣٧١- باب استحباب التزويج في شوال.

٣٧٢- باب النظر إلى المخطوبة.

٣٧٣- باب الصداق وأقله.

٣٧٤ - باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها وزواجه صلى اللَّه عليه وسلم.

٣٧٥ - باب زواج النبى ﷺ بزينب بنت جمش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس.

٣٧٦ - باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها.

٣٧٧ - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره.

٣٧٨- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع.

٣٧٩ - باب جماع امرأته في قبلها من خلفها.

۳۸۰- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها.

٣٨١- باب تحريم إفشاء سر المرأة.

٣٨٢- باب حكم العزل.

٣٨٢- باب تحريم وطء الحامل المسبية.

٣٨٤- باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع.

النكاح في اللغة: الضم والتداخل. قال الحافظ ابن حجر: وتجوز من قال إنه الضم، وقال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون وسكون الكاف، ويجوز كسر النون بضعها، وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نكحها أرادوا أصاب ناكحها، وهو فرجها، وقلما يقال: ناكحها، كما يقال: باضعها. اهـ

وظاهر هذا أن النكاح حقيقة في الوطء، واستعماله في العقد والزواج مجاز، من إطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن العقد سبب شرعي للوطء. وقيل: هو حقيقة فيهماوإن كثر استعماله في الوطء. قال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، يقال نكحتها، ونكحت هي، أي تزوجت، وأنكحته زوجته، وهي ناكح أي ذات زوج، واستنكحها تزوجها.

وقيل: هو حقيقة فيهما، تحدد القرينة المراد منهما. قال ابن فارس: والعرب فرقت بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد.

وقال بعض أهل اللغة: أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني، قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. هذا عن أهل اللغة، أما الفقهاء فالحنفية على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. ويؤيدهم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ رُوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٣٠]. فالمراد منه هنا الوطء، لأن العقد لا يكفى باتفاق، لحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ».

وعند الشافعية ثلاثة أقوال. أصحها حقيقة في العقد، مجاز في الوطّ، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، حتى قوله تعالى: ﴿حَتّى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ المراد به العقد، ومعناه حتى تتزوج، فالعقد شرط أساسى لابد منه، أما أنه غير كاف بمجرده فأمر خارجي زائد بينته السنة، وأنه لابد مع العقد من ذوق العسيلة، كما أنه لابد من التطليق ثم العدة. القول الثاني عند الشافعية كقول الحنفية، حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، القول الثالث أنه حقيقة فيهما، مقول بالاشتراك على كل منهما، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر.

وأما قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيُتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]. فليس مما نحن فيه، إذ لايراد به العقد على الحقيقة، ولا يراد به الحلم، أي الاحتلام والإنرال.

أما أوضاع النكاح في الجاهلية قبل الإسلام فتصورها عائشة رضى اللَّه عنها، إذ تقول: كانت مناكح أهل الجاهلية على أربعة أقسام:

أحدها: مناكح الرايات، وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية، لتعرف أنها عاهرة، فيأتيها الناس.

والثانى: أن الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة، لايخالطها غيرهم، فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم.

الثالث: نكاح الاستبضاع أو الاستخبار، وهو أن المرأة إذا أرادت أن يكون ولدها كريما بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل، ليكون ولدها كأحدهم.

الرابع: النكاح الصحيح في الإسلام.

واللَّه أعلم

## (٣٦٢) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

٢٠٠٦ - ﴿ عَنْ عَلْقَمَةَ (') قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْسِدِ اللَّهِ بِمِنْسِي. فَلَقِيَسَهُ عُثْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً. لَعَلَّهَا تُذَكَّرُكَ بَعْسِضَ مَا يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «يَا مَعْشَرَ مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَسَرَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغُسَنُ لِلْبُصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَسُمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ».

٧٠٠٠ - ٢ عَنْ عَلْقَمَةُ (٢) قَالَ: إِنّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنّى. إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ. فَقَالَ: هَلُمَّ! يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! قَالَ: فَاسْتَحْلاهُ. فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَضَانُ. فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلا نُزَوِّجُكَ، يَسا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! جَارِيَةً بِكُراً. لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتِ

٣٠٠٨ - ٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً».

٣٠٠٩ - 3 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ<sup>(1)</sup>. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِذٍ. فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ السابق وَزَادَ: قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

• ٣٠١٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (' ' '، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْم. بِمِثْلِ السَابق. وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ».

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو بُكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو بُعُودِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةً

<sup>(</sup>٢)حَدَّثَنَا عُثْمَالٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَن الأَعْمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

<sup>(</sup>٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَـنْ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

<sup>(</sup>٠٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

٣٠١١ - - عَنْ أَنْسٍ عَلَيْهُ (٥) أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيْ عَسنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَاهُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِـرُ. وَأَتَـزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

٣٠١٢ – 😽 عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَهِي اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونَ التَّبَتُّـلَ. وَلَوْ أَذِنَ لَـهُ لاخْتَصَيْنَـا.

٣٠١٣ –  $\frac{V}{\Lambda}$  عَنْ سَعْدٍ ﷺ (٢) قَالَ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَتُّلُ. وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.

٨٠١٤ - ٨ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَظْعُون أَنْ يَتَبَتَّلَ. فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاخْتَصَيْنَا.

### المعنى العام

رغب الإسلام في النكاح بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢]. وحتْ رسول اللَّه ﷺ شباب الأمة على النواج في مواطن كثيرة، وبأحاديث جمة، نعرض لها في فقه الحديث، وأبرزها هذا الحديث الذي يعرض علقمة قصة وظروف رواية ابن مسعود له، فيقول: كنت أمشى في منى أنا وابن مسعود، فقابلنا عثمان بن عفان، فطلب من ابن مسعود أن يختلي به، فأمسك بيده، وكان ابن مسعود قد فقد زوجته، فقال له عثمان: ألا نساعدك في زواجك بشابة صغيرة تعيد لك بعض شبابك؟ وتذكرك بما مضى من نشاطك وحيويتك وشهواتك؟ وأراد ابن مسعود أن يعتذر لعثمان برفق، فبين له أن هذا المطلب يوجه للشباب، وليس لأمثال ابن مسعود من الشيوخ، فإن رسول الله ﷺ وجهـه للشباب، فقـال: يامعشر الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فإن الزواج يساعد على غض البصر، وعلى حصانة الفرج، ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، فإن الصوم يساعد على ضعف الشهوة.

ويسوق الإمام مسلم حديثاً آخر يؤكد استحباب الزواج والحث عليه، وهو أن النبي ﷺ قال لمن عزم على التبتل والبعد عن النساء من أجل العبادة: ليس فيما عزمت عليه تقرب إلى الله، فأنا أقرب الناس إلى الله لكنى أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى.

<sup>(</sup>٥)وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ (٦)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وِحَدَّثَيَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ُ كَنْ مَعْمَرَ عَنَ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ ۚ (٧)وحَدَّثَنِي أَبُّو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْنِ شِهَابِ الزَّهْـرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَـالَ

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاْفِع حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَـالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْـنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّـهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصَ

ويسوق الإمام مسلم حديثاً ثالثاً مؤداه أن النبى الله على نهى عن التبتل والخصاء للانقطاع للعبادة لأن من أهداف الإسلام ومقاصده كثرة النسل والترغيب في النكاح، ووضع الشهوات في الإطار الذي حدده الإسلام.

#### المباحث العربية

(كنت أمشى مع عبد اللّه) أى ابن مسعود، وفى الرواية الثانية «إنى لأمشى مع عبد اللّه بن مسعود»

(بمنى) قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع في أكثر الروايات، وفي رواية ابن حبان «بالمدينة» وهي شاذة.

(فقام معه يحدثه) ليس المراد القيام من قعود أو اضطجاع، فقد كان يمشي، وإنما المراد ناداه، وأخذه معه، وفي الرواية الثانية «فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن: فاستخلاه» أي طلب أن يختلى به، هكذا فهم علقمة من نداء عثمان له، وفي رواية البخاري «يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة» قال علقمة «فخليا» قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر «فخليا» وفي رواية «فخلوا» بالواو المفتوحة وألف الاثنين. قال ابن التين: وهي الصواب، لأنه واوي، يعنى من الخلوة، مثل «دعوا» وفي رواية «فلقى عثمان، فأخذ بيده، فقاما – أي أخذا يمشيان – وتنحيت عنهما»

(ألا نزوجك جارية شابة؟) لعل عثمان عرض عليه هذا العرض لما رأى عليه من هيئة رثة غير أنيقة، نتيجة لفقد الزوجة التي ترفهه، وفي الرواية الثانية «ألا نزوجك جارية بكرا »؟ وفي رواية البخاري «هل لك في أن نزوجك بكرا »؟ ولعل عثمان ذكر العبارات الثلاث «جارية وشابة وبكرا » فذكر كل راو ما لم يذكر الآخر، والجارية هي البنت أو الفتاة الصغيرة السن.

(لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟) في الرواية الثانية «لعله يرجع إليك من نفسك ماكنت تعهد»؟ وفي رواية ابن حبان «لعلها أن تذكرك مافاتك» والمعنى تعيد إليك بعض نشاط الشباب مع الشابات من المداعبة والحركة والإثارة مما ينعش البدن، ويبعث الحيوية في الجسم، وذكر «لعل» لأن هذه النتيجة غالبة وليست بلازمة، وعندما يعود إليه بعض النشاط يتذكر به ما مضى من قوة النشاط.

(فقال عبد الله: لئن قلت: ذاك؟) أي ذاك الذي طلبتني من أجله؟ لقد حسبت أنك ستسر إلى أمرا يُستر عن علقمة، تعال يا علقمة، تعال يا علقمة فاسمع ما يقوله عثمان، وفي الرواية الثانية «فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة »، وفي بعض الروايات «فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة يسرها قال: ادن يا علقمة » وفي الرواية الثانية «قال: فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك...... فقال عبد الله: لئن قلت ذاك » لقد قال لنا رسول الله على «يا معشر الشباب»

إلخ، فظاهر الرواية الثانية أن قول عثمان لعبد اللَّه: ألا نزوجك...؟ إلخ كان بعد عودة علقمة لهما، ويؤكد هذا ما جاء في بعض الروايات بلفظ «فانتهيت إليه، وهو يقول: ألا نزوجك.... »؟ وظاهر الرواية الأولى أن قول عثمان لعبد اللَّه: «ألا نزوجك..... » كان قبل عودة علقمة، وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذين المتعارضين ظاهراً بأنه يحتمل أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود. بعد عودة علقمة. ما كان قد قاله له قبل عودة علقمة، لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان.

(يا معشر الشباب) المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والعلماء معشر، والنساء معشر، والشباب جمع شاب، ويجمع أيضا على شببة، وشبان، بضم الشين وتشديد الباء، وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعلان غيره، وأصله الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة، هكذا أطلق الشافعية، وقال القرطبي في المفهم: يقال له: «حدث» بفتح الحاء والدال ـ إلى ستة عشر -والحداثة سن الشباب - ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين، ثم كهل، وكذا ذكر الزمخشرى، وقال ابن شاس المالكى: إلى الأربعين، وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ، وقال الروياني في وظائفه من جاوز الثلاثين سمى شيخا، زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين. قال أبو إسحق الإسفرايني عن الأصحاب: المرجع في ذلك إلى اللغة، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. اهـ

ووجه الخطاب للشباب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، فهم مظنة شهوة النساء، ولا ينفكون عنها غالبا، بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الشيوخ والكهول أيضًا.

(من استطاع منكم الباءة فليتزوج) قال النووي: «الباءة» فيها أربع لغات، حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة بالمد والهاء، الثانية «الباة» بلا مد، والثالثة «الباء» بالمد بلا هاء، والرابعة «الباهة» بهاءين بلا مد، وأصلها في اللغة الجماع، مشتقة من الباءة، وهي المتزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا.

ثم قال: واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين، يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع، لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرمنيه، كما يقطعه الوجاء. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم، ليدفع شهوته.

قال: والذي حمل القائلين بهذا على هذا قوله صلى اللَّه عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن.اهـ

قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم - أي معنى الجماع ومؤنة النكاح. ويراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، وكأنه يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء، أو عدم شهوة، أو عنة مثلا إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة، فيكون قسم الشباب إلى قسمين، قسم يتوقون إليه، ولهم اقتدار عليه، فندبهم إلى التزويج، دفعا للمحذور، خلاف الآخرين، فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم، لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت.

(فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج) أي أشد غضا للبصر، أي يزيد في غض البصر إلى الأجنبية لما يحدثه إشباع الشهوة في الحلال من عدم الرغبة ـ كما سيأتى في باب من رأي امرأة فوقعت في نفسه ـ وأشد إحصانا للفرج، ومنعا من الوقوع في الفاحشة، وأفعل التفضيل « أغض، وأحصن » على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر، وتحصين الفرج، وحصول التزويج يزيد الغض والإحصان عما كان عليه بفعل التقوى، ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس على بابه، وأن المراد به مجرد الوصف، ليس الزيادة فيه، أي فإنه يغض البصر، ويحصن الفرج.

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال المازرى: فيه إغراء الغائب، وأصول النحويين أن لا يغرى الغائب، وقد تعقبه القاضى عياض بأنه ليس فى الحديث إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا.

(فإنه له وجاء) بكسر الواو، والمد، وأصله الغمن، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعاله، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، والوجاء رض الأنثيين، بخلاف الإخصاء، فهو سلّهما، وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة، بمعنى أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المنى، كما يفعل الوجاء.

(عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمى علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ، وهو الصواب، قال القاضى: ووقع فى بعض الروايات «أنا وعملى علقمة والأسود» وهو غلط ظاهر، لأن الأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد، لاعمه، وعلقمة عمهما حميعًا.

(فذكر حديثًا رئيت أنه حدث به من أجلى) قال النووى: هكذا هو فى كثير من النسخ، وفى بعضها « رأيت » وهما صحيحان، الأول من الظن، والثاني من العلم.

(أن نفرا من أصحاب النبى عليه) في رواية البخاري «جاء ثلاثة رهط» ولا منافاة بينهما، فالرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكل منهما اسم جمع، لاواحد له من لفظه.

قال الحافظ ابن حجر: ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن النفر، أو الثلاثة المذكورين هم على بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون، وقال: ووقع في «أسباب الواحدي» بغير إسناد «أن رسول الله على ذكّر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومعقل بن مقرن – في بيت عثمان بن مظعون، فاتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولايقربوا النساء، ويجبوا مذاكيرهم». قال

الحافظ: فإن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجميع، لاشتراكهم في طلبه. قال الحافظ: لكن في عبد الله بن عمرو معهم نظر، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب.

(فقال بعضهم: لا أتزوج النساء) في رواية البخاري أنهم سألوا أزواجه صلى الله عليه وسلم عن عبادته في بيته «فلما أخبروا كأنهم تقالوها - أي استقلوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة - فقالوا: وأين نحن من النبي الله عنه عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا »

(وقال بعضهم: لاآكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش) فى رواية البخارى « فقال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء « وظاهر هذا زيادة عدد القائلين عن ثلاثة، لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام، واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش، ويمكن التوفيق بشىء من التجون

(فحمد اللَّه وأثنى عليه) في الكلام حذف، أوضحته عبارة مسلم في بعض الروايات، وفيها «فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ، فحمد اللَّه وأثنى عليه ».

(مابال أقوام قالوا: كذا وكذا؟) وفى رواية البخارى « فجاء إليهم رسول اللَّه ﷺ، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ » والتوفيق بينهما أن يقال: إنه صلى اللَّه عليه وسلم منع من مثل هذا القول جهرا وعموما، مع عدم تعيينهم، ثم وجههم خصوصا فيما بينه وبينهم، رفقا بهم، وستراً عليهم.

(لكنى أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتروج النساء) في رواية البخاري «أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتروج النساء»

(فمن رغب عن سنتى فليس منى) الرغبة عن الشىء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من السنة الطريقة، وليست التى تقابل الفرض، والمعنى من ترك طريقتى، وأخذ بطريقة غيرى فليس منى، وألمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، قال تعالى ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: ٢٧]. وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، قال تعالى ﴿فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ وطريقة النبى المنهية السمحة، فليفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل.

ومعنى « فليس منى » أن الرغبة إن كانت بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعناها ليس على طريقتى، ولايلزم من ذلك أنه يخرج عن الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعناها ليس على ملتى، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.

(رد على عثمان بن مطعون التبتل) قال النووى: قال العلماء «التبتل» هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع، ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول،

لانقطاعهما عن نساء زمانهما، دينا وفضلا ورغبة فى الآخرة، ومنه: صدقة بتلة، أى منقطعة عن تصرف مالكها، وقال الطبرى: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ للعبادة، ومعنى «رد عليه التبتل» نهاه عنه، ولم يأذن له، فقد أخرج الطبرانى من حديث عثمان بن مظعون نفسه « أنه قال: يا رسول الله، إنى رجل يشق على العزوبة، فأذن لى فى الخصاء. قال: لا، ولكن عليك بالصيام » فيحتمل أن الذى طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة، فعبر عنه الراوى بالتبتل، لأنه ينشأ عنه.

(ولو أذن له لاختصينا) معناه لو أذن له فى الانقطاع عن النساء والتبتل لكان مأذونا لنا فيه أيضا وتبتلنا، وعبر عن التبتل بالاختصاء لإرادة المبالغة، أى لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء. وفى الرواية التاسعة :ولو أجازله ذلك لاختصينا » والخصية بضم الخاء وكسرها البيضة، وللذكر من أعضاء تناسله خصيتان، وسَلُّ البيضتين من جلدهما هو الخصى ويكون فى الإنسان والحيوان، والخصى يجتث الشهوة الجنسية.

#### فقه الحديث

فى هذه الأحاديث الحث على النكاح والترغيب فيه، وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المعنى، وإن كان بعضها ضعيف الإسناد، نوردها لما فيها من المعنى الوارد المشروع وننبه على ما فيها.

۱- فى مسند أحمد وصحيح البخارى عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.

٢- وفى سنن الترمذى وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى وابن نهى عن التبتل، وقرأ قتادة ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]. قال الترمذى. حديث حسن غريب.

٣- وفى مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعا «حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأمم» وفى إسناده ضعف. ورواه البيهقى عن الشافعى، وزاد فى آخره «حتى بالسقط»

3- ورواه البيهقى عن أبى أمامة بلفظ «تزوجوا، فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وفى إسناده ضعف.

٥- وعند الدار قطنى فى المؤتلف، وابن قانع فى الصحابة عن حرملة بن النعمان بلفظ «امرأة ولود أحب إلى اللَّه من امرأة حسناء لاتلد، إنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » وقد ضعف إسناده ابن حجر، لكنه قال: حديث «إنى مكاثر بكم الأمم » صح من حديث أنس، وورد من حديث أبى أمامة والصنابحى.

٦- وعند ابن ماجه عن عائشة - رضى الله عنهما - أن النبى على قال: «النكاح من سنتى، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى، وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء ».

٧- وفي مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة »

۸− وعند النسائى والطبرانى بإسناد حسن عن أنس عن النبى روحيا « حبب إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عينى فى الصلاة »

٩- وعند الترمذي والدار قطني والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا «ثلاثة حق على الله إعانتهم،
 المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، والمكاتب يريد الأداء»

1- وعند الحاكم عن أنس بلفظ «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثانى » قال النووى: في هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب، لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسرى، سواء خاف العنت أم لا. هذا مذهب العلماء كافة، ولايعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد، فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أويتسرى. قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقط، ولا يلزمه الوطء، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث «فليتزوج» مع غيره من الأحاديث – المشابهة – مع القرآن الكريم في قوله ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاء ﴾ [النساء: ٣]. وغيرها من الآيات. اهـ وقد رد عليهم العلماء من وجوه:

الأول: أن الآية التى احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسرى ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قالوا: والتسرى ليس واجبا اتفاقا، فيكون التزويج غير واجب، إذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب، لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثما.

الثانى: أن الواجب عندهم العقد، لا الوطء، والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان، فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه.

الثالث: في الحديث المستدل به « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » والصوم الذي هو البدل ليس بواجب.

وقد تخلص بعضهم من هذه الوجوه، فقيد وجوبه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرى، فإذا لم يندفع تعين التزويج، صرح بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إذا وجد ما يتزوج به أو يتسرى، أن يفعل أحدهما، فإذا عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وهو قول جماعة من السلف.

وتخلصوا من الإشكال الثاني بأن قالوا بوجوب الوطء.

وردوا الإشكال التالث بأن بدل الواجب عند العجز لا يلزم أن يكون واجبا، فالأمر

بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة، ولا استحالة أن يقول القائل: أو جبت عليك كذا، فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا.

والتحقيق أن النكاح تلحقه الأحكام الشرعية المختلفة، لاختلاف الظروف التي تحيط به.

فالنكاح فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء، ويعرضها للفحش، فلا يعفها لعدم قدرته أو عدم حاجته، ومن لا يستطيع الإنفاق فيعرض الزوجة للهلاك أو الانحراف. النكاح فى مثل هذه الحالات حرام، لأنه يؤدى إلى الحرام.

والنكاح فى حق من خاف العنت والزنا، ولا ينكف عن الزنا إلا به، وهو قادر عليه دون موانع، النكاح فى حقه واجب، لأن الإعفاف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى هذه الحالة يحمل ما جاء بالوجوب عند أحمد، إذ المشهور عنه أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشى العنت، وما جاء بالوجوب في عبارة المازري إذ قال: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. وعبارة القرطبي إذ يقول: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لايختلف في وجوب التزويج عليه، وعبارة ابن دقيق العيد حيث جعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، وتعذر التسري.

والنكاح إذا قصد به معنى شرعى ممدوح من كسر شهوة، وإعفاف نفس، وتحصين فرج، ورغبة فى نسل، مع القدرة عليه، وعدم الموانع هو مستحب، وعلى هذه الحالة يحمل قول القاضى عياض: هو مندوب فى حق كل من يرجى منه النسل، ولولم يكن له فى الوطء شهوة، وكذا فى حق من له رغبة فى نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.

والنكاح في حق غير التائق، وغير الخائف من العنت مكروه إذا كان سيحول بينه وبين طاعة واجبة أو مستحبة كطلب علم وحج فرض،، وكذا نكاح من لا ينسل إذا لم ترض الزوجة بذلك.

بقى النكاح لمن لا أرب له فى النساء، ولا فى الاستمتاع، وبعبارة أخرى النكاح من حيث هو نكاح بقطع النظر عن الظروف الرافعة من قدره، وبقطع النظر عن الظروف الموصلة إلى آفاته. هل هو مباح؟ أو مستحب؟ يرى جمهور الشافعية أن من يجد المؤن ولا تتوق للنكاح نفسه، أن ترك النكاح للتخلى للعبادة أفضل. قال النووى: ومذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن النكاح أفضل.

يحتج للأولين بقوله تعالى فى حق يحيى عليه السلام ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩]. وهو الذى لا يأتى النساء مع القدرة على إتيانهن، فمدح اللَّه به، ولو كان النكاح أفضل ما مدح به.

ورد هذا الاحتجاج بأنه ليس فى مدح حال يحيى عليه السلام بذلك ما يدل على أنه أفضل من النكاح، فإن مدح الصفة فى ذاتها لا يقتضى ذم غيرها، فقد تكون الصفة حسنة وغيرها أحسن منها. فالجهاد المندوب حسنة، وعدمه لبر الوالدين أحسن منه، والنكاح تمين

على العبادة بفوائده التي هي في معناها عبادة، من تحصين النفس، وبقاء الولد الصالح وغير ذلك.

ويحتج للأولين أيضًا بأن النكاح اتجاه نحو الشهوات والملذات، والفضيلة فى المنع منها، بل مأمور بالبعد عنها، أو الزهد فيها. ورد هذا الاحتجاج بأن النكاح له مقاصد حسنة غير قضاء الشهوة من تحصين المرأة والنسل وغير ذلك.

ويحتج للأولين أيضا بما قاله الشافعي من أن النكاح معاملة، فلا فضل لها على العبادة، ورد بأن هذا نظر إلى صورة النكاح أيضا دون معناه، ففي معناه عبادة كما سبق، ثم إن الأمر بالنكاح، والنهي عن الرهبانية وما ذكرناه في أول فقه الحديث من نصوص في الترغيب في النكاح كل ذلك يؤكد أن النكاح عبادة مطلوبة، ويكفى فيها « النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » و« من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني »

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ۱- من الرواية الأولى من قول عثمان « ألانزوجك » استحباب عرض الصاحب على صاحبه أن يتزوج إذا لم تكن له زوجة، وهو صالح للزواج وإن كان كبيراً.
- ٢- وفيه استحباب نكاح الشابة، قال النووى: لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعاً،
   وأطيب نكهة، وأرغب فى الاستمتاع الذى هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة، وأفكه محادثة،
   وأجمل منظرا، وألين ملمسا، وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التى يرتضيها.
- ٣- ومن استخلاء عثمان بابن مسعود استحباب الإسرار بمثل هذا، فإنه مما يستحيا من ذكره بين الناس.
  - ٤- ومن قوله «لعلها تذكرك بعض مامضي » جواز المداعبة اللطيفة، والممازحة الخفيفة.
  - ٥- ومن استخلاء عثمان بابن مسعود دون علقمة جواز المناجاة، وترك الثالث للحاجة.
    - ٦- وعلى الثالث تقدير الظروف وعدم الحزن، وخصوصا إذا جبر خاطره، كما هنا.
- ٧- وفي الحديث إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم، قال الحافظ ابن حجر: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته، وتضعف بضعفه.
- ۸- واستدل به الخطابى على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية عند الحاجة، قال الحافظ ابن حجر: وينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد، فيندم لفوات ذلك فى حقه، وقد صرح الشافعية بأن لايكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاة، فيلحق بذلك ما فى معناه من التداوى بما يقطع الشهوة.
  - ٩- واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من النكاح الوطء.

- ١٠- وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن.
  - ١١ وعدم التكليف بغير المستطاع.
- ١٢ وأن الحظوظ والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها.
- ۱۳ واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء باليد ونحوها، لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم، الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب دعوى كونه أسهل، لأن الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة.
  - ١٤ ومن الرواية السادسة دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه.
    - ١٥ وتتبع أحوال الأكابر للتأسى بهم في أفعالهم الحسنة.
  - ١٦ وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء.
  - ١٧- وأن من عزم على عمل بر، واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا.
    - ١٨ وفيه تقديم الحمد والثناء على اللَّه عند إلقاء مسائل العلم.
      - ١٩ وبيان الأحكام للمكلفين، وإزالة الشبهة عن المجتهدين.
    - ٢٠- وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب.
- ١٦- وقال الطبرى: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس، وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال الحافظ ابن حجر: الحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه والبطر، ولايأمن من الوقوع فى الشبهات، لأن من اعتاد ذلك قد لايجده أحيانا، فلا يستطيع الانتقال عنه، فيقع فى المحظور، كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضى إلى التنطع المنهى عنه، ويرد عليه صريح قوله تعالى ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقَ وَيرد عليه صريح قوله تعالى ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقَ وَيرد عليه صريح قوله تعالى ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّرْقَ وَيرد عليه صريح قوله تعالى ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التّي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاعتمار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضى إلى إيثار البطالة، وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط.
- ٢٢ وفيه أيضا إشارة إلى أن العلم باللَّه، ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية (أخذ هذا من قوله صلى اللَّه عليه وسلم في رواية البخاري «أما واللَّه إنى لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر... » الحديث)
- ٢٣- ومن الرواية السابعة وما بعدها النهى عن قطع الشهوة قطعا كليا ولو من أجل العبادة. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد سعد حقيقة الاختصاء، لأنه حرام، وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك

قبل النهى عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبى في ذلك، كأبى هريرة وابن مسعود وغيرهما، ثم قال: ولعل الراوى عبر بالخصاء عن الجب، لأنه هو الذى يحصل المقصود، والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل، ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية.

واللَّه أعلم

## (٣٦٣) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

٣٠١٥ - ٣- عَنْ جَابِر رَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي رَأَى امْرَأَةً. فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَب. وَهِى تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا. فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِسلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَا أَتِ أَهْلَمهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ≫.

٣٠١٦ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ('''): أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي رَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَأَتَى امْرَأْتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ: تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَان. ٣٠١٧ - ٢٠ عَنْ جَسابِر رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ≫.

## المعنى العام

غرس الله الشهوة في الإنسان، كما غرسها في الحيوان، وهي شهوة جامحة، كثيرا ما تدعو وتدفع صاحبها إلى الانحراف، وجعل لها حدودا ومصارف، وللوقاية من الانحراف بها وسائل، فنهى النساء عن التبرج وإبداء الزينة ونهى الرجال عن النظر إلى العورات، وأمرهم بغض البصر، لكن النظرة الأولى المرخص بها، لعدم القدرة على ضبطها قد تكون سهما مسموماً من سهام إبليس، فتصيب مفاتن المرأة الأمامية أوالخلفية، ثم ترتد إلى قلب الناظر، فتشغله بالمرأة، وتوسوس له السوء والفاحشة، وبخاصة إذا لم تكن هذه المرأة على خلق قويم، فوصف الشارع دواء لمن أصابه هذا الداء، إن هو تناوله، وعالج به نفسه برأ من الداء بإذن اللَّه، ذلك الدواء هو أن يذهب سريعا إلى زوجته فيواقعها، فيشبع بها شهوته البهيمية، فيعود كسلان مهدودا غير راغب في جنس النساء، فالجائع إذا شبع من أي طعام انصرفت نفسه عن أشهى طعام.

#### المباحث العربية وفقه الحديث

(إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان) للمرأة مفاتنها، وأعضاء

<sup>(</sup>١٠)وحَدَّثَيْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبي الزُّبَيْرَ قَالَ: قَالَ جَابرٌ

الإثارة فيها من خلف ومن أمام، فشيطان التزين والإغراء يلازمها عند مرورها على الرجل، فيكون رسولا بينه وبينها، وقال العلماء: الكلام على الكناية، ولا شيطان على الحقيقة، وإنما هو إشارة إلى الهوى والدعوة إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشربوسوسته وتزيينه له.

(فإذا أبصر أحدكم امرأة) هذا الإبهام فسرته الرواية الثالثة بقولها «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه » والمعنى إذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته، فوقعت في قلبه، أي فانشغل بها قلبه وهواه وعاطفته وشهوته، وهذا هو المقصود من الحديث، فقد يبصرها، ولا يعجب بها، ولا تقع في قلبه، فلا يلزمه إتيان أهله.

(فليأت أهله) في الرواية الثالثة تفسير لهذا الإتيان، ولفظها «فليعمد إلى امرأته، فليواقعها» والزوجة يطلق عليها امرأة الرجل وأهله.

(فإن ذلك يرد ما فى نفسه) الإشارة لإتيان أهله، أى فمواقعة زوجته تشبع شهوته، وتكسر ثورته، وتطفئ نار غريزته، وفى رواية الترمذى والدارمى «فإن معها مثل الذى معها» أى فإن مع زوجته مما يقضى الشهوة مثل الذى مع المرأة التى أعجبته.

(فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة) قال النووى: قال أهل اللغة: المعس الدلك، والمنيئة بفتح الميم وكسر النون الممدودة ثم همزة، على وزن صغيرة هى الجلد أول مايوضع فى الدباغ. فإذا ماتم دبغه فهو أديم. وفى رواية الدارمى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم «أتى امرأته سودة، وهى تصنع طيبا، وعندها نساء فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال... الحديث »، فإن صح فلا مانع من تعدد القصة. والمقصود من وصف الزوجة وانشغالها بدبغ الجلد، أو بإعداد الطيب ووجود النساء حتمية موافقة الزوجة مهما كانت الظروف، لهذا قال النووى: قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم، وإرشادا لماينبغى لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله، وفيه أنه لابأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع فى النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير فى بدنه أو فى قلبه أو فى بصره. وقال: ويستحب لمن رأى امرأة، فتحركت شهوته أن يأتى امرأته فليواقعها، ليدفع شهوته وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده.اهـ

أقول: وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب روجها، وبدون تلكؤ، وأن تدع ما بيدها من شغل لصالحها وصالح روجها،

#### واللَّه أعلم

## (٣٦٤) باب نكاح المتعة

٣٠١٨ - ٢٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ. لَنَا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُجِبُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُجِبُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُجِبُّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُجِبُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُجِبُ

٣٠١٩ - - وَفِي رِوَايَةِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَة. وَلَمْ يَقُلُ: قُرأً عَبْدُ اللَّهِ.

٣٠٢٠ - ٢٠ وَفِي رِوَايَةِ بِهَـذَا الإِسْنَادِ (١٢). قَالَ: كُنَّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا نَسْتَخْصِي؟ وَلَـمْ يَقُلْ: نَغْزُو.

٣٠٢١ - ٣٠ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (١٣)، قَالا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَذِنْ لَكُمْ أَنْ تَسُتَمْتِعُوا. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاء.

٣٠٢٢ - ٢٠ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْـوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا، فَأَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا، فَأَذِنْ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

٣٠٢٣ - 10 عَنْ عَطَاء (١٥) قَالَ: قَادِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا. فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ. فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءً. ثُمَّ ذَكُرُوا الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَسم. اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْقُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْقُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّه

٣٠٢٤ - ٢٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٦) قَالَ: كُنَّا نَسْ تَمْتِعُ، بالْقَبْضَةِ مِن

<sup>(</sup>١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ يقول - وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ

<sup>(</sup>٢ ٢)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيَعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

<sup>(</sup>١٣)وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ بَشَّارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّـدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ

<sup>(</sup>٤ ٤)وحَدَّكُنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ الْغَيَّشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٥)وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْخُلُوانِيُّ حَُدَّثَنَا عَبُّدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاء

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرُ قَالَ سَمِعْتُ

التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْـهُ عُمَـرُ، فِي شَـأْنِ عَمْرو بْن حُرَيْثٍ.

٣٠٢٥ - ٣٠٦ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (١٧)، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَـمْ نَعُدْ لَهُمَا.

٣٠٢٦ - ٢٨ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ (١٨)، عَنْ أَبِيهِ رضى اللَّه عنه، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَامَ أَوْطَاسِ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

٣٠٢٧ - ٣٩ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُ عَلَيْهُ الْأَانَ أَنْهُ قَالَ: أَذِنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْهُسَنَا. فَقَالَتْ: مَا أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ. فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْهُسَنَا. فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا. وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى يَا أَجْبُهُا. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُفِينِي. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَالِكُ هَالِكُ وَلَائِي اللّهِ عَلِي قَالَ هَالَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَالَ عَنْدَهُ شَيْءً مَا فَلُخَلُ سَبِيلَهَا».

٣٠٠٨ - ٣٠٠ عن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ (٢٠): أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَتْحَ مَكَّةَ. قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ. (ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَخَرَجْتُ بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ. (ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي. وَلِي عَلَيْهِ فَصْلُ فِي الْجَمَالِ. وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ. مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ. فَبُرْدِي خَلَقٌ. وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ. غَضٌ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا. فَتَلَقَّتُنَا فَنَاةٌ مِثْلُ الْبَكُورَةِ الْعَنَطْنَطَةِ. فَقُلْنَا: هَلْ لَلْكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا وَمَاذَا وَمَا ذَا كُنَّا بَأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا. وَمَاذَا وَيَقَلْنَا: هَلْ لُلْكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبُولُ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا بُرْدُهُ هَذَا لا بَأْسَ بِهِ. ثَلاثَ مِرَادٍ عَلَى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِينَ . ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا. فَقَالَ: إِنَّ بُرِدُ هَذَا لا بَأْسَ بِهِ. ثَلاثَ مِرَادٍ عَلَى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْسَاعِمَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

<sup>(</sup>٨٨)حَدَّثَيَا ٱللهِ بَكْرِ ۚ بْنُ أَبِي شَيْبَةٍ خَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا عَبْذُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيًادٍ حَدَّثَنَا ٱللهِ عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ

<sup>(</sup>٩٩)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ (٢٠)حَدَّثَنَا أَبُو كَاهِل فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرَيُّ حَدَّثَنَا بشرٌ يَعْنِي ابْنِ مُفَضَّل حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ

٣٠٠٩ - وَفِي رِوَايَةِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ( ) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ الْحَدِيثِ السابق. وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُوْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحِّة.

٣٠٣٠ - ٣٠٣٠ غَن الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ قَلْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ. وَلا تَانُّتُمُوهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ.

٣٠٣١ - وَفِي رِوَايَةِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، وَهُو يَقُولُ. بِمِثْلِ الْحَدِيثِ السابق.

٣٠٣٢ - ٢٦ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ (٢١) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بَالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْح، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ. ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

٣٣٠٣ - ٣٠٣٣ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتْعِ مِنَ النَّسَاءِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ. فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا. وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ وُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ. فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا. وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ وُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ بُرْدِي. فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً. ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى مَنْ صَاحِبِي. وَتَرَى بُرْدُ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي. فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً. ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي. فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاثًا. ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِفِرَاقِهِنَّ.

٣٠٣٤ - ٢٤ عَن الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ (٢١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيَّ عَنْ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. الْمُتْعَةِ.

٣٠٣٥ - ٢٥ عن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ (٢٠) عَنْ أَبِيهِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى، يَـوْمَ الْفَتْحِ، عَـنْ مُتْعَةِ النِّسَاء.

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

<sup>(</sup>٢١)حَدَّثَنَا ۚ مُحَمَّدُ ۚ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ - وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حُدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانْ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْن عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

<sup>(</sup>٢٢)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

<sup>ُ(</sup>٢٣)ُوحَدَّثَنَاۚ يَخْتَى بْنُ يَحْنَى أُخْبَرَنَاۚ عَبْدُ الْعَزِيَزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنَ سَبْرَةُ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِيــه سَبْرَةَ ابْن مَعْبَدٍ

<sup>(</sup>٢٤)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَالْ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ

<sup>(</sup>٧٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حُدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيُّ عَن الرَّبيعَ بْنَ سَبْرَةَ

٣٠٣٦ - ٢٦ عَن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِيِّ ' كَانَ أَبِيهِ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مَا الْمُتْعَةِ، زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ. وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

٣٠٣٨ - ٣٠٣٨ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ (٢٨) عَنْ أَبِيهِ هَذَا إِلَى عَنْ أَبِيهِ هَذَا إِلَى يَسوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا الْمُتْعَةِ. وَقَالَ «أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَسوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَاخُذُهُ».

٣٠٣٩ - ٢٩ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ زَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَـوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ أَكْل لُحُوم الْحُمُر الإِنْسِيَّةِ.

٣٠٤٠ - وَفِي رِوَايَةِ بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ. نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.

<sup>(</sup>٢٦)وحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَن الرَّبِيعِ ٧٧٠٠ع، مَا أَذِّ مَ مُاتُدُّ نُهُ مَا أَخْرَنَا الْهُ مَهْمِ أَخْرَنَا لُهُ مُنْ أَنْكُ أَقَالَ الْذُهُ شَهَاب

<sup>(</sup>٢٧)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى ۚ أَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي كُونُسَّ عَلَىٰ الْرَّبِيْوِ (٢٨)وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيـزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيـعُ ابْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُ

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ ابْن أَبِي طَالِبٍ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

٣٠٤١ - ٣٠٠ مَنْ عَلِيٍّ صَنْ عَلِيٍّ عَلَيْ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلِيًّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْمُولِ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

٣٠٤٢ - ٣٠<mark>٠ أَنَّ</mark> عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ لُكِن فِي مُتْعَةِ النَّسَاءِ. فَقَالَ: مَهْلا. يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

٣٠٤٣ - ٣<mark>٣</mark> عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ (٣١) قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَـنْ مُتْعَـةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْـبَرَ. وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

#### المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]. هذه حكمة اللَّه في التشريع أن يجعل بين الزوجين استقرارا وسكنا ورحمة، تطول العشرة فيكون منها البنون والحفدة، فكان عقد الزواج عقداً قائماً دون حدود تحده بزمن أو مكان، وهكذا كان الزواج منذ شرعه اللَّه للخليقة، مفتوح النهاية، لايقطعه إلا أحد الأمرين، الطلاق أو الوفاة، وفي معنى الطلاق الفرقة الشرعية، لكن ظروفًا طرأت على المسلمين في أول الإسلام وفي أسفارهم البعيدة عن الأزواج، بالغزو ونحوه، وهم عرب، بلادهم حارة، كثيرو الرغبة في النساء، ومعظم الغزاة من الشباب، الذين لايطيقون الثورة الشهوانية، ولايستطيعون أن يستصحبوا نساءهم في الغزو، فقالوا لرسول اللَّه ﷺ في إحدى الغزوات: يارسول اللَّه، ألا نستخصى؟ أتسمح لنا بالخصى، لنقضى بذلك على ما نحن عليه من شبق ورغبة جامحة؟ فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم أهمه الأمر وأقلقه، وهو يقدر الحالة، ويعز عليه عنتهم ومشقتهم، ويعذر الشباب، وكان الشرع الرحيم بالأمة، على لسان الحريص عليهم، الرءوف بالمؤمنين، أن أرسل مناديه ينادي في جيش المسلمين: إن رسول الله على قد أذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء فكان الواحد يستمتع بامرأة ليلة أو أقل أو أكثر بقبضة من شعير أو قبضة من تمر، وكان الواحد منهم يستمتع بامرأة برداء أياما، ولما انتهت الضرورة والحاجة إلى المتعة حرمها رسول اللَّه ﷺ، حتى إذا جاءت الضرورة إليها في فتح مكة، رخص لهم رسول الله ﷺ فيها لمدة ثلاثة أيام، وهي فترة كافية لتهدئة الثورة الشهوانية، ثم نهي عنها، وحرمها تحريما أبديا إلى يوم القيامة، وأعلن هذا القرار وهذا الحكم بمكة، ولكنه لم يبلغ بعض المسلمين، فظل على اعتقاد حل المتعة زمنا، ظل يفتي بإباحتها أبام أبي بكر وعمر، فلما علم عمر

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَالٌ بْـنُ عُيَيْنَـةَ عَن الزُّهْـرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ

ر ٣١)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَـيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيًّ

<sup>(</sup>٣٢)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ

بذلك غضب، وخطب الناس، وحذر وخوف وأوعد، كان شديدًا يخافه شعبه، فانتهى من لم يبلغه نهى النبي ﷺ انتهى بنهى عمر ﷺ.

وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمدللَّه الذي أتم نعمته، وأكمل دينه، والحمد للَّه الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وفي الحلال كفاية وراحة للمؤمنين.

#### المباحث العربية

(عن عبد اللّه) أي ابن مسعود رهيه.

(كنا نغزو... ليس لنا نساء) أي ليس معنا نساؤنا، أي ليس لنا نساء مصاحبات لنا.

(ألا نستخصى؟) دفعهم إلى هذا المطلب أنهم كانوا شبابا فى قوة مع عزوبة، فأرادوا كسر الشهوة بذلك.

(ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) أى بالثوب وغيره مما نتراضى به وفى الرواية الخامسة «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق» والقبضة بضم القاف وسكون الباء، ويفتح القاف، والضم أفصح. قال الجوهرى: القبضة بالضم ماقبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر. قال: وربما فتح، وفى الرواية الثامنة وما بعدها كان المهر البرد - كما سيأتى - وهو الثوب:

(ثم قرأ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أُحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ... ﴿ [المائدة: ٨٧]) قال النووى: في قراءته الآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها، كابن عباس، وأنه لم يكن بلغه النسخ.

(خرج علينا منادى رسول الله في فقال...) فى الرواية الثالثة «أن رسول الله في أتانا...» قال النووى: «أتانا» يحمل على المجاز، أى أتانا رسول الله ومناديه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مرعليهم، فقال لهم ذلك بلسانه. قال الحافظ: ويشبه أن يكون المراد بمنادى رسول الله في بلالا.

(يعنى متعة النساء) قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا - أى زواجا - إلى أجل، لاميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق.

(رخص رسول اللَّه ﷺ عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً) أى ثلاث ليال، أى كانت المدة بين الترخيص بها، وبين النهى عنها ثلاث ليال، و« أوطاس » واد بالطائف، يصرف، ولا يصرف، فمن صرفه أراد المكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة، وأكثر استعمالهم له غير مصروف. وكانت غزوة أوطاس مع فتح مكة فى عام واحد، كان فتح مكة فى رمضان، وغزوة أوطاس فى شوال.

(كأنها بكرة عيطاء) «البكرة» الفتية من الإبل، أى الشابة القوية، و«العيطاء» بفتح العين وإسكان الياء بعدها طاء هى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام، «والعيط» بفتح العين طول العنق، وفى الرواية التاسعة «مثل البكرة العنطنطة» بفتح العين بعدها نون مفتوحة ثم طاء ساكنة، ثم نون مفتوحة، ثم طاء، وهى كالعيطاء، وقيل: هى الطويلة فقط، والمشهور الأول.

(فعرضنا عليها أنفسنا) في الرواية الثانية عشرة « فخطبناها إلى نفسها » وفي الرواية التاسعة « فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا »؟

(فقالت: ما تعطى؟ فقلت: ردائى، وقال صاحبى: ردائى) أى وقالت لصاحبى: ما تعطى؟ فقالت: وما تبذلان؟ ماتعطى؟ فقال: ردائى، وكأنها سألتهما واحدا واحدا، لكن فى الرواية التاسعة «قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل منا برده »

(وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه) أى أحسن شبابا منه، وفى الرواية التاسعة » ولى عليه فضل فى الجمال، وهو قريب من الدمامة – بفتح الدال، وهى القبح –مع كل منا برد، فبردى خلق – بفتح اللام أى قريب من البالى – وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض » أى كل منا برد، فبردى خلق الرواية التاسعة « إن برد هذا خلق مح » أى قال ابن العم الدميم يبغض فى برد الشاب الجميل: إن برد الشاب قديم بال والمح بميم مفتوحة وحاء مشددة البالى، كما قال فى الرواية التاسعة « إن برد هذا خلق، وبردى جديد غض ».

(فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها، وإذا نظرت إلى أعجبتها، ثم قالت: أنت وجملة ورداؤك يكفينى» معطوفة، هذا الإعراب خير من جعل «يكفينى» متنازعا بين الضمير والرداء، لأنه «ورداؤك يكفينى» معطوفة، هذا الإعراب خير من جعل «يكفينى» متنازعا بين الضمير والرداء، لأنه لايليق أن تقول له: أنت يكفينى، وفى الرواية التاسعة «فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها» – والعطف بكسر وسكون الطاء الجانب، وقيل: من رأسها إلى وركها، أى جعل صاحبى ينظر إلى جمالها، ويتمناها لنفسه – «فتقول: برد هذا لابأس به. ثلاث مرار أو مرتين» وفى ملحق الرواية التاسعة «قالت: وهل يصلح ذاك» ؟ والاستفهام. إنكارى بمعنى النفى، أى قالت للجميل مشيرة إلى الدميم: لايصلح لى ذاك، واختارت الجميل، وفى الرواية الثامنة عشرة «وجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى، وترى برد صاحبى أحسن من بردى، فآمرت نفسها ساعة» – أى شاورت نفسها فترة من الزمن، «آمرت» بمد الهمزة، ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّ الْمَلاَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ﴾ شاورت نفسها فترة من الزمن، «آمرت» بمد الهمزة، ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّ الْمَلاَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ﴾

(فمكثت معها ثلاثا) فى الرواية الثانية عشرة «فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله والله الله المحتمد بفراقهن المن بضمير جمع النسوة، فيحتمل أنه يتحدث عن نفسه وعن ابن عمه الذى تمتع بأخرى وأن سبرة تمتع أيضا بأخرى ليصح أنه تمتع ببردين أحمرين، كما جاء فى آخر الرواية الخامسة عشرة، إذ يقول ابن شهاب أن سبرة قال: استمتعت امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين المارة والمرأة من بنى عامر ببردين أحمرين المارة والمدرة المرأة من بنى عامر ببردين المعرين المارة والمدرة المرأة من بنى عامر ببردين المدرين المدرة والمدرة والمدرة والمدرة والمدردين المدرة والمدردين المدرة والمدردين المدردين الم

وأخرى ببردين، ويحتمل أن يكون الجمع ما فوق الواحد على قول من يقول ذلك، وأنه أراد نفسه وابن عمه، والمعنى: استمتعت امرأة من بنى عامر واستمتع ابن عمى أيضا امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين.

(من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها) قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ « التي يتمتع » بفتح الياء والتاء والميم وتشديد التاء الثانية، مبنى للمعلوم، أي يتمتع هو بها، « فليخل سبيلها » بضم الياء وفتح الخاء، مضارع خَّلى بتشديد اللام.

(فأقمنا بها خمس عشرة «ثلاثين بين ليلة ويوم ») أى أقمنا بمكة خمس عشرة ليلة بخمسة عشرة يوما، فمجموع ليلها ونهارها ثلاثون.

(بين الركن والباب) أى بين ركن الحجرالأسود وباب الكعبة، وهو المكان المعروف باسم الملتزم.

(إن ناسا أعمى اللَّه قلويهم) أي بعدم الاهتداء إلى الحق.

(كما أعمى أبصارهم .... يعرض برجل) يعرض بابن عباس - رضى اللَّه عنهما - وكان قد عمى في آخر عمره.

(فناداه) أى نادى ابن عباس ابن الزبير، فقال له:

(إنك لجلف جاف) «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام هو الجافى، وعلى هذا فلفظ «جاف» تأكيد، والجافى هو غليظ الطبع، قليل الفهم والعلم والأدب، ووصفه ابن عباس بذلك لفظاعة وصفه السابق لابن عباس رضى اللَّه عنهم أجمعين.

(لئن فعلتها) أي لئن تمتعت بعد أن أبلغتك إن كنت لم يبلغك النسخ من قبل.

(لأرجمنك بأحجارك) أي كنت زانيا ورجمتك بأحجار الزاني.

(خالد بن المهاجر بن سيف الله) «سيف الله « هو خالد بن الوليد الله على الله الله على الله على أعداء الله الله على أعداء الله الله على أعداء الله الله على أعداء الله الله على الله على أعداء الله الله على الله على أعداء الله الله على الله ع

(بينا هو جالس عند الرجل) يعنى ابن عباس، وصرح به البيهقي في روايته.

(فأمره بها) أى فرخص له فيها، كما جاء فى بعض الروايات.

(مهلا) أي تمهل يا ابن عباس في هذه الفتوي، وادرسها فليس أمرها كما ذكرت.

(قال: ماهي) أي ما هي المشكلة في فتواي؟

(إنها كانت رخصة ... إلخ) حاصل كلام ابن أبى عمرة التسليم بأنها فعلت فى عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت رخصة، ثم نهى عنها، ورفعت الرخصة، وأحكم الله دينه.

(نهى عن متعة النساء، يوم خبير وعن أكل لحوم الحمر الأهلية) وفى الرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين «الحمر الأنسية» قال النووى: ضبطوه بوجهين. أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون، والثانى فتحهما جميعا، صرح القاضى عياض بترجيح الفتح، وأنه رواية الأكثرين. وظاهر من العبارة أن «يوم خيبر» ظرف للنهى عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وليس فى هذا أنه كان مرخصا بالمتعة، فكل مايفيده، وقوع النهى عنها زمن خيبر، لكن قال السهيلى: يتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شىء لايعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. قال: فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى – راوى الحديث من أهل السير ورواة الأثر. قال الوعوانة فى صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه وعلى هذا أكثر الناس، وقال أبو عوانة فى صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح.اهـ قال الحافظ: والحامل لهؤلاء على هذا ماثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح، لوقوع النهى عنها عن قرب.

(قال لفلان: إنك رجل تائه) «فلان» كناية عن ابن عباس، ففى الرواية التاسعة عشرة تصريح باسمه، وفى البخارى أن علياً قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا» وعند الدار قطنى «أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتى فى متعة النساء. فقال...» وعند سعيد بن منصور «أن عليا مربابن عباس وهو يفتى فى متعة النساء أنه لابأس بها...» «والتائه» الحائر، الذاهب عن الطريق المستقيم.

#### فقه الحديث

قال النووى: اعلم أن القاضى عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا، وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يخالف فيه، وننبه وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا، ثم نذكر ما ينكر عليه، ويخالف فيه، وننبه على المختار.

قال المازرى: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا فى أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة فى ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى ﴿فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ﴾ [النساء: ٢٤]. وفي قراءة ابن مسعود «فما استمتعتم به منهن إلى أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة، لايحتج بها قرآنا ولاخبرا، ولايلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر الأجل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، وأنها تلغى، ويصح النكاح.

قال المازرى: واختلفت الرواية فى صحيح مسلم فى النهى عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم الفتح، فإن تعلق بهذا من أجاز المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا: هذا الزعم خطأ، وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه فى زمن، ثم ينهى عنه فى زمن آخر توكيدا، أوليشتهر النهى ويسمعه من لم يكن سمعه أولا، فسمع بعض الرواة النهى فى زمن، وسمعه آخرون فى زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازرى.

وحاصله أنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم، من غير إباحة وترخيص يوم الفتح. وهذا الرأى وإن ساعدته الروايات (۲۰٬۱۹،۱۷) تعارضه معارضة صريحة، إذ هي تثبت الرخصة في المتعة عام فتح مكة.

أما القاضى عياض فيقول: روى أحاديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهنى، وليس فى هذه الأحاديث كلها أنها كانت فى الحضر، وإنما كانت فى أسفارهم فى الغزو، عند ضرورتهم، وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة، وصبرهم عن النساء قليل، وقد ذكر فى حديث ابن أبى عمرة أنها كانت رخصة فى أول الإسلام، لمن اضطر إليها كالميتة، ونحوها، وعن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه [يشير بذلك إلى ما رواه البخارى عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد، وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم» وما أخرجه الخطابى والفاكهى عن سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء - يعنى فى المتعة - فقال: والله مابهذا أفتيت، وما هى إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر» وأخرجه البيهقى بلفظ «ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم ذكر مسلم عن الملمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفى حديث على تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن على أن النبى الله عنها فى غزوة تبوك، ولم يتابع على هذا، وهو غلط، والصحيح يوم خيبر، كما فى مسلم.

وقد روى أبو داود من حديث سبرة النهى عنها فى حجة الوداع. قال أبو داود: وهذا أصح ما روى فى ذلك، وقد روى عن سبرة أيضا إباحتها فى حجة الوداع، ثم نهى صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة، وروى عن الحسن البصرى أنها ماحلت قط إلا فى عمرة القضاء، وروى هذا عن سبرة الجهنى أيضا. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة،

وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهى، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم الذهى يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة، كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ، لقوله «إلى يوم القيامة» قال القاضى: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء» ويوم الفتح، ويوم أوطاس أنه جدد النهى عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات - ثم مال القاضى إلى أن حديث على في تحريمها يوم خيبرفيه تقديم وتأخير، فيكون يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر الأهلية خاصة. ثم قال: لكن بقى على هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فيحتمل أن النبي في أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم بعد التحريم، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع، والذي في حجة الوداع التحريم، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم مكة، ويوم أوطاس فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين. هذا آخر كلام القاضي.

وحاصله أنه بعد أن ذكر الروايات حكم بخطأ رواية النهى فى غزوة تبوك، وحكم ببطلان القول بإباحتها فى حجة الوداع، ورأى أن تحريمها فى حجة الوداع من باب تأكيد التحريم وتكريره، وحكم ببطلان قول الحسن تخصيص المتعة بعمرة القضاء، وكل ذلك موافق لما عليه جمهور العلماء.

أما الترخيص بها قبل خيبر وفى عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فهو يذكر عنها احتمالين. الأول أن التحريم فيها تجديد النهى، والثانى تعدد الترخيص وتعدد التحريم، وهو ما يميل إليه.

فاتهام النووى له بأنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح. هذا الاتهام من النووى غير واضح من كلام القاضى الذى نقله النووى نفسه، ونقلناه عنه.

والذى اختاره النووى ورجحه هو نفسه الذى يفهم مما انتهى إليه القاضى، إذ قال النووى: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم اهـ.

وفى قول النووى [ثم أبيحت يوم فتح مكة - وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام] فى هذا القول نظر، لأن الروايات الصحيحة تصرح بأن التحريم الأبدى كان بمكة، كما هو واضح من الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وملحقها والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة.

ومن المعلوم أنهم تحولوا من مكة إلى حنين، وخرج رسول الله علي إلى حنين لست خلت من

شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج فى أواخر رمضان وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها فى عاشر شوال، ثم كانت غزوة حنين، ثم كانت أوطاس عقب حنين، أو هى تتبع لفلول حنين، فليس يوم فتح مكة هو يوم أوطاس، وليس هناك اتصال، ولا يصح أن يذكر التحريم بعد أوطاس.

والتوجيه الصحيح أن رواية أوطاس رواها مسلم، وليس فيها لفظ « يـوم » بـل لفطها وهـى الرواية السابعة.

»رخص رسول اللَّه ﷺ عام أوطاس فى المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها » فيصدق هذا دون تأويل على الرخصة بالمتعة فى مكة، والنهى عنها فى مكة، فعام أوطاس هو عام فتح مكة، ولم يقع فى يوم أوطاس ترخيص ولا تحريم.

وعلى هذا لايستقيم أيضا قول القاضى عياض سابقا [وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس] فمسلم كما أوضحنا لم يذكر أباحتها يوم أوطاس. والله أعلم.

ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل، لا ميرات فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، قال: وكان ابن عباس – رضى الله عنهما – يقول بإباحتها، وروى عنه أنه رجع عنه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ماسبق عن زفر.

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ قال النووى: ومذهبنا أنه لايحد، لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين فى أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف؟ ويصير المسألة مجمعا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا، وبه قال القاضى أبو بكر الباقلاني.

قال القاضى: وأجمعوا على أن من نكح مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مرة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوراعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية الأولى تحريم الخصى، قال النووى: لمافيه من تغيير خلق اللَّه، ولمافيه من قطع النسل.
- ٢- استدل بالرواية الرابعة والخامسة والسادسة على أن المتعة منعت فى عهد عمر، وهذا الاستدلال
   باطل، وكل ما فى الأمر أن البعض لم يبلغه النسخ حتى نهى عمر عنها.
  - ٣- ومن الرواية الثامنة والتاسعة ونحوها أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولى ولا إلى شهود.
- 3- ومن الرواية العاشرة، من قوله « قد كنت أذنت لكم... وإن اللَّه قد حرم ذلك » التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام الرسول على كحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »

- ٥- ومن قوله « إلى يوم القيامة » التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.
- ٦- ومن قوله «ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئا» أن المهرالذي كان أعطاها يستقرلها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.
- ۷- ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روى عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروى عنهم تحريمه، وروى عن مالك كراهته وتحريمه.

واللَّه أعلم

# (٣٦٥) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

٣٠ - ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ رَصُّولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ رَصُّولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَسِرُأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

٥٠ ٣٠ - ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَقٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

٣٠٤٦ – ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لا تُنْكَـحُ الْعَمَّـةُ عَلَى بنْتِ الأَخ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ».

٣٠٤٧ - ٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ الْمَالِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

٣٠ ٤٨ - ٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصُّولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصُّولَ اللَّهِ عَلَى حَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَــا≫.

٣٠٤٩ - ٣٨ عَـنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ رَبِي النَّبِسِيِّ عَلِي قَالَ: «لا يَخْطُسِ الرَّجُـلُ عَلَى خِطْبَـةِ أَخِيهِ. وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ. وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا. وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا. وَلْتَنْكِحْ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا».

. ٣٠٥-  $rac{ au_0}{ au}$  عَــنْ أَبــي هُرَيْــرَةَ ﷺ أَنْ تُنْكَـــحَ الْمَـــرْأَةُ

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٤)وحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاَجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٥)ُوحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَصَّلْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدُنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةَ ابْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ قَبيصَةَ بْن ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنِيَ حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن اَبْنِ شِهآبٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

<sup>(</sup>٣٧)وَحَدَّثِنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثِنِي إِسْحَقٌ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَـالَ

<sup>(</sup>٣٨)ُحَدَّثُنَّا أَبُو بَكُرٍ َٰبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣٩)وحَدَّثَنِي مُحْرِزَ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِسِي صَحْفَتِهَا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا. اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

٣٠٥١ - ﴿ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُا ﴿ ' ' قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَلِيْهِا إِلَيْهِا إِلِيْهِا إِلَيْهِا إِلْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عن المعنى العام المعنى العام

جعل الله النكاح رحمة وسكنا بين الزوجين، وكان من حكمة مشروعيته أن يغرس بين الزوجين المودة، ليبت منهما رجالا كثيرا ونساء، وعقب هذا بالحث على صلة الأرحام والحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأقارب، فقال جل شأنه: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا رَجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

ومن هنا حرص الإسلام على أن لا يتحول هذا الهدف إلى النقيض، وأن لا يكون الزواج سببا فى تقاطع الأهل، أو فى عداوة الأقارب، أو حتى فى خصومات أو اعتداءات بين الأجانب.

فى هذه الأحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كزوجين لرجل فى وقت واحد، لما فى ذلك من عداوات تقع بين الضرائر، فتنقطع بذلك الأرحام، وتعادى البنت عمتها وخالتها، وتعادى العمة بنت أخيها وتعادى الخالة بنت أختها.

وفيها التحريم على المرأة التى ترغب فى الزواج من رجل أن تطلب منه وأن تشترط عليه قبل زواجه بها أن يطلق امرأته التى فى عصمته، حتى تنفرد هى به، والتحريم على الزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد هى به، وعلى أى امرأة أن تطلب من أى رجل أن يطلق زوجته لتحل محلها، أو لمجرد أن تقطع عيشها.

وفى الأحاديث أيضا نهى الرجل أن يخطب أمراة سَبُقُ لأخيه أن خطبها ولم يتركها بعد، ولم يأذن لغيره أن يخطبها، فالسابق اكتسب حقا لا يَجْوَنُ لَاعْتَهُا مُعَلَّمُهُ ، كما أن المشترى لأى سلعة إذا سامها واتفق مع صاحبها على شرائه لها لا يجونَ لِرَبْخِلُ آخَنُ أَنْ يُلِعَتْنُ عَلَيْهُ ويعرض على البائع ثمنا أكثر، أو أن يعرض على المشترى بضاعة أجود والرحضية لهنا المؤلدة المؤلد

وهكذا يسد الإسلام منافذ العداوة والبغضاء، لتبقى نوافَّذ التمحبة والمُؤدة مُقْتوحة بين المسلمين.

<sup>(</sup>٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةُ.

#### المباحث العربية

(لا يجمع. لاتنكح. لايخطب. لايسوم. لاتسأل) «لا» نافية، والفعل مرفوع، والجملة خبرية لفظا والمراد به النهى، ويصح أن تكون «لا» ناهية، والفعل مجزوم، ويحرك آخره بالكسر عند التقاء الساكنين قال النووى: والخبر أبلغ من النهى فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهى قد تقع مخالفته، فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم. اهـ وبعبارة أخرى: التعبير عن النهى بلفظ الخبر يشعر ويفترض أن النهى التزم ونفذ، ويخبر عنه بأنه حاصل فعلا وواقع، وهذا الادعاء سر بلاغته.

(ولا يسوم) قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ بالواو، وهكذا «يخطب» مرفوع.اهـ

(نهى عن أريع نسوة. أن يجمع بينهن) أربع فى الصورة، لكن الحقيقة أنهن ثلاث. المرأة وعمتها وخالتها، فالمرأة واحدة مع العمة أو الخالة، ومن باب أولى معهما معا، والمصدر المنسبك من «أن يجمع بينهن» بدل من «أربع نسوة» أى نهى عن أن يجمع بين أربع نسوة، ثم فسر المراد بالجمع بينهن، بقوله: المرأة وعمتها [خبر لمبتدأ محذوف] والمرأة وخالتها، فلا يدخل معنا اجتماع العمة والخالة لامرأة ما عند رجل ليست عنده هذه المرأة.

(الاتنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة) الصور أربع: (١) عمة على بنت أخ [أى الزواج ببنت الأخ أولا، ثم العمة تدخل عليها وتجتمع بها] (٢) بنت أخ على عمة (٣) خالة على بنت أخت (٤) بنت أخت على خالة، فذكر صورة مختلفة من كل ثنتين، ليشير إلى أنه العبرة بتقدم أو تأخر كل منهما، وإنما العبرة بالاجتماع، وسيأتى فى فقه الحديث بطلان العقد المتأخر مع صحة المتقدم، فإن قرنا فى عقد واحد بطل.

(فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة) «نرى» بضم النون بمعنى نظن، وبفتح النون بمعنى نظن أن خالة أبيها كخالتها في تحريم الجمع بينهما.

(لايخطب الرجل على خطبة أخيه) سيأتى بعد باب إن شاء الله.

(ولا يسوم على سوم أخيه) صورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها. أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، أما المزايدة والمناقصة فلا شيء فيها، لأنها تحدث قبل الاتفاق والاستقرار.

وسيأتى الموضوع في كتاب البيع إن شاء اللَّه.

(ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها) يجوز في «تسأل» الرفع، على أن «لا» نافية، والجزم مع التحريك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على أن «لا» ناهية.

و«تكفئ» بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الفاء مضارع كفاً، يقال: كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت مافيه، من باب ضرب وفيه «أكفاً» و«لتكفاً» مع الفتح، وجاء في رواية «لتكفئ» بضم التاء وسكون الكاف وكسر الفاء، مضارع أكفات وهي أيضا بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته، والصحفة في الأصل إناء كالقصعة المبسوطة، وفي رواية للبخاري «لتستفرغ صحفتها» وهذا مثل يراد به رغبتها في حرمان أختها من حظوظها من زوجها لتستأثر، سواء لتستأثر به دونها، فتكون كمن قلبت إناء أختها على الأرض أو في إناء أخرى إناء أختها في إنائها، أو لتحرمها فقط، فتكون كمن قلبت إناء أختها على الأرض أو في إناء أخرى غير مقصودة، ويصح أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية، بأن نشبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، ونشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم ندخل المشبه في جنس المشبه به، ثم نحذف المشبه، ونعبر بالمشبه به.

وفى المراد بالمرأة وأختها أقوال للعلماء. قيل: معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تغوى رجلا بها وأن تسأله طلاق زوجته، وأن يتزوجها هى، فالمراد بالأخت الأخت من النسب أو الرضاع أو الدين، قال النووى: ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم، وإن لم تكن أختا فى الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها فى الجنس الآدمى.

وقيل: معنى الحديث نهى الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها، لتنفرد هي به.

وقيل: معنى الحديث النهى عن أن تشترط زوجة جديدة على زوجها حين زواجها منه أن يطلق زوجته التى فى عصمته، ويساعد هذا القول رواية أبى نعيم فى المستخرج، وهى بلفظ «لايصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها» وكذا أخرجه البيهقى، ويميل البخارى إلى هذا القول حيث ذكر الحديث تحت باب الشروط التى لاتحل فى النكاح.

أما قوله «ولتنكح» فقد روى بكسر اللام وسكونها على أنها لام الأمر، والفعل مجزوم وروى بكسر اللام للتعليل، ونصب الفعل، والمعنى – على القول الثالث من أقوال المراد بالمرأة وأختها – لا تسأل ولا تشترط طلاق أختها، ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج زوجته من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى مايقدر الله، فإنها إن سألت ذلك واشترطته وألحت فيه فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله، فينبغى أن لا تتعرض هي لهذا المحظور. أو المعنى ولتنكح غيره، فلم تضيق الأرض على هذا الرجل، أو المعنى بما يشمل الأمرين، أي ولتنكح مما تيسر لها، هو أو غيره. والمعنى على التعليل: لاتسأل ولا تشترط طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكح الرجل وتحل محلها.

أما الضمير فى قوله: « فإنما لها ماكتب لها » فيحتمل أن يكون للسائلة، والمعنى فإن للسائلة ما كتب لها قدرا وأزلا، ولن يغير سؤالها من إرادة الله شيئا، فإن كان هذا الزوج المسئول مكتوبا لها فستناله، سألت طلاق أختها أم لم تسأل، وإن لم يكن مكتوبا لها فلن يفيد سؤالها شيئا، ويحتمل أن يكون الضمير للأخت المسئول طلاقها، والمعنى: لاتتعب السائلة نفسها فى طلب طلاق أختها، فإن لأختها ما قدر لها، فإن كان مكتوبا لها أن تطلق فستطلق بالسؤال أو بغيره، وإن كان مكتوبا لها

الاستمرار فلن يؤثر فيها سؤال السائلة، وفي الرواية السابعة « فإن اللَّه رازقها » والضمير هذا أيضا على الاحتمالين، والفاء للتعليل، وفي رواية للبخاري « فإنما لها ماقدر لها »

#### فقه الحديث

قال النووى: هذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية، وهى أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية، وهى أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجد من جهتى الأم والأب، وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهن. قال: وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجون واحتجوا بقولة تعالى: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث، خصوا بها الآية، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله، ثم قال: وأما الجمع بينهما في الوطء، بملك اليمين كالنكاح، فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح، قالوا: ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٢]. إنما هو في النكاح، وقال بالنكاح لايقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح ويملك اليمين جميعا، ومما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النَسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّه علَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. عليه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النَسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّه عَلَيْكُمْ الله عليه المنكورات في الآية، محرمات بالنكاح ويملك اليمين جميعا، ومما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النَسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّه عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. فورن لسيدها. فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين، لانكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها.

قال: وأما باقى الأقارب - كالجمع بين بنتى العم أو بنتى الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة، الا ما حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾.

قال: وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها [صورته أن يتزوج امرأة كانت زوجة لرجل ومات عنها أوطلقها وله بنت من غيرها، يريد أن يجمع بين زوجة ذلك الرجل وبنته من غيرها التى كانت كربيبة لها] فجائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة والجمهور، وقال الحسن وعكرمة وابن أبى ليجوز.

ثم قال: ولا فرق بين أن ينكح المرأتين معا في صيغة واحدة، أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان، وقد جاء في رواية أبى داود وغيره « لاتنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى » لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل.

أما حكم سؤال الزوج طلاق زوجته فهو حرام، ففى رواية البخارى « لايحل » قال الحافظ ابن حجر: هذا اللفظ ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة

فى المرأة، لاينبغى معها أن تستمر فى عصمة الزوج، فيكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة فى ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهى على الندب، فلو فعلت ذلك ونكحت لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفى الحل صريح فى التحريم، ولكن لايلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها.

والله أعلم

# (٣٦٦) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

٣٠٥٢ - ٢٠ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ (11): أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبَيْهِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُسزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنِ عَمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ ابْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ. وَهُو أَمِيرُ عُمْرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ ابْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ. وَهُو أَمِيرُ الْحَجِّ. فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

٣٠٥٣ - ٢٦ عَنْ نُبَيْهِ بْنُ وَهْبِ (٢٠). قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْ عَبْدَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَالَ: أَلا أُرَاهُ أَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَالَ: أَلا أُرَاهُ أَمَّا هَانَ اللَّهِ عَلَى الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ». أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ». أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْسِمِ.

٣٠٥٤ - ٣٠ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ<sup>(٢٠)</sup>، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْ ٢٠٥٤ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ه ٥٠ - عَنْ عُثْمَانَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الل

٣٠٥٦ - ٥٠ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ (٥٠): أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ ابْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانُ: إلى أَبَانُ! لِلْيَ عَثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانُ: إلى أَبَانُ: وَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٠٥٧ - ٣٦ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٢٠٠): أَنَّ النَّبِيُّ عَنْوَقَجَ مَيْمُونَهَ وَهُو مُحْرِمٌ. وَالْدَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ: أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلالٌ.

(٤٢)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَلُوبَ عَنْ نَافِعِ حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنِ وَهْسِر

(٤٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو ُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٌ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ أَيُوبَ ابْن مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَالَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ

(٥٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعُيْبِ بْنِ اللَّيِّ شِرِ اللَّيِّ مِ حَدَّثِي عَنْ جَدَّي حَدَّثِي حَدَّثِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِللْ عَنْ اللَّهِ مِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

(٦ ٤)وحَدَّثَنَا أَبُو َبَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْـنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أن ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٤١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْب

<sup>ُ ﴿</sup> ٤٣﴾ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ ٱلْمِسْمَّعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَّادُ بْنُ يَعْنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَر وَيَعْلَى بْن حَكِيم عَنْ نَافِع عَنْ نَبَيْهِ بْن وَهْبٍ

٣٠٥٨ -  $\frac{44}{\sqrt{2}} عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠٠): أَنَّهُ قَالَ: تَـزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَـةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.$ 

# المعنى العام

كان الإحرام بالحج أو العمرة سببا فى تحريم كثير من الترفه والمتع والملذات، فحرم على المحرم لبس المخيط المحيط الذى هو على هيئة لباس الزينة فى غير الإحرام، وحرم عليه الحذاء وتغطية كل القدم، وحرم عليه الطيب، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وحرم عليه النساء.

ولما كان عقد الزواج باعثا على الوطء ومبيحا له، ولما كان الهدف الأساسى من العقد هو النكاح منع العقد وحرم على المحرم، كما تحرم الوسيلة من أجل الغاية ، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المحرم لا ينكح ولاينكح، ولا يخطب، أى لا يعقد لنفسه عقد زواج، ذكرا كان أو أنثى، ولا يعقد لغيره عقد زواج، ولو كان هذا الغير ليس محرما، وانتشر هذا الحكم بين المسلمين، حتى عد الجاهل به بدويا أو أعرابياً، قليل العلم والمعرفة، بعيدًا عن الثقافة والحضارة، وقد رويت هذه القصة كمناسبة لذكر هذا الحديث. فقد كان أبان بن عثمان بن عفان أميرًا للحج في زمن خلافة أبيه رضى الله عنه، وكان من عادة الناس كأيامنا يتشرف أهل العروس بدعوة كبراء القوم؛ ليحضروا حفل عقد القران، وأراد أحد المحرمين بالحج أن يزوج ابنه ويعقد له على عروسه في زمن الحج، وفي الحرم، تيمنا وتبركا، وهو يجهل هذا الحكم، فأرسل إلى أمير الحج يدعوه لحضور عقد القران، فعجب أبان بن عثمان أمير الحج من جهل الداعي بالحكم، فروى له أن النبي شي قال: لا ينكح المحرم لنفسه، ولا ينكح غيره ما دام محرما. فأجل عقد القران إلى ما بعد الحل اتباعا لأمر رسول الله شي.

## المباحث العربية

( أن عمر بن عبيد اللّه أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة ) بنت شيبة واسمها أمة الحميد خطبها عمر لابنه طلحة قبل أن يحرموا بالحج، وفي موسم الحج، وبعد إحرامهم أراد عمر هذا أن يزوج ابنه طلحة خطيبته بنت شيبة، وأن يعقد عليها، ويدخل بها، وهم محرمون، فكان نُبيه ان وهب الراوى مبعوث عمر إلى أمير الحج - أبان بن عثمان - يدعوه لحضور عقد القران تشريفًا وتكريمًا. فساق الحديث.

<sup>(</sup>٤٧)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ خُدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمَّ، حَدَّثَنْبِي مَيْمُونَةُ

وفي الرواية الخامسة « أن عمر أراد أن ينكح ابنه طلحة - أي يزوجه ويعقد له على- بنت شيبة ».

( لاينكح المحرم ولاينكح ) بكسر الكاف فيهما، الأول بفتح الياء من الثلاثي، أي لايتزوج المحرم، والثاني بضم الياء من الرباعي، أي لاينكح غيره، ولايزوج غيره امرأة بولاية ولا وكالة، قال النووي: سببه أنه لما منع من العقد لنفسه في مدة الإحرام صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم، أو بولاية عامة، وهو السلطان والقاضي ونائبه.

( بنت شيبة بن عثمان ) هكذا هو فى الرواية الثانية من طريق يحيى عن مالك، وفى الرواية الأولى والخامسة «بنت شيبة بن جبير» من طريق حماد عن أيوب، قال النووى: وزعم أبو داود أن رواية حماد هى الصواب، وأن مالكا وهم فيه، وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب، فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبى، قال القاضى: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده، فلا يكون خطأ، بل الروايتان صحيحتان.

( ألا أراك عراقيًا جافيًا ) قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا «عراقيًا» وذكر القاضى أنه وقع فى بعض الروايات «عراقيا» وفى بعضها «أعرابيًا» قال: وهو الصواب، أى جاهلا بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية. قال: و«عراقيًا» هنا خطأ، إلا يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ حواز نكاح المحرم، فيصح «عراقيًا» أى آخذا بمذهبهم فى هذا، جاهلا بالسنة.

( وكانت خالتى وخالة ابن عباس ) ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، روجة النبى النبي ا

ولعل في قول يزيد بن الأصم «وكانت خالتي وخالة ابن عباس » إشارة إلى خطأ ابن عباس في الروايتين السادسة والسابعة، حيث إن مصدر الصواب قريب منه.

#### فقه الحديث

اختلف العلماء في نكاح المحرم لاختلاف الأحاديث الصحيحة في ذلك، فالرواية عن ابن عباس أن النبي على تزوج ميمونة وهو محرم، وبقية أحاديث الباب تحرم نكاح المحرم.

فقال مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب – عدا روايتى ابن عباس – وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه، لحديث قصة ميمونة [في روايتى ابن عباس السادسة والسابعة].

وأجاب الجمهور عن روايتي ابن عباس بأجوبة:

أصحها: أن النبى إنما تزوجها حلالا. قال النووى: هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضى وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، [وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبى هريرة] وروت ميمونة [روايتنا الثامنة] وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية، لتعلقها بهم، بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر، قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح.

الجواب الثانى: تأويل حديث ابن عباس، على أنه تزوجها فى الحرم، وهو حلال، فإنه يقال لمن هو فى الحرم، وهي لغة شائعة عروفة. ومنه البيت المشهور:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.

أى في البلد الحرام، أي في حرم المدينة.

قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان، فجزم به في صحيحه.

الجواب الثالث: أن الأحاديث المحرمة قول، وحديث ابن عباس فعل للرسول رضي الله وإذا تعارض القول والفعل ترجح القول عند الأصوليين على الصحيح، لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه.

الجواب الرابع: قريب من الثالث، وهو أن النبى على كان له أن يتزوج فى حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة. قال النووى: وهو جواب جماعة من أصحابنا، وهو أصح الوجهين، والوجه الثانى أنه حرام فى حقه كغيره، وليس من الخصائص.

الجواب الخامس: يترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين، فيحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى في عمرته أوحجته يصير محرما، وإن لم يحرم، كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنبي كان قد قلد الهدى في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى، وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، وبني بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما "قال الطبرى: قصة ميمونة تعارضت الأخبار فيها، وذلك لأن النبي كان قد بعث إلى العباس لينكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي وقال بعضهم، بعدما أحرم.

الجواب السادس: يحتمل أن النهى عن نكاح المحرم كان بعد عمرة القضاء وبعد زواج ميمونة، ولم يعلم به ابن عباس واللَّه أعلم.

ثم قال النووى: واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح فى حال الإحرام نهى تحريم ، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة، أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل فى كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولى محلين، ووكل الولى أو الزوجان محرما فى العقد لم ينعقد.

أما النهى عن الخطبة فهو نهى تنزيه، ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً فى نكاح عقده المحلون، وقال بعض أصحابنا: لاينعقد بشهادته، لأن الشاهد ركن فى النكاح كالولى، والصحيح الذى عليه الجمهور انعقاده.

واللَّه أعلم

# (٣٦٧) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أويترك

٣٠٦٠ - ٣٠٩ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٩)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ﴿لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْسَضٍ. وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

٣٠٦١ - ٥٠ عَن ابْن عُمَرَ رضى اللَّه عنهمَا (٥٠)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ﴿ لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْسعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَـهُ > .

٣٠٦٢ - ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٥٠): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى أَنْ يَبِيسِعَ حَساضِرٌ لِبَسادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُـوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلا يَسُم الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أُخِيهِ.

٣٠٦٣ - ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللَّهِ عَلَى الْمَسرُّءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا يَخْطُسبِ الْمَسرْءُ عَلَىي خِطْبَسةِ أَخِيسهِ. وَلا تَسْأَل الْمَسرْأَةُ طَلاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا».

٣٠٦٤ - ٣٠٠ وَفِي رواَيَة (٥٠) ﴿ وَلا يَزدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ..

٣٠٦٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أُخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ».

<sup>﴿</sup>٩٤)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدُّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ (٥٠)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْسَرَنِي نَافِعٌ عَنْ

<sup>– َ</sup>وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بهَذَا الإسْنَادِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلَ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع بِهَذَا الإسْنَادِ

<sup>(</sup>١٥)وحَدَّثَنِي عَمْرٌوِ النَّاقِلُ وَزُهَيْرُ بَٰنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حََّدَّثُنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ

<sup>(</sup>٧٥)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

<sup>(</sup>٥٣)وحِدَّثَنَا أَبُوِ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَن الزُّهْـرِيِّ

<sup>ُ</sup> بِهَدَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ (٤٥)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ عَنْ أَبِيـهِ

٣٠٦٦- ٥٠ وَفِي رواَيَة (٥٥) «عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ».

٣٠٦٧ - ٣٦ عَن عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى خَطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ﴾ الْمُؤْمِنِ. فَلا يَحِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ».

## المعنى العام

يحرص الإسلام كل الحرص على ما من شأنه أن يغرس المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، وما من شأنه، أن يقوى من الترابط والتساند بين الأسرة، وينأى بكل الوسائل عما من شأنه أن يقطع أوصاله، ويفرق مجتمعه، ويبذر بينهم بذور الشقاق والقطيعة والعداوة والبغضاء.

ولما كانت المرأة عنصرا مهماً فى العلاقات بين الناس، بل العنصر الأساسى والمهم فى الترابط وفى التقاطع كليهما كانت موضع اهتمام الشارع الحكيم، وكان الصراع بين الأفراد من أجلها هو الموضوع الأساسى لهذه الأحاديث. لايخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

إن الخاطب الأول اكتسب حقا بقبول المرأة المخطوبة، ورضاها به، وركونها إليه، وليس من الأخلاق الكريمة، ولا من المباحات الشرعية أن يعتدى عليه فى هذا الحق من يرى نفسه أحق بها منه، أو من يقدر على إغرائها أو إغراء أهلها أكثر منه، فإنما لكل ما قدر الله له.

وإذا حرمت الخطبة على الخطبة كانت حرمة الإيقاع بين الزوجين المتعاقدين على الزواج وقبل الدخول أشد حرمة ثم الإيقاع بين الداخلين أشد وأشد وأشد.

والكلام عادة يجمع بين أطراف جامع مشترك، فلما نهى عن الخطبة على الخطبة ريط به النهى عن البيع على البيع والسوم على السوم، والخداع فى البيع، وتلقى الركبان، واستغلال الحاضر للبادى، ليؤكد بذلك أن الهدف العام هو المحافظة على روابط المودة والمحبة والإخاء بين أفراد المجتمع الإسلامي.

### المباحث العربية

( لايبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه ) «لايبيع» هكذا

(٥٦) وَحَدَّثَنِي أَبُو اَلطُّهِرِ أَخْبَرَنَا غُبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَن اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّـهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ على المنبر يقول

<sup>(</sup>٥٥) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن الْعَلاءِ وَسُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عِنْ إِلاَ أَنْهُمْ قَالُوا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عِنْ إِلاَ أَنْهُمْ قَالُوا

هو فى هذه الرواية، بإثبات الياء الثانية، مرفوع، و« لا » نافية، على الخبر، وهو أبلغ فى المعنى من النهى، لما يفيده من أن النهى عنه قد اجتنب وأخبر عنه بعدم الحصول. و« لا يخطب » بضم الباء على الرفع عطفا على المرفوع قبله، وهو أولى من جعل الواو استئنافية، و« لا » ناهية، و« يخطب » مجزوما.

و«خطبة» بكسر الخاء عرض النكاح، أما الخطبة بضم الخاء فهى مايلقى من الكلمات فى الجمعة وغيرها من المناسبات. والمراد بالأخ ما هو أعم من أخ النسب، بما يشمل الأخ فى الإسلام قطعا، والخلاف فى الكافر إذا خطب ذمية، فأراد المسلم أن يخطب على خطبته، خلاف يأتى بين الفقهاء، ومن أدخله أدخله على التوسعة فى الأخوة بأن جعلها فى الإنسانية، أو بإلحاق الكافر بالمسلم فى الحكم للعلة المشتركة بينهما، وهى منع الإيذاء.

(إلا أن ياذن له) أى إلا أن ياذن الخاطب الأول للخاطب الثانى، وفى الرواية البخارى السادسة «حتى يذر» أى حتى يترك الخاطب الأول موضوع خطبته، وفى رواية البخارى «حتى ينكح أو يدع» وقد استشكل قوله «حتى ينكح» متى ينكح أو يدع وقد استشكل قوله «حتى ينكح» أى حتى يتزوج الخاطب الأول، على اعتبار أنه لا يكون هناك خطبة على خطبة إذا تزوج المخطوبة الخول المرأة أخرى، المخطوبة الخاطب الأول؟ وأجيب بأن المراد حتى يتزوج الخاطب الأول المرأة أخرى، فيعتبر معرضا عن المخطوبة المقصودة بخطبة الثانى، ورد باحتمال أن يقصد الزواج من المنته لواحدة مع زواجه بأخرى، والأولى أن يراد حتى يتزوج الخاطب الأول المخطوبة المتنافس عليها، فيحصل له اليأس، فيكون من قبيل ﴿حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِياطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] فكأنه قال: لايخطب بعضكم على خطبة أخيه أبدا.

( نهى أن يبيع حاضر لباد ) «أن يبيع» أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، أى نهى عن بيع الحاضر للبادى ، أى أن يكون سمساراً له، والحاضر من كان من أهل الحضر، أى المدن و القرى، والبادى من كان من أهل البادية، أى المضارب والخيام، وصورة هذا البيع أى يجىء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت فى الحال، فيأتيه حضرى، فيقول له: ضعها عندى لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، والمبيع مما تعم الحاجة إليه، ويلحق بالبادى فى عندى لأبيعها لك على معرفة السعر الحاضر، وكل ما يلحق به ضرر بأهل البلد، ضرر ينشأ عن ذلك كل من شاركه فى عدم معرفة السعر الفقهاء تأتى فى كتاب البيع إن شاء الله.

(أو يتناجشوا) معطوف على «يبيع» أى نهى عن أن يتناجشوا، والضمير للمسلمين، وليس خاصا بالحاضر والبادى، وأصل النجش فى اللغة تنفير الصيد من مكانه ليصاد، والمراد منه هنا الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليوقع غيره فيها، سمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة ليوقع المشترى، كما يثير الصائد الصيد ليقع فى الشباك.

وفى الرواية الرابعة « لاتناجشوا » بالنهى، وأصله لا تتناجشوا بتاءين، فحذف إحدى التاءين. والتناجش كما يكون بمواطأة البائع وفي صالحه يكون بمواطأة المشترى وفي صالحه.

( أو يبيع على بيع أخيه ) صورته أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها، أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر، وفى الرواية السادسة: « فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه »، وسيأتى فى كتاب البيوع.

(ولا تسأل المرأة طلاق أختها ) سبق الكلام عنه في الباب قبل السابق.

(ولا يسم الرجل على سوم أخيه ) سبق في الباب قبل السابق.

#### فقه الحديث

قال النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم الخطبة على الخطبة، وأجمعوا على تحريمها، إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى، وصح النكاح، ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول، لابعده، وحجة الجمهور أن المنهى عنه الخطبة، والخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح، فلا يفسخ، النكاح بوقوعها غير صحيحة. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح - كقولها: لا رغبة عنك. أنت يتمناك الكثيرون - ففى تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعى، أصحهما لا يحرم، وهو قول المالكية والحنفية، وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج، ويسمى المهر.

أما إذا لم ترد ولم تقبل فيجوز أن يخطب الآخر، والحجة فى ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها معاوية وأبوجهم - فلم ينكر النبى خطبة بعضهم على بعض - لأنها لم تكن قبلت أحدهما - وخطبها صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال النووى: ولا حجة فيه، لاحتمال أن يكونا خطبا معا، أو لم يعلم الثانى بخطبة الأول، والنبى شي أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما فى معاوية وأبى جهم ظهر فيها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة.

وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها، ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها، والحجة فى ذلك قصة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت.

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بقوله «إلا أن يأذن له » على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثانى فى التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له؟ أو يتعدى لغيره؟ يميل الحافظ ابن حجر إلى الثانى، لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويح تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، فيكون الجواز للمأذون له بالإلحاق.اهـ.

ولسنا مع الحافظ ابن حجر في هذا، فقد يكون الإذن خاصا بالمأذون له، لفضيلة فيه ليست في غيره مع عدم الإعراض عن تلك المرأة.

وصرح الرويانى من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة، كخطبة المعتدة لم يضر الثانى بعد انقضاء العدة أن يخطبها، لأن الأول لم يثبت له حق بذلك.

واستدل بلفظ « أخيه » على أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما، فلو خطب الذمى ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جازله ذلك مطلقا، وهو قول الأوزاعى، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية. والخطابى، ويؤيده حديث « المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ... الخ روايتنا السادسة. قال الخطابى: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهى بالمسلم، وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم، فبقى ماعداه على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمى بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له.

ونقل ابن القاسم عن مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربى. قال الحافظ: وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول.

ويلحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقى بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ.

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة، إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال.

واللَّه أعلم

# (۳۲۸) باب تحريم نكاح الشغار

٣٠٦٨ - ٣٠٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( اللَّه عَنْهُمَا اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ وَاللَّغَارِ ، وَاللَّعَارُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَاهُ . وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

٣٠٦٩ - ٥٨ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٥) عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟

٣٠٧٠ – 🔫 عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ.

٣٠٧٢ - 11 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ ('`) قَالَ: نَهَسَى رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّعَارِ. زَادَ ابْنَ نُمَسْرٍ: وَالشِّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أَبْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

٣٠٧٣ - ٦٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.

## المعنى العام

في الجاهلية كان ولى المرأة يستولى على صداقها، وكان يعتبر الصداق حقاله، لالها، وكان من صور هذا الاستيلاء المجحف أن يجعل صداق وليته صداقاً لزوجة يتزوجها، كان ذلك نوعا من نكاح الجاهلية، يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أى امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر، على أن يزوجه هذا الآخر بنته أو أخته أو امرأة له عليها ولاية، ولا يدفع أى منهما صداقا، فجاء الإسلام بأن المهر حق للمرأة، وليس للولى أن يستولى عليه، ولا أن يجعله عوضا لشىء يخصه هو، فقال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ

<sup>(</sup>٥٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ `

<sup>(</sup>٨٥)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٥)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٦٠)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٦١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الإسْنَادِ وَفِي رَوَايَةِ بِمَثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْر.

<sup>(</sup>٣٢)وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: ٤]. وجاء الحديث الشريف بالنهى عن الشغار.

### المباحث العربية

(نهى عن الشغار) بكسر الشين، أصله فى اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع وفى الشرع - كما فسره نافع - أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، وكأن بضع كل منهما صداق للأخرى، كأن كلا منهما قال لصاحبه: لاترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا، سمى بذلك لخلوه عن الصداق، ومعنى « نهى عن الشغار» أى نهى عن نكاح الشغار، ففى الكلام مضاف محذوف.

#### فقه الحديث

كان الشغار من نكاح الجاهلية، فحرمه الإسلام، وفي علة النهي خلاف بين الفقهاء، قيل: هو خلو بضع كل منهما من الصداق، وقيل: هو تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، وقيل: العلتان معا، فعلى الأخير ليس من نكاح الشغار الممنوع أن يزوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، وليس منه أن يزوج كل منهما الآخر بالشرط مع ذكر صداق، وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهى الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح. قال الخطابي: كان أبو هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة، واستثنى عضوا من أعضائها؛ وذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها، حيث يجعله صداقا للأخرى.

وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك.

ومهما كانت علة النهى، فقد أجمعوا على أنه منهى عنه، لكن اختلفوا فى صحته، فعند الشافعى يقتضى إبطاله، وحكاه الخطابى عن أحمد، وقال مالك يفسخ قبل الدخول، لابعده، وفى رواية عنه: يفسخ قبل الدخول وبعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهرالمثل، وهو قول الزهرى ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبى ثور وهو قول على مذهب الشافعية وقال النووى: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخوات، وبنات الأعمام والإماء كالبنات فى هذا.

## (٣٦٩) باب الوفاء بالشرط في النكاح

٣٠٧٤ - ٣٠٧٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## المعنى العام

النكاح عقد شركة طويلة الأمد، تقوم عليه الحياة، وتترتب عليه آثار جمة ومهمة، وباستقراره تستقر أكثر أمور العيش، وبقلقه يتأرجج قارب النجاة.

من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات، وأهم هذه الوقايات التزام كل من الطرفين بواجباته الشرعية، وأداؤه حقوق الآخرين، ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه، وللطرف الآخر وعليه، من الشروط التي يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم، فإن أحق الشروط بالوفاء تلك الشروط التي تتعلق بالأسرة وبنائها، وسعادتها أوشقائها.

## المباحث العربية

(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) « أحق » اسم « إن » و «الشرط » مضاف إليه ، والمصدر المنسبك من « أن يوفى به » مجرور بحرف جر محذوف ، متعلق ب « أحق » والتقدير : إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج ، فالخبر « ما استحللتم به الفروج » أى شروط النكاح. و « أن يوفى » بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء ، مبنى للمجهول من أوفى ، وفى رواية البخارى « أحق ما أوفيتم ».

## فقه الحديث

قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة:

منها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر اللَّه به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَوْثَلَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّرِنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر

ومنها ما لا يوفي به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها.

ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها.

وعند الشافعية: الشروط فى النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، ومنها ما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه، فإن كانت هذه الشروط لا تنافى مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، فيجب الوفاء بها، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وألا يقصر فى شىء من حقها، من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.

وإن كانت هذه الشروط تنافى مقتضى النكاح، كأن لا يقسم لها، أو لا يتزوج عليها، أو لاينفق عليها، أو لاينفق عليها، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء بها، بل إن وقع فى صلب العقد لغا، وصح النكاح بمهر المثل إن كان قد جعل المهر كله أو بعضه مقابلا لهذا الشرط، وفى قول: يجب المهر المسمى، ولا أثر للشرط.

وهـوقـول الليـث والثـورى والجمهـور، حتـى لـوكـان صـداق مثلهـا مائـة مثـلا، فرضيـت بخمسين على ألا يخرجها فلـه إخراجها ولا يلزمـه إلا المسمى، وقالت الحنفيـة: لهـا أن ترجـع عليه بما نقصته لـه من الصداق.

وحجتهم حديث « كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل » وحقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب اللَّه فيبطل.

وحديث «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا ، أو حرم حلالًا » وحديث «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق ».

وبهذا حكم على رضي المناه واختلفت الروايات عن عمر الله عند روى أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.

وروى أنه قال فى هذه القضية: «لها شرطها، قال الرجل: هلك الرجال، إذن لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم. إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت » وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا.

ويتعلق بهذه القضية مسألة ما يشترطه الولى لنفسه من مال وغيره، يدفعه الزوج له، ويعرف فى بعض البلاد بالحلوان، فقيل: هو حق للمرأة مطلقا، ولا حق فيه للولى، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثورى وأبو عبيد، وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلى بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء.

وقال الشافعى: إن وقع فى نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع فى حال العقد فهو من جملة المهر، وإن وقع خارجاً عنه فهو لمن وهب له.

# (۳۷۰) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

٣٠٧٥ – ٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلا تُنْكَحُ الْإِيْمُ وَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ ﴿أَنْ تَسْكُتَ ﴾.

٣٠٧٦ - ٣٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٥) قَالَت: سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا. أَتُسْتَأْمَرُ ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا. أَتُسْتَأْمَرُ ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ إِذْنَهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ». لَهُ: فَإِنَّهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ».

٣٠٧٧ - ٣٦ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا. وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ.

٣٠٧٨ - <sup>٧٧</sup> عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٧): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا. وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

٣٠٧٩ - ٣٠٨ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَخَقُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَرُبَّمَا قَالَ «وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

﴿ ٣٤)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِهِ هُرَيْرَةَ

(٥٦)حَدَّثَنَّا أَبُو َبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ جَدِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقَ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكُواَكُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ

(٣٦)حَدَّثَنَا سَعَيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْسَدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْل عَنْ نَافِعٌ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاس

(٦٧)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَّنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَّيَانُ عَنَّ زِيَادِ بَّنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ (٦٨)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُشْمَانٌ ح وحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَن الأُوزَاعِيِّ ح وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّوْبَانُ ح وحَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَرٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّرَاقِي أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِمِثْلٍ مَعْنَى حَدِيثٍ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ حَلَيْنَا مُعَاوِيَةً كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِمِثْلٍ مَعْنَى حَدِيثٍ هِشَامٍ وَإَسْنَادِهِ وَاتَفَقَ لَفْظُ حَدِيثٍ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلام فِي هَذَا الْحَدِيثِ

٠٨٠٠ - ٣٠٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٩) قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِسِتٌ سِنِينَ. وَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا. فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً. وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا. فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً. فَأَتَّنِي أَمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي. فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا. وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيلُهُ فَأَتَّنِي أَمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي. فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا. وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيلُهِ بِي فَأَتَنْتُهَا. وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيلُهِ بِي فَأَتَنْتُهَا. وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيلُهُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي. فَأَوْقَفُنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ : هَهُ هَهْ حَدًى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ. فَعَسَلْنَ فَإِنْ اللَّهِ عَلَى الْجَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ. فَعَسَلْنَ وَأَسِي وَأَصْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ضَعْمَى فَأَسْلَمَتْنِي إِلْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى ضَعْمًى. فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِنَ. فَعَسَلْنَ وَأَصْلُونَ اللَّهُ عَلَى إِلا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى ضَعْمَى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ وَلَا لِهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ وَلَالْمَ عَنِي إِلَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَعَمَالُنَ عَلَى الْمُولِ وَالْمَالُمْنَنِي إِلَاهُ وَمَا وَمَعْنِي إِلا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَى فَاسْلَمْنَنِي إِلَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى الْمَالِمِ وَالْمَالِمُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٠٨١ -  $\frac{rac{V}}{V}$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (٢٠) قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْــتُ سِـنِينَ.

٣٠٨٢ –  $\frac{V1}{\Lambda}$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (<sup>V۱)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْسَتُ سَبْعِ سِنِينَ. وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ. وَلُعَبُهَا مَعَهَا. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

٣٠٨٣ -  $\frac{\frac{VY}{q}}{q}$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها ( $^{VY}$ ) قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْسَتُ سِسَّ. وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْسَتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

## المعنى العام

كانت المرأة قبل الإسلام تعامل معاملة الحيوان عند كثير من العرب، وكان البعض يستغلها فى الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النور: ٣٣]. وكانت عند عامة العرب تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها وقد لا تدرى من هو؟ لاتستشار بشأنه، ولا تراه إلا وهى فى بيته، وحتى لو رأته وعلمته ورفضته لا قيمة لرفضها، ولا يعبأ باعتراضها، فكانت أمام هذه المعاملة لا تعترض وهى كارهة خشية العواقب، فقد كان العضل والحبس والمنع من الزواج والضرب والإذلال أسلوب معاملة الأولياء للمرأة.

وجاء النور من اللَّه على لسان محمد ﷺ ليبدد الظلام الدامس الذي كانت تعيش فيه، وهب نسيم الحرية لتستنشق هواء العزة والكرامة والشعور بالإنسانية والشخصية في كل

<sup>(</sup>٦٩)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتـَابِي عَـنْ أَبِـي أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّثَنَا يُخْيَى بَّنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهْ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧١)وَحَدَُّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٢)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَأَبُو كُرَّيْسِ قُالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَنا وقَالَ الآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

مناحى الحياة: فى العقيدة، والعبادة، والتعليم، والخروج، والميراث، والمشاركة فى شئون الحياة، بل والتخطيط لمستقبل حياتها قبل خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، لتقول كلمتها، وتبدى رأيها فى شريك حياتها، فلا تروج البكر رجلاحتى تستأذن فى أمر زواجها منه، إن أذنت نفذ، وإن لم تأذن لم ينفذ، ولا ينبغى أن يحول حياؤها الذى ورثته دون أخذ رأيها، بل يعرض الأمر عليها، ويؤخذ بقرائن رضاها حين سكوتها، وبقرائن رفضها، أما الثيب فلا بد من نطقها وإعلان موافقتها قبل زواجها. نعم للأب أن يروج ابنته الصغيرة التي لا تدرك مصلحتها حين يتقدم لها كفء مشرف، كما زوج أبو بكر ابنته عائشة لرسول الله وحتى فى مثل هذه الحالة لم يسلبها الإسلام حريتها حين تدرك، وحين لا ترضى بزوجها الذى اختاره لها أبوها، فحين اشتكت إحدى النساء ذلك لرسول الله وتعاليمه، وياشقاءها حين تتمرد على شرائعه وتطلب السعادة فى غيره.

## المباحث العربية

(لا تنكح الأيم حتى تستأمر) « لاتنكح » « لا » ناهية، والفعل مجزوم بالسكون، وحرك بالكسر، للتخلص من التقاء الساكنين، أو « لا » نافية، والفعل مرفوع بالضمة، والخبر أبلغ من النهى كما سبق مرارًا.

و«الأيم» بفتح الهمزة والياء المشددة المكسورة تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، باتفاق أهل اللغة، والأيمة بسكون الياء العزوبة، ويقال: رجل أيم، وامرأة أيم. واختلف العلماء في المراد بالأيم هنا شرعا، وسيأتي تفصيل أقوالهم.

ومعنى «تستأمر» أى يطلب أمرها، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا يكفى أن يطلب الأمر منها،بل المراد لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك.

(ولا تنكح البكر حتى تستأذن) أى حتى يطلب إذنها، والمراد حتى تأذن.

(وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) «أن تسكت» مصدر، خبر مبتدأ محذوف، أى إذنها سكوتها.

وفى الرواية الرابعة «وإذنها سكوتها» وفى الرواية الثانية «قالت عائشة: فإنها تستحى» أى من أن تتكلم وتأذن «فقال رسول الله و في فذلك إذنها إذا هى سكتت» أى فاستحياؤها مع قرائن رضاها إذنها.

»إذا هى سكتت » ولم يظهر منها أى قرينة على المعارضة وعدم الرضا، وفى الرواية الثالثة «وإذنها صماتها» والصمات بضم الصاد: السكوت، وفى رواية للبخارى «رضاها صمتها» وفى إحدى الروايات «سكاتها إذنها» وفى روايتنا الخامسة «وصمتها إقرارها».

(سألت رسول الله على عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر؟) «ينكحها» بضم الياء وسكون النون وكسر الكاف، والمراد من «أهلها» وليها، والمراد من الجارية البكر، بدليل رواية البخارى «قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحى »؟ ومن حكم البكر ووجوب استئمارها يعلم حكم الثيب من باب أولى.

(الأيم أحق بنفسها من وليها) الظاهر أن المراد من «الأيم» هنا الثيب، وعليه علماء الحجاز وجمهور الفقهاء، لأمور ثلاثة:

الأول: أنه جاء مفسرا بالثيب في الرواية الرابعة والخامسة.

الثاني: أنها جعلت مقابلة للبكر.

الثالث: أن أكثر استعمالها في اللغة في الثيب.

وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لازوج لها، بكراً كانت أوتيبا، كما هو مقتضاه في اللغة.

قالوا: فكل امرأة بلغت فهى أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبى والزهرى.

واختلفوا أيضا في المراد من كلمة «أحق» هل هي أفعل تفضيل على بابها؟ تدل على أن أمرين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة؟ بمعنى أن لها في النكاح في نفسها حقا، ولوليها حقا؟ وحقها أوكد من حق وليها؟ فإن أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر؟ ولو أرادت أن تزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر؟ فإن أصر زوّجها القاضي؟ لما لها من حق آكد، ومن رجحان حقها؟ وفيم هي أحق؟ هل هي أحق من وليها في الإذن والموافقة؟ أو في كل شيء من عقد وغيره؟ أو أفعل التفضيل ليس على بابه؟ والمراد وأن الأيم صاحبة الحق في نفسها في النكاح، ولا حق لوليها فيه، وأن الولى ليس من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه وكماله؟ كما قال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري؟ أو أن للولى حقا، لكن لها أن تعقد على نفسها بدونه، وتتوقف صحة النكاح على إجازته؟ كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد؟

(فوعكت شهراً) بضم الواو وكسر العين وسكون الكاف، والوعك ألم الحمى

(فوفى شعرى جميمة) معطوف على محذوف، تقديره، فتساقط شعر رأسى، فشفيت، فعاد شعرى، فوفى - بفتح الواو والفاء مخففة - أى كثر ونما، حتى ظهر فى هيئة جميمة - تصغير «جمة » بضم الجيم وتشديد الميم، وهى الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أى صار إلى هذا الحد، بعد أن كان قد ذهب بالمرض.

(فأتتنى أم رومان وأنا على أرجوحة) «أم رومان» هي أم عائشة، وهي بضم الراء على المشهور، وحكى ابن عبد البر فتح الراء وسكون الواو، ورجحه، وخالفه النووي.

والأرجوحة بضم الهمزة كانت آنذاك خشبة عرضها نحو ثلاثين سنتيمترا، وطولها نحو ستة أمتار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلس الأطفال على طرفيها، ويحركونها، فيرتفع جانب منها، وينزل جانب.

#### (فصرخت بي) أي فنادتني بصوت مرتفع.

(فقلت: هه.هه. حتى ذهب نفسى) «هه.هه» بإسكان الهاء الثانية، هاء السكت، وهو تعبير عن النفس المضطرب، من شدة الشهيق والزفير من سرعة الجرى، فيتتابع النفس، وقد يحدث هذا الصوت، ويعرف بالنهج بفتح الهاء، والنفس بفتح النون والفاء، أى حتى ذهب اضطرابى، وهدأ وسكن نفسى.

(فإذا نسوة) بكسر النون وضمها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر.

(وعلى خير طائر) أصله من التيامن بالطير، ضد التشاؤم، كأنهن يقلن: على خير ما تيمنت، أى على خير حظ وخير نصيب، ويقال في الدعاء للمسافر: على الطائر الميمون، ويقال: فلان ميمون الطائر.

(فلم يرعنى إلا رسول اللَّه ﷺ ضحى) «يرعنى» بفتح الياء وضم الراء وسكون العين، من راعه إذا فاجأه، والاستثناء من أعم الفاعلين، أى لم يرعنى شىء إلا رسول اللَّه ﷺ، ولوحذفنا النفى والاستثناء لكان الأصل: راعنى رسول اللَّه ﷺ ضحى، أى فاجأنى دخوله على ضحى.

(ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين، جمع لعبة، والمراد بها اللعب المسماة بالبنات والدمى الصغار من خيل وجمال من الصلصال، كان من عادة الجوارى الصغار اللعب بها، والمقصود من هذه العبارة التنبيه إلى صغر سنها عند زفافها.

(ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة) فمكثت عنده صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وتوفيت – رضى الله عنها – سنة سبع وخمسين من الهجرة.

ولفظ «ثمانى» فى الأصل منسوب إلى الثمن، لأنه الجزء الذى صير السبعة ثمانية، فهو ثُمنها، ثم فتحوا الثاء، لأنهم يغيرون فى النسب، وحذفوا إحدى ياءى النسب، وعوضوا عنها الألف، كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة، وتسقط مع التنويين عند الرفع والنجر، وتثبت عند النصب، «وثمان عشرة» بكسر النون، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة.

#### فقه الحديث

يمكن توزيع أحكام تزويج المرأة بإذن أو غير إذن حسب الصور الآتية:

- ١- البكر غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
  - ٢- البكر البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
- ٣- الثيب غير البالغ يزوجها أبوها. أويزوجها وليها غير أبيها.
  - ٤- الثيب البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
    - ٥- المرأة تزوج نفسها بدون ولي.

#### وهذا هو التفصيل

١- في الروايات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أن عائشة - رضى الله عنها - تزوجت رسول الله على قبل البلوغ، وكانت بكرا، والذي زوجها أبوها، ولا يظهر من الروايات أنها استؤذنت.

وظاهر الروايات الأول أن البكر تستأذن، ولم تفصل الروايات بين البكر البالغ وغير البالغ، ولا بين أن يزوجها أبوها أو ولى آخر غير أبيها، نعم فى الرواية الخامسة « والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها » مما يشير إلى التفرقة بين الأب وغيره، مجرد الإشارة، وليس دليلا، فإن عدم ذكر غيره لا يفيد عدم صلاحية غيره.

وعن هاتين الصورتين يقول النووى عند الكلام على زواج عائشة - رضى اللّه عنها-: هذا صريح فى جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، والأب كالجد عندنا، وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة، لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك والشافعى وسائر فقهاء الحجاز [وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت وقال الحافظ ابن حجر أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي على عائشة وهى بنت سنين كان من خصائصه. اهـ.

أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعى والثورى ومالك وابن أبى ليلى وأحمد وأبى ثور وأبى عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوّجها فلا يصح الزواج.

وقال الأوزاعى وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولها الخيار إذا بلغت، وقال أبو يوسف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولا خيار لها.

وأما الوصى الأجنبى فقد اتفق الجماهير على أنه لا يزوجها، وجوز شريح وعبروة وحماد أن يزوجها، وحكاه الخطابي عن مالك أيضًا . اهـ. فتحصل من هذا أن البكر غير البالغ يجوز لأبيها أن يزوجها اتفاقا، وفي تزويج جدها وبقية الأولياء والأوصياء خلاف، وفي خيارها بعد البلوغ خلاف.

هذا عن جوازالتزويج، أما ما يستحب فقد قال عنه النووى: واعلم أن الشافعى وأصحابه قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها، لئلا يوقعها فى أسر الزوج وهى كارهة، قال: وهذا لا يخالف حديث عائشة، لأن استحباب ألا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن هناك مصلحة ظاهرة، يخاف فوتها بالتأخير، أما فى مثل حالة عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوتها. وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولى على شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وحده مالك والشافعى وأبوحنيفة بأن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا ينضبط بسن وهذا هو الصحيح، وليس فى حديث عائشة منع منه قبل التسع لمن تطيقه، ولا إذن فيه لمن لا تطيقه وهى فوق تسع سنين.

7- أما البكر البالغ فظاهر الروايات الخمس الأولى الاستئذان مع عموم كل بكر، وكل ولى، وأن سكوتها يكفى مطلقا. قال النووى: وهذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا وأحمد إن كان الولى أبا أوجدا فاستئذانه مستحب، ويكفى فيه سكوتها، ولو زوجها بغير استئذانها صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان، ولم يصح إنكاحها قبله، ولابد من نطقها، لأنها تستحى من الأب والجد أكثر من غيرها، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء، لعموم الحديث، ولوجود الحياء مع كل الأولياء.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح

قال الصافظ ابن حجر: والأحاديث دالة على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، لكن قال ابن أبى ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق: يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ولو كانت بالغا، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولى البكر أحق بها منها .اهـ

وفى هذا الاحتجاج نظر، فإن نفى الأحقية يصدق بالمساواة فى الحقوق، فلا يجبرها، ولا يزوجها بغير إذنها، ولا تجبره، ولا تتزوج بغير إذنه.

والأحاديث جعلت سكوتها دالا على رضاها، وهذا إذا لم تظهر منها قرينة على عدم الرضا، كأن قامت من المجلس، أوغيرت مجرى الحديث، أو ظهرت منها قرينة السخط، بأن نفرت، أوبكت، أو أظهرت الكراهة ولو بضم الشفتين، وعند بعض الشافعية: لا أثر لشىء من ذلك في المنع إلا إذا قرنت مع البكاء الصياح ونحوه.

وهل يستحب إعلامها أن سكوتها إذن؟ قال ابن المنذر: يستحب ولا يشترط، وهو مذهب الشافعية والجمهور وشرطه بعض المالكية، وقال ابن شعبان من المالكية: يقال لها: إن رضيت

فاسكتى، وإن كرهت فانطقى (ثلاثا) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندها، لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة. ولو قالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتى قبول وإذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، ويبطل عند بعض المالكية.

[ملحوظة] علم من جعل سكوتها فى قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك إذن بداهة من باب أولى، وقد أغرب بعض أهل الظاهر، فجعلوا السكوت علامة على الرضا، ولم يقبلوا النطق بالموافقة، وقوفا عند ظاهر قوله «وإذنها أن تسكت»

٣- أما التيب غير البالغ فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها، كالبكر، وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد» لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء، سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، فلا بد من استئذانها، ولابد من النطق بموافقتها، أما لو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم التيب، وقيل: لها حكم البكر.

٤- وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لايزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، اتفاقا، إلا
 من شذ.

٥ - وأما عن الولى في النكاح فقد قال النووى: قال مالك والشافعي وأحمد، يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولى، ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا.

وقال أبو حنيفة: لايشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها.

وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه.

وقال داود: يشترط الولى في تزويج البكر، دون الثيب.

واستدل المالكية والشافعية على اشتراط الولى في النكاح بما بأتي:

ا- قوله تعالى ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغُ نَ أَجَلَهُ نَ فَلا تَعْضُلُوهُ نَ أَنْ يَنكِحُ نَ أَرُوا جَهُ نَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. فقد أخرج البخارى عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه حيث زوج رجلاً أختاله فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوج رجلاً أختاله فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، شم جئت تخطبها. لا واللَّه لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل اللَّه هذه الآية. فالآية ظاهرة في أن العضل يتعلق بالأولياء.

وقوله تعالى ﴿وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]. فالإنكاح خوطب به الأولياء. كذلك قوله تعالى ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

٢- حديث البخارى فى عرض عمر الله عنه عنه على عثمان، ثم على أبى بكر رضى الله عنهما،
 ثم تزويجه إياها رسول الله على، فتبت به أن التزويج للأولياء.

٣- حديث « لا نكاح إلا بولي » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

٤- حديث «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»

ه- أحاديث الباب «البكر تستأذن. والأيم تستأمر» جعلت الولاية هنى الأصل، وللبكر والثيب الاستئذان والاستئمار.

٦- أن الولى يصيبه العارإذا تزوجت من غيرإذنه بغيركفء، فكان المختص بالتزويج ليدفع عن نفسه العار.

ورد الحنفية بأن حديث «لانكاح إلا بولى» ليس بمتفق عليه، فلا يعارض ما اتفق عليه، ونقلوا كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل، فالمنفى الكمال لا الصحة وبأن حديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل »قال الترمذى: قد تكلم بعض أهل الحديث فيه. فلا حجة فيه.

واحتجوا بحديث « والثيب أحق بنفسها من وليها ».

كما احتجوا بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديث الواردة في اشتراط الولى، فخصوها بالأمة والصغيرة، وتخصيص العموم بالقياس عمل سائغ وجائز عند كثير من علماء الأصول.

هذا وقد اختلف العلماء في الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثورى والليث والشافعي والجمهور: الأولياء في النكاح هم العصبة، وليس للخال، ولا والد الأم، ولا الأخوة من الأم ولاية.

وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء.

[ملحوظة] أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رفعه « وآمروا النساء في بناتهن » قال الشافعي: لاخلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس.اهـ

وقد ترجم البخارى بباب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاح مردود، وذكر تحته حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله على، فرد نكاحها.

قال الحافظ ابن حجر: رد النكاح إذا كانت ثيبا، فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولوكرهت، وعن النخعى: إن كانت فى عياله جان وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جان وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جان وإلا فلا، ورده الباقون مطلقا.

#### ويؤخذ من حديث زواج عائشة رضي اللَّه عنها

١- استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين.

- ٢- واستحباب تنظيف العروس وتزبينها لزوحها.
- ٣- واستحباب اجتماع النساء لذلك، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن يؤنسنها ويؤدبنها ويعلمنها
   آدابها حال الزفاف، وحال لقائها للزوج.
  - ٤- وجواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا. وهو جائز ليلا ونهارا.
- ٥- وجواز اتخاذ اللعب. وإباحة لعب الجوارى بهن، وقد جاء في الحديث أن النبي على رأى ذلك فلم بنكره.

قالوا: سببه تدريبها لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتها. قال النووى: هذا كلام القاضى، ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور، لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه، وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور.

واللَّه أعلم

# (۳۷۱) باب استحباب التزويج في شوال

٣٠٠٨٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٠) قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِسي شَوَّالٍ وَبَسَى بِهِ فِي شَوَّالٍ. فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

٣٠٨٥ - وَفِي رِوَايَةِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها.

## المعنى العام

كان التطير في الجاهلية عقيدة، تؤثر في المشاريع إقداما أو إحجاماً، كأنها تنبئ عن الغيب المحقق. كانوا إذا أزمعوا أمرا مهماً أزعجوا ما يصادفهم من طير، فإن اتجه يمينا تيامنوا ومضوا في مشروعهم وتفاءلوا، وإن اتجه شمالا تشاءموا، ورجعوا عن مشروعهم، فجاء الإسلام، وحارب هذه العقيدة بالقول وبالعمل، بالقول « لاطيرة ». « إذا تطيرت فلا ترجع » وبالعمل كما في هذا الحديث، الأيام التي يتطيرون منها تجرى فيها مشاريع الإسلام الكبرى، والأماكن التي يتطيرون منها تجرى فيها العبادات العظمى، فيقام مسجد الرسول وسلام الكبرى، والأماكن خرية، كانت قبورا للمشركين، فيها الخير والرحمة والبركة، وتعد أفضل بقعة على الأرض، فتضم جسد الرسول المشريفة. وتصبح الروضة الشريفة. روضة من رياض الجنة.

### المباحث العربية

(تزوجنى رسول الله على في شوال) أى عقد عليها في شهر شوال قبل الهجرة بسنة ونصف السنة على الأشهر، وبنى بها، أى دخل عليها في شوال بعد الهجرة بسنة ونصف السنة.

و "شوال " فعّال مبالغة من الشول، وهو فى الأصل النقص والقلة، والشائلة من الإبل ماجف لبنها، ويقال: شال القوم إذا خفت منازلهم منهم ومضوا، أو إذا تفرقت كلمتهم، أو إذا ماتوا وتفرقوا، كأنه لم يبق منهم إلا بقية، أو إذا ذهب عزهم. و« شوال " شهر أوله عيد الفطر، قيل: سمى بذلك لتشويل ألبان الإبل فيه وإدبارها، وكانت العرب قبل الإسلام تتطيرمن عقد النكاح والدخول فيه، وتقول: إن المنكوحة فيه تمتنع من ناكحها، ويقل أولادها ولبنها، فأبطل الإسلام هذا التطير، باستحباب الزواج في شوال.

<sup>(</sup>٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ ابْن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثْنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ

(فأى نساء رسول اللَّه ﷺ كان أحظى عنده منى؟) لاتقصد - رضى اللَّه عنها - أن دخولها فى شوال كان سببا فى حظوتها عنده صلى اللَّه عليه وسلم، وإنما تقصد أنه لم يكن شوما، ولم يحل دون حظوتها وسعادتها.

(وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال) أي النساء التي تلي أمرهن، أو اللاتي ينتسبن إليها وترعاهن.

### فقه الحديث

قال النووى: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول فى شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول فى شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية فقد كانوا يتطيرون بذلك، لما فى اسم شوال من الإشالة والرفع.اهـ

أقول: إن العمل المشروع يفضل غيره بأمر من أمور ثلاثة: إما بفضل المكان الذي يقع فيه، وإما بفضل الزمان الذي يقع فيه، وإما بفضل النية التي يقع بها، وقد تجتمع الأمور الثلاثة.

وما هنا من قبيل الأمر الثالث، فاستحيابه عند الشافعية من هذه الحيثية. حيثية القصد والنية.

واللَّه أعلم

## (٣٧٢) باب النظر إلى المخطوبة

٣٠٨٦ - \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}{\frac{\frac

٧٠٠٨ - ٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ (<sup>٧٥</sup> قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنِّسِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ ﴿هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ﴾ قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. فَالَ «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ » قَالَ: عَلَى أَرْبُعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ » قَالَ: عَلَى أَرْبُعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى الْرَبُعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى الْرَبِعُ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى الْرَبِعُ الْوَقِي عَلَى الْمُعَلِيكَ. وَلَكِنْ عَسَى أَنْ أَرْبُعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْجِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ. وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَعْضِيكُ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ ﴾ قَالَ: فَبَعَثَ بَعْشًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ. بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

## المعنى العام

الإسلام دين النصيحة، ودين الوضوح، دين يحارب الغش والخداع فى جميع المعاملات، دين يرفع الجهالة ويرفض وسائلها، ويحرص على وضوح الرؤية، والتعامل على بصيرة، ولقد جاء الإسلام والمرأة تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها كأنها مغمضة العينين، وكثيرا ما يكون الرجل كذلك بالنسبة لها، لم يسبق له رؤيتها، ولم يسبق لها رؤيته، مما يؤثر على الحياة الزوجية تأثيرا هادما، أو يملؤها بجو البغض والكراهية والانقباض.

جاء الإسلام بهذه التعاليم السمحة، لينظر الضاطب إلى مخطوبته، ولتنظر المخطوبة إلى خطيبها، لينظر كل منهما إلى ما يبدو من الآخر، إلى وجهه وكفيه، وليتأمل كل منهما محاسن الآخر في خلقته، في عينيه، في أنفه وفمه، في تقاسيم وجهه، في بدانة جسمه أو نحافته، في بياض بشرته أوسمرته، في تناسق أعضائه أو عاهاته وعيوبه، لاعيب على المرأة ولا على أهلها أن تكشف لخطيبها عن وجهها وكفيها، ولاعيب عليه أن يكشف لها ولأهلها عن عيوبه، بل العيب أن يخفى أحدهما عن الآخر ما ستكشفه الأيام، العيب والخطر يكمن في إخفاء كل منهما عن الآخر ما يفجأ صاحبه، ويعتبره غشًا وخداعًا ومكيدة وقع فيها. هذا هوالإسلام وصراطه المستقيم.

<sup>(</sup>٧٤)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧٥)وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِين حَدَّثَنَا مَرْوَالْ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

#### المباحث العربية

(فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أي شرع في زواجها، فخطبها.

(أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) فى الرواية الثانية «هل نظرت إليها؟...قال: قد نظرت إليها» يحتمل أن يكون رجلا آخر غير الأول، الأول لم يكن نظر إليها، فأمر بالذهاب والنظر إليها، والثانى قد نظر إليها قبل مجيئه، وقد جاء يطلب المساعدة فى زواجه، كما يبينه الحديث، ويحتمل أن الحديثين عن رجل واحد، لم يكن نظر، فأمر بالنظر، فذهب فنظر فجاء، فسئل: هل نظرت؟ فأجاب بنعم، ثم عرض حاجته.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة، فقد أخرج الترمذى والنسائى من حديثه أنه «خطب امرأة، فقال له النبى ريان انظر إليها، فإنه أحرى أن يدوم بينكما». قلت: هذا الاحتمال بعيد، فقصة الرجل في الرواية الثانية لا تنطبق على المغيرة.

(فإن فى أعين الأنصار شيئا) قال النووى: هكذا الرواية «شيئا» بالهمزة، واحد الأشياء، قيل: المراد صغر، وقيل: المراد زرقة، وقال الغزالى: قيل عمش. ورجح الحافظ الصغر، حيث جاء اللفظ فى بعض الروايات.

(على أربع أواق) من الفضة. فهم الرسول رضي هذا من حال الرجل، فأعادها على أسلوب الاستفهام التعجبي، أو التوبيخي، على معنى ما كان ينبغي.

(كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) «عرض» بضم العين وإسكان الراء، وهو الجانب والناحية و«تنحتون» بكسر الحاء، أى تقشرون وتقطعون. قال النووى: ومعنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى الحديث استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة، وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، وحكى القاضى عن قوم كراهيته، [نسب هذا إلى المزنى، حيث قال: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها، وقالت طائفة منهم يونس ابن عبيد وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا لزوجها أو ذى رحم محرم منها، واحتجوا بحديث على « لاتتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى » رواه الطحاوى والبزار وأحمد وأبو داود والترمذي] وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة، عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، أو على ضده، وبالكفين على خصوبة البدن،

أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعى: ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها [لا إلى فرجها] وقال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها، وعن أحمد ثلاث روايات، الأولى كالجمهور، والثانية: ينظر غالبا، والثالثة: ينظر إليها مجردة. دليل الجمهور على المزنى والطائفة التى تنحو نحوه حديث الباب «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا» وروى عن المغيره بن شعبة قال: أردت أن أنكع امرأة من الأنصار، فذكرت ذلك للنبى فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما - أى أن يدوم الوفاق بينكما - قال: فذهبت، فأخبرت أباها بذلك، فذكر أبوها ذلك لها، فرفعت الخمار، فقالت: إن كان رسول الله في أذن لك أن تنظر فانظر» أخرجه الطحاوى والترمذى وقال حديث حسن، ويجاب عن حديث على في بأنه فى النظر لغير الخطبة، وفى غير الحاجة، ودليل الجمهور على داود وابن حزم قوله تعالى فؤلا يُبْدِينَ زينتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ٣١]. قيل فى التفسير: الوجه والكفان، وروى جابر في أن النبى في قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر فى التفسير: الوجه والكفان، وروى جابر في أن النبى قال قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر ألى وجهها وكفيها».

ثم قال النووى عن مذهب داود: وهذا خطأ ظاهر، منابذ لأصول السنة والإجماع.

ثم قال: ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لايشترط فى جوازهذا النظر رضاها، بل له ذلك فى غفلتها، ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره فى غفلتها، مخافة من وقوع نظره على عورة.

[أو على ما لاتحب أن يراه من بعض أفعالها وأحوالها] وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها الا بإذنها، وهذا ضعيف، لأن النبى على قد أذن في ذلك مطلقا، ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحى غالبا من الإذن، وربما يكون في ذلك إيذاء لها إن هو رآها فلم تعجبه.

ثم قال: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها، تنظر إليها، وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة.اهـ

وحول هذا الموضوع مسائل، نرى فائدة كبرى في عرضها:

الأولى: قال الشيخ أبو إسحق: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه، لأنه يعجبها منه.

الثانية: لا يجوز للخاطب عند الجمهور أن ينظر إلى شيء من عورتها، ولا أن ينظر إلى وجهها وكفيها نظرة تلذذ وشهوة.

الثالثة: له أن يردد النظر إلى الوجه والكفين، وأن يكرر ذلك، لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبى و قال «إذا قذف الله في قلب امرى خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها »إذ لا يمكنه تأمل ذلك إلا بالتكرار

الرابعة: إذا تنزوج الرجل امرأة حل له الاستمتاع بها، وكان لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، لأنه يملك الاستمتاع به. لكن في نظره إلى باطن الفرج وجهان: قيل:

يجون، لأنه موضع الاستمتاع، وقيل: لايجون، لما روى من أن النظر إلى باطن الفرج يورث العمى، أو أن الولد بينهما يولد أعمى.

الخامسة: نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة لغير حاجة ومن غير سبب لايجوز، لقوله تعالى وقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور: ٣٠]. ويجوز أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع والشراء.

السادسة: لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل، لا إلى العورة ولا إلى غيرها لغير سبب، لقوله تعالى ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]. ولحديث دخول ابن أم مكتوم، وأمره صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يحتجبن منه، ولأن المعنى الذى منع الرجل لأجله وهو صرف الافتتان موجود في المرأة، بل هي أسرع إلى الافتتان من الرجل.

السابعة: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة، لقوله تعالى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعِ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... ﴿ [النور: ٣١]. الآية.

وفى المواضع التى يجوزله النظر إلى المرأة وجهان، حكاهما المسعودى، أحدهما - وهو قول البغداديين - أنه يجوزله النظر إلى جميع بدنها إلا مابين السرة والركبة، لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجازله النظر إلى ذلك كالرجل مع الرجل.

والثانى: وهو اختيار القفال - أنه يجوز له النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة، لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك.

واللَّه أعلم

## (٣٧٣) باب الصداق وأقله

٣٠٠٨ - ٢٠ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَلَىٰ (٢٠) قَالَ: جَاءَتِ امْسِرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّطَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَبَهُ. ثُمَّ طَأْطًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَوَوِّجْنِهَا. فَقَالَ «فَهَلْ عَنْ شَيْء؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ. فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ عَنْ شَيْء؟» فَقَالَ: لا. وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٠٨٩ - ٧٧ وَفِي رِوَايَةِ (٧٧) قَالَ «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

٠٩٠٩- ٧٨ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢٨): أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَىٰ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا. قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لأَزْوَاجِهِ.

<sup>(</sup>٧٦)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ح وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَـةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>٧٧)وحَدَّثَنَاهُ حَلَفَّ بَّنُ هِشَاهٍ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ حَ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْـنُ حَرْب حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَـازِمٍ عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَعْدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ

<sup>(</sup>٧٨)حَدَّثَنَا ۚ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَآهَيِمَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

٣٠٩١ - ٣٠٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَىرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ ﴿ مَا هَذَا؟ ﴾ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: ﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴾.

٣٠٩٢ -  $\frac{\Lambda}{2}$  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ ( ^ ): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْ لِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَلَى وَزْنِ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

٣٠٩٣ - 14 عَنْ أَنَسٍ ﷺ (<sup>٨١)</sup>: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُسنَ عَـوْفٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً عَلَـى وَزْنِ نَـوَاةٍ مِـنْ ذَهَبٍ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَـهُ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

٣٠٩٤ - وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً.

٣٠٩٥ - ٣٠٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفِ رضى اللَّـه عنـه (٨٢): رَآنِي رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ وَعَلَيًّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ. فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِن الأَنْصَارِ. فَقَـالَ: ﴿كَـمْ أَصْدَقْتَهَا؟﴾ فَقُلْتُ: نَـوَاةً. وَفِي حَدِيثِ إِسْحَقَ: مِنْ ذَهَبٍ.

٣٠٩٦ - ٣٠٩٦ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالِكِ هَا اللهِ هَا عَبْدَ الرَّحْمَـنِ تَــزَوَّجَ امْـرَأَةً عَلَــى وَزْنِ نَواةٍ مِنْ ذَهَـبٍ.

# المعنى العام

سبحان الذى خلق فأكرم، وشرع فأحكم، وهو أحكم الحاكمين، جعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة، نتمتع بهن، ويتمتعن بنا، يخدمننا ونخدمهن، ويتعبن من أجلنا ونتعب من أجلهن، المنافع مشتركة، ومتساوية، بل هن يزدن في الانتفاع من الرجال، والملذات

<sup>(</sup>٧٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَىا وَقَالَ الآخَرَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس

<sup>(</sup>٨٠)وحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس

<sup>(</sup>٨١)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَس

<sup>-</sup> وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَهَارُوَنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْـنُ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بِهَذَا الأَسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَن (٨٢)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٨٣)وحَدَّنَنا ابْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَـدٍ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ بْـنِ عَـوْفٍ «مِنْ ذَهَبٍ» عَنْ أَنس

مشتركة ومتساوية بل هن يزدن فيها عن الرجال، فلماذا أوجب لهن المهر والنفقة؟ وما عوض المهر الذي نحن بصدده؟ وبم يرتفع مقداره؟ وبم ينخفض؟ إن السلعة ترخص إذا كثر العرض منها على الطلب، ويغلو سعرها إذا قل العرض عن الطلب، ولكن المهر كثيراً ما يخالف هذا القانون، كثير من الآباء يغالون في المهور، ويكلفون الأزواج ما يعجزهم، ظناً منهم أن في ذلك رفعاً لقيمة بناتهم عند أزواجهم، أو تعجيزاً لهم عن أن يستغنوا عنهن فتكون النتيجة نقيض القصد، وتكون النتيجة عجز الشباب عن تحصيل المطلوب منهم، فتتوقف حركة الزواج وتكثّر العنوسة، وينتشر الفساد، ومن هنا كانت دعوة عمر رضي الله على المنبر، يقول: يا أيها الناس: لا تغالوا في مهور النساء، لكن امرأة قاطعته بقولها: ليس هذا لك يا عمر. فإن اللَّه تعالى يقول ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾ [النساء: ٢٠]. [من ذهب] كذا في قراءة ابن مسعود، وهي مرادة في غير قراءته، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته، امرأة أصابت. رجل أخطأ. وتوقف عمر عن النهى عن المغالاة في مهور النساء، لكن الحقيقة أن المغالاة شر، وإلا لكان أحق الناس بالمغالاة أزواج النبي على، ولم يزد مهر إحداهن عن خمسمائة درهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع مهراً لزوجته خمسة دراهم، وهذا صحابي جليل يطلب منه رسول الله على خاتماً من حديد مهراً لامرأة عرضت نفسها على النبي على، فلما لم يجد خاتم الحديد زوجه إياها على أن يعلمها آيات من القرآن، بهذا التيسير كثر الزواج، وعمت حصانة الشباب والفتيات، وضعفت نوازع الشر والفساد والمقت والفاحشة، وصلح المجتمع، وطبع بطابع الطهر والنقاء.

## المباحث العربية

(جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت في رواية للبخارى يقول سهل: إنى لفى القوم عند رسول الله على إذ قامت امرأة فقالت «فى رواية أخرى «بينما نحن عند النبى الته أتت إليه امرأة... » ويمكن فهم «قامت » على معنى وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسة فى المجلس فقامت، وقد أفادت بعض الروايات تعيين المكان الذى وقعت فيه القصة، ولفظها «جاءت امرأة إلى النبى وهو فى المسجد » قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمها، وعند بعضهم أنها خولة بنت حكيم، أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد فى قوله تعالى: ﴿وَوَا مُرَاّةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي } [الأحزاب: ٥٠]. وقد تعددت الواهبات.

(جئت أهب لك نفسى) فى الكلام مضاف محذوف، تقديره: أهب لك أمر نفسى أو نحوه، لأن رقبة الحر لا تملك، فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض.

(فنظر إليها رسول الله على فصعد النظر فيها، وصويه) «صعد» بتشديد العين، أى رفع، وه صوب» بتشديد الواو، أى خفض، والتشديد إما للمبالغة فى التأمل، وإما للتكرير، وبالثانى جزم القرطبى فى المفهم، قال: أى نظر أعلاها وأسفلها مراراً، وفى رواية «فخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضاً. والمقصود أنه نظر إليها أولا نظرة شاملة، ثم تأمل أعلاها وأسفلها.

- (ثم طأطاً رأسه) هو بمعنى رواية البخارى «فلم يجبها شيئاً» ورواية أخرى «فصمت» ورواية ثالثة «فلم يردها» والمقصود أنه سكت سكوت من لا يستطيع قضاء الحاجة، وفهمته المرأة، وفهمه الحاضرون. وكان سكوته إما حياء من مواجهتها بالرد، وإما تفكراً في جواب يناسب المقام، وإما انتظارًا للوحى.
- (فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست) لقد فهمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب مع شدة رغبتها، ولم تيأس من الرد، فجلست تنتظر الفرج.
  - (فقام رجل من أصحابه) في بعض الروايات « فقام رجل أحسبه من الأنصار».
- (إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) فى بعض الروايات « أنكحنيها » وفى بعض الروايات « زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » ولا يعارض هذا ما جاء فى بعض الروايات من أن رسول الله على قال قبل قول الرجل: « لا حاجة لى » لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن.
- (فهل عندك من شيء) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا كنت تريد زواجها فهل عندك من شيء؟ زاد في بعض الروايات « تصدقها إياه »؟ وفي بعض الروايات « ألك مال »؟.
- (فقال: لا. والله يا رسول الله) زاد في بعض الروايات «قال: إنه لا يصلح» وفي بعضها «قال: فلابد لها من شيء» ووقع عند النسائي بعد قوله « لا حاجة لي ». « ولكن تملكيني أمرك؟ قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم، فدعا رجلا، فقال لها: إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. فقالت: ما رضيت لي فقد رضيت » قال الحافظ: إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون قد استرضاها أولا، ثم تكلم مع الرجل في الصداق، وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال، ووقع في بعض الروايات « أن رجلا قال: إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني. قال: فما مهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: أمهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحق ما أملك شيئاً ».
- (انظر ولو خاتماً من حديد) «لو» هنا حرف للتقليل، و«خاتماً» مفعول «انظر» وفي بعض الروايات «اذهب فالتمس» وفي رواية للبخاري «اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد» وفي إعرابه أنه من باب حذف «كان» مع اسمها، والتقدير: ولو كان المنظور أو الملتمس خاتماً من حديد.
- (ولا خاتماً من حديد) وقع فى «خاتم» النصب على المفعولية، أى ولا خاتماً من حديد وجدت، والرفع، على تقدير: ولا خاتم من حديد حصل لى. وقد وقع فى كثير من الروايات أنه طلب إليه أن يذهب مرتين فذهب مرتين.
- (ولكن هذا إزارى قال سهل: ما له رداء فلها نصفه) قول سهل: «ما له رداء» وكلام الرجل: «هذا إزارى فلها نصفه». قال الحافظ: وهم القرطبى حين ظن أن قوله «فلها نصفه» من كلام سهل، فشرحه على أنه لو كان له رداء لشركها النبى على فيه. قال الحافظ: وهذا بعيد، إذ ليس في كلام

النبى النبى النبى الدين المن المن الله على شيء من ذلك. وقد جاء ذلك صريحًا في بعض الروايات، ولفظه «ولكن هذا إزارى ولها نصفه» قال سهل: «وما له رداء» وفي بعض الروايات «فقام رجل عليه إزار، وليس عليه رداء». ومراد سهل من قوله «ما له رداء» الإشارة إلى أنه لو كان يملك رداء لأمكن للمرأة أن تأخذ نصف ما عليه، إما الرداء وإما الإزار.

(ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء) أى لبسته أنت كاملالم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي كاملالم يكن عليك منه شيء، فالمناصفة زمنية، فإن أريد شق الإزار مناصفة -كما تفيد الروايات الآتية- كان المعنى إن لبست أنت نصفه لم يسترها نصفه، ولم يسترك نصفه، فلم يستركما الإزار، والعرب تنفى الشيء إذا انتفى كماله.

وفى رواية عند الطبرانى « ما وجدت واللَّه شيئاً غير ثوبى هذا. اشققه بينى وبينها، قال: ما فى ثوبك فضل عنك » وفى رواية « ولكنى أشق بردتى هذه، فأعطيها النصف، وآخذ النصف » وفى رواية « واللَّه مالى ثوب إلا هذا الذى على » وفى رواية « ما عليه إلا ثوب واحد، عاقد طرفيه على عنقه ».

(فجلس الرجل، حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله على مولياً، فأمربه فدعى) في رواية « فدعى له » وفي رواية «

(ماذا معك من القرآن؟) يحتمل أن يكون هذا السؤال بعد سؤال سابق، جاء فى روايات للبخارى بلفظ «هل معك من القرآن شىء»؟ فاستفهمه حينئذ عن الكمية، ووقع الأمران فى رواية، بلفظ «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ »وفهم من قوله «تقرؤهن عن ظهر قلبك» المراد من المعية، وأنها الاستصحاب القلبى.

(معى سورة كذا، وسورة كذا. عددها) وفى رواية «عدهن» وفى رواية «لسور يعددها» وفى كتابى أبى داود والنسائى «قال: سورة البقرة أو التى تليها» كذا بلفظ «أو» وفى بعض الروايات «نعم سورة البقرة وسورة المفصل» وفى بعض الأحاديث «أن النبى وجلا على سورة البقرة، لم يكن عنده شىء» وفى بعضها «زوج النبى رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل، جعلها مهرها، وأدخلها عليه، وقال: علمها» وفى بعضها «فعلمها عشرين آية، وهى امرأتك» وفى بعضها «أزوجها منك على أن تعلمها أربع – أو خمس – سور من كتاب الله » وفى بعضها «زوج رسول الله ولى سورة من القرآن شيئا؟ قال: نعم. إنا أعطيناك الكوثر. قال: أصدقها إياها».

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعض، أو أن القصص متعددة.

(انهب. فقد مُلِّكتها بما معك من القرآن) في ملحق الرواية «انطلق. فقد روجتكها، فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري « اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» وفي رواية «قد

زوجتكها على ما معك من القرآن » وفى رواية «قد أملكتكها » وفى رواية « أمكناكها » وفى رواية «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك اللَّه عوضتها. فتزوجها الرجل على ذلك » وفى رواية «فرأيته يمضى وهى تتبعه ».

قال النووى: فى معظم نسخ مسلم «اذهب. فقد ملكتها بما معك » بضم الميم وكسر اللام المشددة، مبنى للمجهول، وفى بعض النسح «ملكتكها» بكافين. قال الدار قطنى: رواية من روى «ملكتها» وهم. قال النووى: ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا، فَمَلَكها، ثم قال له اذهب فقد مُلِّكُتها بالتزويج السابق.

(ثنتى عشرة أوقية ونشا) قال النووى: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء - والمراد بها أوقية الحجاز - وهي أربعون درهما، وأما النش» فبنون مفتوحة، ثم شين مشددة.

(رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة...) طيب الزعفران فيه صفرة، وخص بالنساء، ونهى عنه الرجال، وسيأتى توجيهه فى فقه الحديث. وفى الرواية السادسة «وعلى بشاشة الفرح» أى أثره وحسنه، أو فرحه وسروره، يقال: بش فلان بفلان، أى أقبل عليه فرحاً به متلطفاً به، وفى بعض الروايات «لقيه النبى ولى سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة» أى أثر صفرة. وفى رواية «ردع من زعفران» بفتح الراء والدال، وهو أثر الطيب.

(فقال: ما هذا؟) وفى بعض الروايات «مهيم»؟ يعنى ما هذا. اسم فعل أمر بمعنى أخبرنى، وقيل: كلمة استفهام مبنية على السكون، معناها ما شأنك؟ وروى الطبرانى فى الأوسط أنها كانت كلمته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل عن شىء.

(إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) فى الرواية السادسة «تزوجت امرأة من الأنصار» وفيها وفى رواية للبخارى :كم أصدقتها »؟ وفى رواية الطبرانى «على كم»؟ وفى رواية «ما سقت إليها »؟ وفى رواية «كم سقت إليها »؟ واختلف فى المراد بقوله «نواة » فقيل: المراد واحدة نوى التمر، كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم، وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف فى الوزن، فكيف يجعل معياراً لما يوزن به؟ وأجيب بأن لفظ «وزن نواة من ذهب» اصطلاح موازين على ما قيمته خمسة دراهم من الفضة.

(قال: فبارك الله لك) يشير عبد الرحمن إلى إجابة هذا الدعاء، فيقول: فلقد رأيتنى لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة.

#### (أولم ولو بشاة) «لو» هذا للتقليل.

(ملحوظة) لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبى النبي البينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى، فانطلق به سعد إلى منزله، فدعا بطعام، فأكلا، ثم قال سعد: أى أخى. أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالى فخذه، وتحتى امرأتان، فانظر أعجبهما إليك، فسمها لى، فأطلقها،

فإذا أنقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك اللَّه في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: دلوني عليه، فدلوه، فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئاً من أقط وسمن، وتزوج، وصار من الأغنياء الموسرين: قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. قال الحافظ: مات عن أربع نسوة، فيكون الثمن أربعمائة ألف فتكون تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف رضى اللَّه عنه.

## فقه الحديث

قال النووي: في الحديث دليل على أنه يستحب ألا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، من حيث أنه لوحصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلولم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة، ولو عقد النكاح بلا صداق صح ، قال الله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ عَلَقْتُمْ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر؛ وهل يجب بالعقد أم بالدخول؛ فيه خلاف مشهور، وهما قولان للشافعي، أصحهما بالدخول، وهو ظاهر هذه الآية. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول، إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب بعماهير العلماء من السلف والخلف، قال القاضى: وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وقال مالك: أقله ربع دينار، كالنصاب. قال القاضى: هذا مما انفرد به مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، اعتباراً بنصاب القطع في السرقة عندهما، وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما، وقالوا في سرقياسه على حد السرقة: إنه عضو آدمي محترم، فلا يستباح بأقل من كذا، قياسا على يد السارق، وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص، فلا يصح، وبأن اليد تقطع وتبين، ولا كذلك الصداق، وأن اليد قطعت في السرقة نكالا للمعصية، والنكاح مستباح.

ثم قال النووى: وهذه المذاهب سوى مذهب الجمه ور مخالفة للسنة، وهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح. اهـ قال ابن العربى عن المالكية: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ريع دينار، وهذا لاجواب عنه لأحد، ولاعذر فيه. اهـ.

وحاول بعض المالكية الجواب عن هذا الإشكال بأجوبة منها: قوله «ولو خاتما من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه، ولم يرد عين الخاتم الحديد، ولا قدر قيمته حقيقة، لأنه لما قال: لا أجد شيئاً عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة، فقيل له: ولو أقل ماله قيمة، كخاتم الحديد، ومثله «تصدقوا ولو بظلف محرق، ولو بفرسن شاة» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به، ولا يتصدق به.

ومنها: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول، لا أن ذلك جميع الصداق، وهذا جواب ابن القصار، وهذا يلزم منه الرد عليهم. حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول، لاأقل.

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر، دون غيره، وهذا جواب الأبهرى، وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص.

ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

## ويؤخذ من مجموعة الأحاديث فوق ما تقدم

١- من الرواية الأولى، من قولها «جئت أهب لك نفسى» مع سكوته صلى اللَّه عليه وسلم جواز هبة المرأة نكاحها له، كما قال اللَّه تعالى ﴿وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ المَرأة نكاحها له، كما قال اللَّه تعالى ﴿وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِ إِنْ أَرَادَ النَّبِي الْمُولِيةِ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. قال النووى: قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك، فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى اللَّه عليه وسلم فتزوجها بلا مهرحل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك، بخلاف غيره، فإنه لا يخلونكاحه عن وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل، وفي انعقاد نكاح النبي وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل، وفي انعقاد نكاح النبي وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل، وفي انعقاد نكاح النبي وجوب مهر، إما المسمى، وإما مهر المثل، وفي انعقاد نكاح النبي عليه بله لا يخلونكاحه عن وجوب مهر، إما الله ملاهر الآية وهذا الحديث، والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو النكاح، كغيره من الأمة، فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضى التمليك على التابيد. وبمثل مذهبنا قال الثورى وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع، إذا قصد به النكاح، سواء ذكر الصداق أم لا، ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية، ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة. حكاه القاضى عياض.

- ٢- واستحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها.
- ٣- ومن تصعيده النظر وتصويبه جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها، وقد سبق في الباب قبله.
- ٤- ومن سكوته وطأطأة رأسه ﷺ استحباب الاكتفاء بالسكوت عند الرفض إذا فهم السائل أما إذا لم
   يفهم إلا بصريح المنع فيصرح.
- ٥- قال الخطابى: فيه جواز نكاح المرأة من غير سؤالها: هل هي في عدة أم لا؟ حملا على ظاهر الحال. قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قال النووى: قال الشافعى: لا يزوج القاضى من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولى خاص،وليست في زوجية، أو عدة، فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجب، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط، وليس بشرط.
- ٦. ومن قوله «انظر ولو خاتما من حديد » جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف، وللشافعية في كراهته وجهان. أصحهما لا يكره. وتفصيل الحكم في كتاب اللباس.
  - ٧- وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها.
- ٨- ومن قوله « لا واللّه يا رسول اللّه ولا خاتما من حديد » جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة.

- لكن قال جمهور الشافعية: يكره من غير حاجة، وكان هذا محتاجا ليؤكد قوله.
  - ٩- وفيه جواز تزويج المعسر، وتزوجه.
- ١٠- ومن قوله «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم، وهدايته إياهم إلى مافيه الرفق بهم.
- ١١\_ وفيه جوازلبس الرجل توب امرأته إذا رضيت، أو غلب على ظنه رضاها، وهو المراد في هذا الحديث.
  - ١٢. وفيه دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن.
- 17. وجواز الاستئجار لتعليم القرآن. وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن ابن صالح ومالك وإسحق وغيرهم، ومنعه جماعة، منهم الزهري وأبو حنيفة. قال النووي: وهذا الحديث مع الحديث الصحيح «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » يردان قول من منع ذلك، ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.
  - ١٤. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي ﷺ، لقول الرجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي.
- ٥١. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولى خاص، لمن يراه كفؤالها، ولكن لابد من رضاها بذلك، وقال الداودي: ليس في الحديث أنه استأذنها، ولا أنها وكلته [لا يعترف بالروايات التى وردت في ذلك] وإنما هو من قوله تعالى ﴿النّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]. يعنى فيكون خاصا به ﷺ، أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء.
  - ١٦. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول.
- ١٧. وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون، ولا سيما إذا لاحت بوادر الرد. وفيه نظر.
- ١٨. وفيه دليل على تخصيص العموم بالقرينة، لأنه لما قال له «فهل عندك من شيء» «فقال: لا» دل على أنه خصص عموم «شيء»، لأن لفظ «شيء» يشمل الخطير والتافه، وهو كان لايعدم التافه، كالنواة، لكنه فهم ماله قيمة في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده، ونقل القاضى عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، ولا يحل به النكاح، لكن ابن حزم خرق هذا الإجماع، فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاً، ولو كان حبة من شعير.
- ۱۹- واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا، ولوكان تعليم القرآن. قال المازرى: هذا ينبنى على أن الباء للتعويض، كقولك: بعتك ثوبى بدينار، وهذا هو الظاهر، وإلا لوكانت بمعنى اللام على معنى تكريمه، لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبى في وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن، وأصدق عنه، أو ثبت الصداق في ذمته، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه، وتنويها بفضل أهله، قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة، وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء، مما يجعل العوض مجهولا، والجواب عن ذلك أن مثل هذا

- يغتفربين الزوجين لطول العشرة بينهما، وقال القرطبى: قوله «علمها» نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجل، فإن الحديث يصرح بخلافه.
- · ٢- وفيه جواز كون الإجارة صداقا، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق. وهو قول الشافعي، وعند المالكية فيه خلاف، ومنعه الحنفية في الحر، وأجازوه في العبد إلا في الإجارة لتعليم القرآن فمنعوه مطلقا، كما سبق.
- ٢١. وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة، إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة.
- ٢٧ ومن أشرالصفرة على عبدالرحمن بن عوف أجازه بعضهم للعرس خاصة. قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أشر من الزعفران وغيره من طيب العرس، ولم يقصده، ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا نهى الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضى والمحققون، وقيل: إنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أشر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال: وقيل لعله كان يسيرا، فلم ينكر. قال: وقيل: يحتمل كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً مصبوغا علامة لسروره وزواجه، وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جوازليس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبوحنيفة: لايجوز ذلك للرجل.
  - ٢٣. ومن الدعاء لعبد الرحمن بالبركة استحباب الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: بارك اللّه لك أو نحوه.
- 37. استدل داود بالأمر في قوله « أولم ولو بشاة » على أن وليمة العرس واجبة. قال النووي: والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره واختلف العلماء في وقت فعلها، فحكى القاضى أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول.
- ٥٧- وفيه أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة، ونقل القاضى الإجماع على أنه لاحد لقدرها المجزئ، بل بأى شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم. ولكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضى: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهته طائفة، ولم تكرهه طائفة. قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا، وللموضوع إضافات تأتى بعد باب إن شاء الله.

# (٣٧٤) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى اللَّه عليه وسلم بصفية رضى اللَّه عنها

٣٠٩٨ - ٥٠ عَنْ أَنَسٍ ﴿ مُنَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٠٩٩ - ٣٦ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ مَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ، فِي الَّـذِي يُعْتِـقُ جَارِيَتَـهُ ثُـمَّ يَتَزَوَّجُهَا ﴿لَهُ أَجْرَانِ».

(٨٦)وَحَدَّثَنَا يَىْحْيَى بْنُ يَحْيَى ۚ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ َاللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً ّعَنْ أَبِي مُوسَى

<sup>(</sup>٨٤)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز عَنْ أَنَس

<sup>(</sup>٨٥)وحَدَّئَنِي أَبُو الرَّبِعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَس حِ وحَدَّثَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ حَدَّثَنَا قَتَبْبَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشَعَيْبِ بْنِ حُبْحَابِ عَنْ أَنَس حَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ مَدَّثَنَا قُتَنِهُ عَنْ أَنَس حَ وحَدَّثَنَا قُتَنِهُ عَنْ أَنَس حَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ أَنِي عُثْمَانٌ عَنْ أَنَس حِ وحَدَّثَنِي وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَنِّي مُعَنِّي مُعَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ وَالْعِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَس حِ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَالْعِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَالْعِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَعُمَلُ ابْنُ سَعْدٍ وَعَدَّلَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ ابْنُ سَعْدٍ وَعَدَّلُنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ ابْنُ سَعْدٍ وَعَدْ اللَّهُ مَانَ عَنْ سُفَيْانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدٍ عَنْ أَنَس حِ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَالْعَ حَمَّدُ اللَّهُ وَعُمَلُ ابْنُ سَعْدٍ وَعَدْ اللَّهُ عَنْ سُفَيْانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِي عَنْ أَنَصَ وَعَبْدُ الرَّوْقِ وَعَلَيْنِ عَنْ أَنَسُ مُنَا عَنْ مُنَامِ مُعَلِي عَنْ أَنَسُ مِنْ عَبْدِهِ فَيْ مُنَالِعُ عَنْ أَنْسُ وَمُ عَلَى الْعَرْبُونُ وَلَا لَوْتُعْمِ الْنَ مُنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ أَنْسَ وَالْمَا عَنْ سُفَيْانُ عَنْ يُولُونُ مَنْ مُنْ عَلَيْكُوا عَنْ الْعَدْ بَالْ مَالِكُونُ عَنْ أَنْسَ

رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَسٍ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اَنَسَ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ ال

٣١٠١ - بهم قَالُ أَنسُ عَلَى وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ. فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. وَكَانَ يَبْغُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ. فَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيتُ. لَمْ يَعْتُبِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ. فَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيتُ. لَمْ يَحْرُجَا. فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَى نِسَائِهِ. فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدةٍ مِنْهُنَّ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ. كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟» فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَك؟ «فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ» فَلَمَّا مَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُو بِالرَّجُلَيْنِ قَلِهِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيتُ. فَلَمَّا وَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُو بِالرَّجُلَيْنِ قَلِهِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيتُ. فَلَمَّا وَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُو بِالرَّجُلَيْنِ قَلِهِ السَّتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيتُ. فَلَمَّا وَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا وَصَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللّهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا وَصَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللّهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا وَصَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللّهُ لَوْجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللّهُ لَلْمُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤَذَنْ لَكُمْ ﴾ الآيَة .

٣١٠٢ - ^^ عَنْ أَنَسِ عَلَيْ اللَّهِ وَجَعَلُوا صَارَتْ صَفِيَّةً لِدِحْيَةً فِي مَقْسَمِهِ. وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْي مِثْلَهَا. قَالَ: يَمُدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ السَّبْي مِثْلَهَا. قَالَ:

<sup>(</sup>٨٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ (٨٨)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ ح و حَدَّثَنِي بِـهِ عَبْـدُ اللّـهِ بْـنُ هَاشِـمِ بْـنِ حَيَّـانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنسٌ

فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ. ثُم قَفَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ ﴿أَصْلِحِيهَا﴾ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ. ثُمَ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقَبَّةَ فَلَمَّا أَصْبُحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَطْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ: فَعَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَطْ لِ التَّمْرِ وَفَطْ لِ السَّوِيقِ. حَتَّى جَعَلُ وا مِن ذَلِكَ سَوادًا فَجَعَلُ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَطْ لِ التَّمْرِ وَفَطْ لِ السَّوِيقِ. حَتَّى جَعَلُ وا مِن ذَلِكَ سَوادًا حَيْسًا. فَجَعَلُ وا يَا كُلُونَ مِن ذَلِكَ الْحَيْسِ. وَيَشْرَبُونَ مِن حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِم مِنْ مَاءِ السَّمَاء. قَالَ: فَالْطَلَقْنَا، وَمَعْ مَا إِلَى جَنْبِهِم مُ مِنْ مَاءِ السَّمَاء. قَالَ: فَاللَقْنَا، وَمَعْ مَلُ اللَّهِ عَلَيْهَا. قَالَ: فَالْطَلَقْنَا، حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرُ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا. فَرَفَعْنَا مَطِينَا. وَرَفَعَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا. وَصَغِينَةُ حَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَعَثَرَت مُطِينَة وَلا إللَه عِلَى اللَّهِ عَلَيْهَا. وَصَغِينَة وَلا إِلَيْهَا. حَتَّى قَالَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَرْمَ عَتْ مَ مَاءِ وَصُولِ اللَّهِ عَلَيْهُا وَيَشَعَلُ اللَّهِ عَلَيْهُا وَلَا إِلْهُا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا إِلَيْهَا. حَتَّى قَالَ الْمَدِينَا الْمَدِينَا الْمَدِينَا الْمَدِينَا الْمَدِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

# المعنى العام

جاء الإسلام والرق منتشربين البشرية، لاتستغنى عنه أمة من الأمم، لأن القوة بين قبائل الإنسانية كانت هي الحكم والفصل، يغير القوى على الضعيف، فماذا يسلب من الضعيف إن لم يكن عنده مال؟ فكان النساء والذرية ضريبة الهزيمة، وثمن الحرب يدفعه المغلوب للغالب عنوة وقهرا. حتى كاد نصف المجتمعات يكون رقيقا للنصف الآخر، إما بالرق الحقيقي والامتلاك، وإما بالرق السياسي والخضوع والذلة والرسوخ تحت الحماية.

ونقول: إن الاسلام جاء على مجتمعات يكثر الرق فيها كثرة كبيرة وعادية، فأقره كوضع قائم مؤقت، وفتح له منافذ وطرق الحرية الإنسانية، كبيت ورثه وارث مغلق الحوائط، لا يخرج منه الهواء الفاسد ليدخل بدله الهواء النظيف، فكان علاجه فتح الحوائط والنوافذ، حتى لا يبقى بالداخل شيء فاسد إلا خرج، ففتح للرقيق والأسير باب الفداء، وباب المكاتبة، وباب العتق لأم الولد.

وجعل الإسلام عتق الرقبة كفارة لليمين، وللظهار، وللقتل الخطأ، ولأخطاء دينية أخرى، ثم حض على عتق الرقاب ابتغاء الأجر والثواب الأخروى، ولتخطى عقبة النار، ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴾ وَمَا على عتق الرقاب ابتغاء الأجر والثواب الأخروى، ولتخطى عقبة النار، ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ وَفَي رَقَبَةٍ ﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَيَةٍ ﴾ وَمُالله مَا الْعَقَبَةُ ﴾ وَمُعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةٍ ﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَيَةٍ ﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَيَةٍ ﴾ وَالبلد: ١١ ومابعدها]. وهذه صورة مشرقة من صور حرص الإسلام على حرية الرقيق، ودعوة إلى الإسراع في تحريره. لقد أشرنا إلى أن الأمة إذا وطئت بملك اليمين فولدت صارت أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها حيث يعتقها ولدها بمجرد وفاة سيدها، فهل يحرص الإسلام على بقائها مملوكة حتى يتوفى عنها سيدها، أم يفتح لها بابا عاجلا للحرية؟

هذا هو رسول الحرية ﷺ يقول: «الذي يعتق جاريته ويتزوجها له أجران » نعم له أجران.

أجرالعتق للمملوكة، وأجر إشراكها له في معيشته وحياته، أي تكريم للمملوك فوق أن يكون شريك سيده في حياته، يحمل اسمه، ويحمل شرف أم أولاده؟.

إن الإنسان حين يرغب في الزواج يبحث عن نسب مشرف، وعن أسرة عريقة يفخر بمصاهرتها، ـ رغبة في المباهاة بالأحساب والأنساب - فبأي ثمن؟ ولأي هدف يتنازل عن هذه النعرة البشرية، ليتزوج اليوم من كانت ملكه وخادمته بالأمس؟ إنه الأجر الأخروى، وإنه الدعوة إلى الحرية الإنسانية، والإسهام في تحرير البشرية.

وقد يسهل على الفرد العادى أن يقوم بمثل ذلك، أما ذوو الشرف والسيادة والقيادة فإنه من الصعب عليهم أن يلغوا فوارق الطبقية بجرة قلم أو بكلمة.

لكن محمدًا ﷺ في سبيل دعوته إلى الحرية ألغى هذه الفوارق بكلمة وبجرة قلم.

بعد غزوة بنى المصطلق جاءته أسيرة من أسراها كاتبها مالكها، فجاءت إليه صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته المالية لتفك رقبتها، ولتحصل على حريتها، وقالت له: أنا جويرية بنت الحارث وقعت في سهم فلان فكاتبنى على كذا، وأرجو مساعدتى، ورأى صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعز عليه العنت والمشقة، ويرجم عزيز قوم ذل، وهذه بنت سيد من سادات قريظة رأى أن يرحمها ويكرمها فقال لها: هل لك إلى أن أؤدي عنك كتابتك وأعتقك وأتزوجك؟ وعلى الفور رحبت، وعلى الفور أعتقها وتزوجها، وهذه الأخرى صاحبة قصتنا. صفية بنت حيى، بنت سيد قومها، وزوجة ابن سيد قومها، وقعت في سهم دحية الكلبى مملوكة، يفتديها على بسبع من الإماء يدفعها لدحية، ويعتقها ويتزوجها.

وصدق اللَّه العظيم إذ يقول فيه ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

## المباحث العريية

(أن رسول اللَّه ﷺ غزا خيبر) «خيبر» على وزن جعفر، مدينة كبيرة، ذات حصون ومزارع على بعد نحو خمسين ميلا من المدينة إلى جهة الشام، خرج النبى ﷺ لغزوها في آخر المحرم سنة سبع من الهجرة، فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة، إلى أن فتحها في صفر، وكان يسكنها اليهود.

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) في رواية للبخارى «أن النبي ﷺ: أتى خيبرليلا» أي قرب منها، فنزل بواد يقال له: الرجيع، بين خيبروبين غطفان، لئلا يمد غطفان خيبر، إذ كانوا حلفاءهم «وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح» أي حتى يجيء الفجر، وينظر هل يسمع منهم أذانا؟ أولا؟ فإن سمع أذانا كف عنهم، وإلا أغار عليهم. وكان أهل خيبر قد سمعوا بقصد محمد

أخر مسيره إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم بأسلحتهم مستعدين، فلما طال انتظارهم ولم يروا أحدا خرجوا هذا الصباح إلى مزارعهم بفؤوسهم غير مسلحين عند السحر، وذهب ذو الزرع إلى زرعه، وذو الضرع إلى ضرعه، فأغار رسول الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والمدينة، وفي الرواية الرابعة «فأتيناهم» أي أتينا الشوارع والبيوت «حين بزغت الشمس» بفتح الباء والزاى أي عند ابتداء طلوعها، أي قربنا من البيوت لحصارها، ومهاجمتها. «وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم». جمع مكتل، وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره. «ومرورهم». جمع مر، بفتح الميم، وهو معروف، نحو المجرف وأكبرمنها، ويقال لها: المساحى، قال النووي: هذا هو الصحيح في معناه، وحكى القاضى قولين. هذا، والثانى والمراد بالمرور هنا الحبال، كانوا يصعدون بها إلى النخيل، قال: واحدها «مر» بفتح الميم وكسرها، لأنه يمر حين يفتل اهـ وفي رواية للبخارى «خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» وهذا يؤيد المعنى الأول من المر، والمسحاة كالفأس، غير أن يدها في طول كفها وليست عمودية عليها كالفأس ويشبه مايسمى اليوم «بالكريك» بيد صغيرة.

(فركب نبى اللَّه ﴿ ) أي وركب الناس ليدخلوا المدينة.

(فأجرى نبى الله و في رقاق خيبر) أي أجرى راحلته، ودفعها، وجعلها تجرى، والزقاق بضم الزاى الطريق الضيق، نافذاً أو غير نافذ، والمراد هنا النافذ، يذكر ويؤنث، وجمعه أزقة. وهذا الجرى كان بعد أيام من وصول النبى و أصحابه خيبر فقد سبق أنهم حاصروها بضع عشرة ليلة. ففي الكلام تقديم من تأخير، وترتيبه أن اليهود خرجوا إلى أعمالهم، لم يشعروا بمنزل النبى و أصحابه إلا بعد خروجهم غير مسلحين، فرأوا الجيش بعيداً، فقالوا: هذا. والله محمد وجيشه، ورجعوا للقتال وتحصنوا بحصونهم، وحوصرت المدينة، وفتحت حصونها المنبعة حصنا حصنا في بضع عشرة ليلة، ودخل رسول الله و المدينة، وهو يقول: الله أكبر. خربت خيبر الخ.

(فقالوا: محمد والله) - قال عبدالعزيز: قال بعض أصحابنا: محمد والخميس - «عبدالعزيز» هو الراوي عن أنس، سمع الحديث عن أنس هو وغيره، فرواه هو عن أنس بلفظ «فقالوا: محمد والله» ورواه بعض أصحابه بلفظ «فقالوا: محمد والخميس» أي محمد والجيش، فالخميس الجيش، قيل: سمى بذلك لأنه يقسم خمسة أقسام، مقدمة، وساقة، وميمنة، وميسرة وقلب، وقيل: لتخميس الغنائم، ورد هذا القول بأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية، ولم يكن لهم تخميس.

وقد روى الحديث بلفظ « محمد والخميس » عن أنس حميد الطويل ومحمد ابن سيرين وثابت، فعرف بهم مقصوده من لفظ أصحابه.

(فلما دخل القرية قال: الله أكبر. خريت خيبر) ظاهر هذا أن التكبير تكبير نصر، مصاحب لدخول القرية، وأن قوله «خريت خيبر» إخبار. لكن بقية الروايات تشير إلى أن هذا التكبير وهذا القول كان قبل النصر عند بدء الإغارة، ولذا قال السهيلى: يؤخذ من الحديث التفاؤل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلات الهدم في أيديهم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب، وقال الحافظ ابن حجر:

ويحتمل أن يكون قال « خربت خيبر» بطريق الوحى، أي ستخرب، وقال النووي: فيه وجهان: أحدهما أنه دعاء، وتقديره: أسأل الله خرابها، والثانى أنه إخبار بخرابها على الكفار، وفتحها للمسلمين. اهـ أي تبشير بحصول ذلك.

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) يستشهد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجُلُونَ ﴿ فَالِهَ عَلَيْهُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَريانَ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجُلُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُكَانِ الوَاسِعِ عَنْدَ الدور، ﴿ وساء ﴾ معناها قبح، وقيل: الصافات: ١٧٧، ١٧٦]. والساحة هي المكان الواسيع عند الدور، ﴿ وساء ﴾ معناها قبح، وقيل: بمعنى بئس، و﴿ المنذريان ﴾ هم الكافرون، فإنهم ينذرون قبل الإغارة عليهم ومحاربتهم. فالرسول على يبشر أصحابه مقدماً بنتيجة المعركة.

(وأصبناها عنوة) بفتح العين، أي قهرا، لاصلحا. قال النووي: وبعض حصون خيبر أصيب صلحا. أي حصل عليه المسلمون صلحاً، لكنهم نكتوا عهدهم، فسبى رسول اللَّه ﷺ النساء والذرية، ومنَّ عليهم بأن أبقاهم عمالا بالأرض على جعل مما يخرج منها، وليس لهم فيها ملك.

(فجاءه دحية) بكسر الدال وفتحها.

(فأخذ صفية بنت حيى) بن أخطب بن سعيه . فتح السين وسكون العين ـ بن عامر بن عبيد ابن كعب، من ذرية هارون بن عمران، أخى موسى عليهما السلام، وأمها برة بنت شموال، من بني قريظة، وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقها، فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيرى، فقتل عنها يوم خيبر، فسبيت من حصن القموص، وهو حصن بنى أبي الحقيق، فأبوها سيد قريظة، وزوجها ابن سيد بني النضير، قتل عنها وهو عروس. قيل: كان اسمها قبل أن تسبى زينب، فلما اصطفيت من السبى سميت صفية، والصحيح أن اسمها قبل السبى كان صفية، يؤيده قول الصحابي للنبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى »؟

(خذ جارية من السبى غيرها) في الرواية الرابعة «ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله بي بسبعة أرؤس » قال الحافظ ابن حجر: الأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبى بي أن يعطيه جارية، فأذن له أن يأخذ جارية، فأخذ صفية، فلما قيل للنبي بي إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية، وفوقه، وقلة من كان في السبى مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، واختصاص النبي بي بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء، وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها، فلم تطب نفسه، فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك.

(حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم) هي أم أنس، وفي الرواية الرابعة «ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له، وَتُهَيِّنُها وتعتد في بيتها» أي تستبرئ، وفي رواية للبخاري «فخرج بها حتى

بلغنا سد الصهباء حلت » أي طهرت من الحيض، وفي رواية « دفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيئها وتصبنها وتعتد عندها » وفي رواية للبخارى « أقام النبي عليه بين خيبر والمدينة ثلاثا، يُبني عليه بصفية بنت حيى » فكأنه على سار بالجيش ومعه صفية عائدا إلى المدينة حتى وصل إلى سد الصهباء، على بعد ستة أميال من خيبر نزل فأقام ثلاثا، وفي الرواية الخامسة « ثم خرج من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة ».

(فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: ويسط نطعا) وفي رواية «فليجئنى به» والنطع فيه أربع لغات مشهورات، فتح النون وكسرها، مع فتح الطاء وإسكانها، أفصحن كسر النون مع فتح الطاء، وهو فراش يوضع عليه الطعام، أشبه بما يعرف اليوم بالمشمع، وفي الرواية الرابعة «فحصت الأرض أفاحيص» بضم الفاء وكسر الحاء المخففة، أي كشف التراب من أعلاها، حفرت قليلا، لتوضع الأنطاع في المحفور، فتجمع الطعام، ولا يتبعثر في الجوانب.

(فجعل الرجل يجيء بالأقط) وهولبن محمض مجمد حتى يستجحر، وعند الحاجة إليه يطبخ.

(فحاسوا حيسا) أي جعلوا ذلك حيسًا والحيس بفتح الحاء وسكون الياء هو مجموع الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن بالماء، ثم يؤكل.

(فكانت وليمة رسول اللَّه ﷺ) «كان» تامة، و« وليمة » فاعل، أي. حصلت بذلك وليمة رسول اللَّه ﷺ، أو «كان» ناقصة، واسمها ضمير، و« وليمة » خبرها، أي فكانت هذه الخلطة وليمة رسول اللَّه ﷺ، وفي الرواية الخامسة «حتى جعلوا من ذلك سوادا » أي كمًا كثيرا «حيسًا».

(فلما أراد أن يركب حجبها) في رواية للبخاري قال أنس: «فرأيته يحوى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب» وفي رواية له «فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب».

(فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله وفي، ودفعنا ودفعنا أي دفع راحلته لتسرع، ودفعنا وأسرعنا، تعجلا للوصول إلى الأهل، وفي الرواية الخامسة «فانطلقنا، حتى إذا رأينا جدر المدينة » أي مبانيها وحوائطها «هششنا إليها» بشينين، الأولى مكسورة مخففة، ومعناها نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها، يقال: هششت بكسر الشين في الماضى وفتحها في المضارع، وفي رواية «هشنا إليها» بشين واحدة مفتوحة مدغمة في الأخرى، ورواه بعضهم «هشنا» بكسر الهاء وإسكان الشين، من هاش يهيش، بمعنى هش.

(فعثرت الناقة العضباء) «العضباء» اسم لناقته صلى الله عليه وسلم.

(وندر رسول اللَّه ﷺ وندرت) أي وندرت صفية، أي سقط عن الناقة وسقطت

عنها، وأصل الندور الخروج والانفراد، ومنه كلمة نادرة، أي فريدة عن النظائر، وفي الرواية الخامسة « فصرع وصرعت ».

(وقد أشرفت النساء) أي طلعت من فوق، ومن الشرفات على السقطة، اطلاع شماتة، والمقصود من النساء نساؤه صلى اللَّه عليه وسلم، والمراد شمتوا في سقوط صفية.

(فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) حياء ومهابة.

(فجعل جوارى نسائه يتراءينها) قال النووي: أي صغيرات الأسنان من نسائه. اها أو خادمات نسائه.

(ملحوظة) ما يتعلق بقصة زينب سنتناوله في الباب الآتي إن شاء الله.

## فقه الحديث

قال النووي عن قوله «أعتقها وتزوجها» فيه أنه يستجب أن يعتق الأمة ويتزوجها، كما قال في الحديث الذي بعده «له أجران» وقوله «أصدقها نفسها» اختلف في معناه، والصحيح الذى اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلاصداق، وهذا من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال، ولا فيما بعد، بخلاف غيره، وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت، فلزمها الوفاء به، وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها، وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا، ولا الذي قبله لغيره صلى اللَّه عليه وسلم، بل هما من الخصائص، كما قال أصحاب القول الأول قال النووي: واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح غيد الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولايلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض أن يعتقها مجانا، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يصح الصداق، كما لو كانت معلومة، لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والزهرى والنووي والأوزاعى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله في الرواية الأولى « فصلينا عندها صلاة الغداة » أنه لا كراهة في تسميتها الغداة، قال النووي وقال بعض أصحابنا: يكره، والصواب الأول.
  - Y- ومن قوله « وأنا رديف أبي طلحة » جواز الإرداف، إذا كانت الدابة مطيقة.
- ٣- ومن قوله « فأجرى نبى الله ﷺ في زقاق خيبر » جواز ذلك، وأنه لا يسقط المروءة، ولا يخل بمراتب
   أهل الفضل، لا سيما عند الحاجة للقتال، أو رياضة النفس أو الدابة، أو معاناة أسباب الشجاعة.
- 3- واستدل مالك بقوله «وانحسرالإزارعن فخذ نبي الله» على أن الفخذ ليس بعورة، قال النوي: ومذهبنا أنه عورة، ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسارالإزار وغيره كان بغيراختياره صلى الله عليه وسلم، فانحسر للزحمة، ووقع نظر أنس إليه فجأة، لاتعمدا، وكذلك مست ركبته الفخذ من غيراختيارهما، بل للزحمة، ولم يقل: إنه تعمد ذلك، ولا أنه حسرالإزار، بل انحسر بنفسه.
- ٥- ومن قوله: « فلما دخل القرية قال: اللَّه أكبر» استحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ يَا لَيْهِ مَا مَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٤٥]. ولهذا قالها ثلاث مرات.

#### ٦- ويؤخذ منه أن الثلاث كثير.

- ٧- ومن إرجاع هدية دحية قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه، وأذن له في غيرها، والثانى أنه إنما أذن في جارية له من حشو السبى، لا أفضلهن، فلما رأى النبي النه أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها، لأنه لم يأذن له فيها، ورأى في إبقائها لدحية مفسدة، لتميزه بمثلها على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وكونها بنت سيدهم، ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة، ومع هذا فقد عوض دحية عنها.
- ٨- ومن قوله: «أعطاه بدلها سبعة أنفس» أخذ أن ذلك كان تطييباً لخاطره، لا أنه جرى عقد بيع، وعلى هذا تتفق الروايات، وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل، فعلى قول من يقول: التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه، وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز، أو قبله ويحسب منه، قال النووي: فهذا الذي ذكرناه هوالصحيح المختار. قال القاضى: والأولى عندى أن تكون صفية فيئا، لأنها كانت زوجة كنانة ابن الربيع، وهو وأهله من بنى أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله على، وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وسألهم عن كنزحيى بن أخطب، فكتموه، وقالوا: أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم، فانتقض عهدهم، فسباهم، فصفية من سبيهم، فهى فيء لا يخمس، النفقات، ثم عثر عليه عندهم، فانتقض عهدهم، فسباهم، فصفية من سبيهم، فهى فيء لا يخمس،

بل يفعل فيه الإمام مارأى، هذا رأي القاضى عياض، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفىء لا يخمس، قال النووى: ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة.

٩- وفي الحديث الزفاف بالليل.

١٠- وفي جمع ما عند القوم دليل على وليمة العرس.

١١ - وأنها بعد الدخول، وتجوز قبله.

١٢ - وفيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب طعامهم في نحو هذا.

١٣- وأنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم.

النكاح بغير ومن قوله «إن حجبها فهي امرأته» استدلت المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن، لأنه لو أشهد لم يخف عليهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الزهرى ومالك وأهل المدينة »، شرطوا الإعلان دون الشهادة، وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعى والتوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين، إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقد، وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير، وقال مالك: لا يصح.

١٥- ومن قصة زواجه بصفية أخذ البخاري جواز البناء والدخول على الزوجة في السفر.

١٦- قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر، ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها.

١٧- ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض.

١٨ - والاهتمام بوليمة العرس.

١٩ - وإقامة سنة النكاح بإعلامه.

واللُّه أعلم

# (۳۷۰) باب زواج النبى ﷺ بزینب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات ولیمة العرس

٣١٠٣ - ٢٩٠٩ عَنْ أَنَسَسٍ ﷺ لَوَيْدَ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُحَمِّرُ عَجِينَهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوَيْدِ الْحَادُ كُرْهَا عَلَيً ﴾ قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُحَمِّرُ عَجِينَهَا. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي. حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلِيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكُولُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي. فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُولُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِلِهَا. وَنَزَلَ الْقُرْآلُ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهَا بَعْ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى عَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ أَطُعْمَنَا الْخُبْرُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣١٠٤ - ٣٩٠ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَهُمَ عَلَى امْسرَأَةٍ وَفِي رِوَايِسةِ: «عَلَى شَيْءٍ» مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

٥٠٠٥ - ٣٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّهُ (١٩) قَالَ: مَا أُولَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أُولَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

٣١٠٦ - ٩٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ (٢٠) قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْ زَيْنَبِ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا ﴿

سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابَتِ عَنْ أَنْسِ (٩٠)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَـابِتٍ عَـنْ أَنَـسٍ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي كَامِل سَمِعْتُ أَنَسًا

(٩٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَمُّرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَ رٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

(٩٢) حَدَّثَنَا يَخَيِّى بَّنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمٌ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ

<sup>(</sup>٨٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون حَدَّثَنَا بَهْرٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابَتٍ عَنْ أَنَس

الْقُومْ فَطَعِمُوا. ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا. فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ قَامَ. فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ. زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَسَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: فَقَعَدَ قَامَ النَّبِيَ عَلَيْ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ. ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. قَالَ: فَجِئْتُ ثَلَاثَةٌ. وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا. قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ. فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا. قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ. فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلا أَنْ يُوانَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾.

٣١٠٧ - ٣٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ النّاسِ بِالْحِجَابِ. لَقَدْ كَانَ أَبَسِ بُنْ بَنَ مَالِكِ وَكَانَ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

٨٠١٥ - ١٩ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ هُوْ أَقَالَ: تَنزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هُوْ أَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! اذْهَبِ بِهَ ذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْدٍ. فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! اذْهَبِ بِهَ ذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، يَا رَسُولِ اللَّهِ عَنِّ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَلَمَّتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنِّ. فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِثُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ «صَعْعُهُ \* ثُمَّ قَالَ «اذْهَبِ فَاذْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا. وَمَسَ مِنَّا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ «صَعْعُهُ \* ثُمَّ قَالَ «اذْهَبِ فَاذْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا. وَمَسَ لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(</sup>٩٣)وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ (٩٤)حَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي اَبْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

جَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُولِّيةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ. فَنَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَسَلَّمَ عَلَى فِسَائِهِ. ثُسمَّ رَجَعَ. فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنْهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَسَائِهِ. ثُسمَّ رَجَعَ. فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَدْ رَجَعَ ظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَابْتَدُرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَرَّجَ عَلَى السِّرْوَ وَدَحَىلَ. وَأَنْ السِّرُا وَتَى خَرَجَ عَلَى النَّهِ عَلَى السِّرِا وَدَحَىلَ. وَأَنْوِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَجْرَةِ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَى . وَأُنْوِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَلَكُنْ إِذَا لُكِيتُ مَا اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ وَلَكِنْ إِذَا لُكِيتُ مَ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُم فَانَتْشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيتُ إِلَى عَلَى النَّهُ وَلَكُنْ إِذَا لُكُمْ إِلَى آخِو الآيَةِ. قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهُدًا بِهَذِهِ الآيَاتِ. وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ فَالْ الْمَعْدُ: قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهُذُا بِهَذِهِ الآيَاتِ. وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْمَعْدُا بِهَذِهِ الآيَاتِ. وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَى الْمَعْدُ: قَالَ أَنسُ بُنُ مَالِكِ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهُدُهِ الآيَاتِ . وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَى الْمَعْدُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُوا الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُوا الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُوا الْمَعْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٠٥ - ٣٩ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسِ الْمُسْلِمِينَ ﴾ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِسنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ فَدَعُو ْ تُلُ أَمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي الْمُسْلِمِينَ ﴾ فَدَعُو ْ تُلُ أَنَّ سَنْ لَقِيتُ فَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَا كُلُونَ وَيَحْرُجُونَ. وَوَضَعَ النَّبِيُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ فَدَعُو ْ تُلُ مَنْ لَقِيتُ فَ فَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَا كُلُونَ وَيَحْرُجُونَ. وَوَضَعَ النَّبِي اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلا دَعَوْتُهُ. فَأَكُلُوا حَتَّى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ. وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلا دَعَوْتُهُ. فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا. وَخَرَجُوا. وَبَقِي طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. فَجَعَلَ النَّبِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا النَّبِي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَا اللَّهُ عَنْ وَلَكُمْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَنْ يُولُونَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ (قَالَ قَتَادَةُ: اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ (قَالَ قَتَادَةُ: غَرْرَ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا) وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. حَتَّى بَلَغَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ.

# المعنى العام

أحل الله النكاح، وحرم السفاح، فكانت سمة السفاح التخفى به والتستر، وسمة النكاح الإشهار والإعلان، وقد ورد « أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف » وشرط جمهور الفقهاء لصحة النكاح الإعلان والإشهار، ومن أهم وسائل هذا الإعلان الوليمة، وبخاصة فى بيئة تقل الولائم فيها، ويكثر المحتاجون إليها، وهذا ما كان من النبي ش فقد أولم عند زواجه بكل زوجة من أمهات المؤمنين، نعم كانت ولائمه حسب الظروف وحسب الاستطاعة، فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأولم على رضى الله عنها حيث تزوج بفاطمة رضى الله عنها بمدين من شعير رهن درعه عند يهودي في مقابلهما. لكنه صلى الله عليه وسلم ما أولم على امرأة من نسائه مثل ما أولم على زينب بنت جحش، إذ شبع الناس خبزا ولحما، ولعل ذلك لأن زواجه منها كان بأمر من الله ولحكمة بالغة، هى إبطال التبنى وما يترتب عليه بالفعل بعد القول، بأن تزوج امرأة من كان يدعى ابنه، فكان هذا الزواج في

<sup>(</sup>٩٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَس

حاجة إلى إعلان كبير لينتشربين المسلمين. وكان زواجه صلى اللَّه عليه وسلم بزينب بنت جحش طرفا لتشريع آخر، ذاك هو حجاب أمهات المؤمنين، حيث جلس بعض المدعوين لوليمتها في حجرة الطعام بعد الطعام مستأنسين للحديث، فثقلوا على رسول اللَّه عَلَيْ، وثقلوا على زوجه التى ظلت مدة طويلة مولية وجهها نحو الحائط، فنزل قوله تعالى هيا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدُخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْنَنَ لَكُمْ ﴾ - أى لاتدخلوا بيوت النبى لسبب من الأسباب إلا بسبب الإذن هِإلَى طَعَام عَيْرَ نَاظِرِينَ يُوْنَنَ لَكُمْ ﴾ أى لاتدخلوا بيوت النبى لسبب من الأسباب إلا بسبب الإذن هِإلَى طَعَام عَيْرَ نَاظِرِينَ وَوَلَكِنْ إِنَا لَكُمْ بُع بعد تجهيز الطعام هَأَا دخلتم لطعام فادخلوا بعد نضجه، للله يطول بكم الانتظار وَوَلَكِنْ إِنَا لَكُمْ بعد تجهيز الطعام هَأَا مُنْ أَنْ الْعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ أى فاخرجوا وانتشروا في الأرض، وتوجهوا إلى مصالحكم هولا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ هَ أَى لايحملكم الاستئناس بالحديث على الجلوس بعد الأكل هإنَّ ذَلِكُمْ الجلوس واللبت هَكَانَ يُوْنِي النَّبِيَّ ﴾، فيمنعه من قضاء حاجاته، ويضيق عليه وعلى أهله في المنزل هِفَيَسْتَحْيي مِنَكُمْ فلا يقول لكم: اخرجوا هوالله لا يَسْتَحْيي مِنَ الشَعْرِي فلا تعودوا لمثل هذا معشر الثقلاء، وعن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم «حسبك في الثقلاء أن اللَّه عز وجل لم يحتملهم» يقول الألوسى: وعندى كالثقيل المذكور من يدعى في وقت معين مع جلالته هُوَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ جلالته هُوَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبُ وَالَهُ أَعْمَوهُ اللَّهُ عَلَى وسَلَمُ عَلَى وسَلَى عَنْ أَنواجَه أَجمة أَجمعَينَ.

## المباحث العربية

(لما انقضت عدة زينب) بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله وتبدأ هذه القصة بزيد بن حارثة الصبى الذى كان عبداً لخديجة رضى الله عنها، فوهبته لزوجها محمد ويد، فجاءه أهله يغدونه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن اختاركم فهو لكم بدون فداء، فاختار رسول الله والله والله على أهله، فأشهدهم صلى الله عليه وسلم أنه عتيق، وأنه حر، وأنه منذ اللحظة ابن لمحمد، وليس عبداً لمحمد، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، فأصبح يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى من سورة الأحزاب ﴿وَمَا جَعَلُ أَدْعِبَاءَكُمُ أَبُنَاءَكُمُ أَبُنَاءَكُمُ وَلِي اللّهِ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السّبيلَ والدُّعُوهُمُ لاَبَائِهمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْمُوا اَبَاءَهُمُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وَمَوَالِيكُمْ إِللَّه يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِي السّبيلَ وابنة عمة الرسول وابنة عمته صلى الله عليه وسلم الصبى، وبلغ سن الزواج، فاختار له رسول الله وينب بنت جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم التكون زوجة له، وترفعت زينب، بنت الحسب والنسب وابنة عمة الرسول والم وترفعت أن تتزوج من كان عبدا. فنزل قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِنَا قَصَى على قَلْ وَمَن يَعْصِ اللّه وَمَن يَعْصِ اللّه وَمَن يَعْص اللّه ويسلم على قريناتها. ترفعت أن تتزوج من كان عبدا. فنزل قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إِنا قَصَى اللّه وَمَن يَعْص اللّه وَمَن يَعْص اللّه وَمَن يَعْص اللّه وَمَن يَعْم طبيعة المرأه طلاتها - [الأحزاب: ٣٦]. وخضعت زينب لأمر اللّه وأمر رسوله وتزوجت زيدا، لكنها بحكم طبيعة المرأه طللت نافرة من زيد، متعاظمة عليه، وجاء زيد مرارا إلى رسول اللّه ويشروهم إليه، ويستأذن في طلاقها -

وأخبرالله رسوله وأن زينب ستكون من أزواجه، لكن كيف؟ وماذا يقول الناس؟ يقولون: إن محمدا تزوج امرأة من كان ابنه؟ ليكن يا محمد، وليقل الناس مايقولون، فهذه هى الوسيلة القوية الأكيدة لإبطال عقيدة التبنى عمليا بعد إبطالها نظريًّا - وأخفى رسول الله وهذا الأمر الإلهى فى نفسه حتى يحكم الله بنفاذه، وقال لزيد: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ﴾، ولما استحالت العشرة بين زينب وزيد، وأراد الله تنفيذ ما قضاه طلقها زيد، واعتدت، ولما انتهت العدة صدر الأمر الإلهى بتزويجها لمحمد وراد على ﴿فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

(قال رسول الله بي الزيد: فاذكرها على) أى اخطبها لى من نفسها، واذكرنى راغبا فى رواجها، واذكراسمها روجة لى، داخلة على. عجباتم عجبا. من كان روجها منذ قليل هو الذى يخطبها؟ ولم فعل الرسول ذلك؟ نعم لئلا يظن أحد أن طلاقها قد وقع منه قهرا بغير رضاه، وليظهر ما عنده منها، هل بقى شىء من حبه لها؟ «قال: فلما رأيتها عظمت فى صدرى، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله و ذكرها» أى خطبها أو طلبها، و«أن رسول الله » مجرور بحرف جر محذوف، أى لأن رسول الله طلبها، والمعنى أنه هابها وقدسها وعظمها من أجل إرادة النبى و تروجها، فعاملها معاملة أزواج النبى في الإعظام والمهابة والإجلال.

(فوليتها ظهرى، ونكصت على عقبى) أى التفت عنها، ووليتها ظهرى لئلا أراها، وبعدت عنها قليلا، احتراما وتقديرا، وفي رواية « فقلت: يازينب. أبشرى. أرسل رسول الله على يذكرك ».

(ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامرريى) أى ما أنا بمجيبة على هذا المطلب بنعم أو بلا، حتى أطلب أمرريى وانشراحى للأمر أو عدمه، عن طريق صلاة الاستخارة التى علمنا إياها رسول الله على •

(ونزل القرآن) بقوله تعالى ﴿ فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجْنَاكَهَا ﴾.

(فدخل عليها بغير إذن) لأن اللَّه تعالى زوجه إياها بهذه الآية.

(ولقد رأيتنا أن رسول الله والمحمن الخبز واللحم حين امتد النهار) أى ارتفع، فى الرواية الخامسة « فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» وفى الرواية السادسة فى قصة زواج زينب « فصنعت أمى أم سليم حيسا » من تمر وأقط وسمن - « فجعلته فى تور » بفتح التاء وسكون الواو إناء مثل القدح، أومايسمى عندنا بالشفشق. وفى الرواية السابعة « فى تور من حجارة » وفى رواية للبخارى « فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حبيسة » أى طعاما محبوسا - « فى برمة، فأرسلت بها معى إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لى: ضعها. ثم أمرنى فقال: ادع لى » فى الرواية السادسة «ادع لى فلانا وفلانا ومن لقيت »، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت – زهاء ثلاثمائة بضم الزاى وفتح الهاء – أى نحو ثلاثمائة ، وقال لى رسول الله وقتح الهاء التور. قال: فدخلوا،

حتى امتلأت الصفة » - أى البهو الواسع - »والحجرة »..... « فقال لى: ياأنس. ارفع » - أى ارفع التور - « فرفعت. فما أدرى حين وضعت » - التور - « كان » - مافيه - « أكثر؟ أم حين رفعت ».

وقد استشكل القاضى عياض ماوقع فى هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذى أهدته أم سليم، والمشهور من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بالخبز واللحم، وظن القاضى عياض أن هذا وهم، وتركيب قصة على قصة أخرى، ورد عليه القرطبى بأن لامانع من الجمع بين الروايتين، ولاوهم، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم، فأكلوا حتى شبعوا، وذهبوا لم يرجعوا، ثم جاء أنس بالحبيسة، فأمر بأن يدعو ناسا آخرين ومن لقى، فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، قال الحافظ: وهو جمع لابأس به، وأولى منه أن يقال: إن حضور الحبيسة صادف حضور الخبز واللحم، فأكلوا كلهم من كل ذلك.

(ويقى رجال يتحدثون فى البيت) فى الرواية الرابعة تفصيل، ففيها «دعا القوم، فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام من القوم. قال: فقعد ثلاثة..... » وفى الرواية الخامسة تفصيل لمجيئه وعودته مرارا، وفى الرواية السادسة وصف لوضع زوجته «وزوجته موليه وجهها إلى الحائط » قال النووى «وزوجته » بالتاء، وهى لغة قليلة، تكررت فى الحديث والشعر والمشهور حذفها.

(فما أدرى؟ أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا؟ أو أخبرنى؟) فى الرواية الرابعة «فأخبرت النبى النبى النبى الله وكذا فى رواية للبخارى، فوقع الجزم بأنه الذى أخبر النبى الله وفى الرواية الخامسة «ثم ظن أنهم قد خرجوا «قال الحافظ: هو محمول على أنه كان يذكره، ثم عرض له الشك فكان يشك فيه، ثم تذكر، فجزم اهـ ويمكن القول بأنهما توافقا. رسول الله الله الهم أنهم خرجوا فى الوقت الذى جاء فيه أنس يخبره بخروجهم، فكل منهما أخبر الآخر، وكل منهما سابق الآخر فى الإخبار.

(وانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستربينى وبينه، ونزل الحجاب) أى ونزلت آية الحجاب، أو الأمر بالحجاب. وفى الرواية الرابعة « فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بينى وبينه » وفى الرواية السادسة « وجاء رسول الله على حتى أرخى السترودخل، وأنا جالس فى الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج على وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله على، وقرأهن على الناس » وفى رواية للبخارى « فرجع حتى إذا وضع رجله فى أسكفة الباب » - بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة، أى عتبته « أرخى الستربينى وبينه، وأنزلت آية الحجاب ».

(أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات) أى أقربهم عهدا بنزولها، أى أول من علم بها من الناس.

(وحجبن نساء النبى الله على كذا في الأصل «وحجبن» بنون النسوه، على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة » لغة الجمع بين ضمير الفاعل والفاعل الظاهر، فنساء بدل من الضمير، أو النون علامة نسوة والفاعل «نساء» وكان الأصل أن يقول: وحجب نساء النبي الله النبي الله النبي الم المحتمد الأصل أن يقول: وحجب نساء النبي الله النبي الله المحتمد النبي المحتمد الم

## فقه الحديث

#### يؤخذ من هذه الأحاديث

- ١- قال النووى: فيه دليل على أنه لابأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة من كان زوجا لها، إذا علم
   أنه لابكره ذلك كما كان حال زيد مع رسول الله على.
- ٢- ومن إعظام زيد لزينب ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من إجلال رسول الله على الله على الله على المؤمنين.
- ٣- ومن لجوء زينب إلى الاستخارة استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا، وهو موافق لصحيح البخارى عن جابر قال: «كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة... إلى آخر الحديث. قال النووى: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم.
- ٤- ومن سلامه صلى اللّه عليه وسلم على نسائه أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على
   امرأته وأهله، قال النووى: هذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين.
  - ٥- وأنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم، أو السلام عليكم. بصيغة الجمع، قالوا: ليتناوله وملكيه.
- ٦- وسؤال الرجل أهله عن حالهم، فريما كانت فى نفس المرأة حاجة فتستحيى أن تبتدئ بها، فإذا
   سألها انبسطت لذكر حاجتها.
  - ٧- وأنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك، ونحو هذا.
- ٨- وفى زيادة وليمة زينب جواز أن يولم الرجل على بعض نسائه أكثر من بعض. قال النووى: يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله فى أن الله تعالى زوجه إياها بالوحى، لابولى وشهود، بخلاف غيرها. قال: ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف فى غير زينب، أما زنن فمنصوص عليها.
- ٩- ومن هدية أم سليم -أم أنس- أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام، يساعدونه به
   على وليمته.
  - ١٠ وفيه الاعتدار إلى المبعوث إليه بنحو ما اعتدرت به أم سليم « هذا لك منا قليل ».

- 1۱- واستحباب بعث السلام إلى الصاحب، وإن كان أفضل من الباعث، لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا عن موضعه، أو له عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام.
- ١٢ وفيه أن الزائر لا يثقل على صاحب البيت بطول المكث والاستئناس بالحديث، وقد أطلق على
   هذه الآبة آبة الثقلاء.
- ۱۳- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولاغيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلامادعت إليه الضرورة، ثم استدل بما فى الموطأ من أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها .اهـ

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبى ولا يحججن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص. ثم قال: والحاصل أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الطريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك. وكرر ذلك حتى نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلا، ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فلم يجب إلى هدفه وقد روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: «خرجت سودة - بعد ما ضرب الحجاب - لحاجتها، وكانت جسيمة لاتخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: ياسودة، أما والله ماتخفين علينا، فانظرى كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله ولى في بيتى، وأنه ليتعشى، وفي يده عرق -عظم عليه بقية لحم- فدخلت، فقالت: يارسول الله، إنى خرجت لبعض حاجتى، فقال لى عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» نعم ورد في سبب نزول الحجاب سبب آخر، أخرجه النسائي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت آكل مع النبي شي حيسا، فمر عمر، فدعاه، فأكل، فأصاب إصبعه إصبعي، فقال: حس - أو أوه - لو أطاع فيكن مارأتكن عين، فنزل الحجاب، قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب، فلقريه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب.

#### واللَّه أعلم

# (٣٧٦) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

٠ ٣١١- ٣٦- عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ

٣١١١ - ٣٧ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٧)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ. قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ ﴾. قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْس.

٣١١٢ - ٩٨ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٨): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْس فَلْيُجِبْ».

٣١١٣-  $\frac{99}{2}$  عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٩٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُهِ».

٣١١٤ - ١٦٠ عَن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٠): أَنَّه كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

٥١١٥- ١٦١ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ دُعِسيَ إِلَى عُرْس أَوْ نَحْوهِ فَلْيُجِبْ».

٣١١٦ - ٢٧٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْتُسوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُـمْ».

٣١١٧ - ٣٦٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُسرُسِ ﴿ الْجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا ﴾. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُسرُسِ وَغَيْر الْعُرْس. وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>(</sup>٩٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٧)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٨)حَدَّثِنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثِنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٩)حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِّيعِ وَأَبُو كُلُّولِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبٌ ح وُحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٠٠)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُُ بْنُ رَافِع حََّدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ ۖ

<sup>(</sup>١٠١)وحَدَّثَنِي إسْحَقُ بْنُ مَنْصُلُور حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٠٢)حَدَّثَنِي ۚ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ٱلْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١٠٣)وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنَّ ابْنِ جُرِّيْجٍ أَخْبَرُنِي مُوسَى بْنُ غُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:َ سِمَعْتُ عَبْدِاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ

٣١١٨ - ٣١٩ عَسن ابْسنِ عُمَسرَ رَضِسي اللَّه عَنْهِمَسا (١٠٤) أَنَّ النَّبِسيَّ ﷺ قَسالَ: ﴿إِذَا دُعِيتُسمْ إلَى كُرَاع فَأجيبُوا≫.

٣١١٩ - ١٠٠ عَنْ جَابِر عَلَيْهُ (١٠٠ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى ﴿إِلَى طَعَامِ».

٣١٢٠ - ٢٠١٣ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٠٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِذَا دُعِي أَحَدُكُمُ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ».

٣١٢١ - ٣١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: بنسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

٣١٢٢ - ١٠٨ عَنْ سُفْيَانَ (١٠٨) قَسالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَسا أَبَسا بَكْرِ ؟ كَيْسفَ هَلذَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الأغْنِيَاء؟ فَضَحِكَ فَقَالَ: لَيْسَ هُو: شَرُّ الطَّعَام طَعَام الأَغْنِيَاءِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًا. فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ. فَسَ أَلْتُ عَنْهُ الزُّهْ رِيَّ فَقَ الَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْ رَةَ يَقُ ولُ: شَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٣١٢٣ - ١٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ (١٠٩) قَالَ: شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

٣١٢٤ - ١١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً عَلَيْ (١١٠): أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللُّهَ وَرَسُولَهُ.

<sup>(</sup>٤ · ١)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ (٥ · ١)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِسي قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

– وحَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَن ابْنِ جُرِيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

– وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ غِيَاتٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

(۱۰۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ غِيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (۱۰۷)حَدَّثَنَا يَعْشِي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرْأَتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>١٠٨)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

<sup>(</sup>١٠٩)وحِدَّتَنِي مُحِمَّذُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَن الأَعْرَجِ

وحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ. (١٩٠)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

## المعنى العام

الإسلام دين المحبة والمودة والإخاء، دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم، يحث على كل ما يحقق هذه الأهداف السامية، ويرغب في الوسائل المؤدية إليها، وأهم هذه الركائز إطعام الطعام، وقد عبر الحديث الصحيح أوضح تعبير عن هذه الوسيلة حين سئل صلى الله عليه وسلم: «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

والدعوة إلى الوليمة تجمع الأمرين. السلام والطعام، والإجابة إليها تجمع الأمرين السلام والطعام، وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة، وزادها تأكيدا في مناسبات خاصة، وجعلها أساسا من أسس إشهار النكاح وإعلانه، فكانت وليمة العرس، ومن بعدها وليمة الولادة «العقيقة »، وإطعام بمناسبة الختان، وإطعام عند إتمام البناء، وإطعام عند القدوم من السفر، وإطعام عند فرح وسرور ونعمة كبرى، وإطعام عند المصيبة، ومأدبات في أوقات مختلفة دون مناسبة، وأمر الشارع من يدعى إلى ضيافة من هذه الضيافات أن يجيب، وليعلم أن ما بعث الداعى إلى الدعوة إلاصدق المحبة، والسرور بحضور المدعو، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وإقامة الطعام كعهد أمان بينهما، وقد يتبرك به أهل الطعام وقد يتجملون وينتفعون بحضوره، من هنا قال صلى الله عليه وسلم «من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ولما كان الإسلام دين التواصل حرص على أن يكون بين أفراد يأت الدعوة فقد عصى الله وقيرها، فحذر من قصر الولائم على الأغنياء فقال صلى الله عليه وسلم «بئس الطعام طعام الوليمة [أى التي] يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين» يمنعها من يأتيها» ويرغبها « ويدعى إليها من بأباها» ولايرغبها.

## المباحث العربية

(إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها) قال النووى: قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهرى وغيره، وقال الأنبارى: أصلها تمام الشىء واجتماعه، والفعل منها أولم. وقال النووى: قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: «الوليمة» للعرس بإسكان الراء وضمها، لغتان مشهورتان. «والخرس» بضم الخاء، وبالسين، ويقال بالصاد للولادة، «الإعذار» بكسر الهمزة وبالعين والذال، للختان، و«الوكيرة» للبناء، «والنقيعة» للقدوم من سفر، مأخوذة من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره له، و«العقيقة» يوم سابع الولادة، و«الوضيمة» بفتح الواو، وكسر الضاء - الطعام عند المصيبة، و«المأدبة» بضم الدال وفتحها، الطعام المتخذ ضيافة بلاسبب. اهد وبعض اللغويين يطلق الوليمة على طعام العرس وغيره، وقال الشافعى: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أوختان أو غيرهما. وظاهر الروايات إجابة الدعوة إلى جميع كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أوختان أو غيرهما. وظاهر الروايات إجابة الدعوة إلى جميع الضيافات، ففي الرواية الرابعة والسابعة «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» وفي الخامسة «إذا دعا أحدكم

أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه » وفى السادسة « من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب » وفى الثامنة « وكان ابن عمريأتى الدعوة فى العرس وغير العرس » وفى التاسعة « إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا » والكراع بضم الكاف مستدق الساق، العارى عن اللحم، مثل يضرب للعظم الخالى من اللحم. وفى العاشرة « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم » بفتح الطاء وكسر العين، أى أكل أو شرب، فأصل الطعام تذوق الطعم، يطلق على المأكول والمشروب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

(فإن كان صائما فليصل) فسرها بعض الرواة بالدعاء، فقال « والصلاة الدعاء » ويؤيده ما جاء أن أبى بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا، وعند أبى عوانة » أن ابن عمر كان إذا دعى وهو صائم دعالهم وبرك، ثم انصرف » وحمله بعض الشراح على ظاهره، فقال: إن كان صائما فليشتغل بالصلاة، ليحصل له فضلها، ويحصل للحاضرين وأهل المنزل بركتها. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لعموم قوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصه: بغير الصائم.

(يمنعها من يأتيها) أي من يرغب في إتيانها، ومن يحتاجها من الفقراء.

(ويدعى إليها من يأباها) أى من لا يحتاجها، ويرغب فى أن يأباها، ويمتنع ويترفع عنها، وفى رواية « شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغنى، ويترك المسكين » وهذه الجملة قيد للوليمة. والظاهر أنه للاحتران، أى هى شر الطعام فى هذه الحالة، وليست شر الطعام دائماً.

## فقة الحديث

قال النووى: فى الحديث الأمر بحضور الوليمة، ولاخلاف فى أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب؟ أو ندب؟ فيه خلاف فى مذهبنا. الأصح أنه فرض عين على كل من دعى، لكن يسقط بأعذار.

الثاني أنه فرض كفاية. الثالث أنه مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس.

وأما غيرها ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنه كوليمة العرس، والثانى أن الإجابة إليها ندب وإن كانت فى العرس واجبة. ونقل القاضى عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لاتجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة لكل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.

وقال الحافظ ابن حجر: جزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم، فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعى إليها وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس.

قال النووى: أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها: أن يكون في الطعام

شبهة، أو يخص بها الأعنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لاتليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع فى جاهه، أو ليعاونه على باطل، وأن لايكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير، وصور حيوان غير مفروشة، أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار فى ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعى فيتركه، ولو دعاه ذمى لم تجب إجابته على الأصح، ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه، والثانى تستحب، والثالث تكره.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- قد يحتج بقوله «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» روايتنا الثالثة والسادسة من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة، روايتنا الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، ويحملون ذكر «العرس» على أنه الغالب، وليس للاحتران، أو أن النص على أمر لايمنع غيره.
- ٢- ومن قوله «وإن كان مفطرا فليطعم» في الرواية الحادية عشرة اعتمد من أوجب الأكل، وعلى قوله «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» في الرواية العاشرة اعتمد من لا يوجب الأكل ففيها التصريح بالتخيير، وحمله من أوجب على الصائم وحمله من لا يوجب الأكل حمل الأمر بالأكل على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة، ولا تلزمه الزيادة. قال النووى: صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، لأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل.

ثم قال: أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل، لأن الفرض لايجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالإتمام للصوم، وأطلق بعضهم استحباب الفطر على رأى من يجوز الخروج من صوم النفل، ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: «دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إنى صائم. فقال النبي النبي دعاكم أخوكم وتكلف لكم.

- ٣- ومن قوله «وكان ابن عمر يأتيها وهو صائم» في الرواية الثامنة أن الصوم ليس بعذر لعدم الإجابة. قال النووي: وكذا قال أصحابنا، قالوا: إذا دعى وهو صائم لزمه الإجابة، كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل، فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون، وقد يتجملون به، وقد ينتفعون بدعائه، أو بإشارته أو يتصانون عما لا يتصانون عنه في غيبته.
- ٤- ومن قوله «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين » فى الرواية الثالثة
   عشرة والثامنة عشرة والرابعة عشرة ذم هذه الفعلة والتحذير منها.
- ٥- ومن قوله «شرالطعام» إلخ أخذ بعضهم أن دعوة الأغنياء دون الفقراء عذر في عدم الحضور، ولهذا قال ابن مسعود: «إذا خص الغنى وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب» قال ابن بطال: إذا ميز الداعى بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر.

- ٦- استدل بعضهم على وجوب إجابة الدعوة بقوله «ومن لم يجب الدعوه فقد عصى اللَّه ورسوله » في الرواية الثامنة عشرة والرابعة عشرة.
- ٧- وفى الحديث الحضُّ على المواصلة والتحاب والتآلف بإجابة الداعى وقبول الهدية، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة، وسرور الداعى بأكل المدعو من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد العهود بها.اهـ وهذا هو الغالب عند أهل الحق والصلاح.

واللَّه أعلم

# (٣٧٧) باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره

٣١٢٥ - ٢١٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (١١١) قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِي اللَّه فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ. فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلاقِي. فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ. وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدَبَةِ الشَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ: ﴿أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا. حَتَّى مِثْلُ هُدَبَةِ الشَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ: ﴿أَتُوبِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا. حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَكِ ﴾. قَالَتْ: وَأَبُوبَكُو عِنْدَهُ. وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُودُنَ لَهُ. فَنَادَى: يَا أَبَا بَكُو! أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الل

٣٩٦٣ - ٢٦٢ عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّه عنها (١١٢) زَوْجِ: النَّبِيِ اللَّهِ عَلَىٰ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَهَا. فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ. فَجَاءَتِ النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا الْمُرْأَتَهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا. فَتَزَوَّجَتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ. فَجَاءَتِ النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ. وَإِنَّهُ، وَاللَّهِ! مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا. قَالَ: الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ. وَإِنَّهُ، وَاللَّهِ! مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا. قَالَ: فَعَلَىٰ ﴿ لَعُلْكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ. لا. حَتَّى يَدُوقَ فَتَكَلَّ وَتَذُوقِي عُمَيْلَتَهُ ﴾. وَأَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَتَذُوقِي عُمَيْلَتَهُ ﴾. وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَالِ اللَّهِ عَلَىٰ الْعُدْرَةِ لَمْ يُؤَذَنْ لَهُ. قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكُرٍ: أَلا تَرْجُورُ هَذِهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلْهُ.

٣١٢٧ - ٣١٣ وَفِي رِوَايَةِ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِي اللَّـه عَنْهـا (١١٣): أَنَّ رِفَاعَـةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ. فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ! إِنَّ رِفَاعَـةَ طَلَّقَهَـا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ. فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ! إِنَّ رِفَاعَـةَ طَلَّقَهَـا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. بِمِثْلِ الْحَدِيثِ السابق.

٣١٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (١١٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. أَتَحِلُ لِزَوْجِهَا الأُوَّلِ؟ قَالَ «لا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

<sup>(</sup>١١١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (١١٢)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِمٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ

<sup>(</sup>١٦٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١١٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

٣١٢٩ - 110 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها (١١٥) قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ ﴿لا. حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، مَا ذَاقَ الأَوَّلُ».

# المعنى العام

شرع الله الطلاق عند تعذر دوام العشرة حسما للضرر والضرار، وحلا لعقدة النكاح إذا لم يحقق النكاح أهدافه، واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشرى، والانفعال الطبعى، والعجلة الإنسانية فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فأعطى الزوج حق المراجعة في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَذُكِحَ وَقَالِمُ العَدِّة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَذُكِحُ في الموقت نفسه عقاب للزوجة التي لم تقدر النعمة وتمردت على العشرة، وأساءت التبعل، وبخاصة إذا كان الزوج الأول قائما بواجباتها، وكانت تجرية الزوج الثاني فاشلة كما في قصتنا، تحاول التخلص من الزوج الثاني، وأني لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول، وقد يكون الأوان قد فات، والصيف ضيعت اللبن كما هو المثل. وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لاتملك التخلص، تجري هنا وهناك، وتخدش قناع الحياء، وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفها، وما كان أغناها عن كل ذلك لو حافظت على حقوق بعلها، وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخر، ثم يجرى وراءها، وينتظر طلاقها منه، لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر، ما كان أغناه عن كل ذلك لو تحمل اعوجاج زوجته، وعايشها برفق وإحسان، واستوصى بها خيرا.

## المباحث العربية

(جاءت امرأة رفاعة إلى النبى إلى وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أو حين تحديث عائشة باعتبار ما كان، وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب، وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبى عبيد القرظية، من بنى قريظة. قال الحافظ ابن حجر: ولاتنافى فلعل اسم أبيها وهب، وكنيته أبو عبيد. أما «رفاعة» فهو ابن سموأل – بفتح السين والميم وسكون الواو وفتح الهمزة، منسوب إلى بنى قريظة. وفي فتح البارى قصة أخرى مشابهة.

(فطلقنى، فبت طلاقى) « البت » بفتح الباء وتشديد التاء القطع، والمراد هنا به قطع

<sup>(</sup>١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنُ عَائِشَةَ - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَخْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْثَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَة

العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، والظاهر الثاني، فمعنى الرواية الثانية « فطلقها آخر ثلاث تطليقات ».

(فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاى وكسر الباء، قال النووى: بلا خلاف، وهو الزبير بن باطاء ويقال: باطياء، وكان عبد الرحمن هذا صحابيا، وكان أبوه الزبير يهوديا، قتل فى غزوة بنى قريظة. وهذا الذى ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هو الذى تزوج امرأة رفاعة القرظى هو الذى ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون، قال ابن مناة وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية ابن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. والصواب الأول .اهـ

(وإن ما معه مثل هدبة الثوب) «ما» موصولة، ويحتمل وصلها بإن لتكون كافة ومكفوفة، أداة قصر، وتكتب هكذا «إنما» و«هدبة الثوب» بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي لم ينسج، شبهوه بهدب العين، وهو شعر جفنها، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار، وفي الرواية الثانية » وإنه والله مامعه إلا مثل الهدبة » و«ما » هنا نافية. «وأخذت بهدبة من جلبابها » وفي رواية للبخاري «ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة » – «هنة » بفتح الهاء والنون مخففة، أي لمسة خفيفة، وفي رواية «وسمع زوجها، فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس بأغني عني من هذه –وأخذت هدبة من ثوبها – فقال: كذَبَت والله يارسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة، تريد رفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحل له ».

(فتبسم رسول الله و تعجبا منها، إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبا، وإما لضعف عقل النساء، لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى، وشدة حبها للزوج الأول، ورغبتها في الرجوع إليه.

وفى الرواية الثانية «فتبسم رسول اللَّه ﷺ ضاحكا» فضاحكا حال، أى شارعا فى الضحك، أعنى تجاوز حد التبسم إلى الضحك، وقيل: هو حال مؤكدة، على أساس أن التبسم والضحك بمعنى، لكن المعروف وجود فرق بينهما، قال الحافظ ابن حجر: التبسم مبادئ الضحك من غير صوت، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفى، فإن كان فيه صوت يُسمع من بعيد فهو القهقهة، وقال الألوسى: كأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك بما كان من الأنبياء عليهم السلام، فإن ضحكهم تبسم.

(أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا) جواب مختصر، ووقع كاملا فى رواية للبخارى بلفظ «لاتحلين لزوجك الأول».

(حتى تذوقى عسيلته) بضم العين وفتح السين، تصغير عسله، مؤنث «عسل»

والعرب إذا حقرت شيئا أدخلت عليه هاء التأنيث، والمراد ذوق حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج.

(وأبوبكرعنده) في الرواية الثانية «وأبوبكر الصديق جالس عند رسول الله رسول الله على الله على المراة.

(وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له) في الرواية الثانية «وخالد بن سعيد بن العاصى جالس بباب الحجرة، لم يؤذن له » فالرسول وأبو بكر وعائشة والمرأة في داخل الحجرة، وخالد خارج الحجرة، قالت ذلك عائشة تبريراً لعدم تدخل خالد، وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه، فطلب ذلك من أبى بكر.

### فقة الحديث

كان المناسب لهذا الحديث أن يؤخر إلى كتاب الطلاق، كما فعل البخارى ولعل الإمام مسلما رحمه اللَّه تعالى لاحظ الشق الثانى من الحديث. فالشق الأول الطلاق الثلاث وحكمه، والشق الثانى نكاح من تزوجت زوجا غير زوجها الأول الذى طلقها بثلاث فلم يمسها الثانى فوضعه فى كتاب النكاح.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- قال النووى: إن المطلقة ثلاثا لاتحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثانى عليها، ثم فارقها حلت للأول، ولايشترط وطء الثانى، لقول الله تعالى ﴿حَتَّى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ والنكاح حقيقة فى العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضى عياض: لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة من الخوارج.
- ٢- ومن التعبير بذوق العسيلة، وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفى تغييب الحشفة فى قبلها، من غير إنزال المنى، وشذ الحسن البصرى، فشرط إنزال المنى، وجعله حقيقة العسيلة، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوا: يكفى من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم.

- ٣- استدل بعضهم بقولها « مثل هدبة الثوب » على أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا الارتجاع إلى الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرا، فلو كان ذكره أشل، أو كان هو عنينا، أو طفلا لم دكف، وهذا هو الأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء.
- 3- واستدل بقوله «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل منهما حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء، وتعقب، فهناك من يخالف في ذلك.
- ٥- استدل به على أن المرأة لاحق لها في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لايطؤها، وأن ذكره لاينتشر، وأنه ليس معه ما يغنى عنها، ولم يفسخ النبي والنبي المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل لايفسخ بالعنة، ولايضرب للعنين أجل، وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق، وقال أبو تور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة، لاحتمال زوال ما به.
- 7- واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثانى، لكن شرط المالكية أن لايكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانى، ولا إرادة تحليلها للأول، وقال الأكثرون: إن شرط ذلك فى العقد فسد، وإلا فلا، واتفقوا على أنه إذا كان فى نكاح فاسد لم يحلل، واختلفوا فيما إذا وطئها حائضا، أو أحدهما صائم، أو مُحْرم.
- ٧- استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن، وقد نقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما فى القرآن بخبر الواحد، فيلزم نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة، أوحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، مع مافيه من الإلباس. قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخا، ولا زيادة، وعن الثانى أن النكاح فى الآية أضيف إليها، وهى لاتتولى العقد بمجردها، فتعين أن المراد فى حقها الوطء، ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحا، فيحتاج إلى سبق العقد.
  - ٨- ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي ﷺ.
    - ٩- وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله، ولو بحضرة النبي الله على
- ١٠- ومن ابتسامه صلى اللَّه عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح به جواز وقوع مثل ذلك من النساء.
  - ١١- استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت.

- ١٢ وجواز طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة، أو
   في الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم.
- ١٣ واستدل بذوق العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم، فصدق نكاحها غير زوجها الأول على ذوق العسيلة ولولحظة.

واعترض بعضهم على قوله » حتى تذوقى عسيلته » مع قولها: « مامعه إلا مثل الهدبة « فكأنه علق الأمر على مستحيل، وأجيب بأنه علقه على ممكن جائز الوقوع، فقد يتقوى الضعيف، وكأنه قال لها: اصبرى حتى يتأتى منه ذلك. وإن تفارقا دون أن يتأتى المطلوب لزمها قبل الرجوع إلى زوجها الأول الزواج من آخر، يحصل لها منه ذلك.

واللَّه أعلم

## (۳۷۸) باب مايستحب أن يقوله عند الجماع

٣١٣٠ - ٣١٣ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٦٠)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهِ ﴿لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ! جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ. وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

٣١٣٦ - وَفِي رِوَايَةِ كَالسَابِق وليس فيها ذِكْرُ «بِاسْمِ اللَّهِ». وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ السَّرَزَاقِ عَنْ التَّوْرِيِّ «بِاسْمِ اللَّهِ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ «أُرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ».

## المعنى العام

معركة الإنسان بينه وبين الشيطان فى هذه الحياة بدأت منذ خلق آدم عليه السلام، ومنذ وسوس إليه الشيطان لينسيه ذكر ريه، ومنذ توعد إبليس ذرية آدم بالإغواء، والإبعاد عن ذكر الله، واستخدام الشيطان من وسائل الشهوات، شهوة البطن، وشهوة الفرج، ففيهما تضعيف الروحانية، وتطغى وتعلو المادية الشهوانية الحيوانية، فكانت اللفتة الإسلامية للمؤمن، أن يصحو لعدوه وأن يأخذ حذره منه، وأن يستعين بالله على شيطانه، وأن يدعو ربه أن يبارك له فى شهوته، وأن يبارك فى ثمرتها، وأن يحميه ويحمى نتاجه من الشيطان الرجيم، وقد وعدنا الله تعالى على لسان نبيه أن يجيب دعاء للداعى، وأن يحفظ النطفة والمولود المحصن بهذا الدعاء من الشيطان وشباكه ومكايده وأضراره.

## المباحث العريية

(لوأن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال:) يقال: أتى أهله أى جامع زوجته، وفى رواية للبخارى «أما أن أحدكم لويقول حين يجامع أهله» وفى رواية «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتى أهله» وفى رواية «أما لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله» فبعض الروايات تطلب ذكر الله قبل الجماع وحين إرادته، وقبل الشروع فيه، وبعضها تطلبه حين الجماع، أى وقت المباشرة، وسنعرض الرأيين فى فقه الحديث.

(بسم اللَّه م جنبنا الشيطان) في رواية للبخاري « ذكر اللَّه ثم قال اللَّهم جنبني » بالإفراد.

<sup>(</sup>١١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثْنَا ابْـنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَن النَّوْرِيِّ كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ

(فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك) أي في ذلك الوقت، أو في ذلك الوقاع وفي ذلك الجماع، أو في ذلك الحال.

(لم يضره شيطان أبداً) بتنكير «شيطان» وفى رواية «لم يسلط عليه الشيطان، أو لم يضره الشيطان» في الشيطان » فاللام للعهد، والمعهود الشيطان المذكور فى دعائه «اللَّهم جنبنا الشيطان» وسيأتى فى فقه الحديث تفصيل الضرر المنفى.

## فقه الحديث

قال النووى: قال القاضى: معنى « لايضره شيطان » أى لايصرعه، وقيل: لايطعنه عند ولادته، بخلاف غيره، قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء.

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف في الضرر المنفى، بعد الاتفاق على مانقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كانت صيغة النفى مع التأبيد ظاهره في الحمل على عموم الأحوال، لكن هذا الظاهر غير مراد باتفاق. ثم اختلفوا فقيل: لايطعنه عند ولادته، فإن هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، وقد روى البخارى «كل بنى آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم» كذا قال الحافظ ولعله يريد: فإن هذا الطعن يؤثر ضررا مستقبلا يحمى الله منه بذكر الله عند الجماع الذي كان منه. وقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم ﴿إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ ﴾ [الحجر: ٢٤]. أقول: وبركة الذكر على هذا مرتبطة بإخلاص الذاكر وأهليته للقبول والبركة، وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته من المعصية، وقيل: لم يصرعه ولم يصبه بالخبل، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. قال الحافظ: ولعل هذا أقرب الأجوبة اها أما متى يقول هذا الذكر ؟ وهذا الدعاء؟ فمذهب الجمهور أن يقوله في مقدمات المباشرة، كتشمير ثيابه، ومداعباته وتهيئه وقبل الإيلاج، وأجاز مالك أن يقوله عند المباشرة، بل في أثنائها. ومن نسى يذكر الله، ويدعو بقلبه دون لسانه عند الجمهور.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- استحباب التسمية والدعاء عند كل عمل، والمحافظة على ذلك، حتى في حالة الملاذ كالوقاع.
  - ٢- الاعتصام بذكر اللَّه، ودعاء اللَّه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعادة به من كل سوء.
    - ٣- الحتْ على أن يستحضر المؤمن أن الميسر لأي عمل، والمعين عليه هو اللَّه تعالى.
      - ٤- أن الشيطان ملازم لابن آدم، لاينطرد عنه إلا بذكر اللَّه تعالى.
        - ٥- فيه رد على من منع المحدث من ذكر اللَّه.

# (٣٧٩) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

٣١٣٢ – ٢٦٠ عَنْ جَابِر ﷺ (١١٧) قَالَ: كَانَتِ الْيَهُ ودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾.

٣١٣٣ - ٣١٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى اللَّه عنهمَا (١١٨)؛ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ، مِنْ دُبُرِهَا، فِي قَبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾.

٣١٣٤- 119 وَفِي رِوَايَةِ (١١٩): «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ. غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامِ وَاحِدٍ».

## المعنى العام

جعل الله المرأة سكنا لزوجها، ومتعة شهوته، وزين له حبها، وأباح الاستمتاع بخفيات جسدها، فهى تشبه الأرض يحرثها الفلاح، فيضع فيها البذرة لتنبت، وإذا كان الفلاح لايلزم بطريقة معينة فى حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لايجب أن يلتزم طريقة معينة فى قضاء شهوته مع زوجته، بل كيف شاء، قائمة أو راكعة أوساجدة أو نائمة على ظهرها أو على وجهها من أمامها أو من خلفها على أن يكون الإيلاج فى قبلها، وأن يتجنب الدبر، ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته فى قبلها من خلفها فحملت جاء ولدها أحول، فبين الله خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ البيارة والبقرة: ٢٢٣].

## المباحث العربية

(كانت اليهود تقول) أى كان بعض اليهوديعتقدون ويقولون كذا، فكذبهم الله تعالى.

وفى الرواية الثانية « أن يهود كانت تقول » قال النووى: هكذا هو فى النسخ « يهود » غير مصروف، لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية.

<sup>(</sup>١١٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ الْمُنْكَـدِرِ سَـمِعَ جَابِرًا يقولُ

<sup>(</sup>١١٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ (١١٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حَوَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَبْيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعَنِّي عَبْيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحْتَى عَبْيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَالَ سَمِعْتُ حَوْمَانُ ابْنُ وَاللَّهُ وَالْهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُو ابْنُ الْمُخْتَارِ اللَّعْمَانُ ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّهُويِ مَ حَدَّثَنِا مُعَدِيرٍ عَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَبِّدُ اللَّهُ مِنْ الرَّعْمُ اللَّهُ مِنْ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا مَعْنَا عَبْدُ اللَّهِ مُعْنَا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ الرَّوْسُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَزِيزِ وَهُو ابْنُ الْمُنْكَادِرِ عَنْ جَابِرُ الْمُعْتَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلِيلُ الْمُنْكَادِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَانِ عَبْدُ الْعَلِيلُ وَوْلَاءً عَنْ النَّعْمَانِ عَنْ النَّهُ الْعَلِيلُ وَلَاءً عَنْ الْوَهُ وَالْمَالِكُ الْمُنْكَادِرِ عَنْ جَابِهِ اللْعَلِيلِ وَوَالَا الْمُعْتَى اللَّهُ الْعَلِيلُ الْمُنْكَادِيلُولُوا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِيلُ الْمُنْكَادِ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْوَلُوءُ وَلَاءً الْمُعْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِيلُوا الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ وَالْمُ الْمُلْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْتُوالِمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ال

(إن شاء مجبية) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة وفتح الياء، أى مكبوبة على وجهها.

(في صمام واحد) بكسر الصاد، أي ثقب واحد، والمراد به القبل.

#### فقه الحديث

قال النووى: قال العلماء: قوله تعالى ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ أى موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذى يزرع فيه المنى، لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها فى قبلها، إن شاء ممن بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس بحرث، ولاموضع زرع، ومعنى قوله ﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ أى كيف شئتم. قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة فى دبرها، حائضًا كانت أو طاهرًا، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث «ملعون من أتى امرأة فى دبرها» قال أصحابنا: لايحل الوطء فى الدبر فى شىء، من الآدميين ولاغيرهم من الحيوان فى حال من الأحوال. اهـ

وحديث الباب غير مرفوع، وإن كان له حكم الرفع عند بعض العلماء، لأن أسباب النزول لا مجال للرأى فيها، ثم الآية ليست صريحة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها، فعلى فرض التسليم بأن المراد من الحرث القبل ليس في الجملة قصر عليه، حتى يصرم غيره، ثم إن إتيانها في مواضع أخرى غير الدبر ليس ممنوعاً باتفاق، فاحتاج القول بتحريم الدبر إلى دليل آخر، لهذا استدل النووي بالحديث المشهور، وقد رواه مرفوعا خزيمة بن ثابت، وأخرجه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مجهول، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، ورواه النسائي وأحمد وابن حبان من طريق أخرى، وفيها من لايعرف حاله، وفي لفظ لأحمد وابن ماجه « لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها » وفي لفظ لأحمد والترمذي عن أبى هريرة رفعه « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقته فقدكفر بما أنزل على محمد ﷺ » ورواه أبو داود بلفظ مقارب، وهو ضعيف بالإرسال، وقال عنه البزار: حديث منكر، وأخرج أحمد عن على رفعه « لاتأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن » وعن ابن عبياس رفعيه « لاينظير اللُّيه إلى رجيل أتى اميرأة أو رجيلاً في الدبير» رواه الترمذي، وقيال: حديث غريب، وأخرجه النسائي وإبين حبيان والبزار، وقيال: لانعلمه يبروي عين ابين عباس بإسناد حسن، ورواه النسائي موقوف. أمام هذه الأثار الكثيرة ذهب جمهبور العلماء إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول اللَّه ﷺ في تحريمه ولاتحليله شيء، والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي. وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه، وكذلك الطحاوي عن ابن عبيد الحكم عن الشافعي، وروى الحاكم عن محمد ابن عبيد اللَّه بن عبيد

الحكم عن الشافعى أنه قال سألنى محمد بن الحسن. فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة؟ قال: على المناصفة. قلت: فبأى شيء حرمته؟ قال: بقوله تعالى ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمَرَكُمْ الله على المناصفة. قلت: فبأى شيء حرمته؟ قال: بقوله تعالى ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمَرِكُمْ الله إلله والمحرث لايكون إلا في الفرح. قلت: الله ولا يون نالم محرما لما سواه؟ قال: نعم قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها؟ أو في أغكانها؟ العكنة بضم العين وسكون الكاف ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً أو تحت إبطيها؟ أو أخذت ذكره بيدها؟ أو في ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيصرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فيصرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ماسلف: لعل الشافعي كان يقول ذلك في المذهب القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه، وقال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه، بل أنهي عنه. وقال الصافظ ابن حجر في التلخيص: لاخلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته، ولم ينفرد بالنقل عن الشافعي، وقد روى الجواز أيضا عن مالك، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب، ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل، وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله: ما أدركت أحداً أقتدى به في البين يشك في أنه حلال، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون.

وقال المزنى: حكى أن مالكاً سئل عن ذلك؟ فقال: الآن اغتسلت منه:

واللَّه أعلم

# (۳۸۰) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

٣١٣٥- ٢٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرِأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ وَرَاشَ وَرَاشَ وَرَاشَ وَرَاشَ وَرَاشَ وَرُجْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وَفِي رِوَايَةِ ﴿حَتَّى تَرْجِعَ».

٣١٣٦ - ٢٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، ﴿وَاللَّهِ عَالَىٰ وَاللَّهِ عَلَيْهِ، إِلا كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ﴿وَالَّهِ عَلَيْهِا، حَتَّى مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

٣١٣٧-٣١٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اهْرَأَتَهُ اللَّهِ ﷺ، ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اهْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَـمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

# المعنى العام

تسيطر الشهوة الجنسية على الإنسان سيطرة كبرى، حتى تكاد تغطى عقله، وتشل تفكيره، وتجمح به وقد جعل الله للزوج القوامة على الزوجة، وأوجب عليها طاعته فى غير معصية الله، ومقتضى هذه القوامة أن يكون أمر شهوته بيده، وفى وقت رغبته، فلا يكون للزوجة حق القبول والرفض، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، فكانت هذه الإشارات السامية، إذا دعا الرجل امرأته لقضاء شهوته لزمها إجابته ولو كانت تعجن العجين، أومشغولة اليدين، أو غير راغبة، فإن لم تفعل لعنتها الملائكة، وغضب عليها ربها حتى ترجع وترضى زوجها.

## المباحث العربية

(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها) في الرواية الثالثة «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها» وفي الرواية الثانية «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها

<sup>﴿</sup>١٢٠)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ

 <sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَهَذَا الإسْنَادِ
 (١٢١)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدٌ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارَم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢٢)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً حَدَّثَنَّا أَبُو مُعَاوِيَةٌ حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلِّهُمْ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

فتأبى عليه » قال ابن أبى جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقويه قوله «الولد للفراش » أى لمن يطأ فى الفراش. وظاهر قوله فى الرواية الأولى «إذا باتت » وقوله «حتى تصبح » وقوله فى الرواية الثالثة «فبات غضبان عليها » أن هذا الوعيد خاص بمن وقع ذلك منها ليلا، لأن الليل هو المعد لذلك غالبا لما فيه من قوة البواعث، فلا يتأتى هذا الوعيد بالذات فيمن وقع منها ذلك نهارا، لكن لا يلزم منه رفع الحرج عنها، وعدم وقوعها فى المعصية كلية، بل تكون عاصية مستحقة لوعيد آخر، كالذى فى الرواية الثانية «سخط الذى فى السماء » وليس اللعن. ويمكن أن يراد هذا الوعيد فى عموم الليل والنهار، ويكون الباعث على ذكر الليل كونه مظنة ذلك غالبا، وليس المراد مطلق الهجر، بل الهجر والامتناع بدون عذر مقبول شرعا، قال النووى. وليس الحيض بعذر فى الامتناع، لأن له حقاً فى الاستمتاع بها فوق الإزار.

وفى الرواية الثالثة «فبات غضبان عليها» قال الحافظ ابن حجر: بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.

(لعنتها الملائكة حتى تصبح) في ملحق الرواية الأولى «حتى ترجع» وفي الرواية الثانية «حتى يرضى عنها» والمعنى أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية، بطلوع الفجر، وانتهاء وقت الحاجة إليها، وحصول الاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، أو بوقوع الرضى عنها، والمقصود باللعن هنا الدعاء بالطرد، والمراد من الملائكة الحفظة، وقيل: غيرهم ويحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك، قال الحافظ ابن حجر: ويرشد الى تعميم الملائكة قوله [في الرواية الثانية] «الذي في السماء» ويمكن أن يراد به الله تعالى من قبيل قوله تعالى هن قبيل المتعالى هن قبيل قوله تعالى هن قبيل المناء، ويمكن أن يراد به الله تعالى هن قبيل المناء هن المناء أنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضِ﴾ [الملك: ١٦].

#### فقه الحديث

روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر في مرفوعا «ثلاثة لاتقبل لهم صلاة، ولايصعد لهم الى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها روجها حتى يرضى » وروى الطبرانى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما- رفعه «اثنان لاتجاوز صلاتهما رءوسهما. عبد آبق، وامرأة غضب عليها روجها حتى ترجع » وصححه الحاكم.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فهجرت فلا يقع عليها هذا الوعيد.
- ٢- قال المهلب: فيه أن منع الحقوق [في الأبدان والأموال] يوجب سخط الله تعالى، إلا أن يتغمدها الله بعفوه.

- ٣- قال المهلب: وفيه جوازلعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب، لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية، قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من منع لعن العاصى المعين أرادبه معناه اللغوى، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لايليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أراد به معناه العرفى، وهو مطلق السب، ولايخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصى به وينزجر، وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ،ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق.
- ٤- وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية، ما داموا فيها، قال المهلب: وذلك يدل على أنهم يدعون
   لأهل الطاعة ما داموا فيها.
  - ٥- وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر، لكونه صلى اللَّه عليه وسلم خوف بذلك.
    - ٦- وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته.
- ٧- وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك.
- ٨- وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله، والصبر على عبادته، جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شهوة شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل الملائكة تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته، فعلى العبد أن يوفى حقوق ربه التى طلبها منه.

#### واللَّه أعلم

# (٣٨١) باب تحريم إفشاء سرالمرأة

٣١٣٨ - ٣٦٣ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ».

٣١٣٩ - ٣١٣٩ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ هَا اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ هَا اللهُ اللهِ عَنْ أَعْظَمِ اللهِ عَنْ أَعْظَمَ اللهِ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا اللهُ وَقَالَ ابْنُ نُمُيْر «إِنَّ أَعْظَمَ».

## المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فالنساء لرجالهن ساترات كما يستر اللباس، والرجال لنسائهم ساترون كما يستر اللباس، ومن أقبح القبائح أن يتحول المقتضى مانعا، ويتحول الحامى إلى الحرامى، ويتحول الساتر إلى كاشف وفاضح. من هنا كان من أكثر الناس شرا وعذابا يوم القيامة الرجل الذي يصبح فينشر ما جرى بينه وبين زوجته عند قضاء شهوتهما من أحاديث أو أقوال أو أفعال، مما يخدش الحياء، أو يسىء إلى العفة، وقد جعل الله الكناية مخرجًا عند الحاجة إلى ذكر شيء من ذلك، وجعلت الشريعة ترفع اللسان وصيانته عن التصريح بما لايليق من مكارم الأخلاق.

#### المباحث العربية

(إن من أشرالناس) قال النووى: قال القاضى: هكذا وقعت الرواية «أشر» بالألف، وأهل النحو يقولون: لايجوز «أشر» و«أخير» وإنما يقال: هو خير منه، وشر منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا، وأنهما لغتان.اهـ

وفى تاج العروس: ويقال: هو شرمنك، و «أشرمنك» لغة قليلة أو رديئة، القول الأول نسبه الفيومى إلى بنى عامر، قال: وقرئ فى الشاذ ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٦]. بفتح الشين، على هذه اللغة، وفى الصحاح: ولا يقال: أشر الناس إلا فى لغة رديئة. اهـ

(الرجل يفضى إلى امرأته) أي بالسر، وتفضى هي إليه بالسر، يقال: أفضى إليه بالسرأي

<sup>(</sup>١٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سِسمَعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ وَلَا لَهُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سِسمَعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدُرِيُّ

<sup>(</sup>١٧٤)وحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ سَـعْدٍ قَـالَ: سِمَعْتُ أَبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ

أعلمه به، أو المعنى: الرجل يخلو بالمرأة للجماع، وتخلو به، ويرى كل منهما من الآخر مالا يراه غيرهما، وفى كتب اللغة: يقال: أفضى إلى المرأة خلابها، وفى التنزيل ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض﴾ [النساء: ٢١]؟ وهذا المعنى أقرب هنا.

(ثم ينشر سرها) أى يذيعه، والمراد يذيع سرها أو تذيع سره، فاكتفى بذكر أحد المتقابلين، أو لأن الأصل فى المرأة الستروإخفاء ما يخدش الحياء، وهى لحيائها يقل منها وقوع ذلك، بخلاف الرجل الذى يتوقع منه حصوله.

#### فقة الحديث

قال النووى: فى هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل مايجرى بينه وبين امرأته من أمور الجماع والاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم يكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت » وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة فى ذكره، كأن ينكر عليه إعراضه عنها فيصرح بأنه جامعها، أو تدعى عليه العجزعن الجماع فيصرح به.

واللَّه أعلم

## (٣٨٢) باب حكم العزل

٣١٤٠ - ٣٦٤ عَن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (١٢٠) أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَذْكُو الْعَزْلُ؟ الْخُدْرِيِّ. فَسَأَلُهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُو الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَزُوةَ بَلْمُصْطَلِق. فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ. فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُوبَيَا فِي الْفِدَاءِ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظُهُرِنَا لا نَسُعَلُهُ فَقَالَ: «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا. مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِي كَائِنَةٌ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ إلا سَتَكُونُ ».

٣١٤١ - ٣٦٠ وَفِي رِوَايَةِ (١٢٦) قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٣١٤٢ - ٣٦٤ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَهِ الْخُدْرِيِّ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ لَنَا ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ إِلا هِي كَائِنَةٌ ﴾.

٣١٤٣ - ١٢٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَيْهُ (١٢٨)، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ﴿لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

٣١٤٤ - ١٢٩ وَفِي رِوَايَةِ (١٢٩)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِي الْعَزْلِ «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

٣١٤٥ - ٢٣٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالْمُدْرِيِّ فَالْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ الْعَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَدِي الْعَدِ اللَّهِ عَدِي الْعَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(١٢٦) َحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ َبْنُ الْفُرَّجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ يَحْيَى بْـنِ حَبَّـانَ بهذا الإسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

(٢٧) -كَتَّثَنِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١٢٨)وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ أَنِسٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ

(١٢٩)وَحُدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قُالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ بِهِلْمَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ

(١٣٠)وحَدَّثَنِي أَبُوَّ الرَّبِيَّعُ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْسنُ زَيْـدٍ حَدَّثَنَـا أَيُّـوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن بشْر بْن مَسْعُودٍ

<sup>(</sup>١٢٥)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّـدِ بْنِ يَحْيَى ابْن حَبَّانَ عَن ابْن مُحَيِّريز

فَقَالَ «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُسوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُو الْقَادَرُ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُهُ «لا عَلَيْكُمْ ﴾ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْي.

٣١٤٦ - ١٣١ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَيْهِ (١٣١) قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ ﴿وَمَا ذَاكُمْ؟» قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْسرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ ﴿فَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

٣١٤٧ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ: قُلْنَا لأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَاقَ الْحَدِيدَ بِمَعْنَى الْحَدِيدِثِ السابق. إلَـى قَوْلِـهِ «الْقَـدَرُ».

٣١٤٨ - ٣٣٣ عَـنْ أَبِـي سَـعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ ﷺ (١٣٢ قَــالَ: ذُكِــرَ الْعَــزْلُ عِنْــدَ رَسُــول اللَّــهِ ﷺ. فَقَالَ: ﴿ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُ م ؟ (وَلَه يَقُلْ: فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُ م) فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسَ مَخْلُوقَةٌ إلا اللَّهُ خَالِقُهَا».

٣١٤٩ - ٣٣٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَـزُلِ؟ فَقَـالَ «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءِ لم يمنعه شيء».

٠٥١٥ – ١٣٤ عَنْ جَابِرِ ﷺ (١٣١) أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِسِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا. وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَسالَ ﴿اعْدِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ. فَإِنَّـهُ

<sup>(</sup>١٣١)وحَدَّثْنَا هُحِمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسنِ بِشْرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدًّ الْحَدِيثُ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى

<sup>-</sup> وحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن ابْن عَوْن قَالَ حَدَّثَنا مُحَمَّدًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بحَدِيثِ عَبّْدِ الرَّحْمَن بْن بشْرَ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْل فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ بَشْرٍ

<sup>َ –</sup> خَدَّتُنَا مُحَمَّدٌ بْنُ ٱلْمُثَنَّىٰ حَٰدُثْنَا عَبْدُ ٱلأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَاّمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِّ بْنَ سَٰبِرِيِّنَ (١٣٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا و قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَـن ابْـنِ أبي نَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١٣٣)ْحَدَّثَنِيَّ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ بْـنِ أَبِـي طَلْحَـةَ عَـنْ أَبِـي

<sup>–</sup> حَدَّتَنِي أَخْمَدُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْـوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِهِ

<sup>(</sup>١٣٤)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابر

سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

٣١٥١ - ٣٦٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (١٣٥) قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ عَنْهِ عَارِيَةً لِي. وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ لَكُ حَمَلَتْ. اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِسِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِسِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

٣١٥٢ - ١٣٦ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ اللهُ

٣١٥٣ - ١٣٧ عَنْ جَابِرِ رَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى

٣١٥٤ - ٣٦٨ عَنْ جَابِرٍ ﷺ فَبَلَخَ ذَلِكَ نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَخَ ذَلِكَ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ . فَلَمْ يَنْهَنَا.

## المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَيَتُ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: ١]. فالذرية وكثرتها حكّمة إلهية من حكم النزواج، لعمارة الأرض، والاستخلاف فيها، وكلما كثر الآدميون العابدون للله من ذرية آدم كلما علا وأعلن وتحقق قوله تعالى للملائكة ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقوله ﴿ وَمَا خَلَقُ تُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلالِيَعْبُدُونَ ﴿ مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِنْقَ وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَالدَّرَا أَنْ يُوالْقُونَ وَ الْمَالِكِ وَالدَّرِياتِ: ٢٥]. والذرية وكثرتها غُرس حبها في جبلة اللّه هُوَالدَّرَا أَنْ نُوالْقُولِة تعالى ﴿ رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبِ الشَّهَوَاتِ مِن النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَلَا طِيرِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ [المُسَدِّعَةِ وَالْخَيْلُ الْمُسَدِّعَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَدِّعَةِ وَالْمُقَاتِ وَخلق جل شأنه شهوة الفرح في تعالى ﴿ وَلَا النَّهُ الدَّيْرَا فَ الْمَنَا وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٢٤]. وخلق جل شأنه شهوة الفرح في تعالى ﴿ وَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٢٤]. وخلق جل شأنه شهوة الفرح في

(١٣٦)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْـرِ بْـنُ أَبِـي شَـنْيَـَةً وَإِسْـحَقُ بْـنُ إِبْرَاهِيــمَ قَـالَ إِسْـحَقُ أَخْبَرَنَىا وَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ حَدَّثَنَـا سُـفْيَانُ عَـنْ عَمْـرٍو عَـنْ عَطَاء عَنْ جَـابر

<sup>(</sup>١٣٥)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةً أَحْـبُرَنِي عُـرُوّةُ بْنُ عِيـاضِ بْنِ عَدِيٌ بْنِ الْحِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١٣٧)وحُدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاء قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا (١٣٨)وحَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذِّ يَعْنِي ابْنَ هِشَام حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ

طبيعة الرجل والمرأة، يسعى بها كل منهما نحو الآخر، ويتمتع بلذتها كل منهما من الآخر، فإذا أخل أحدهما بمقتضيات هذه الشهوة ولوازمها أساء طبيعة وشرعا إلى الطرف الآخر، وإذا وقف أحدهما أو وقفا معا أمام أهداف الشريعة من الزواج كان أو كانا عاصيين لربهما، الخالق الحكيم العليم القدير.

لقد حاول بعض الصحابة أن يعزل ماءه عن مملوكته عند قضاء شهوته، خوفا من أن تحمل، فتصير أم ولد يحرم بيعها، وترفعا أن يصبح ولده ابن أمة، وسألوا رسول الله على عن ذلك؟ فقال لهم: ولم تفعلون ذلك؟ هل كل ماء من الرجل يدخل رحم المرأة يكون منه ولد، أم حصول الولد بهبة من الله وبقضائه وقدرته؟ إن عملكم هذا لايحقق هدفكم، وإنما هو القدر، ما من روح أراد الله لها أن تخلق إلا خلقت، ولوشاء لخلقها بدون ماء الرجل، وأمامكم خلق عيسى عليه السلام بدون أب، فلا تعاندوا القدر، ولاتظهروا بمظهر المعترضين عليه، غير الراضيين به. وكأن واحدا منهم أراد أن يعزل عن جاريته بعد البيان الشافى، فقال لرسول الله على أنا سأعزل عن جاريتى، ولن تحمل، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت، فذهب ثم جاء بعد مدة يقول: يارسول الله. إن الجارية التى عزلت عنها قد حملت. قال رسول الله على ألم أقال لك: لايغنى حذر من قدر؟ أشهد أنى عبد الله ورسوله.

## المباحث العربية

(عن ابن محيرين أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبى سعيد الخدرى، فسأله أبو صرمة) «ابن محيريز» بحاء ثم راء، ثم زاى، مصغراً، واسمه عبد الله بن محيريز الجمحى، وهو مدنى سكن الشام، و« أبو صرمة » بكسر الصاد وسكون الراء، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن مالك، صحابى مشهور من الأنصار. ففى الرواية الأولى أن السائل لأبى سعيد أبوصرمة، وفى الرواية الثانية أن أبا سعيد أخبره تبعا لأبى صرمة السائل، لكن عند البخارى «عن ابن محيرين أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدرى، فجلست إليه، فسألته عن العزل... إلخ فتحمل رواية البخارى على أن نسبة السؤال لابن محيريز باعتباره موافقا لأبى صرمة، طالبا السؤال معه، كقوله ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ [الأعراف: ٧٧].

(يذكر العزل) قال النووى: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج.

(غزوة بلمصطلق) بفتح الباء وسكون اللام، وأصله بنى المصطلق، بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، وهم بطن من خزاعة، وكانت الغزوة سنة ست، وقيل سنة خمس، وذلك أن النبى والله أن بنى المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبى ضرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم، يقال له المريسيع، قريبا من الساحل، فاقتتلوا، فهزمهم الله، ولم يفلت منهم إنسان، بل قتل منهم من قتل، وأسر الباقون، رجالاً ونساءً وأولادًا.

- (فسبينا كرائم العرب) أي النفيسات من العرب.
- (فطالت علينا العزية) بضم العين وسكون الزاى، بعدها باء، وهى عدم الزواج، والمراد هنا طال علينا البعد عن أزواجنا، أي احتجنا إلى الوطء.
- (ورغبنا في الفداء) قال النووى: المعنى احتجنا إلى الوطء، وخفنا من حمل السبايا، فتصير أم ولد، يمتنع علينا بيعها. اهم أي احتجنا الى الوطء، ورغبنا في ثمن السبايا، فوطئنا وعزلنا.
- (فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا.... فسألنا....) ظاهر هذا أنهم لم يعزلوا حتى سألوا، لكن الرواية الثانية تقول « فكنا نعزل، ثم سألنا » فتدل على أنهم عزلوا، ثم سألوا، ويؤكده قوله « وإنكم لتفعلون؟ » ويجمع بأن بعضهم عزل قبل أن يسأل، وبعضهم سأل قبل أن يعزل.
- (لاعليكم ألا تفعلوا) في ملحق الرواية الثالثة «لاعليكم أن لاتفعلوا ذاكم» أي العزل، وكذا في الرواية الخامسة ومعنى «لا عليكم أن لاتفعلوا العزل» لاعليكم أن تتركوا العزل، ولمعانيها احتمالات. الأول: أن «لا» في قوة جملة، رد لسؤالهم عن العزل، فكأنه قال: لا. لاتعزلوا، ثم أكده بقوله «عليكم أن لاتفعلوا » الاحتمال الثاني أن «لا» نافية، أي ليس عليكم أن لاتفعلوا، والمعنى لاحرج عليكم في أن لاتفعلوا، ففيه نفى الحرج عن ترك العزل، فيفهم منه ثبوت الحرج في فعل العزل، إذ لو أراد رفع الحرج عن فعل العزل لقال: لاعليكم أن تفعلوا، فأصحاب الاحتمال الأول قالوا: الأسلوب أقرب إلى الذهي، كما قال محمد بن سيرين الراوي عن عبد الرحمن بن بشر الراوي عن أبي سعيد في الرواية الخامسة، وأصحاب الاحتمال الثاني قالوا: الأسلوب كأنه أسلوب زجر كما في ملحق الرواية الخامسة، أي أسلوب كراهة الفعل، الاحتمال الثالث: أن «لا» الأولى نافية، و«لا» الثانية زائدة، والمعنى: ليس عليكم جناح أن تفعلوا. وهذا الاحتمال مردود، لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن بقية الحديث تفيد حرجا للفعل.
- (وإنكم لتفعلون؟) فى الرواية الثانية كررها مرتين، والمناسب لها أن تكون قبل قوله « لاعليكم الا تفعلوا » وفى رواية البخارى « أو إنكم لتفعلون »؟ قال الحافظ: هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك .اهـ والاستفهام تعجبى، أى أتعجب من فعلكم ذلك، أو إنكارى توبيخى، بمعنى لا ينبغى أن تفعلوا، وليس استفهاما حقيقيا عن أنهم يفعلون أو لا يفعلون، فهم قد أعلنوا أنهم فعلوا.
- (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة) أى ما من نفس قدرلها فى الأزل أن تخلق وتوجد إلا ستخلق وتوجد، لايغير من هذا القدر عزل. فعزلكم لا أثر له، ومن اشتغل بما لا فائدة فهو عايث.
  - (فإنما هو القدر) أي فإنما المؤثر إيجادا وعدما هو القدر لاغيره.

- (الرجل تكون له المرأة ترضع ... ويكره أن تحمل منه) خوفا على الرضيع أو على صحة المرضعة من الحمل .
- (والرجل تكون له الأمة... ويكره أن تحمل منه) خوفا أن تصير أم ولد فيحرم من بيعها وثمنها، أو أنفة من أن يكون له ولد من أمة.
- (فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللّه خالقها) أى فإنه ليست نفس قدرلها فى الأزل أن تكون مخلوقة إلا خلقت.
- (ما من كل الماء يكون الولد) المراد من الماء النطفة «المنى» والواقع أنه ليس كل ماء يكون فيه ولد، فما أكثر مايصب الماء ولايكون حمل، وهناك رجال كل مائهم عقيم، ورجال ماؤهم غير عقيم والزوجة عقيم، وماء صالح للإنجاب في وقت، غير صالح في وقت آخر، وزوجات صالحات للحمل في وقت غير صالحات في وقت آخر، فليس كل ماء صب في فرج امرأة حملت، حتى يكون العزل مانعاً للولد.
- (وسانية في الأصل الماء من البئر إلينا، والسانية في الأصل الناقة التي تسقى.
  - (وأنا أطوف عليها) كناية عن وطئها.
- (فقال: اعزل عنها) ليس المقصود أنه أشار عليه بالعزل عنها ابتداء، بل هذا مبنى على أن الرجل جاء يستأذن في العزل عنها، فأذن له، ليتحقق للرجل عمليا صدق ما أشار إليه رسول الله على ففي الرواية التاسعة «إن عندى جارية لي، وأنا أعزل عنها».
- (أنا عبد الله ورسوله) معناه أن ما أقول لكم حق، فاعتمدوه، واستيقنوا، فإنه سيأتى مثل فلق الصبح، فإنى لا أحدثكم من عند نفسى.
- (لوكان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) أى لوكان العزل شيئا منهيا عنه لنهانا عنه القرآن، وهذا استنباط من سفيان الراوى عن عطاء الراوى عن جابر

#### فقة الحديث

نفرق في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العزل بين العزل بدون هدف، وبين العزل بهدف مشروع، وبين العزل بهدف غير مشروع، وبين العزل عن الحرة، وبين العزل عن الأمة.

فالعزل بدون هدف مبنى على الخلاف في حق الزوجة الحرة في الوطاء وعدم حقها فيه، فالشافعية وأبوحنيفة يقولون بأن المرأة لاحق لها في الوطاء إلا في وطأة واحدة، يستقر بها المهر،

والمالكية يقولون: إن لها حق المطالبة بالوطء إذا قصد بتركه إضرارها، وحيث إن العزل فيه تفويت كمال لذتها بالوطء فمن جعل لها حق المطالبة بالوطء اشترط إذنها وموافقتها على العزل، وكان المفروض أن من قال: لاحق لها في الوطء يقول: لا رأى لها في العزل، لكن أبا حنيفة يقول: لايعزل عن الحرة بدون إذنها. وعلى هذا فقد اتفقت المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة على أن الحرة لايعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. وعليه قال ابن عبد البر: لاخلاف بين العلماء أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا مالا يلحقه عزل. وتعقب هذا بما عند الشافعية من أن المرأة لاحق لها في الجماع أصلاً، لكن بين الشافعية في خصوص العزل خلاف مشهور، قيل: يجوز العزل عن الحرة بغير إذنها وبغير رضاها، وهو المصحح عند المتأخرين، وقيل: لايجون بغير إذنها، ويمنع إذا امتنعت، وفيما لو رضيت وجهان، أصحهما الجوان هذا في العزل بدون هدف، أي بدون نظر إلى الحمل وعدمه، كالعزل عن الكبيرة في سن اليأس، والعزل عن الحامل، ونحو ذلك. ويلحق به العزل بهدف مشروع، ويمثل له بالحفاظ على صحة الأم، أوصحة الطفل الرضيع، وإن كان الأولى ترك العزل، لأن الصحة هبة من اللَّه، والحمل هبة من اللَّه، فلو أراد الصحة للأم والرضيع وهبها مع عدم العزل، ولو أراد عدمها كان مع العزل، ولذلك حينما سئل رسول اللَّه ﷺ عن هذه الحالة رخص بها، ثم نفي فائدتها، فقد روى مسلم من حديث أسامة بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول الله على، فقال: إنى أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها؟ فقال رسول اللّه ﷺ: « إن كان ذلك فلا، ثم قال: ما ضر ذلك فارس ولا الروم » وسيأتي هذا الحديث بعد باب واحد. ويلحق به أيضا العزل عن الأمة خشية أن تحمل فتصير أم ولد، فلا تباع. وهو ماكان عند الصحابة في الحالة والظروف التي سيقت لها أحاديث الباب.

أما العزل خشية الفقر، وخشية ضيق الرزق على الأولاد، وخشية عدم القدرة على القيام بحسن تربيتهم، ومثله ادعاء الدولة أن كثرة النسل تأكل محاولات التنمية، وتبقى الأمة فقيرة ضعيفة، فهذا هدف وقصد غير مشروع، والعزل عليه حرام، حتى لو رضيت الزوجة لأمور:

الأول: أن الرزق بيد اللَّه وحده ﴿وَفِي السَّمَاء رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢]. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِرْقُهَا ﴾ [هود: ٦]. وقد رأينا بلادا ترزق من باطن الأرض من غير جهد، وبلادا تكد وتتعب ورزقها محدود.

الثانى: أن كل مولود له رزقه، وقد يكون رزق أبيه ورزق إخوته تابعا لرزق الولد الثالث أو الرابع أو الخامس، والله تعالى يقول ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَسْيَةَ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١]. ويقول ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وقد رأينا أسراً كانت نجدتها وعزها وسؤددها في ابنها الخامس أو السادس، وأمامنا قصة يوسف عليه السلام.

الثالث: أن الذى يكتفى بولد أو ولدين لا يضمن بقاءهما وحياتهما، فالموت حق، وقد يلحقهما حين لا تجدى المحاولة للحمل بعد فوات الأوان. والشواهد لذلك في حياتنا كثيرة.

الرابع: أن الولد قوة، ومصدر كسب، ومبعث عزة ومنعة، يقول تعالى ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا ١٠٠

وَيَذِينَ شُهُودًا﴾ [المدتر: ١٢، ١٣]. فكيف يدعى أن الأولاد وكثرتهم تؤدى إلى الفقر؟ أو إلى زيادة الفقر؟ قد يكون ذلك فى أمة خذولة كسولة غير منتجة، وفى قيادة لا تهيئ لأبنائها ظروف العمل، وتكبل العاملين، وتصيب الطموحين بالشلل والإحباط، وإنها لدعوة خبيثة، تسرى فى أوساط المسلمين لزيادة إضعافهم، ينفق عليها ويغذيها، أعداؤهم، فى الوقت الذى يشجعون فيه زيادة العدد لغير المسلمين.

الخامس: أن الأولاد هدية من اللَّه، يقول جل شأنه ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠]. وتخيل معى أن تقدم لإنسان هدية فيرفضها ويردها في وجهك، أو تعده وتعرض عليه هدية فيواجهك: لا أريدها. لا أحبها لا أقبلها. هي تضرني. هي لا تنفعني. هل تكون راضيا؟ وهل يكون في فعله هذا مرضيا لك؟ متقربا منك؟ مقدراً عطفك وكرمك؟

فما بالك بمن يفعل ذلك مع العليم القدير؟ الذي يعلم وحده ماينفعك ومايضرك. إن العلماء يعبرون عن هذه الحالة بمعاندة القدر، فماذا عساها نتيجة معاندة القدر؟

السادس: أن هذه المعاندة لا تنفع إن لم تضر، يعزل من يريد واللَّه يفعل ما يريد، وقد رأينا فى الرواية الثامنة والتاسعة كيف أن الجارية حملت وسيدها يتحرى العزل عنها، ونرى فى حياتنا وسائل منع الحمل تفشل كثيرا أمام القدر، بل رأينا كثيرا منها يمنع فترة، ويؤدى إلى التوائم فى فترة أخرى وهذا معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم « فإنما هو القدر». « ما من كل الماء يكون الولد». « ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ». « وإذا أراد اللَّه خلق شىء لم يمنعه شىء » وعند أحمد والبزار وابن حبان يقول صلى اللَّه عليه وسلم «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه منها ولداً ». وفي الحديث الصحيح أن النبي الله عن العزل؟ فقال: « ذلك الوأد الخفى ». أخرجه مسلم بعد باب واحد. وقد جنح إلى منع العزل من الشافعية ابن حبان، فقال في صحيحه: ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه، لايباح استعماله، ثم ساق حديث أبي ذر وفي معنى العزل تعاطي المرأة أو الرجل حبوب منع الحمل، والوسائل الحديثة الأخرى.

وقال الحافظ ابن حجر: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فمن قال بالمنع فى العزل ففى هذه أولى، ومن قال بالجواز فى العزل يمكن أن يلحق هذا به، ويمكن أن يفرق بينهم بأن إسقاط النطفة أشد فتمنع، لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطى السبب.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

۱- قوله في الرواية الأولى « فسبينا كرائم العرب.. » استدل به من أجاز استرقاق العرب، وأنهم يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني

- المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهن، ووطئوا سباياهن، واستباحوا بيعهن، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لايجري عليهن الرق لشرفهن.
- ٢- ومن أجاز وطء المشركات بملك اليمين، وإن لم يكن من أهل الكتاب، لأن بنى المصطلق كانوا أهل أوثان، وقد رد عليه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: وهو باطل. وباحتمال أن يكون ذلك فى أول الأمر، ثم نسخ، وفيه نظر، إذا النسخ لا يثبت بالاحتمال. وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء، وهذا لايتم مع قوله « وأحببنا فى الفداء » فإن المسلمة لاتعاد للمشرك. والله أعلم.
  - ٣- وفيها دلالة على إلحاق النسب مع العزل، لأن الماء قد سبق.
- ٤- وأنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له، ويلحقه أولادها، إلا أن يدعى الاستبراء، وهو مذهب
   مالك والشافعي.

والله أعلم

# (٣٨٣) باب تحريم وطء الحامل المسبية

٥٥ ٣١ - ٣٦٩ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِامْرَأَةٍ مُجِعٌ عَلَى بَابِ فُسُطَاطٍ. فَقَالَ «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟».

## المعنى العام

فى شوال سنة ثمان، وبعد انتصار المسلمين فى غزوة أوطاس، وبعد توزيع الغنائم رأى رسول الله على باب خيمة من خيام أصحابه امرأة منتفخة البطن، تبدو عليها أنها حامل فى شهرها الثامن أو التاسع، فوقع فى نفسه أن صاحبها سيواقعها أو واقعها فعلاً دون استبراء رحمها، فسأل من حوله: لعل صاحبها وطأها؟ قالوا: نعم. هى مملوكته. قال: كيف يخلط ماءه بماء غيره؟ لقد هممت أن أدعو عليه بالطرد من رحمة الله دعاء يلازمه إلى يوم يموت، لايفارقه، لكننى لم أدع عليه، لعله لايعلم الحكم فيعذر. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم من ينادى فى الناس: ألا لاتوطأ حامل من السبايا حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.

#### المباحث العريية

(وطء الحامل المسبية) أي الأمة التي وقعت في سهم أحد المجاهدين، فصارت مملوكة له.

(أنه أتى بامرأة مجع على باب فسطاط) «المجع» بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء هى الحامل التى قربت ولادتها. و «الفسطاط» بيت من الشّعر أو نحوه. و «أتى» بفتح الهمزة وفتح التاء كذا ضبطت فى الأصل، وظاهر العبارة أن الذى أتى بالمرأة على باب الفسطاط هو النبى رهو غير مقبول، أو الذى أتى بالمرأة على باب الفسطاط أبو الدرداء، وهو بعيد جدا، والظاهر أن «أتى» بضم الهمزة وكسر التاء، مبنى للمجهول، ففى رواية أبى داود «أن رسول الله والله الله على عزوة، فرأى امرأة مجحا، فقال: لعل صاحبها ألم بها ؟ قالوا: نعم...إلخ الحديث.

(لعله يريد أن يلم بها) أى يطأها، وكانت حاملا مسبية، لايحل جماعها حتى تضع. وفى رواية أبى داود «لعل صاحبها ألم بها» ؟ «قالوا: نعم» يحتمل أنه صلى اللَّه عليه وسلم حين رأها على باب

<sup>﴿</sup>١٣٩)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيـدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُسو دَاوُدَ جَمِيعًا عَـنْ شُعْبَةَ فِي هَـذَا الإسْنَادِ

الفسطاط ظنها لم تدخله بعد، فقال: «لعل صاحبها يريد أن يلم بها» فلما تبين له أنها دخلته وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن يعلم الحكم.

(لعنا يدخل معه قبره) أي يلازمة، ولا ترفعه توبة.

(كيف يورثه وهو لايحل له، كيف يستخدمه وهو لايحل له؟) «يورثه » بفتح الواو وتشديد الراء المكسورة، أى كيف يجعل الحمل وارثا له وهو ليس ابنه؟ قال النووى: معناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابى، ويحتمل أنه كان ممن كان قبله، فعلى تقدير كونه من أيد السابى لايتوارثان، هو ولا السابى، لعدم القرابة، بل له استخدامه، لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه، ولايحل له توارثه، ومزاحمته لباقى الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبدا، يتملكه مع أنه لايحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور، قال النووى: فهذا هو الظاهر في معنى الحديث.

وقال القاضى عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابى، فيصير مشاركا له فيه، فيمتنع الاستخدام، وهو نظير الحديث الآخر «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلايسق ماءه ولد غيره » قال النووى: هذا كلام القاضى، وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه.اهـ

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

١- أن السبى ينقض الملك المتقدم، ويفسخ النكاح.

٢- وأن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبرأ بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلق، وسواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة، لأن العموم يأتي على ذلك أجمع.

٣- يؤخذ منه مقصود الباب، وتحريم وطء الحامل المسبية.

واللَّه أعلم

## (٣٨٤) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

٣١٥٦ - ٢٠١٠ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ (''')، الأَسَدِيَّةِ رَضِي اللَّه عَنْها: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْها: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْها: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَللا يَصُنُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْها: أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْها: أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْها: أَنْهَا عَنْها اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْها: أَنْهَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْها: أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى ا

٣١٥٧ - ٢٦ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ (''')، أُخْتِ عُكَّاشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا. قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْ فِي أُنَاسٍ، وَهُو يَقُولُ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي أَنَاسٍ، وَهُو يَقُولُ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتُ فِي الرَّومِ وَفَارِسَ. فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «ذَلِكَ الْوَأَدُ الْحَفِيُّ». زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمَقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمَقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمَقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَادُهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَنِ الْمُقْرِئُ وَهِيَ الْتُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُقْرِئُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُهُ عَلَى الْعَلَالُ الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَا لَا اللَّهُ عَلَى الْوَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْرِبُولُ الْمُعْلِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ عَلَى الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْرِبُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

٣١٥٨ - ٣١٠ وَفِي رِوَايَةِ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رَضِي اللَّه عَنْها (١٤٢): أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ السابق فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «الْغِيالِ».

٣١٥٩ - ٣١٥٩ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللّهِ عَلَى أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْسَرَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ ١٥٩ مَ اللّهِ عَلَى أَسْامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْسَرَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ ١٥٩ مَ اللّهِ عَلَى أَعْزِلُ عَنِ الْمِرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ﴿ لِسَمَ تَفْعَلُ ذَلِك؟ ﴾ فَقَالَ الرّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ﴿ لَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ﴿ لَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ﴿ لَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى حَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى حَلَى عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ لَا لَهُ عَلَى أَوْلادِهَا لَوْ عَلَى أَوْلادِهَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَوْلادِهَا لَوْلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَوْلادِهَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَوْلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ عَمَالًا لَوْلُولُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

## المعنى العام

الشريعة الإسلامية تحرص على مصالح العباد، بل كل مصالح العباد فيها وفي اتباعها، وفي هذا

قَالَ مُسْلِم وَأَمَّا خَلَفٌّ فَقَالَ عَنْ جُذَّامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بالدَّال

(١٤١)حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُـرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ

(٧٤٢)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَـلِ الْقُرَشِـيِّ عَنْ عُرُوْةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ

َ ﴿ ١٤ ﴾ ﴾ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَجُلا حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَجُلا

<sup>(</sup>٠٤٠)وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَــالِكِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ

الحديث يحرص صلى الله عليه وسلم على مصلحة الأمة حين بدا له أن وطء المرضع يعرضها للحمل، ولبن الحامل يفسد بالحمل، مما يعرض الطفل الرضيع للأمراض، فأراد أن ينهى عن وطء المرضع، ليتفادى أن تحمل وهى ترضع، ثم أمعن التفكير قبل أن ينهى، فرأى بثاقب فكره أن فارس والروم يجامعون المرضع فتحمل، وهى ترضع، وأولادهم سليمة صحيحة، لم يضرهم ماشربوا من لبن أمهاتهم الحوامل. فترجح عنده أن لبن الحامل غير فاسد، وأنه لا يضر الرضيع، وحتى لولم يكن سليما مائة في المائة فإن الضار والنافع هو الله تعالى، وكثيرا ما يأكل البشر مأكولات فيها جراثيم أوميكروبات فلا يضار بها الجسم، بما أودعه الله فيه من جنود المقاومة، والحصانة ضد ما يهاجمه من جراثيم الأمراض، فتحول صلى الله عليه وسلم عن النهى الذى هم به إلى إقرار الأمر وجوازه، وأعلن عن الهم والعدول عنه ليختار المسلم ما يؤول إليه اقتناعه.

#### المباحث العريبة

(عن جدامة بنت وهب الأسدية) في الرواية الثانية «أخت عكاشة « قال النووي: الصحيح أن «جدامة » بالدال لا بالذال، والجيم مضمومة بلا خلاف. قال القاضي عياض: قال بعضهم: إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال بعضهم: إنها أخت رجل آخر، اسمه عكاشة ابن وهب. قال النووي: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة «ابن محصن » المشهور الأسدى، وتكون أخته من أمه، وفي عكاشة لغتان تشديد الكاف وتخفيفها، والتشديد أفصح وأشهر.

(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين، ويقال لها: الغيلة بفتح الغين، اسم مرة، وأما بالكسر فهى الاسم من الغيل، قال النووى: واختلف العلماء فى المراد بها فى هذا الحديث، فقال مالك فى الموطأ والأصمعى وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهى مرضع، يقال منه: أغال الرجل، وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هى أن ترضع المرأة وهى حامل، يقال منه غالت وأغيلت. وفى الرواية الثانية «فإذا هم يغيلون» بضم الياء، من أغال.

(ذاك الوأد الخفى) الوأد دفن البنت وهى حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أو خوف العار، والموءودة المدفونة حية، وفى الجملة تشبيه العزل بالوأد لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه، وقال ابن القيم: وإنما سماه وأدا خفياً لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفاً، فلذلك وصفه بكونه خفيا.

(ما ضار ذلك فارس ولا الروم) «ماضار» بتخفيف الراء، أي ماضرهم، يقال: ضارة يضيره ضيرًا وضره يضره ضرًا.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

١- يجوزوط؛ المرأة المرضع، وشبهة المنع أن وط؛ المرضع يعرضها للحمل الذي يضر بالرضيع، حيث يقول الأطباء: إن لبن الحامل مضر بالرضيع، والعرب كانت تكره إرضاع الطفل لبن الحامل وتتقيه.

وقد سبق الكلام عن العزل عن المرأة خوف أن تحمل وهي مرضع، في الباب الذي قبل الماضي.

- ٢- قال النووى: فيه جواز الاجتهاد لرسول الله على الله على النووى: فيه جواز الاجتهاد لرسول الله على الله عليه وسلم قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لايجون لتمكنه من الوحى، والصواب الأول.
- ٣- وفيه كراهة العزل، لتشبيهه بالوأد، والوأد حرام، فلا أقل من أن يكون مكروها، وقد حاول العلماء الجمع بين هذا الحديث «العزل الوأد الخفى» وبين ماسبق فى الباب الماضى قبل باب من أن الصحابة كانوا يعزلون، فقيل: إن التشبيه بالوأد ليس صريحاً فى المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما، وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل، لزوال المعنى الذى كان يحذره الذى يعزل خوفا من حصول الحمل، لما فيه من الإضرار بالحمل، لأن المنى يغذوه، فقد يؤدى العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضى إلى موته، فيكون وأداً خفياً.

وللحديث علاقة بباب العزل الماضي قريبا فليراجع.

واللَّه أعلم

# كتاب الرضاع

٣٨٤- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

٣٨٦ - باب قدر الرضاعة المحرم وسنه.

٣٨٧- باب وطء المسبية.

# (٣٨٥) باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب

٣١٥٩ - أَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّىٰ كَانَ عِنْدَهَا. وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً مِن الرَّضَاعَةِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿أَرَاهُ فُلانًا» (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِن الرَّضَاعَةِ) فَعَلَا وَعَمَّهُ هَا مِن الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيُّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ».

٣١٦٠ - ٢ عَنْ عَائِشَةً (٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ».

٣٦٦٦ - ٣ عَنْ عَائِشَــةَ (٣) رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْـهُ أَنَّ أَفْلَـحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْـسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. وَهُو عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَـةِ. بَعْـدَ أَنْ أُنْـزِلَ الْحِجَـابُ. قَـالَتْ: فَـابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ. فَلَمَّا جَـاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرِنِي أَنْ آذَنَ لَـهُ عَلَيَّ.

٣١٦٢ - \$ عَنْ عَائِشَةَ (1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بُنُ أَبِي قَعْيْسٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ «تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ».

٣١٦٣ - ٥ عَنْ عَائِشَةَ (٥) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتَ: وَاللَّهِ! لا مَا نَزَلَ الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتَ: وَاللَّهِ! لا آذَنُ لأَفْلَحَ، حَتَّى أَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِسي. وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمُؤَلِّتُهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخِا أَبِي الْقُعَيْسِ الْمُؤَلِّتُهُ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا

<sup>﴿ ﴾</sup> وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَالِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيَهِ إَسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْـلَ حَدِيثٍ هِشَام بْن عُرُوَةَ

<sup>(</sup>٣) حَدَّثَنَاً يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبيْر عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٤) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزُّوةَ عَنَّ عَائِيشَةَ ﴿

<sup>(</sup>٥) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَّنُ يَخَيَّى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُّ عَنِّ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ائْذَنِي لَـهُ». قَالَ عُرْوَةُ: فَبَذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٣١٦٤ - ٦ وفي رواية: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ (١) يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَفِيهِ «فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَمِينُكِ». وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.

٣١٦٥ - ٢ عَنْ عَائِشَةَ (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْ. فَأَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ فَالْمَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ ﴿إِنَّهُ عَمُّكِ. فَلْيَلِحْ عَلَيْكِ».

٣١٦٦ - وفي رواية: أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

– وفي رواية نحوه غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَأْذَنْ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ».

٣١٦٧ -  $\frac{\lambda}{V}$  عَنْ عَائِشَــةَ (١٠) رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا قَـالَتْ: اسْـتَأْذَنْ عَلَـيَّ عَمِّـي مِـنَ الرَّضَاعَـةِ، أَبُـو الْجَعْـدِ. فَرَدَدْتُهُ (قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُـوَ أَبُـو الْقُعَيْسِ) فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِـكَ. قَـالَ «فَهَلا أَذِنْــتِ لَـهُ؟ تَربَتْ يَمِينُـكِ أَوْ يَـدُكِ».

٣١٦٨ - ٩ عَنْ عَائِشَةَ (٩) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ. اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا ﴿لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّهَ ﴾. الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

٣١٦٩ - ١٠ عَنْ عَائِشَةَ (١٠ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ. فَأَبَيْتُ أَنْ

<sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ بهَذَا الإسْنَادِ

<sup>(</sup>٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ هِشَام عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو َالرَّبِيعَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بَهَذَا الْإِسْنَادِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بَهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>٨) وحَلَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوّانِيُّ وَمُحَمَّلُهُ بْنُ رَافِعِ قَالاً أَخْبَرَنَّا عَبْلُه الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَـنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُـرُوّةُ بْـنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ

 <sup>(</sup>٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُن سَعِيدٍ حَدَّثَنا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ

<sup>(</sup>١٠)وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ

آذَنَ لَهُ. فَأَرْسَلَ: إِنِّي عَمُّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَــهُ. فَجَــاءَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَـالَ «لِيَدْخُـلْ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ».

٣١٧٠ - ١١ عَنْ عَلِيِّ (١١) عَنْ عَلِيِّ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْسٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْتُ حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

٣١٧١ - ٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١٢) رَضِى اللَّه عَنْهمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم».

٣١٧٢ - ٢٠ وفي رواية نحوه غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ (١٣) انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «ابْنَـةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». وَفِي رِوَايَـةِ بِشُرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ.

٣١٧٣ - 14 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (١٠) زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (١٠) زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ ﴿إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي اللَّهِ؟! عَن النَّهِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ ﴿إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي اللَّهِ؟! عَن النَّهَ حَمْزَةَ إِلَى الرَّضَاعَةِ».

٣١٧٤ - ١٥ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ (١٥) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَـلَ عَلَـيَّ رَسُـولُ اللَّـهِ

<sup>(</sup>١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَـنِ الأَعْمَـشِ عَـنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَلِيً

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ كُلْهُمْ عَنْ الأَعْمَش بهذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ

<sup>(</sup>١٣)وحَدَّثَنَا ۚ هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادِةُ عَنْ جَاٰبِرِ بْنَ زَيْدٍ عَنَ اَبْنِ عَبَّاسَ

<sup>(</sup>٣) )وَحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَ وَخَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا بشُرُ بْنُ عُمَـرَ جَمِيعًا عَنْ شُغْبَةَ حِ وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَـةَ كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ

<sup>(</sup>١٤) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَـالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُصْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ

<sup>(</sup>١٥) حَدَّثُنَا أَبُو كُكُرْيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ حَبِينَا أَمُ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ حَبِيهَ بَسْتِ أَبِي سُفْيًانَ

<sup>–َ</sup> وحَدَّثَنِيهِ سَُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً حِ وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً

عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ «أَفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَالَ «أَوْ تُحِبِّن ذَلِكِ؟» قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ. وَأَحَبِ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْحَيْرِ أُخْتِي. قَالَ «فَا تُحِبِّن ذَلِكِ؟» قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُب دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. أَرْضَعَنْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ. فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».

٣١٧٥ - ٢٦ - عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ أَتُحِبِّنَ ذَلِكِ ﴾ فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ أَتُحِبِّنَ ذَلِكِ ﴾ فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ أَتُحِبِّنَ ذَلِكِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ أَتُحِبِّنَ ذَلِكِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ فَإِنَّ ذَلِكِ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَيَنَاتُ الأَخِ وَيَنَاتُ الأَخِ وَيَنَاتُ الأَخِ وَيَنَاتُ الأَخِي فِي الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَيَائِبُكُمُ اللاتِي فِي الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَيَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمُ مِّن نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٣٣]. الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٣٣].

ذكرت هذه الآية الكريمة النساء المحرم نكاحهن، ووضحت السنة وبينت محرمات النكاح بما يشبه الإضافة صورة، فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، كما سبق قبل أبواب، وبما هو بيان لمبهم أو تفصيل لمجمل، كتحريمها من الرضاع مايحرم من النسب، وهو موضوع حديثنا.

إن الغريزة الجنسية ترقى كلما رقت الإنسانية، وإن أبرز رقيها التعفف بها عن الحيوانية، وفي

<sup>(</sup>١٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُـرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَمُّ حَبِيبَةَ حَدَّثَنَهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُثَلِّهُ أَنَّ أَمُّ حَبِيبَةَ حَدَّثَنِهَا - وحَدَّثِيبِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حِ وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاهُمَا غَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيشِهِ وَلَـمْ يُسَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.

هذا المجال نجد الحيوان ينكح أمه وبنته وأخته، ولا تفرق شهوته بين قريب أو بعيد، وقد بدأت حياة البشر بالتزويج بين الأخ وأخته من أبناء آدم، لعمارة الأرض، وبت الجنس الإنساني، وتدرجت الشرائع والأعراف في تحريم القرابات، وأخذت تترقى في هذا المنع تارة، وتنتكس أخرى، كما هو طبيعة التطور والقصور، وكان أرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الرقى محرمات النكاح في الإسلام، حتى حدد المحرمات تحديداً، ورغب في نكاح البعيدات، ورغب عن نكاح القريبات مطلقا.

إن أرقى درجات الترفع بهذه الغريزة الترفع بها عن التناكح بين من جمع بينهما رضاع قريب، أو رضاع بعيد بعد الترفع بها عن النسب المحرم، وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

هكذا أكدت الأحاديث، فعمُّ حفصة من الرضاع تأذن له بالدخول عليها والخلوة بها، ورسول اللَّه يعلم ذلك ويقره، وعم عائشة من الرضاع يستأذن عليها، فتحتجب منه وترده، فيقول لها: أنا عمك؟ فتقول له: من أين لك هذه العمومة؟ فيقول لها: أرضعتك امرأة أخى، فصار أخى أبا لك من الرضاع، وأصبحت عمك من الرضاع كعمك من النسب فتقول له: إنما أرضعتنى المرأة، زوجة أخيك، ولم يرضعنى أخوك حتى يكون بينى وبينك صلة، ولا تأذن له، ثم تحكى ذلك لرسول اللَّه على فيقول لها: كان عليك أن تأذنى له، إن استأذن ثانية فأذنى له، إنه عمك من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

ويعرض على الله عليه وسلم: إنها لا تحل لى، لأن حمزة أخى من الرضاع، رضعت أنا وهو من امرأة واحدة هى تويبة، ورضع معنا منها أبو سلمة.

وتتحدث النساء أن رسول الله على يريد أن يتزوج بنت أم سلمة، فيقتل هذه الإشاعة بأنها لا تحل له، لأنها ربيبة في حجره، ولأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهكذا يرفع الإسلام الشهوة الجنسية، ويرفع الإنسان بها إلى أعلى ما تصبو إليه الإنسانية - فنعم الشرع الحكيم.

#### المباحث العربية

(كان عندها) أى في بيتها، وهو يجاور بيت حفصة، لا يفصل بينهما إلا حائط من قش وطين.

(وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة) أى سمعت صوت رجل يستأذن حفصة فى الدخول عليها فى بيتها، وكأن عائشة توقعت إذن حفصة، وإلا ما قالت ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل.

(هذا رجل يستأذن فى بيتك) أضافت أولا البيت إلى حفصة باعتبارها مختصة به ساكنة فيه، وليس باعتبار الملك، ففى امتلاك أمهات المؤمنين لبيوتهن خلاف، وأضافته ثانيا إلى ضمير رسول الله عليه باعتباره المالك صاحب الأمر والنهى فيه، وأن الزوجة شرعًا لا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وكأنها بذلك تحركه صلى الله عليه وسلم نحو حفصة.

(أراه فلانا) بضم الهمزة، أى أظنه فلانا، وذكر رسول اللّه و اسم رجل، هو عم حفصة من الرضاعة، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه أيضًا.

(لوكان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على ؟) ذكرت عائشة اسم عم لها من الرضاعة يشبه في وضعه وضع عم حفصة الذي يستأذن، كأنها بذلك تثير غيرته صلى الله عليه وسلم.

(إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح. فهي تحرم النكاح، وتبيح الدخول.

و»الرضاعة » بفتح الراء وكسرها، والرضاع أيضاً بفتح الراء وكسرها، يقال: رضع الصبى أمه - بكسر الضاد - يرضعها - بفتح الضاد، رضاعاً. قال الجوهرى: ويقول أهل نجد: رضع يرضع -بفتح الضاد في الماضى وكسرها في المضارع كضرب يضرب، وامرأة مرضع، أي لها ولد ترضعه.

وفى الرواية الثانية «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفى الرواية الثامنة «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فيحتمل أن إحداهما رواية بالمعنى، ويحتمل أن الرسول والله قال اللفظين فى وقتين مختلفين، قال الحافظ ابن حجر: والثانى هو المعتمد، فإن الحديثين مختلفان فى القصة والسبب والراوى، وإنما يأتى الاحتمال الأول إذا اتحد ذلك.

(أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة) «القعيس» بضم القاف وفتح العين مصغر، وأبو القعيس - كما قال الدارقطنى هو وائل بن أفلح الأشعرى، وحكى هذا ابن عبد البر، ثم حكى أيضاً أن اسمه الجعد، قال الحافظ: فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه، ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده، ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس، وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد. اهـ

هذه المحاولة فى تركيب الأسماء المبنية على احتمالات قصد بها الجمع بين الروايات التى اختلفت فى اسم أو كنية أو نسب العم الذى استأذن على عائشة، والمؤكد عندنا أن أبا القعيس هو زوج المرأة التى أرضعت عائشة، فهو أبوها من الرضاعة، وأخوه عمها من الرضاع. فمن هو هذا الأخ؟.

الرواية الثالثة والخامسة وملحقها تقول «إن أفلح أخا أبى القعيس... وهو عمها من الرضاعة » وهى ظاهرة لا إشكال فيها، الرواية الرابعة تقول «عمى من الرضاعة أفلح بن أبى قعيس » والرواية التاسعة تقول «أفلح بن قعيس » وإشكالهما يرفع بالاحتمال الذى ذكره الحافظ، فأفلح أخو أبى القعيس روج المرضعة، وهو فى الوقت نفسه ابن أبى القعيس الجد فعرف مرة بأخيه، ومرة بنسبه إلى جده، كما نسب إلى جده أيضاً فى الملحق الثانى للرواية السادسة، ولفظة «استأذن عليها أبو القعيس » أى أفلح، وليس أبا القعيس روج المرضعة، فإن المستأذن عمها، وليس أباها.

أما الرواية السابعة، وفيها «استأدن على عمى من الرضاعة أبو الجعد» فلا خطأ فيها لأن كنية أفلح « أبو الجعد » كما قال القرطبي ووافقه الحافظ ابن حجر.

(فأبيت أن آذن له) في الرواية السادسة «فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله على وفي

#### وهنا إشكالان:

الأول: أن عائشة - رضى اللَّه عنها - قالت فى الرواية الأولى «لوكان فلان حيالعمها من الرضاعة دخل على؟ قال رسول اللَّه ﷺ: نعم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » وهذه الرواية فى حديث الرجل الذى يستأذن على حفصة وهو سابق على استئذان أفلح أخى أبى القعيس: فكيف قالت عن عمها من الرضاعة إنه ميت، ثم قالت إنه استأذن عليها؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به، ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. اهـ وهذا الاحتمال بعيد جداً، إذ لو كان كذلك لنبهها رسول اللَّه ﷺ والجواب الحسن ما ذكره بعضهم من أنهما عمان من الرضاعة.

فجاء الإشكال الثاني وهو ما دامت سألت عن الأول وأجيبت، فلم توقفت في الثاني؟ وأجيب بأنه تكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة الأولى، وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال، فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز النسخ، وأحسن من هذا أن يقال: هما عمان من الرضاع، مختلفان في طريقة عمومتهما، فلما أجيبت عن أحدهما سألت عن الآخر في حالة مختلفة، يؤخذ هذا من كلام عياض: إن أحد العمين كان أعلى من الآخر أو أحدهما كان شقيقا والآخر لأب فقط أو لأم فقط، أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته، والآخر في حياته.

كما يؤخذ أيضا من كلام ابن المرابط أن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر، فالرضاعة فيهما من قبل المرأة.

وعم عائشة الذى سألت عنه فى قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة فى ذلك أى فى أن امرأة أرضعته وأرضعت ابنا بكر، وأفلح أخ زوج المرأة التى أرضعت عائشة، فعمومته من جهة الفحل صاحب اللبن، فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة. اهـ

وهذا جواب حسن. واللَّه أعلم.

(فأمرنى أن آذن له) أى إذا استأذن مرة أخرى، وفى الرواية الخامسة «ائذنى له» أى إذا استأذن، « فإنه عمك » وفى الرواية السادسة « فليلج عليك عمك » أى يحل له أن يدخل عليك « قالت: قلت: إنما أرضعتنى المرأة » ولا علاقة له بالمرأة التى أرضعتنى « ولم يرضعنى الرجل » أخوه حتى يوجد رباط بينى وبينه؟ قال: إنه عمك » لأن أخاه صاحب اللبن أبوك « فليلج عليك » إذا جاء مرة

أخرى دون حرج، «فهلا أذنت له»؟ أى وكان ينبغى أن تأذنى له حين استأذن «تربت يداك – أو يمينك » وفى الرواية السابعة «تربت يمينك – أو يدك » شك من الراوى فى أى الكلمتين قال رسول الله على وأصل: تربت يمينك التصقت بالتراب، أى افتقرت. لكنها صارت من الكلمات التى أطلقها العرب فى مواطن التعجب، دون أن يقصدوا معناها الأصلى، ومثلها «لا أم لك » و«قاتلك الله » و« قاتلك الله » و« تكلتك أمك » وتقال عند إنكار الشىء، أو الزجر عنه: أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحت عليه، أو الإعجاب، والأنسب هنا الإنكار والزجر.

(مالك تنوق في قريش وتدعنا؟) «تنوق» بتاء مفتوحة، ونون مفتوحة، وواو مشددة مفتوحة، تم قاف، وأصله تتنوق بتاءين، حذفت إحداهما للتخفيف، يقال: تنوق الرجل في مطعمه وملبسه وأموره وتنبق، وتأنق، أي اختار الأجود، وبالغ في الاختيار، قال القاضى: وضبطه بعضهم هنا بتاءين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة بعدها واو، أي تميل. اهـ

والمعنى مالك تختار من نساء قريش زوجات لك وتدع نساء أسرتك وعائلتك؟

(بنت حمزة) فى الرواية الحادية عشرة «أن النبى في أُريدَ على ابنة حمزة» «أريد» بضم الهمزة، أى عرض عليه، وطلب منه أن يريدها، وفى الرواية الثانية عشرة «قيل لرسول الله في: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب»؟ والقائل هو على بن أبى طالب، كما صرح به فى الرواية العاشرة، وعند سعيد بن منصور «ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة فى قريش»؟.

قال الحافظ ابن حجر: وكأن عليا لم يكن يعلم أن حمزة رضيع النبي على الم المحمدة و الخصوصية، أو جوز الخصوصية، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم. قال القرطبي: وبعيد أن يقال عن على: لم يعلم بتحريم ذلك.

وقال الحافظ: جملة ما تحصل لنا من الخلاف في اسم ابنة حمزة هذه سبعة أقوال: أمامة وعمارة، وسلمي، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى.

(إنها ابنة أخى من الرضاعة) كانت ثويبة الآتى ذكرها فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة قد أرضعت النبى الله عشرة عد ما أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة.

(هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها) فى الرواية الرابعة عشرة «انكح أختى عزة» قال الحافظ: وعند أبى موسى «درة بنت أبى سفيان» وجزم المنذرى بأن اسمها «حمنة» كما فى الطبرانى، وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكراً فى بنات أبى سفيان إلا فى رواية يزيد بن أبى حبيب، وقال أبو موسى: الأشهر فيها...

(أفعل ماذا؟) استفهام استيضاح عن مرادها في قولها: هل لك في أختى؟ أجابت عنه بقولها: تنكحها، وفيه معنى التعجب.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما » الاستفهامية، خلافا لمن أنكره من النحاة.

(أو تحبين ذلك؟) استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها، مع ما طبع عليه النساء من الغيرة.

(لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلى أى لست لك بمنفردة، أى لم أقم بإخلائك من الضرة والزوجة الأخرى، وقال بعضهم: أخلى يستعمل متعديا، ويستعمل لازما بمعنى خلا يخلو، وهو المراد هنا، أى لست خالية ولا متفرغة من ضرة.

قال الحافظ: وفى بعض الروايات بفتح اللام، بلفظ اسم المفعول، أى لم يقع على إخلاء منك، ولم تفردني بك.

(وأحب من شركنى فى الخير أختى) «شركنى» بفتح الشين وكسر الراء، يقال: شرك فلانا فى ماله يشركه من باب علم، شرركا وشركة وشرركة، أى أحب من شاركنى فيك وفى صحبتك، وفى الانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة أختى، مما يستر أو يخفف الغيرة التى جرت بها العادة بين الزوجات، وفى رواية البخارى «وأحب من شاركنى فى خير أختى» وهذا منها محمول على أنها لم تكن تعلم تحريم الجمع بين الأختين.

(فإنها لا تحل لى) وبين لها صلى اللَّه عليه وسلم أنه يحرم الجمع بين الأختين فاعترضت بقولها الآتى « فإنى أخبرت » إلخ.

(فإنى أخبرت أنك تخطب درة بنت أبى سلمة) « درة » بضم الدال المهملة وتشديد الراء المفتوحة. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه، وأما ما حكاه القاضى عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه اهـ.

وفى الرواية الرابعة عشرة « فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة »؟ وفى رواية البخارى « فإنا نحدث » بضم النون وفتح الحاء، مبنى للمجهول، وفى رواية للبخارى أيضاً « قلت: بلغنى » وعند أبى داود « فوالله لقد أخبرت » وعن مصدر هذه الإشاعة يقول الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فقد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل.اه.

وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين - كخصوصية له صلى الله عليه وسلم بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى، لأن الربيبة حرمت على التأبيد، والأخت حرمت فى حالة الجمع فقط.

(بنت أم سلمة؟) استفهام استثبات لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى إن كانت بنت أبى سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من جهتين، من جهة كونها ابنة أخ من الرضاع، ومن جهة أنها ربيبتى فى حجرى. وإن كانت بنت أبى سلمة من غير أم سلمة فمن جهة واحدة.

(لوأنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها ابنة أخى من الرضاعة أرضعتنى وأباها ثويبة » والربيبة بنت أرضعتنى وأباها ثويبة ) فى الرواية الرابعة عشرة «أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب، وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها، وقيل: من التربية، وهو غلط فاحش من جهة الاشتقاق، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق فى الحروف الأصلية، ولام الكلمة – وهو الحرف الأخير – مختلف، فإن آخر «رب» باء، وآخر «ربى » ياء. قاله النووى. و«الحجر» بفتح الحاء وكسرها من الإنسان حضنه، وذكر «الحجر» فى الآية وهذا الحديث خرج مخرج الغالب؟ فتحرم الربيبة وإن لم تكن فى الحجر؟ أو قيد للاحتران؟ سيأتى فى فقه الحديث.

و»تويبة » مصغر، كانت مولاة لأبى لهب بن عبد المطلب، عم النبى في ذكرها ابن مندة فى الصحابة، وقال: اختلف فى إسلامها، وكان النبى في يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة، ماتت بعد فتح خيبر، ومات ابنها مسروح.

وكانت تويبة قد بشرت أبا لهب بمولد محمد ﷺ، فأعتقها، مكافأة لها على البشرى وارتضع منها صلى اللَّه عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضى اللَّه عنها.

(فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) إشارة إلى أخت أم حبيبة، وبنت أم سلمة و«تعرض» بفتح التاء، وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد، خطاب لجماعة النساء وبكسر الضاد وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدها، والأول أولى وأبين.

#### فقه الحديث

قال النووى: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، يحرم عليه نكاحها أبداً، ويحل له النظر إليها والخلوة بها، والمسافرة بها، ولا يترتب عليه – أى على الرضاع – أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على كل منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها – أى ولا يدفع عنها دية تجب عليها – ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.

وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب. لهذه الأحاديث.

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه - لكونه زوج المرأة، أو وطئها بملك أو شبهة - فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير الرضيع ولدا له، وأولاد الرجل الذكور إخوة للرضيع، والإناث أخوات للرضيع، ويصير إخوة الرجل أعماما للرضيع - كما هو صريح أحاديث عائشة مع أفلح أخى أبى القعيس - ويصير أخوات الرجل عمات للرضيع، وتكون أولاد الرضيع أولاد ابن الرجل. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. قال الحافظ ابن حجر: أغرب القاضي

عياض ومن تبعه فى تخصيصهم ذلك بداود – أى أهل الظاهر – وإبراهيم بن علية، ففى لبن الفحل خلاف قديم، حكى عن ابن عمروابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبى وإبراهيم النخعى وأبى قلابة وإياس بن معاوية، وقال به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهيم ابن علية وابن بنت الشافعى وداود وأتباعه. فلا يخصص الخلاف بأهل الظاهر وابن علية.اه.

وتحرير موطن الخلاف. هل تنتشر الحرمة بين الرضيع وبين صاحب اللبن إلى أبناء الرجل من غير المرضعة وإلى إخوة الرجل وأخواته؟ ويتصور تحديد الخلاف في رجل له امرأتان، ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز

واستدل المخالفون.

أ - بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُخَوَاتُكُمُ مَّنِ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]. ولم يذكر البنت أو العمة، كما ذكرهما في النسب، وأجيب بأن تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفى الحكم عما عداه، وليس في الآية نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة بصريح التحريم؟ عم حفصة، وعم عائشة، وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «إن الرضاعة تحرم مايحرم الولادة »؟.

ب – وبأن اللبن لا ينفصل من الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة من الرجل؟ وأجيب بأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجدّ لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به، لتعلقه بولده. وفي هذه الإجابة نظر، فالفرق بين الجد الذي يدخل منه أجزاء إلى ابنه ثم من ابنه إلى ابن ابنه، وبين الزوج الذي ترضع زوجته وليدا في عدم انفصال شيء من الزوج إلى الوليد واضح، حيث لا تدخل نطفة الرجل في لبن المرأة، فقولهم: إن الوطء يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب، بعيد عن القبول، لأن القول بانتشار الحرمة لا يشترط فيه الوطء، والجواب المقبول أن ذلك قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- أن تحريم الرضاع لا يتعدى إلى أحد من قرابة الرضيع غير أبنائه، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه، ولا بنتا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم، وحكمة التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صارجزءاً من أجزائهما، فانتشر التحريم بين الرضيع وبين المرأة التى صارت أمه، بخلاف قرابات الرضيع إخوته وأخواته وأبوه أو عمه وعماته، لأنهم ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب.
- ٢- ومن أحاديث عائشة استدل بعضهم على أن من ادعى الرضاع، وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى بينة، لأن « أفلح » ادعى، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال أن يكون الشارع قد اطلع على ذلك من غير دعوى « أفلح » وتسليم عائشة.

- ٣- واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم، كما يحرم كثيره، لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه، لأن عدم الذكر لايدل على العدم المحض.
  - ٤- وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.
  - ٥- وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهما.
    - ٦- وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب قبله.
    - ٧- وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
      - $\Lambda$  ومشروعية استئذان المحرم على محرمه.
      - ٩- وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
- ١٠- قال القرطبى عن قوله فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة «لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى » قال: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة، قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى فى التحريم، فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين فى شىء لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل واحد منهما لوانفرد، فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما، كالسببين إذا اجتمعا ومثاله: إذا أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثانى لم يعمل شيئاً، أو يضاف الحكم إلى الثانى، كما فى اجتماع السبب والمباشرة وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما، سواء كان الأول أو الثنانى، فعلى كل تقدير لا يضاف إليهما جميعا، وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع، ويكون كل منهما جزء علة، لا علة مستقلة، فلا تجتمع علتان على معلول واحد.

هذا الذى يظهر. والمسألة مشهورة في الأصول، وفيها خلاف. قال القرطبي: والصحيح جوازه، لهذا الحديث وغيره.

- ١١- وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة.
- 17- قال النووى: قوله «ربيبتى فى حجرى» فيه حجة لداود الظاهرى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت فى حجر زوج أمها، فإن لم تكن فى حجره فهى حلال له، وهو موافق لظاهر قوله تعالى: ﴿وَرَيَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣]. ومذهب العلماء كافة سوى داود: أنها حرام، سواء كانت فى حجره أم لا، قالوا: والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به، فلا يقتصر الحكم عليه، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّن إِمْلاق﴾ [الأنعام: ١٥١]. ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضاً، لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب وقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣]. ونظائره فى القرآن كثيرة.

واللَّه أعلم

## (٣٨٦) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

٣١٧٦ - ٧٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَقَالَ سُويْدٌ وَزُهَدِيْرٌ النَّهِ ﷺ وَالْمَصَّتَان». النَّبِيُ ﷺ قَالَ) ﴿لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَان».

٣١٧٧ - \frac{\lambda}{\gamma} عَـنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٨) قَـالَتْ: دَحَـلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَـى نَبِي اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَــتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْـرَى. وَهُـوَ فِي بَيْتِي. فَقَـالَ: يَـا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَـانَتْ لِي امْرَأَتِي امْرَأَتِي الْحُدْثَى وَضْعَـةً أَوْ رَضْعَتَيْسِنِ. فَقَـالَ نَبِي فَوَالْمُ لَاجَتَانِ». اللَّهِ عَلَى «لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ».

٣١٧٨ - ٣٩ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٩): أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: « لا ».

٣١٧٩ - ٢٠ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠): أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أُوِ المَصَّتَانِ». الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّتَانِ».

٣١٨٠ - ٢٦ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ (٢١) «أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ» وأَمَّا ابْسنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ «وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَان».

٣١٨١ - ٢٢ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٢)، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ ﴿لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ ﴾.

<sup>(</sup>١٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْـمَعِيلُ حَ وَحَدَّثَنَا سُويْدُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُـلَيْمَانْ عَنْ أَيُوبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ

<sup>–</sup> قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ (١٩) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ ٱلْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَـنْ قَسَادَةَ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمُّ الْفَضْلُ

<sup>(</sup>٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدُّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَمَّ الْفَصْلُ حَدَّثَتْ

<sup>(</sup>٢٦) وحَّدَّثَنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهِذَا الإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ (٣٢) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَسُنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أَمُّ الْفَضْلِ

٣١٨٢ - ٣٦٠ عَـنْ أُمِّ الْفَضْـلِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَا (٢٣): سَـأَلَ رَجُـلٌ النَّبِـيَّ ﷺ أَتُحَـرِّمُ الْمَصَّـةُ؟ فَقَـالَ «لا».

٣١٨٣ – ٢٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠) أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْسِزِلَ مِسْ الْقُوْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُسْ فَيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُوْآن. يُعَرِّمُن فَي مَسْرِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي وَهُسْ فَي فَيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُوْآن.

٣١٨٤ - ٢٥ عَنْ عَمْرَةَ (٢٥) أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُسُولُ (وَهِبِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

٣١٨٥ - ٢٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٦) قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَلِيفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُ ﴿ وَهُو رَلِيفُهُ ﴾. فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَأَرْضِعِيهِ ﴾ قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ ؟ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «قَدْ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَعَرْدُ فَي حَدِيثِهِ وَكَانٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَعَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَعَمْرُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣١٨٦ – ٢٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٧): أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُلَيْفَةَ وَأَنْ مَعَ أَبِي حُلَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ. فَأَتَتْ (تَعْنِي ابْنَةَ سُهيْل) النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْحُلُ عَلَيْنَا. وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، ويَلْهَب الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَلَاهَبَ اللَّذِي فِي نَفْس أَبِي حُلَيْفَةً.

<sup>(</sup>٢٣) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدُّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ الْفَصْل

<sup>(</sup>٢٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بَّنِ يَحْيَى قَالَ قَرِأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ - و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَسِمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا عَمْرٌو َ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (٢٧) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ عَنَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ

٣١٨٧ - ٢٠٨٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٨٠): أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا (لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ) مَعَنَا فِي بَيْتِنَا. وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ ﴿أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ﴾ قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ ﴿أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ﴾ قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ. ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثَتِي حَدِيشًا مَا حَدَّثُتُهُ بَعْدُ. قَالَ: فَمَا هُو؟ فَأَخْبَرُ ثُنَهُ. قَالَ: فَمَا هُو؟ فَأَخْبَرُ ثُهُ. قَالَ: فَحَدَّ شُهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

٣١٨٨ - ٣٩ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ (٢٠ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلامُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْغُلامُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُو رَجُلٌ. وَفِي أُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْ وَهُو رَجُلٌ. وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ ».

٣١٨٩ - ٣٦٨ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة (٣٠ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة زَوْجَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ العُسلامُ قَلِهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُسلامُ قَلِهِ السَّعَنْى عَنِ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ السَّولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هَا اللَّهِ عَلَيْ هَا عَرَقْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَرَقْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً.

٣١٩٠ - ٣٦٩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (٣١) أَنَّها كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَلْ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِسَالِمٍ خَاصَّةً. فَمَا هُو بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ. وَلا رَائِينَا.

<sup>(</sup>٢٨) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَىا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتَهُ

<sup>(</sup>٢٩) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حِدَّلْنَا شُعْبَةً عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَمُّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>٣٠) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَالَّلْفُظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْسنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بنت أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةً:

<sup>(</sup>٣١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بَّنُ شَعَيْبِ بَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ۚ أَنَّـهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُـو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ أَنَّ أَمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ

٣١٩٦ - ٣٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٣) قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ وَعِنْسلِي رَجُلٌ قَاعِدٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَالْتُ: قَالَتْ: فَقَالَ «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

## المعنى العام

جعل الله الرضاعة من محرمات النكاح، بقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّبِنَ الذَى الرَّضَاعَةِ [النساء: ٢٣]. وأطلق القرآن الكريم، فلم يحدد عدد الرضعات المحرمة، ولا الزمن الذى يرضع فيه الرضيع رضاعا محرما، وجاءت السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، نعم تروى عائشة - رضى الله عنها - أن عدد الرضعات كان قد حدد في القرآن الكريم بعشر رضعات كاملات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات كانت تقرأ في القرآن إلى قرب وفاة الرسول ولي من شخت قراءة الخمس أيضاً، ويقى حكمهن، كما روت هي وأم الفضل - زوجة عم الرسول ولي العباس بن عبد المطلب - أن النبي ولي قال: لاتحرم الرضعة والرضعتان.

وقد اختلف العلماء فى مقدار اللبن المحرم، وعدد الرضعات المعتبرة للتحريم بين من يقول: يحرم قليل الرضاع وكثيره، ومن يقول: تحرم ثلاث رضعات، ومن يقول: أربع رضعات، ومن يقول خمس رضعات، ومن يقول: سبع رضعات، ومن يقول: عشر رضعات. ولكل قول وجهة نظر ودليل، وأوسط الأقوال: خمس رضعات معلومات.

أما سِنُّ الرضيع الذي يحرم الرضاع فيه فعائشة رضى اللَّه عنها قد انفردت مع قلة من الفقهاء بأن رضاع الكبيريحرم كرضاع الصغير، معتمدين الأحاديث الخاصة بسالم مولى أبى حذيفة، واعتبارها عامة لكل كبيريرضع، وعامة العلماء على أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر، وإن اختلفوا قليلا في تحديد أشهر الصغر، فمنهم من اعتبر دون الحولين، تفسيرا لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَايِنْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٣]. وتفسيرا لقوله تعالى: ﴿وَالْوَلهُ تعالى: ﴿وَوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]. إذ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصى مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرا، ومنهم من اغتفر أيامًا بعد السنتين، ومنهم من اغتفر شهرا. ومنهم من أوصل مدة الرضاع القصوى ثلاثين شهرًا.

<sup>(</sup>٣٢) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَىنِ بْنُ مَهْدِيِّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَىنِ بْنُ مَهْدِيِّ جَمِيعًا عَنْ اللهُعْنَاءِ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ أَنْدُةً كُلُهُمْ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَالِدَةً كُلّهُمْ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ وَالِدَةً كُلّهُمْ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ بَعْدَ اللّهِ بَلُولُوا: «مِنَ الْمُجَاعَةِ».

أما قصة سالم مولى أبى حذيفة الواردة فى الأحاديث فهى خاصة به لا تتعداه إلى غيره وواقعة عين لا تصلح للاحتجاج بها.

وقد أكد صلى الله عليه وسلم أن ليس كل رضاع محرما، بل له كمية وزمن، فقال: انظرن وتأملن والمحصن معشر النساء الرضاعة المحرمة من غيرها، فإنما الرضاعة المعتبرة ما كانت في زمن الاعتماد على اللبن غذاء، وما كانت بمقدار يؤثر في بدن الطفل نموا ووجودا وكيانا.

### المباحث العربية

(أم الفضل) زوجة العباس بن عبد المطلب، أخت ميمونة زوج النبي على الله المطلب، أخت ميمونة زوج النبي الله المطلب المطل

(دخل أعرابي على نبى اللَّه ﷺ وهو في بيتى) في الرواية الثالثة «أن رجلا من بني عامر ابن صعصعة » وفي الرواية الخامسة «سأل رجل النبي ﷺ ».

(فزعمت امرأتى الأولى) عبر بالزعم للإشارة بأنه يشك فى خبرها، والزعم مطية الكذب كما يقولون.

(أنها أرضعت امرأتى الحدثي) بضم الحاء وسكون الدال، أي الجديدة.

(لاتحرم الإملاجة والإملاجتان) بكسر الهمزة، وتخفيف الجيم المفتوحة، وهى المصة يقال: ملج الصبى أمه، وأملجته، وليس المقصود بالمصة الجرعة الواحدة الخفيفة، بل المقصود الرضعة الكاملة التى ينصرف الطفل بها عن الثدى والرضاع، يقال: مص القصب ونحوه مصا شربه شربا رفيقا. وفى الرابعة «لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان » فالمراد منهما واحد، وفى ملحق الرواية الرابعة «الرضعة والرضعتان » بالواو بدل «أو» وليس المراد جمع الرضعتين للرضعة حتى تصبح ثلاثاً، فالواو هنا بمعنى «أو» وهل المقصود الوقوف عند الرضعتين، فتحرم الثلاث؟ أو ذكرهما على سبيل التمثيل حتى تصل الرضعات خمسا، كما نص عليها فى حديث عائشة؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث.

(فتوفى رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن) «يقرأ» بضم الياء، مبنى للمجهول. قال النووى: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلواً، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لايتلى.

(إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم) مفعول «أرى» محذوف، تقديره: تغيراً، والرؤية بصرية، وصرح به فى الرواية التاسعة ولفظها «إنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً» ولما عبرت عن تغير الوجه قالت: «أرى» ولما عبرت عما فى النفس قالت: «أظن».

و "سالم" بن معقل، مولى أبى حذيفة، كان من أهل فارس، أعتقته مولاته زوج أبى حذيفة، واسمها بثينة، أعتقته سائبة دون ولاء لها، فتولى أبا حذيفة، وتبناه أبو حذيفة، فكان ينسب إليه، فيقال: سالم ابن أبى حذيفة، حتى نزلت ﴿ادْعُوهُمْ لاَبَاتُهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]. وعد فى المهاجرين وروى فيقال: سالم ابن أبى حذيفة، حتى نزلت ﴿ادْعُوهُمْ لاَبَاتُهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]. وعد فى المهاجرين وروى أنه هاجر مع عمر، وكان يؤم المهاجرين بقباء وفيهم عمر قبل أن يقدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، وكان إذا سافر مع أصحابه يؤمهم، لأنه كان أكثرهم قرآنا، وكان قد جاوز البلوغ فى بدر، فشهدها، والظاهر أن ملابسات حديثنا كانت فى هذه السن، واستشهد يوم اليمامة هو ومولاه أبو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند رجلى الآخر، وذلك سنة اثنتى عشرة من الهجرة، وكان عمر يحبه ويقدره، حتى قال رضى اللَّه عنه بعد أن طعن: لو كان سالم حيا ماجعلتها شورى. وهو من القراء الذين قال رسول اللَّه ﷺ عنهم: « خذو القرآن من أربعة. من أبى بن كعب، ومعاذ ابن جبل، وسالم مولى أبى حذيفة، وابن مسعود ﷺ، وعن الصحابة أجمعين، وإنما أطلنا فى ترجمته ليتضح لنا القول بأن إرضاعه كان رخصة خاصة به. وفى الرواية التاسعة «إن سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة وأهله فى بيتهم» وقد علمنا أنه كان فى بيت أبى حذيفة عبدا، ثم مولى، ثم ابنا، ثم مولى وحليفا. «فأتت ابنة سهل» فى الرواية العاشرة «أن سهلة بنت سهل بن عمرو جاءت النبى ﷺ، فقالت... » وهذه زوجة أخرى لأبى حذيفة، غير التى أعتقت سالما، وفى رواية أبى داود تقول: «فكان يأوى معى ومع أبى حذيفة فى بيت واحد، فيرانى فضلا »أى متبذلة فى ثياب المهنة.

(أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهورجل كبير؟) الظاهر أن استفهامها عن كيفية إرضاعه، أتحلب له من لبنها؟ أم تعطيه ثديها؟ ويحتمل أن الاستفهام تعجبى من إرضاع الكبير، وتأثير رضاعه حرمة.

(قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته) قائل ذلك ابن أبى مليكة، يتحرج من التحديث بهذا الحديث هيبة من مضمونة، قال النووى: هكذا هو فى بعض النسخ «وهبته» من الهيبة وهى الإجلال، والواو حرف عطف، وفى بعضها «رهبته» بالراء من الرهبة، وهى الخوف، وهى بكسر الهاء، وإسكان الباء، وضم التاء، وضبطه القاضى عن بعضهم «رهبته» بإسكان الهاء وفتح الباء، ونصب التاء. قال القاضى: وهو منصوب بإسقاط حرف الجر، والضبط الأول أحسن، وهو الموافق للنسخ الأخر.

(إنه يدخل عليك الغلام الأيفع) هو بالياء، وبالفاء، وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ، وجمعه أيفاع، وقد أيفع ويفع، وهو يافع.

وكانت عائشة - رضى اللَّه عنها - ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك، كما يظهر من الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة.

(والله ما تطيب نفسى أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة) أى جاوز الحولين ورضع بعد مجاوزتهما، أى لا تطيب نفسى أن أرضع غلاما استغنى عن الرضاع لتناوله الطعام، ولا

تطيب نفسى أن يرانى معتمدة على هذا الإرضاع لوحصل فرضا، كما قالت فى الرواية الثالثة عشرة « فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة » أى لو فرض حصولها، ولن تحصل « ولا رائينا » أى ولا نمكنه من أن يرانا.

(وعندى رجل قاعد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، وأظنه ابنا لأبي القعيس.اهـ

أقول: ولا أظنه ابنا لأبى القعيس، إذ لو كان كذلك لكان محرما لها دون إنكار من النبى على فقد أقر صلى الله عليه وسلم فى الباب قبله أبوة أبى القعيس من الرضاع لعائشة، فابنه أخوها من الرضاع دون نقاش.

(فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه) في رواية البخاري « فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك » وفي رواية أبي داود « فشق ذلك عليه، وتغير وجهه » وفي رواية « فقال: ياعائشة. من هذا »؟.

(انظرن إخوتكن من الرضاعة) في رواية البخاري «انظرن من إخوانكن »؟ والمراد من النظر التفكر والتأمل، والمعنى تأملن ماوقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرطه؟ من وقوع ذلك في زمن الرضاع؟ ومقدار الارتضاع؟ أو لا؟ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يتبع شروطا. قال المهلب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة.

(فإنما الرضاعة من المجاعة) أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هى حيث يكون الرضيع طفلا، يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة، يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك فى الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة، وقال أبو عبيد: معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع.

#### فقه الحديث

تتعرض أحاديث الباب إلى نقطتين أساسيتين: <u>الأولى:</u> مقدار الرضاعة المحرم، <u>الثانية:</u> زمن الرضاعة المحرم. ثم ما يؤخذ من الأحاديث بعد ذلك.

أما عن النقطة الأولى فالخلاف فيها متشعب، والأدلة فيها متعارضة.

۱- المذهب الأول: يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهو قول الجمهور، حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود وابن عمر، وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد، وهو قول مالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعي والليث، وهو المشهور عند أحمد.

واستدلوا (أ) بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَّنِ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]. ولم يذكر فيه عدد للرضعات.

- (ب) عموم بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب السابق، كقوله صلى اللَّه عليه وسلم «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ».
- (ج) أن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها في العدد الذي يعتبر كما سيأتي فوجب الرجوع إلى أقل مايطلق عليه الاسم.
  - (د) أن تحريم الرضاع أمر طارئ، فلا يشترط فيه العدد، كالمصاهرة.
  - (ه) أن الرضاع حاصله مائع يدخل البطن فيحرم، فلا يشترط فيه العدد كالمني.

وأجابوا عن حديث «لا تحرم المصة والمصتان» و«الإملاجة والإملاجتان» و«الرضعة والرضعتان» ووالرضعتان» رواياتنا الأولى والثانية والرابعة - بأنه مضطرب، لأنه اختلف فيه، هل هو عن عائشة، كروايتنا الأولى، أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير - كما جاء في بعض الروايات - أو عن أم الفضل - كروايتنا الثانية والرابعة - قال النووى: وهذا غلط وجسارة على السنة وردها بمجرد الهوى، وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب، وقد جاء اشتراط العدد في أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه.

وادعى بعضهم بأنه منسوخ. قال النووى: وهذا باطل، فلا يثبت النسخ بمجرد الدعوى.

وزعم بعضهم أنه موقوف على عائشة. قال النووى: وهذا خطأ فاحش، حيث ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل.

وزعم بعضهم أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصول لبن الرضعة إلى جوف الرضيع، كأنه قال: الرضاع المحقق وصوله إلى الجوف هو المحرم، فإن لم يتحقق فلا تحرم المصة والمصتان. قاله القرطبي، وهو احتمال ضعيف.

٢- المذهب الثانى: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وتحرم الثلاث فما فوقها، وهو رواية عن أحمد،
 وهو قول إسحق وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر وداود وأتباعه عدا ابن حزم.

واستدلوا بمفهوم حديث « لا تحرم المصة والمصتان » [روايتنا الأولى والثانية والرابعة]، وقالوا: إن مفهوم « لا تحرم المصة والمصتان » أن الثلاث تحرم، وهذا الحديث في ذكر العدد مبين للعموم في الآية القرآنية.

٣- المذهب الثالث: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وتحرم الأربع، وقد أخرج البيهقى عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول ذلك.

3- المذهب الرابع: لا يحرم دون الخمس، خمس رضعات معلومات، وهو مذهب الشافعي ورواية
 عن أحمد، وبه قال ابن حزم، وقد صح عن عائشة عند عبد الرزاق « لا يحرم دون خمس رضعات معلومات ». واستدلوا بأحاديث عائشة [روايتنا السادسة والسابعة].

وقالوا: إن التحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من حديث المصة والمصتين بطريق المفهوم، وقد عارض هذا المفهوم مفهوم حديث «خمس رضعات» فمفهوم الأول أن الثلاث تحرم، ومفهوم

الثانى أن ما دون الخمس لا يحرم، فتعارض المفهومان، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة، وحديث المصة والمصتين جاء من طرق صحيحة أيضا. لكن حديث عائشة عند عبد الرزاق « أن ما دون الخمس لا يحرم » منطوق يرجح المفهوم.

ويعترض الجمهور على الشافعية بأن حديث عائشة «خمس رضعات» روايتنا السادسة والسابعة لا يحتج به عند الشافعية أنفسهم، بناء على قواعدهم، لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت الحكم عن النبى على لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به.

٥- وجاء عن عائشة أيضا: سبع رضعات، أخرجه ابن أبى خيتمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها.

٦- وجاء عنها أيضا: عشر رضعات، أخرجه مالك في الموطئ، قال الحافظ ابن حجر:
 وعن حفصة كذلك.

والذى تستريح إليه النفس مذهب الشافعية، فهو وسط بين هذه المذاهب، وتؤيده الأحاديث الكثيرة المشهورة. والله أعلم.

النقطة الثانية زمن الرضاعة المحرم. قال النووى: واختلف العلماء فى هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل.

قال الحافظ ابن حجر: وكذا نقل القرطبى عن داود أن رضاع الكبيريفيد رفع الاحتجاب منه. وحكاية هذا القول عن داود فيها نظر، فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور، وكذا نقل غيره من أهل الظاهر، وهم أخبر بمذهب صاحبهم، وإنما الذى نصر مذهب عائشة هذا، وبالغ فى ذلك هو ابن حزم، ونقله عن على، وهو من رواية الحارث الأعور عنه، ولذلك ضعفه ابن عبد البر، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إن امرأتى سقتنى من لبنها بعد ما كبرت. أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اهـ وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو داود، ولفظه «فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها، وإن كان كبيرا خمس رضعات، ثم يدخل عليها» قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح وهو قول الليث بن سعد. قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه فى ذلك.

وذكر الطبرى فى تهذيب الآثار، فى مسند على هذه المسألة، وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة قال الحافظ: وهذا مما يخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى على أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » روايتنا الثالثة عشرة. فالقول بالجواز ليس خاصا بعائشة ثم داود.

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ولحديث ابن عباس رفعه « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » أخرجه الدارقطني، ولحديث ابن مسعود « لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم » أخرجه أبو داود، ولروايتنا الرابعة عشرة « فإنما الرضاعة من المجاعة » أي لا رضاعة معتبرة إلا

المغنية عن المجاعه »، وهى ليست كذلك إلا فى الصغر (راجع المباحث العربية فى ذلك)، ولحديث أم سلمة «لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » والكبير مفتق الأمعاء أخرجه الترمذى وصححه، ويمكن الاستدلال بهذا أيضاً على أن الرضعة الواحدة لا تحرم.

ويؤكد هذا أن الصحابة كان عندهم علم وتسليم بأن الصغر معتبر في الرضاعة، يدل على ذلك قول امرأة أبى حذيفة: « كيف أرضعه وهو رجل كبير»؟ « إنه ذو لحية »؟ روايتنا الثامنة، والثانية عشرة.

وقد اختلف الجمهور في نهاية سن الصغر الذي تحرم فيه الرضاعة، فذهب أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً، لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]. فجعل المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، فكأنه قال: وحمله ثلاثون شهرا، وفصاله ثلاثون شهرا، قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل غريب، فإن أبا حنيفة لا يقول: إن أقصى الحمل ثلاثون شهرا.

وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية، إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا، لكنهم لم يستدلوا بما استدل به الحنفية، بل قالوا: إنه يغتفر بعد الحولين مدة، يدمن الطفل فيها على الفطام، لأن العادة أن الصبى لا يفطم دفعة واحدة، بل على التدريج، فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم الحولين، ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة، قيل: يفتقر بعد الحولين ستة أشهر وقيل: شهران، وقيل: شهر، وقيل: أيام يسيرة.

وعند الشافعية: يغتفر كسر الشهر، فلو ابتدأ الرضاع في أثناء الشهر جبر المنكسر من الشهر المكمل للحولين ثلاثين يوما.

وعند مالك في رواية ابن وهب عنه: لا يحرم الرضاع متى وقع بعد الحولين، ولو بلحظة، وبه قال كثير من العلماء، ومن حجتهم حديث ابن عباس « لا رضاع إلا ما كان في الحولين ».

وعند زفر - صاحب أبى حنيفة - يستمر إلى ثلاث سنين، إذا كان يجتزئ باللبن، ولا يجتزئ بالطعام.

وحكى عن الأوزاعى مثله، لكن قال: بشرط أن لا يفطم ولو قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا. والجمهور - فيما عدا أبى حنيفة - على أن الآية ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ تقدير لمدة أقل الحمل، وأكثر مدة الرضاع. واللَّه أعلم.

ويتعين على الجمهور أن يجيب عن قصة سالم. قال الحافظ ابن حجر: وأجابوا بأجوبة منها:

أنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبرى فى أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحوليان من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها. قال الحافظ: وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوى ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما، وأيضا ففى سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحوليان، لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه: «وكيف أرضعه وهو رجل كبير»؟ فهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع المحرم. اهـ

وفى تعقيب الحافظ ابن حجر نظر، لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة بلا نقاش، كما هو واضح من ترجمته فى المباحث العربية، ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم، وقول امرأة أبى حذيفة، وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال، لكنه لا يفيد تقدم الحكم، فقد يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه تديها؟ وقد يكون سؤالها تعجبا من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير فالقول بالنسخ ظاهر ومقبول، لا يعارضه سوى موقف عائشة رضى الله عنها.

ومن أجوبة الجمهور عن قصة سالم دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة، وقول أم سلمة فى روايتنا الثالثة عشرة «والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله على لسالم خاصة » صريح فى ذلك، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما وقع له من التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبنى شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها فى ذلك، لرفع ما حصل لها من المشقة، وقرره آخرون بأن قصة سالم واقعة عين، يتطرقها احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها. اهـ ومما يؤكد الخصوصية ذهاب ما فى نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع، ولا أظنه يذهب ما فى نفس غير أبى حذيفة مع غير سالم. والله أعلم.

واستشكل عدم تفريق عائشة بين رضاع الصغير والكبير مع روايتها لحديث «فإنما الرضاعة من المجاعة » مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم، وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله: لعلها فهمت من قوله «إنما الرضاعة من المجاعة » أنه يخص مقدار مايسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا، فلا يكون الحديث نصا فى منع اعتبار رضاع الكبير، وحديث ابن عباس – مع تقدير ثبوته – ليس نصا فى ذلك أيضا، وحديث أم سلمة يجوز أن يكون المراد منه أن لارضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لووقع رتب عليه حكم التحريم، فما فى الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك. اهـ

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية السادسة وقوع النسخ في القرآن. قال النووى: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث ما نسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّ وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لَازَاجِهم مَّتَاعًا إلَى الْحَوْل غَيْرَ إِخْرَاجِ [البقرة: ٢٤٠].
  - ٢- قال الحافظ ابن حجر: وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل.
- ٣- وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطى ما يحصل الحل فى المستقبل، وإن كان ليس
   حلالا فى الحال.
- ٤- استدل ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدى الأجنبية، والتقام ثديها إذا أراد أن

- يرتضع منها مطلقا، وهو استدلال خطأ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدى، ومص اللبن منه.
- ٥- ومن الرواية الرابعة عشرة أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك، والنظر فيه.
- ٦- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها، وأنه يصير أخا لها، ويراها، وقبول قولها فيمن اعترفت به. اهـ وهذا المأخذ غير ظاهر من الحديث، فإن رسول الله على قولها واعترافها.
- ٧- استدل بقوله « فإنما الرضاعة من المجاعة » على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأى صفة كان، حتى الحقنة والسعوط والترد والطبخ وغير ذلك، إذا وقع ذلك بالشروط المطلوبة، فإن طرد الجوع موجود في كل ذلك، فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور، لكن استثنى الحنفية الحقنة، واشترط الليث وأهل الظاهر في الرضاعة المحرمة التقام الثدى ومص اللبن منه.

#### واللَّه أعلم

## (٣٨٧) باب وطء المسبية

٣٩٩٣ - ٣٦ عَسنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٣١٩٣ - ٣٤ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

٣١٩٤ - ٣٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْمُلْمُلْمُ ا

## المعنى العام

كان سبى النساء فى الحرب بين المسلمين والكافرين شريعة، وكان النساء يقسمن بين المنتصرين كغنيمة، وكانت المسبية حين تقع فى سهم أحد المجاهدين يتملكها، فإن شاء باعها وإن شاء أبقاها جارية، وإن شاء واقعها بملك اليمين، فإن ولدت أصبحت أم ولد.

كان هذا حكمًا ظاهرًا فى امرأة ليست زوجة قبل السبى، ولكن فى غزوة أوطاس سنة ثمان من الهجرة سبى المسلمون زوجات المشركين، وتملكوهن، وأراد بعضهم مواقعة مسبيته لكنه خاف الوقوع فى الحرج والإثم، لما أنها كانت زوجة لرجل لم يطلقها، ولم يمت عنها، نعم المسلمون يعلمون أنه لابد من استبراء رحمها بحيضة لغير الحامل، وبوضع الحمل للحامل، لكن المشكله الزوجية التى

<sup>(</sup>٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَـةَ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>٣٤) وحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيـلِ أَنَّ أَبًا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُمْ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بِّنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ بِهِذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ هو حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بِّنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ بَهُ أَ اللّهِ اللّهُ الْعَلَامُ وَمُواهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣٥) وحَدَّثِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيَبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ — وحَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بَهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

كانت قبل السبى، فأنزل اللَّه تعالى ما يفيد أن الزواج قبل السبى يفسخ بالسبى، وتصبح المسبية خالية من الزواج بمجرد سبيها، وأنها حلال لسيدها إذا انقضت عدتها، واستبرئ رحمها، فقال: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ أى وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء ﴿ إِلا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى إلا المسبيات اللاتى ملكتموهن بالأسر فإنهن حلال لكم، دون حرج من زواجهن قبل السبى، وهكذا رفع الحرج عن المسلمين.

#### المباحث العريية

(يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس) بفتح الهمزة، وسكون الواو، يمنع من الصرف ويصرف، فمن صرفه أراد الوادى والمكان، ومن منعه أراد البقعة، قيل واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين، والراجح أنه واد غير وادى حنين، قريب منه، وحنين واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات، وكانت غزوة حنين فى شوال سنة ثمان من الهجرة، بعد فتح مكة، ولما فرغ رسول الله من حنين وانهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبى عصكراً إلى من مضى إلى أوطاس، ثم توجه صلى الله عليه وسلم هو وعساكره إلى الطائف. وفى الرواية الثانية «أن نبى الله بعث يوم حنين – أى بعد يوم حنين – سرية » والسرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء هى التى تخرج بالليل، والسارية التى تخرج بالليل، والسارية التى تخرج منه، وتعود إليه، وهى من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة إلى ثمانمائة يقال له: منسر، فإن زاد على الثمانمائة سمى جيشا، فإن زاد على أربعة آلاف سمى جحفلا، فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثا. وجمع السرية سرايا.

أما السرية بضم السين وكسر الراء المشددة، وتشديد الياء، وقد تكسر السين أيضا فهى الجارية تقع فى سهم الغازى فيتملكها، ويباح له نكاحها بملك اليمين، سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر، وهو من أسماء الجماع، ويقال له الاستسرار أيضاً، أو أطلق عليها ذلك لأنها فى الغالب يكتم أمرها عن الزوجة، وجمع السرية السرارى.

(فظهروا عليهم) أي غلبوهم وهزموهم، وانتصروا عليهم.

(وأصابوا لهم سبايا) أى وغنم المسلمون لأنفسهم من عدوهم سبايا، والسبى الأسريقال: سبى العدو سبيا من باب رمى، والسبى بكسر الباء وتشديد الياء، كغنى، يطلق على الذكر والأنثى، يقال: غلام سبى ومسبى، وجارية سبية ومسبية، والجمع سبايا، كعطية وعطايا.

(فكأن ناسا) « كأن » بالهمزة، على التشبيه، مقصود به الظن، لا اليقين، والمراد من الناس بعض من وقعت السبايا في سهمهم.

(تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين) قال النووي: معنى «تحرجوا »

خافوا الحرج، وهو الإثم « من غشيانهن » أى من وطئهن، من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل اللَّه إباحتهن.

(﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾) قبل هذه الآية يقول اللَّه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْ...﴾ أَى وحرم عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات من النساء اللاتى في عصمة أزواجهن. قال النووى: معناه: والزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبى، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها.

(فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن) أى استبراؤهن، واستبراؤهن بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل غير الحامل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

#### فقه الحديث

قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهى محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركى العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن. وهذا التأويل لابد منه. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما، هل ينفسخ النكاح، وتحل لمشتريها؟ أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النِّسَاء إلا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم ﴾ وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبى. قال المازرى: هذا الخلاف مبنى على أن العموم إذا خرج على سبب. هل يقتصر على سببه أم لا؟ فمن قال: يقتصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى. ومن قال: لا يقتصر، بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة « بريرة » أن النبي في خير « بريرة » في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. لكن شراء عائشة « بريرة » أن النبي في خير « بريرة » في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. لكن شراء عائشة « بريرة » أن النبي في خير « بريرة » في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء.

وتوضيحًا لمذهب الشافعى وموافقيه نقول: إن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين، ويحل لمسلم نكاح حرائر أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الْدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَلاتَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. ولا يحل للمسلم نكاح المشركات، لقوله تعالى: ﴿وَلاتَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾.

ومع هذا قال الشافعية: يكره أن يتزوج حرائر أهل الكتاب، وأن يطأ إماءهم بملك اليمين، لأنا لا نأمن أن يميل إليها، فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه لا يؤمن ما ذكرناه، ولأنه يكثر سواد أهل الحرب، ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق، ولا يؤمن أن تزعزع عقيدة أبنائه منها.



# محتويات الكتاب

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | تابع كتاب الصوم                                                        |
|        | (٣١١) باب فضل الصيام والتطوع به ومسلسل أحاديثه من ٢٣٦٠ – ٢٤٠٩ وللمعجم  |
| ٧      | من ۱۰۹ – ۲۰۶                                                           |
| ١v     | المعنى العام                                                           |
| 19     | المباحث العربية                                                        |
| ٣.     | فقه الحديث                                                             |
| ٤٤     | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
|        | (٣١٢) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ومسلسل أحاديثه    |
| ٥.     | من ۲٤۱۰–۲۲۲۸ وللمعجم من ۲۰۰–۲۲۲                                        |
| ٥٣     | المعنى العام                                                           |
| 00     | المباحث العربية                                                        |
| 71     | فقه الحديث                                                             |
| 75     | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
|        | كتاب الاعتكاف                                                          |
| 79     | (٣١٣) باب الاعتكاف في رمضان ومسلسل أحاديثه من ٢٤٢٩-٢٤٣٧ وللمعجم من ١-٨ |
| ٧٠     | المعنى العام                                                           |
| ٧.     | المباحث العربية                                                        |
| ٧٣     | فقه الحديث                                                             |
| ٧٥     | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
| ٧٨     | (٣١٤) باب صوم عشر ذي الحجة ومسلسل أحاديثه من ٢٤٣٨-٢٤٣٩ وللمعجم من ٩-١٠ |
| ٧٨     | المعنى العام                                                           |
| ٧٨     | المباحث العربية                                                        |
| ٧٩     | فقه الحديث                                                             |
|        | كتاب الحج                                                              |
|        | (٣١٥) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة ومسلسل أحاديثه    |
| ۸۳     | من ٢٤٤٠–٢٤٥١ وللمعجم من ١٠-١٠                                          |
|        |                                                                        |

| موضـــوع الصفحا                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |
| قه الحديث                                                                   |
| ا يؤخذ من الأحاديث                                                          |
| ٣١٦) باب مواقيت الحج ومسلسل أحاديثه من ٢٤٥٢–٢٤٥٩ وللمعجم من ١١–١٨           |
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |
| قه الحديث                                                                   |
| ا يؤخذ من الأحاديث                                                          |
| ٣١٧) باب التلبية وصفتها ووقتها ومسلسل أحاديثه من ٢٤٦٠–٢٤٦٢ وللمعجم          |
| من ۱۹-۲۲                                                                    |
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |
| قه الحديث                                                                   |
| ا يؤخذ من الأحاديث                                                          |
| ٣١٨ ) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة؟ ومسلسل        |
| أحاديثه من ٢٤٦٥-٢٧٤٢ وللمعجم من ٢٣-٣٠                                       |
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |
| قه الحديث                                                                   |
| ا يؤخذ من الحديث                                                            |
| ٣١٩ ) باب استحباب الطيب قبل الإحرام ومسلسل أحاديثه  من ٢٤٧٣–٢٤٩١ وللمعجم    |
| من ۳۱–۶۹                                                                    |
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |
| قه الحديث                                                                   |
| ا يؤخذ من الأحاديث                                                          |
| ٣٢٠) باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما أصله ذلك على المحرم ومسلسل أحاديثه |
| من ۲۶۹۲–۲۰۰۷ وللمعجم من ۵۰–۲۵                                               |
| معنى العام                                                                  |
| مباحث العربية                                                               |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 150    | فقه الحديث                                                                    |
| ١٣٦    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                           |
|        | . (٣٢١) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ومسلسل أحاديثه |
| ۱۳۸    | من ۲۰۰۸–۲۵۲۱ وللمعجم من ۲۳–۷۹                                                 |
| ١٤٠    | المعنى العام                                                                  |
| 181    | المباحث العربية                                                               |
| 128    | فقه الحديث                                                                    |
| 187    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                           |
|        | (٣٢٢) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها |
| 187    | وملسل أحاديثه من ٢٥٢٢–٢٥٢٨ وللمعجم من ٨٠–٨٦                                   |
| ١٤٨    | المعنى العام                                                                  |
| 189    | المباحث العربية                                                               |
| 101    | فقه الحديث                                                                    |
| 101    | ما يؤخذ من الحديث فوق ما تقدم                                                 |
|        | (٣٢٣) باب جواز الحجامة للمحرم ومسلسل أحاديثه من ٢٥٢٩-٢٥٣٠ وللمعجم             |
| 108    | من ۸۷–۸۸                                                                      |
| 108    | المعنى العام                                                                  |
| 108    | المباحث العربية                                                               |
| 104    | فقه الحديث                                                                    |
|        | (٣٢٤) باب جواز مداوة المحرم عينيه ومسلسل أحاديثه من ٢٥٣١–٢٥٣٢ وللمعجم         |
| 100    | من ۸۹–۹۰                                                                      |
| 100    | المعنى العام                                                                  |
| 100    | المباحث العربية                                                               |
| 107    | فقه الحديث                                                                    |
|        | (٣٢٥) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ومسلسل أحاديثه من ٢٥٣٣–٢٥٣٤ وللمعجم      |
| 101    | من ۹۱–۹۲                                                                      |
| 101    | المعنى العام                                                                  |
| 101    | المباحث العربية                                                               |
| 101    | فقه الحديث                                                                    |
| 109    | ما يؤخذ من الحديث                                                             |

| الصفحا      | الموضـــوع                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | (٣٢٦) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ومسلسل أحاديثه من ٢٥٣٥–٢٥٤٥ وللمعجم   |
| ٠٢٠         | من ۹۳–۱۰۳                                                               |
| 171         | المعنى العام                                                            |
| 771         | المباحث العربية                                                         |
| 771         | فقه الحديث                                                              |
| 371         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|             | (٣٢٧) باب جوازا شتراط المحرم التحلل بعذر ومسلسل أحاديثه من ٢٥٤٦-٢٥٥٠    |
| 771         | وللمعجم من ١٠٤–١٠٨                                                      |
| 777         | المعنى العام                                                            |
| 777         | المباحث العربية                                                         |
| 777         | فقه الحديث                                                              |
| ١٧٠         | (٣٢٨) باب إحرام النفساء ومسلسل أحاديثه من ٢٥٥١–٢٥٥٢ وللمعجم من ١٠٩–١١٠  |
| ١٧٠         | المعنى العام                                                            |
| <b>\</b> V• | المباحث العربية                                                         |
| 171         | فقه الحديث                                                              |
|             | (٣٢٩) باب وجوه الإحرام وحجة النبي ﷺ ومسلسل أحاديثه من ٢٥٥٣–٢٦٦٧ وللمعجم |
| 177         | ُمن ۱۱۱–۲۱۳                                                             |
| ۱۹۸         | المعنى العام                                                            |
| ۲           | المباحث العربية                                                         |
| 777         | فقه الحديث                                                              |
| 780         | ما يؤخذ من الحديث                                                       |
|             | (٣٣٠) باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانها ومسلسل أحاديثه من ٢٦٦٨-٢٦٧٢      |
| 777         | وللمعجم من ٢١٧–٢٢٠                                                      |
| 377         | المعنى العام                                                            |
| 770         | المباحث العربية                                                         |
| 777         | فقه الحديث                                                              |
|             | (٣٣١) باب فضل العمرة في رمضان ومسلسل أحاديثه من ٢٦٧٣–٢٦٧٤ وللمعجم       |
| ٨٦٢         | من ۲۲۱–۲۲۲                                                              |
| ٨٦٢         | المعنى العام                                                            |
| ٨٦٢         | المباحث العربية                                                         |
| 779         | فقه الحديث                                                              |

| الصفحة      | الموضـــوع                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | (٣٣٢) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ومسلسل أحاديثه من ٢٦٧٥–٢٦٧٨          |
| ۲٧٠         | وللمعجم من ٢٢٣–٢٢٥                                                               |
| ۲٧٠         | المعنى العام                                                                     |
| ۲٧٠         | المباحث العربية                                                                  |
| <b>YV 1</b> | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٣٣٣) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ومسلسل أحاديثه               |
| 777         | من ۲۲۷۹–۲۲۸۲ وللمعجم من ۲۲۱–۲۲۹                                                  |
| 777         | المعنى العام                                                                     |
| <b>YV</b> £ | المباحث العربية                                                                  |
| <b>YV</b> £ | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٣٣٤) باب استحباب الرمل في الطواف ومسلسل أحاديثه من ٢٦٨٣–٢٦٩٥ وللمعجم            |
| 777         | من ۲۳۰–۱۶۲                                                                       |
| YVA         | المعنى العام                                                                     |
| 474         | المباحث العربية                                                                  |
| 7/1         | فقه الحديث                                                                       |
| 7/1         | مايؤخذ من الأحاديث                                                               |
|             | (٣٣٥) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف،        |
| 777         | وجواز الطواف راكباً ومسلسل أحاديثه من ٢٦٩٦–٢٧١٣ وللمعجم من ٢٤٢–٢٥٨               |
| 470         | المعنى العام                                                                     |
| ۲۸۲         | المباحث العربية                                                                  |
| YAV         | فقه الحديث                                                                       |
| 7//         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                              |
|             | (٣٣٦) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر ومسلسل أحاديثه        |
| 791         | من ۲۷۲۱–۲۷۲۱ وللمعجم من ۲۵۹–۲۲۵                                                  |
| 797         | المعنى العام                                                                     |
| 797         | المباحث العربية                                                                  |
| 797         | فقه الحديث                                                                       |
| <b>79</b> V | ما يؤخذ من الأحاديث                                                              |
|             | (٣٣٧) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهـاب |
|             | من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح            |
| 799         | وتقديم دفع الضعفة ومسلسل أحاديثه من ٢٧٢٢–٢٧٦٤ وللمعجم من ٢٦٦–٣٠٤                 |

| نـــوع                                                                             | الموة  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ي العام                                                                            | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا. |
| لحديث                                                                              | فقه ا  |
| يُخذ من الأحاديث                                                                   | ما يؤ  |
| ٣) باب رمى جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة ومسلسل أحاديثه من               | ۲۳۸)   |
| ٢٧٦٥–٢٧٩٦ وللمعجم من ٣٠٠–٣٣٥                                                       |        |
| ني العام                                                                           | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا  |
| لحديث                                                                              | فقه ا  |
| يُخذ من الأحاديث                                                                   | مايؤ   |
| ٢ ) باب نزول المحصب يوم النفر ومسلسل أحاديثه من ٢٧٩٧–٢٨٠٦ وللمعجم                  | ۳۹)    |
| من ۳۳٦–۴۵۰                                                                         |        |
| ـى العام                                                                           | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا  |
| الحديث                                                                             | فقه ا  |
| ٢) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية ومسلسل أحاديثه                | (٤٠)   |
| من ۲۸۰۷–۲۸۰۸ وللمعجم من ۳٤٦–۳٤۷                                                    |        |
| ني العام                                                                           | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا  |
| الحديث                                                                             | فقه ا  |
| يُخذ من الأحاديث                                                                   | مايؤ   |
| ٢) بـاب الهـدى والتصـدق بلحمـه وجلـده، والاشـتراك فيـه، وكيفيـة نـحـره وبعثـه إلـى | (٤١)   |
| الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب ومسلسل أحاديثه من                 |        |
| ۲۰۸۹–۲۵۸۳ وللمعجم من ۳۶۸–۲۷۸                                                       |        |
| ني العام                                                                           | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا  |
| الحديث                                                                             | فقه ا  |
| ٣) باب طواف الوداع ومسلسل أحاديثه من ٢٨٤٤–٢٨٥٤ وللمعجم من ٣٧٩–٣٨٧                  | (۲3۲   |
| ني العام                                                                           | المعذ  |
| حث العربية                                                                         | المبا  |
| الحديث                                                                             | فقه ا  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | (٣٤٣) باب دخول الكعبة والصلاة فيها ومسلسل أحاديثه من ٢٨٥٥–٢٨٦٤ وللمعجم |
| 771    | من ۳۸۸–۳۹۷                                                             |
| 777    | المعنى العام                                                           |
| 777    | المباحث العربية                                                        |
| ٣٦٦    | فقه الحديث                                                             |
| 777    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
|        | (٣٤٤) باب نقض الكعبة وبنائها ومسلسل أحاديثه من ٢٨٦٥–٢٨٧٣ وللمعجم       |
| 479    | من ۳۹۸–۶۰۹                                                             |
| 411    | المعنى العام                                                           |
| 474    | المباحث العربية                                                        |
| ***    | فقه الحديث                                                             |
| ٣٧٨    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
|        | (٣٤٥) باب الحج عن العاجز والميت ومسلسل أحاديثه من ٢٨٧٤–٢٨٧٥ وللمعجم    |
| ٣٨-    | من ۷۰۰ع–۸۰۰۶                                                           |
| ٣٨-    | المعنى العام                                                           |
| ٣٨٠    | المباحث العربية                                                        |
| ۲۸۱    | فقه الحديث                                                             |
| ۳۸۳    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
| 377    | (٣٤٦) باب حج الصبي ومسلسل أحاديثه من ٢٨٧٦-٢٨٧٨ وللمعجم من ٤٠٩-٤١١      |
| 377    | المعنى العام                                                           |
| 377    | المباحث العربية                                                        |
| ٣٨٥    | فقه الحديث                                                             |
| ۲۸٦    | (٣٤٧) باب فرض الحج مرة في العمر ومسلسل حديثه ٢٨٧٩ وللمعجم ٤١٢          |
| 777    | المعنى العام                                                           |
| 77.7   | المباحث العربية                                                        |
| ٣٨٧    | فقه الحديث                                                             |
| ٣٨٧    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                    |
|        | (٣٤٨) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ومسلسل أحاديثه من ٢٨٨٠-٢٨٩٤  |
| 79.    | وللمعجم من ٤١٣–٤٢٤                                                     |
| 297    | المعنى العام                                                           |
| 797    | المباحث العربية                                                        |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 397    | فقه الحديث                                                                 |
| 447    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                        |
|        | (٣٤٩) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه ومسلسل أحاديته          |
| 499    | من ٢٨٩٥–٢٩٠٠ وللمعجم من ٤٢٥–٤٢٩                                            |
| ٤٠٠    | المعنى العام                                                               |
| ٤٠٠    | المباحث العربية                                                            |
| ٤٠٢    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٥٠) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة ومسلسل أحاديثه من ٢٩٠١–٢٩٠٥ وللمعجم     |
| ٤٠٤    | من ۶۳۰–۳۶                                                                  |
| ٤٠٤    | المعنى العام                                                               |
| ٤ - ٥  | المباحث العربية                                                            |
| ٤٠٥    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٥١) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومسلسل حديثه ٢٩٠٦        |
| ٢٠3    | وللمعجم ٤٣٥                                                                |
| ٢٠3    | المعنى العام                                                               |
| £ • V  | المباحث العربية                                                            |
| ٤.٧    | فقه الحديث                                                                 |
| ٤٠٨    | (٣٥٢) باب فضل يوم عرفة ومسلسل حديثه ٢٩٠٧ وللمعجم ٤٣٦                       |
| ٤٠٨    | المعنى العام                                                               |
| ٤-٨    | المباحث العربية                                                            |
| ٤-٩    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٥٣) باب فضل الحج والعمرة ومسلسل أحاديثه من ٢٩٠٨–٢٩١٠ وللمعجم             |
| ٤١٠    | من ٤٣٧ –٤٣٨                                                                |
| ٤١٠    | المعنى العام                                                               |
| ٤١١    | المباحث العربية                                                            |
| ٤١٢    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٥٤) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ومسلسل أحاديثه من ٢٩١١-٢٩١٣ وللمعجم |
| ٤١٥    | من ٤٣٩–٤٤٠                                                                 |
| ٤١٥    | المعنى العام                                                               |
| 213    | المباحث العربية                                                            |
| 513    | فقه الحديث                                                                 |

| الموضـــوع                                                                  | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| (٣٥٥) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة ومسلسل أحاديثه     | •      |
| من ٢٩١٤–٢٩١٧ وللمعجم من ٤٤١–٤٤٤                                             | ٤١٨    |
| المعنى العام                                                                | ٤١٨    |
| المباحث العربية                                                             | ٤١٩    |
| فقه الحديث                                                                  | ٤١٩    |
| (٣٥٦) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها    |        |
| ومسلسل أحاديثه من ٢٩١٨–٢٩٢٣ وللمعجم من ٤٤٥–٤٤٩                              | 271    |
| المعنى العام                                                                | 277    |
| المباحث العربية                                                             | 277    |
| فقه الحديث                                                                  | ETV    |
| ما يؤخذ من الأحاديث                                                         | 879    |
| (٣٥٧) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ومسلسل أحاديثه من ٢٩٢٤-٢٩٢٨ وللمعجم      |        |
| من ۶۵۰–۶۵۳                                                                  | 773    |
| المعنى العام                                                                | 773    |
| المباحث العربية                                                             | 773    |
| فقه الحديث                                                                  | 373    |
| ما يؤخذ من الأحاديث                                                         | 373    |
| (٣٥٨) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على |        |
| لأوائها، وأنها تنفى خبتها، ومن أرادها بسوء أذابه اللَّه ومسلسل أحاديثُه من  |        |
| ۲۹۸۱–۲۹۲۹ وللمعجم ن ۵۵۲–۶۹۹                                                 | ٤٣٦    |
| المعنى العام                                                                | 880    |
| المباحث العربية                                                             | 223    |
| فقه الحديث                                                                  | ٤٥٥    |
| (٣٥٩) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم ومسلسل أحاديثه من ٢٩٨٢–٢٩٨٤ |        |
| وللمعجم من ٥٠٠-٥٠                                                           | १०९    |
| المعنى العام                                                                | १०९    |
| المباحث العربية                                                             | ٤٦٠    |
| فقه الحديث                                                                  | ٤٦٠    |
| (٣٦٠) باب فضل جبل أحد ومسلسل أحاديثه من ٢٩٨٥–٢٩٨٧ وللمعجم من ٥٠٣–٥٠٤        | ٢٣٤    |
| المعنى العام                                                                | 153    |
| المباحث العربية                                                             | ۲۲3    |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 773        | وفقه الحديث                                                                  |
|            | (٣٦١) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء ومسلسل أحاديثه من ٢٩٨٨-٣٠٠٥        |
| 773        | وللمعجم من ٥٠٥–٢٢٥                                                           |
| 373        | المعنى العام                                                                 |
| 277        | المباحث العربية                                                              |
| ٨٦3        | فقه الحديث                                                                   |
| 279        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|            | كتاب النكاح                                                                  |
|            | (٣٦٢) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ومسلسل أحاديثه من ٣٠٠٦-٢٠٠٤      |
| ٤٧٥        | وللمعجم من ١-٨                                                               |
| FV3        | المعنى العام                                                                 |
| ٤٧٧        | المباحث العربية                                                              |
| ٤٨١        | فقه الحديث                                                                   |
| ٤٨٤        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|            | (٣٦٣) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته ومسلسل أحاديته             |
| ٤٨٧        | من ٣٠١٥–٣٠١٧ وللمعجم من ٩-١٠                                                 |
| ٤٨٧        | المعنى العام                                                                 |
| ٤٨٧        | المباحث العربية وفقه الحديث                                                  |
| ٤٨٩        | (٣٦٤) باب نكاح المتعة ومسلسل أحاديثه من ٣٠١٨–٣٠٤٣ وللمعجم من ١١–٣٢           |
| 293        | المعنى العام                                                                 |
| ٤٩٤        | المباحث العربية                                                              |
| <b>E9V</b> | فقه الحديث                                                                   |
| 0 • •      | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|            | (٣٦٥) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة |
| 0.7        | طلاق أختها ومسلسل أحاديثه من ٣٠٤٤–٣٠٥١ وللمعجم من ٣٣–٤٠                      |
| ٥٠٣        | المعنى العام                                                                 |
| 0 • 8.     | المباحث العربية                                                              |
| ٥٠٦        | فقه الحديث                                                                   |
|            | (٣٦٦) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته ومسلسل أحاديثه                     |
| ٥.٧        | من ۲۰۰۲–۹۰۰۹وللمعجم من ٤١–٤٨                                                 |
| 0.9        | المعنى العام                                                                 |
|            |                                                                              |
|            | 737                                                                          |

| الصفحا | الموضــــوع                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0-9    | المباحث العربية                                                            |
| ٥١٠    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٦٧) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك ومسلسل أحاديثه   |
| ٥١٣    | من ٣٠٦٠– ٣٠٦٧ وللمعجم من ٤٩–٥٦                                             |
| 310    | المعنى العام                                                               |
| 310    | المباحث العربية                                                            |
| 710    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٦٨) باب تحريم نكاح الشغار ومسلسل أحاديثه من ٣٠٨٦-٣٠٧٣ وللمعجم            |
| ٥١٨    | من ۱۷۰–۱۲                                                                  |
| ٥١٨    | المعنى العام                                                               |
| ٥١٩    | المباحث الغربية                                                            |
| 019    | فقه الحديث                                                                 |
| ٥٢.    | (٣٦٩) باب الوفاء بالشرط في النكاح ومسلسل حديثه ٣٠٧٤ وللمعجم ٦٣             |
| ٥٢.    | -<br>المعنى العام                                                          |
| ٥٢٠    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٢٠    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٧٠) باب استئذان الثييب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة ومسلسل |
| 077    | أحاديثه من ٣٠٧٥–٣٠٨٣ وللمعجم من ٦٤–٧٧                                      |
| ٥٢٢    | المعنى العام                                                               |
| 370    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٢٧    | فقه الحديث                                                                 |
| ٥٣٠    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                        |
|        | (٣٧١) باب استحباب التزويج في شوال ومسلسل أحاديثه من ٣٠٨٥–٣٠٨٥              |
| ٥٣٢    | وللمعجم ٧٣                                                                 |
| ٥٣٢    | المعنى العام                                                               |
| ٥٣٢    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٣٣    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٣٧٢) باب النظر إلى المخطوبة ومسلسل أحاديثه من ٣٠٨٦–٣٠٨٧ وللمعجم           |
| 370    | من ٤٧-٧٥                                                                   |
| 370    | المعنى العام                                                               |
| 070    | المباحث العربية                                                            |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥    | فقه الحديث                                                                   |
| ٥٣٨    | (٣٧٣) باب الصداق وأقله ومسلسل أحاديثه من ٣٠٨٨–٣٠٩٦ وللمعجم من ٧٦–٨٣          |
| ०४१    | المعنى العام                                                                 |
| ٥٤-    | المباحث العربية                                                              |
| ०११    | فقه الحديث                                                                   |
| ०६०    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|        | (٣٧٤) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها وزواجه صلى اللّه عليه وسلم بصفية رضي |
| 081    | اللّه عنها ومسلسل أحاديثه من ٣٠٩٧–٣١٠٢ وللمعجم من ٨٤–٨٨                      |
| 00-    | المعنى العام                                                                 |
| 001    | المباحث العربية                                                              |
| 000    | فقه الحديث                                                                   |
| 700    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|        | (٣٧٥) باب زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العـرس        |
| 001    | ومسلسل أحاديثه من ٣١٠٣–٣١٠٩ وللمعجم من ٨٩–٩٥                                 |
| ٥٦٠    | المعنى العام                                                                 |
| 150    | المباحث العربية                                                              |
| 370    | فقه الحديث                                                                   |
|        | (٣٧٦) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها ومسلسل أحاديثه من ٣١١٠–٣١٢٤     |
| ٥٦٦    | وللمعجم من ٩٦-١١٠                                                            |
| ٥٦٨    | المعنى العام                                                                 |
| ٥٦٨    | المباحث العربية                                                              |
| ०७९    | فقه الحديث                                                                   |
| ov.    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|        | (٣٧٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ومسلسل أحاديثه   |
| ٥٧٢    | من ٣١٢٥–٣١٢٩ وللمعجم من ١١١–١١٥                                              |
| ٥٧٢    | المعنى العام                                                                 |
| ٥٧٢    | المباحث العربية                                                              |
| 0 \ 0  | فقه الحديث                                                                   |
| 0 > 0  | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|        | (٣٧٨) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ومسلسل أحاديثه ٣١٣٠–٣١٣١              |
| OVA    | وللمعجم ١١٦                                                                  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨    | المعنى العام                                                            |
| ٥٧٨    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٧٩    | فقه الحديث                                                              |
| ٥٧٩    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|        | (٣٧٩) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها ومسلسل أحاديثه من ٣١٣٢-٣١٣٤     |
| ٥٨٠    | وللمعجم من ١١٧–١١٩                                                      |
| ٥٨٠    | المعنى العام                                                            |
| ٥٨.    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٨١    | فقه الحديث                                                              |
|        | (٣٨٠) باب تحريم امتناع المرأة من فراش روجها ومسلسل أحاديثه من ٣١٣٥-٣١٣٧ |
| ٥٨٣    | وللمعجم من ١٢٠–١٢٢                                                      |
| ٥٨٣    | المعنى العام                                                            |
| ٥٨٣    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٨٤    | فقه الحديث                                                              |
| ٥٨٤    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|        | (٣٨١) باب تحريم إفشاء سر المرأة ومسلسل أحاديثه من ٣١٣٨-٣١٣٩ وللمعجم     |
| 710    | من ۱۲۳–۱۲۶                                                              |
| ٢٨٥    | المعنى العام                                                            |
| 710    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٨٧    | فقه الحديث                                                              |
| ٥٨٨    | (٣٨٢) باب حكم العزل ومسلسل أحاديثه من ٣١٤٠–٣١٥٣ وللمعجم من ١٢٥–١٣٨      |
| ٥٩٠    | المعنى العام                                                            |
| ٥٩١    | المباحث العربية                                                         |
| 095    | فقه الحديث                                                              |
| 090    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
| ٥٩٧    | (٣٨٣) باب تحريم وطء الحامل المسبية ومسلسل حديثه ٣١٥٥ وللمعجم ١٣٩        |
| ٥٩٧    | المعنى العام                                                            |
| ٥٩٧    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٩٨    | فقه الحديث                                                              |
|        | (٣٨٤) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع ومسلسل أحاديثه من ٣١٥٦ - ٣١٥٩     |
| ०९९    | وللمعجم من ١٤٠–١٤٣                                                      |

| ـــوع الع                                                                                                     | الموض   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| العام                                                                                                         | المعنى  |
| ث العربية                                                                                                     | المباح  |
| حدیث * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                    | فقه ال  |
| كتاب الرضاع                                                                                                   |         |
| ) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومسلسل أحاديثه من ٣١٥٩–٣١٧٥                                            | (440)   |
| وللمعجم من ١-١٦                                                                                               |         |
| العام العام                                                                                                   | المعني  |
| ث العربية                                                                                                     | المباد  |
| حدیث                                                                                                          | فقه ال  |
| نذ من الأحاديث                                                                                                | ما يؤخ  |
| ) باب قدر الرضاعة المحرم وسنه ومسلسل أحاديثه من ٣١٧٦–٣١٩١ وللمعجم                                             | (       |
| من ۱۷–۳۲                                                                                                      |         |
| العام                                                                                                         | المعني  |
| ث العربية العربية                                                                                             | المباد  |
| حدیث ج                                                                                                        | فقه الـ |
| الرضاعة المحرم                                                                                                | مقدارا  |
| رضاعة المحرم                                                                                                  | زمن الر |
| نذ من الأحاديث                                                                                                | ما يؤخ  |
| ) باب وطء المسبية ومسلسل أحاديثه من ٣١٩٢–٣١٩٤ وللمعجم من ٣٣–٣٥                                                | (TAV)   |
| العام ٩                                                                                                       | المعنى  |
| ث العربية                                                                                                     | المباد  |
| حديث على المحالية ا | فقه الـ |

رقم الإيداع ٢٠٠١ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 2 - 0764 - 09 - 977 .